

الدكتور بحسر مع المستورج محسر مع المستورج كلية دار العلوم علم علمة القاهدة

# المُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّا اللَّا الللَّا الللَّا الللَّا اللللَّا الللَّا الللَّا الللَّا ال

الطبعة الأولى

197.

النقابيز منڪتبة للفنانج الجن النكتور هسن على هسن كلية دار العلوم ـــ جامعة القاهرة

الحضارة الاسلامية في المغرب والاندلس عصر المرابطين والموهدين الحمد الله فاتحة كل خير وتمام كل نعبة

#### محتسويات الكتساب

| صفحة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١    | مقدمة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣    | القهيد الله المعالم المعال |
| 17   | الباب الأول : السلطة والإدارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | الفصل الأول: التطور السياسي بالمغرب الأقصى من منتصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۸   | القرن الحامس الهجرى إلى نهاية السادس الهجرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲.   | ـ عبد الله بن ياسين د مبد الله بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77   | ـــ يوسف بن تاشفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٢   | - على بن يوسف بن تاشفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤١   | ــ تاشفین بن علی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٣   | ــ عوامل سقوط دولة المرابطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٤   | <ul> <li>جهود عبد المؤمن العسكرية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٦   | ــ يوسف بن عبد المؤمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٧   | – المنصور الموحدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29   | ـــ الناصر الموحدي الناصر الموحدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٢   | الفصل الثانى: السلطة العليا في البلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4    | أ_الخلافة أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳٥   | (١) المرابطون والخلافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٥   | (٢) الموحدون والخلافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٧   | (٣) طريقة تولية يوسف بن تاشفين الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77   | (٤) طريقة تولية عبد المؤمن بن على الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٨   | <ul> <li>(a) طريقة تولية أمراء المرابطين الحكم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧.   | (٦) طريقة تولية خلفاء الموحدين الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77   | (٧) اختصاصا ت ولاة الأمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٨   | (٨) ألتاب ولاة الأمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| صفحة       |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| ۸۱         | (٩) ناثب حاكم المغرب الأقصى             |
| ٨٤         | ب ــ ولاية العهد ولاية                  |
| ٨٥         | (١) طريقة تولية العهد ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠       |
| ٨٨         | (٢) اعداد ولى العهد لتحمل مسئولية الحكم |
| ٨٨         | (٣) اسقاط ولاية العهد                   |
| 944        | ج ــ الوزارة                            |
| 94         | (١) المرحلة الأولى وتشمل عهد المرابطين  |
| 90         | (٢) المرحلة الثانية وتشمل عهد الموحدين  |
| 1.1        | (٣) اختصاصات الوزراء ٠٠٠ ٠٠٠            |
| 1.4        | (٤) نكبة بعض الوزراء                    |
| 114        | د ـــ المكتابة                          |
| 114        | (١) المكتبَّاب المكتبَّاب               |
| 117        | (٢) ثقافة الكتبَّاب ١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠        |
| 117        | (٣) اختصاصات الكتَّاب ١٠٠               |
| - 144      | ه ـــ الحجابة هـــ الحجابة              |
| 140        | الفصل الثالث: النظام الإدارى            |
| - 140      | ١ – أمراء الأقاليم                      |
| 147        | أ ــ سياسة اختيار الولاة                |
| <b>111</b> | ب ــ مؤهلات الولاة                      |
| 44.8       | ج ــ طريقة تعيين الولاة                 |
|            | د ــ سلطة الولاة                        |
|            |                                         |
|            |                                         |
|            | •                                       |
| 120        | هـــ سياسة نقل الولاة ومعاقبتهم         |

| صفحة |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| 101  | لفصل الرابع : التنظيم القضائى                           |
| 701  | أ ــ القضاء أ ــ القضاء                                 |
| 104  | ١ — أنواع القضاة                                        |
| 17.  | (٢) صفات القضاة                                         |
| 177  | (٣) تعيين القضاة                                        |
| 174  | (٤) طريقة التقاضى                                       |
| 170  | <ul><li>(a) اختصاصات القاضى</li></ul>                   |
| ۱٦٨  | (٦٪) نقل القضاة وعزلهم                                  |
| 177  | ب - المظالم ب                                           |
| 140  | طريقة التقاضى أمام والى المظالم واختصاصه                |
| 177  | جـــالحسبة                                              |
| 141  | الباب الثانى : الحياة الإقتصادية                        |
| ۱۸٤  | الفصل الأول : النظام المالى                             |
| 112  | أولا : الإدارة المالية                                  |
| ۱۸٤  | (١) الدواوين المالية                                    |
| 171  | (٢) المشتغلون بالشئون المالية                           |
| 144  | (٣) موعدجمع الأموال                                     |
| 19.  | (٤) المناطق المالية                                     |
| 191  | <ul><li>(٥) مراقبة ولاة الأمر للإدارة المالية</li></ul> |
| 198  | ثانياً : السياسة المالية ومصادر بيت المال               |
| 198  | أ ــ السياسة المالية أ                                  |
| 190  | بـــ مصادر الدخل المالى                                 |
| 190  | ١ – الخراج ١                                            |
| 194  | ٢ – الزكاة ٢                                            |
| 199  | ٣ – الحزية والضرائب ٣                                   |
| 4.4  | ٤ — الغنيمة و ٤                                         |

| صفحة  |                                           |
|-------|-------------------------------------------|
| 7.7   | ٥ ـ المصادرات م                           |
| 4.4   | وفرة الدخل المالى وفرة الدخل المالى       |
| 7 • 9 | ثالثاً : النفقات وتنوعها                  |
| 4.4   | (١) نفقات الجيش نفقات الجيش               |
| Y10   | (٢) المرتباتٰ                             |
| YIA   | (٣) نفقات البناء والتعمير                 |
| ***   | (٤) نفقات متنوعة                          |
| 440   | رابعاً : ِالسكمة                          |
| 777   | أنواع السكة ووزنها                        |
| ۲۳۰   | خامساً : الْمُكاييل والموازين             |
| 242   | لفصل الثانى : الزراعة والصناعة            |
| 227   | أ ـــ الزراعة أـــ الزراعة                |
| 747   | (۱) عوامل إزدهار الزراعة                  |
| 744   | (٢) المحاصيل الزراعية                     |
| 722   | (٣) الفواكه الفواكه                       |
| YEA   | (٤) الغابات (٤)                           |
| 744   | (٥) الثروة الحيوانية الثروة الحيوانية     |
| 704   | (٦) الثروة السمكية                        |
| 405   | (٧) أزمات اقتصادية أزمات اقتصادية         |
| Y0Y   | ب ـــ الصناعة ب                           |
| Yek   | عوامل إزدهار الصناعة                      |
| 777   | المراكز الصناعية المراكز الصناعية         |
| 777   | الفصل الثالث : التجارة الداخلية والخارجية |
| 777   | أ ـــ التجارة الداخلية التجارة الداخلية   |
| ۸۶۲   | (١) الطرق التجارية                        |
| 779   | (٢) المراكز التجارية                      |
| 474   | (٣) الأسواق (٣)                           |

| صفحة     |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| 440      | ب ـــ التجارة الخارجية                           |
| 777      | (١) الطرق التجارية                               |
| 444      | (٢) الموانى التجارية                             |
| 444      | (٣) الصادرات والواردات                           |
|          | (٤) العلاقات التجارية بين المغرب الأقصى وجنوب    |
| 441      | الصحراء الصحراء                                  |
| 445      | (٥) العلاقات التجارية بين المغرب الأقصى والأندلس |
| <b>Y</b> | . (٦) العلاقات التجارية بين المغرب الأقصى وأوربا |
| ۲۸۸      | ٠ (٧) علاقات المغرب الأقصى بالمشرق               |
| 191      | الباب الثالث : الحياة الاجتماعية                 |
| 747      | الفصل الأول: عناصر تكوين المجتمع                 |
| 797      | ا ـــ البربر                                     |
| 744      | (١) البتر والبرانس                               |
| 498      | ٢) قبائل صماجة ٢٠                                |
| 444      | (٣) المصامدة (٣)                                 |
| ٣٠٦      | ب ــ العرب العرب                                 |
| ۲•۸      | (١) العرب الهلالية في عهد المرابطين              |
| 4.4      | (٢) العرب الهلالية في عهد الموحدين               |
| ۳۱۶      | (٣/ آثار العرب الهلاليين فى المجتمع المغربي      |
| 444      | ج ـــ أجناس أخرى                                 |
| 444      | (١) السودانيون                                   |
| 444      | (٢) الروم والصقالية                              |
| 440      | (٣) الغــز                                       |
| 277      | عدد السكان عدد السكان                            |

|   | صفحة        |                                      |
|---|-------------|--------------------------------------|
|   | 444 ?       | الفصل الثانى : طبقات المجتمع وطوائفه |
|   | 444         | ١ ــ الطبقة الحاكمة ١                |
|   | 441         | طبقة الطلبة طبقة الطلبة              |
|   | 441         | ٢ ـــ طبقة الفقهاء والعلماء          |
|   | 441         | الفقهاء والعلماء فى الدولة المرابطية |
|   | ۳۳۸         | الفقهاء والعلماء في دولة الموحدين    |
|   | 484         | المستوى المادى للفقهاء والعلماء      |
|   | 454         | طبقة القضاة طبقة القضاة              |
|   | 454         | ٣ ـــ أصحاب المهن المحمد             |
|   | 454         | (١) التجار (١)                       |
|   | 457         | (٢) الصناع (٢)                       |
|   | 729         | (٣) أصحاب مهن متنوعة                 |
|   | 404         | ٤ ــ المرأة                          |
| 3 | 404         | المرأة في الدولة المرابطية           |
|   | 400         | المرأة في عهد الموحدين               |
|   | 401         | ثقافة المرأة تقافة المرأة            |
|   | <b>40</b> × | نفوذ المرآة                          |
|   | 414         | بعض الأعمال التي اشنغلت بها المرأة   |
|   | 414         | ٥ ــ أهـل الذمة                      |
|   | 478         | أهل الذمة في عهد المرابطين           |
|   | <b>ለ</b> ፖች | أهل الذمة في عهد الموحدين            |
|   | 474         | الفصل الثالث : البناء والتعمير       |
|   | 475         | - طابع البناء                        |
|   | ۳۷۸         | ـ المدن                              |
|   | ۳۷۸         | <b>ــ. مدينة مراكش</b>               |

| صفحا         | ı                                  |
|--------------|------------------------------------|
| ۳۸۳          | ــ مدينة تاقررت أو تلمسان الحديثة  |
| <b>"</b> ለ"  | أ ـــ مدينة تآو دا ، مدينة القصر   |
| <b>"</b> ለሂ  | ـــ مدينة رباط الفتح               |
| <b>"</b> ለ ٥ | ز ـ نظام المدن أ                   |
| <b>۳</b> ۸۸  | ــــ المنازل والقصور               |
| 444          | ـــ منشآت عسكرية                   |
| 441          | ـــ الحصون والقلاع                 |
| 448          | ـــ الأسوار الأسوار                |
| 447          | <ul><li></li></ul>                 |
| 447          | ـــ المساجد المساجد                |
| ٤٠٠          | — المدارس                          |
| 1.1          | — المستشفيات  المستشفيات           |
| £ • Y        | ـــ الحجامات الحجامات              |
| ٤٠٣          | — الفناد <b>ق</b>                  |
| ٤٠٤          | ـــ القناطر القناطر                |
| ٤٠٦          | الفصلِ الرابع : العادات والتقاليد  |
| ٤٠٦          | أُولًا : الأسرة أولًا : الأسرة     |
| ٤٠٩          | ثانياً: الصحة ثانياً               |
| 113          | _ وسائل العلاج                     |
| 213          | ثالثاً: المجالس ثالثاً             |
| ٤١٤          | ـــ مجالس الخلفاء عبالس الخلفاء    |
| ٤١٧          | ـــ مجال <i>س وعظ</i>              |
| ٤١٧          | _ مجالس غامة ·                     |
| ٤١٨          | رابعاً : الإحتقالات                |
| ٤١٨          | <ul><li>الاحتفالات الدنة</li></ul> |

| صفحة         |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 173          | ــ احتفالات عسكرية                                          |
| 540          | ـــ احتفالات متنوعة                                         |
| ٤٢٨          | خامساً : وسائل التسلية                                      |
| 447          | – المتنزهات                                                 |
| ٤٣٠          | —                                                           |
| ٤٣٢          | ـ                                                           |
| 244          | سادساً: الطعام والشراب                                      |
| <b>٤</b> ٣٧  | سابعاً: الملابس سابعاً                                      |
| ٤٤٣          | الفصل إلخامس: الحياة الفكرية                                |
| £ £ 4"       | <ul> <li>عوامل إزدهار الحركة الفكرية</li> </ul>             |
| ££Y          | ـُــ المراكز الفكرية                                        |
| ६६९          | أولا: الحياة الدينية                                        |
| 229          | ُـــ الدعوة المرابطية                                       |
| 20.          | <ul> <li>إحراق كتب الإمام الغزالى</li> </ul>                |
| 204          | ـــ الدعوة الموحدية                                         |
| ٤٥٨          | — معارك كلامية                                              |
| ٤٦٠          | <ul> <li>تطور الدعوة الموحدية</li> </ul>                    |
| 278          | <ul><li>مذهب الإمام مالك</li><li>مذهب الإمام مالك</li></ul> |
| 171          | <ul> <li>المذهب المالكي في الدولة المرابطية</li> </ul>      |
| 270          | <ul> <li>المذهب المالكي في الدولة الموحدية</li> </ul>       |
| ٤٦٨          | <ul> <li>التطبيق العملى لأحكام الدين</li> </ul>             |
| ٤٧٣          | — المرابطون ونشر الإسلام                                    |
| ٤٧٦          | <ul> <li>المتصوفون بالمغرب المتصوفون بالمغرب</li> </ul>     |
| ٤٧٩          | – الغيبيات والتبرك فى التفكير المغربي                       |
| ٤٨٣          | – العلوم الدينية والمؤلفات فيها                             |
| <b>٤٨٣</b> : | علم التفسير علم التفسير                                     |

## بسيم الدارمي الم مقسس دمة

نالت الدراسات المغربيــة إهيّام وعناية كثير من الباحثين العرب في الفترة الأخيرة ، فوجهوا إهيّامهم لدراسة المغرب وكشف أوجه القويّة والعظمة في تاريخه الحافل بالأحداث والأعمال العظيمة .

وحرصوا في محمم على دراسة التاريخ السياسي للمنطقة من قيام هو الله وسقوطها ، ولقد شاركت غيرى من الباحثين في ذلك الميدان حين قمت بعراسة قيام دولة الأدراسة بالمغرب الأقصى وهي أول دولة إسلامية تأسست سذه المنطقة.

بيد أن دراسة أوجه الحياة المختلفة بالمغرب من إدارة وإقتصاد وإجباع لم تنل هناية الباحثين ، ولعل مرجع ذلك عدم إهيام المؤرخين القداى بدراسة ظواهر المجتمع المختلفة ، وترتب على ذلك قلة المادة العلمية المدونة في هشة الميدان ، فضلا عن الصعوبة والمشقة التي يجدها الباحث في دراسة الموضوعات المتعلقة بالحضارة .

فى أثناء دراستى لتاريخ المغرب الأقصى الإسلامى ، لاحظت أن المنطلة أعلنت إنفصالها المبكر عن الحلافة الأموية سنة ١٠٢٧ ه ، ثم تأسست على أرضها دولة الأدراسة والتي لم تعمر كثيراً ، نتيجة ضعف حكامها ، ومن ثم صارت المنطقة تخضع لغيرها فتارة تخضع للفاطمين وتارة تخضع للأمويين بالأندلس ، وأصاب الضعف والتفكك نواحى الحياة المختلفة .

حتى إذا ما حل منتصف القرن الحامس الهجرى ، تبدّلت الأوضاع بالبلاد ، وبعد أن كانت إمارات متفرقة أصبحت دولة وطيدة الأركان ، شامحة البنيان يتولى مقاليد الأمور فها المرابطون ، اللين وحدوا المنطقة في ظل حكومة مركزية واحدة ، تبسط نفوذها على أرجاء البلاد ، بل ويمته النفوذ حتى يسيطر على إقليم الأندلس .

(م ١ - الحضارة )

وعلى أنقاض المرابطين قام حكام جدد : هم الموحدون يواصلون مسيرة التقدم التى شهدتها البلاد ويبسطون نفوذهم حتى إفريقية ، وأصبح فى الحناح الغربي للدولة الإسلامية ؛ دولة عزيزة الحانب مسموعة الكلمة . لها وزنها وتأثيرها في مجريات الأحداث بغرب البحر المتوسط .

ولا شك أن هذا التفوق السياسى والعسكرى الذى شهدته البلاد منذ منتصف القرن الخامس الهجرى إرتكز على حضارة إسلامية استمدت مقوماتها ونجاحها من الإدارة القوية الواعية والاقتصاد المتين والشعب المتجانس المتحد الآخد بأسباب التقدم والرقى .

ومن هنا كان موضوع الكتاب : الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس : عصر المرابطين والموحدين . والكتاب من حيث واقع الأحداث ينقسم إلى فترتين متميزتين لكل مها خصائصها وسهاتها ؛ أما الفترة الأولى فتمتد من أواخر القرن الرابع الهجرى حتى منتصف القرن الحامس الهجرى وتتميز بالتفكك والضعف إذ أن المنطقة كانت تتوزعها إمارات متناحرة يسودها الراع والتخاصم ومن ثم لم تجن البلاد سوى التأخر والإنحلال ، والفترة الثانية تمتد منذ قيام دولة المرابطين وحتى هزيمة العقاب بالأندلس سنة ١٠٠ ه وتعتبر من أزهى فترات تاريخ المغرب الإسلامي بل العصر الذهبي للمنطقة .

ولقد حرصت على أن أقيم مادة الكتاب على المراجع الأصيلة على تعددها وتنوعها بين المخطوط والمطبوع فضلا عن المراجع الأجنبية .

وفى هذا المقام ، يطيب لى أن أتقدم بجزيل شكرى وعظيم إمتنانى إلى أساتذتى بقسم التاريح الإسلامى بكلية دار العلوم ، فمن علمهم نهلت ومن توجيهاتهم استفدت فجزاهم الله عنى خير الجزاء.

وختاماً . . أرجو الله أن أكون قد وفقت فيها قمت به ؛ وأن يقبل الله منى هذا العمل ، وأن أكون قد شاركت ولو بقدر ضئيل فى كشف جوانب هذه الفترة من تاريخ أمتنا ، فان كان ذلك فهو حسبى ، وإلا فما زلت سائراً على الطريق آمل الحير وأنشد التوفيق والله المستعان .

عهيتين

شهد المغرب الأقصى خلال القرنين الحامس والسادس من الهجره فترة مزدهرة ، حتى أصبحت هذه الفترة محق تعد من أخصب فترات حياته في العصور الوسطى ، حيث نشأت على أرضه أضخم دولتين عرفتهما هذه المنطقة خلال تاريخه الوسيط وهما دولتا المرابطين والموحدين ، في ظلال هاتين الدولتين برزت شخصية المغرب الأقصى كدولة مستقلة ، قامت على أكتاف أبنائها ، باسطة نفوذها على مناطق شاسعة من الشهال الإفريقي فضلا عن الأندلس ، ومشاركة غيرها في إرساء قواعد الحضارة الإسلامية في غرب الدولة الإسلامية المكرى ، مما قدمته من نظم محكمة في الحياة الإدارية وإزدهار في حياتها الإقتصادية ، وما صاحب ذلك من كثرة في البناء والتشييد فضلا عن تيار الثقافة المتدفق مما فيه من آراء ومؤلفات وعلماء ، والذي أضاف فضلا عن تيار الثقافة المتدفق مما فيه من آراء ومؤلفات وعلماء ، والذي أضاف

#### موقع المغرب لأقصى:

وكان لموقع المغرب الأقصى أثره فى الأحداث التى مرت بها البلاد ، حيث تمتعت المنطقة بموقع ممتاز ، جعلها تتفوق على سائر أقسام المغرب الأخرى من حيث مجريات الأحداث والتطورات التاريخية ، فالمغرب الأقصى يقع فى الركن الشهالى الغربى من القارة الإفريقية ، محده شرقاً وادى ملويه وجبال تازا وغرباً المحيط الأطلسي وشها لا محر الروم وجنوباً جبال درن(١) ، وهذا الموقع جعله على صلة بثلاث مناطق :

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون : العبر ج ۲ ص ۱۰۱ الطبعـة الأميرية ســـنة ١٢٨٤ ه ، التلقشندى : صبح الأعشى ج ٥ ص ١٥٢ طبعة وزارة الثقامة سنة ١٩٦٣ م .

أولا: هو إمتداد لإقليمي المغرب الأدنى والأوسط ، أى أنه منطقة أطراف إذ يمثل النهاية القصوى لهذه الوحدة الجغرافية المسهاة بالمغرب حيث يطل على البحر المحيط(١).

ثانياً: إتصاله بمنطقة الأندلس إذا لا يفصل بين القطرين ( المغرب الأقصى والأندلس ) سوى مسافة لا تتجاوز خمسة عشر كيلو متراً في بعض نواحيها ، وبذلك كان المضيق الذي يفصل بينهما له أهمية كبيرة ، وقد تفاوت الإتصال بين المغرب الأقصى والأندلس حتى أواخر القرن الحامس الهجرى إذ بعد إنتصار الزلاقة في سنة ٤٧٩ هم المدر القرن الحامس الهجرى إذ بعد إنتصار الزلاقة في سنة ٤٧٩ هم الأحداث التي تمر بها المنطقة ، وما صاحب ذلك من تأثير واضح في الأحداث التي تمر بها المنطقة ، وما صاحب ذلك من تأثير واضح في شتى واحي الحياة بالمغرب الأقصى ، وفي نفس الوقت تأثر الأندلس شتى واحي الحياة بالمغرب الأقصى .

ثالثاً: إساله بمنطقة الصحراء في جنوبه ، وقد بلغت قمة الإتصال ذروتها عند تدفق المرابطين من الصحراء صوب المغرب الأقصى ليغيروا من الأوضاع القائمة ، ويؤسسوا دولة المرابطين التي جمعت سكان المغرب الأقصى في ظل سلطة موحدة .

ومن هذا يتضح أهمية الموقع وتأثيره في مجريات الأمور. وبجانب ذلك كان هذا الموقع حافزاً على ذلك الإستقلال المبكر الذي حققه المغرب الأقصى عن سلطة الحلافة الأموية وإنفصاله عنها بعد ثورة ميسرة المدغرى سنة ١٢٢هم ٧٣٩ م، وبذلك كان أول أقاليم المغرب إنفصالا عن السلطة الأموية ، ساعده في ذلك هذا الموقع المتطرف ، ثم كان لهذا الموقع المتطرف أيضاً أثر واضح في توجه الإمام إدريس بن عبد الله بعد فراره من فنح سنة واضح هم وتأسيسه لدولة الأدارسة بعيداً عن متناول أيدى الحلافة

<sup>(</sup>۱) د. حسن احمد محمود : قيام دولة الرابطين ص ۱۷ النهضــة سنة ۵۷

العباسية ، وساعده الموقع على تأسيس دولة إسلامية لعبت دورها في تاريخ المنطقة .

غرر أن الاضمحلال الذي أصاب دولة الأدارسة وخاصة بعد مجيء مصالة بنحبوس المكناسي قائله جيوش ألى عبد الله الشيعي إلى أرض المغرب الأقصى سنة ٣٠٥ ه / ٩١٧ م(١) جعل المنطقة تمر بفترة حالكة في تاريخها إذ أصبحت المنطقة لا تملك من أمرها شيئاً وإنما تخضع لغيرها فتارة تدعو عملي منابر هـ اللفاطميين بالمغـرب، وتارة تدعو على منابرها لحكام الأندلس يضاف إلى ذلك تلك المنازعات القبلية والحروب الطاخنة ، والتي استمرت حتى عجىء المرابطين . وقد أثرت هذه الحروب في أوضاع المنطقة وجعلتها لا تنعم بالاستقرار ذلك الاستقرار الذي شهدته في عهد الأدارسة من قبل ، ودبَّت الفوضي في أرجاء المنطقة ، ونتج عن هـــذا كله ، أنه لم تقم دولة واضحة المعالم في هذه الفترة التي تمتد من أوائل القرن الرابع الهجري حتى منتصف القرن الخامس الهجرى ، ومن ثم فانني سوف أرسم صورة عامة للفترة الأخبرة من ذلك الانهيار الذي شهدته البلاد ، والتي هي إمتداد لفترة الضعف السَّابقة ، وتبدأ منذ أواخر القرن الرابع الهجرى وحتى منتصف القرن الحامس حين ظهرت طلائع المرابطين على مسرح الأحداث بالمنطقة وحتى تتضح معالم الصورة لابد من إلقاء الضوء على الوضع السَّياسي للمنطقة في أواخر القرن الرابع الهجري ، لنلمس مدى التفكك الذي ساد البلاد .

فالمنطقة قد توزعها القبائل المختلفة والأسر المتناحرة ، كل قبيلة تسيطر على مدينة أو أكثر ، تفرض عليها سلطانها ، ومشتبكة مع غيرها في صراع حول السلطة ، فضلا عن أن بعض روساء هذه القبائل كانوا يخضعون بالتبعية للدولة الأموية ، ويقدمون لها فروض الولاء والطاعة .

وكانت الخريطة السياسية للمغرب الأقصى تشمل ما يأتى :

<sup>(</sup>۱) ابن ابی زرع: الانیس ، ج ۱ ص ۱۱۵ ، ۱۱۲ تعلیق محمد الهاشمی الفیلالی ، الرباط ، سئة ۱۹۳۱ م ، ابن خلدون: العبر ج ٤ عن ١٦١ البكرى: كتاب المغرب ص ١٦٥ ط ٢ باریس سنة ١٩١١

- (١) منطقة فاس وما حولها وهي خاضعة لأمراء مغراوة .
  - (۲) منطقة سلا وتادلا وكانت تخضع لبنى يفرن.
- (٣) فى الحنوب منطقة مجلماسة ودرعة وكانت تخضع لبنى خزرهن (١)
  - (٤) وفي سهول تامسنا كانت إمارة برغواطة .

وفى لمحة سريعة عن الأوضاع السياسية لكل منطقة من المناطق الأربعة نلمس مدى التفكك والضعف الذى ساد البلاد فمنطقة فاس وما حولها كانت تخضع لأمراء مغراوة وأول من حكمهم من مغراوة هو زيرى بن عطية الذى دخلها سنة ۲۷۷ هم ۱۸۸۹ م واستوطنها وجعلها قاعدة إمارته (۲) ولم يكن تملكه نفاس وما حولها إستقلالا بنفسه وإنما كان يخضع للدولة الأموية حيث كان مخطب لحشام المؤيد وحاجبه المنصور بن أبى عامر (۳) ثم نشب صراع بين زيرى بن عطية ويدو بن يعلى أمير بنى يفرن دارت خلاله الكثير من المعارك وانتهت بمقتل يدو بن يعلى أمير بنى يفرن دارت خلاله الكثير من المعارك وانتهت بمقتل يدو بن بعلى سنة ۳۸۳ هم ۹۹۳ م (٤) ثم دخل زيرى بعد ذلك في صراع مع جيوش الأمويين وذلك حين أعلن انتقاصه للمنصور ، الذي غضب من زيرى وعاقبه بأن منع عنه المرتب السنوى الذي كان يدفعه له مما أدى إلى توتر الموقف ونشوب القتال بينها في معارك متلاحقة انتهت بوفاة زيرى متأثراً بجراحه سنة ۳۹۱ هم ۱۰۰۰ م (۵) وهكذا استمر زيرى طيلة أربعة عشر عاماً في معارك متصلة تارة ضد بنى يفرن ، وتارة ضد بنى أمية . فلما تولى ابنه المعز حاول إصلاح العلاقة بينه وبين المظفربن المنصور بنى أمية . فلما تولى ابنه المعز حاول إصلاح العلاقة بينه وبين المظفربن المنصور

<sup>(</sup>۱) د. حسن محمود : تيام دولة المرابطين ص ٧٦ ، د. عبد الله علام : الدعوة الموحدية ، ص ١٢ ، ط ١ سنة ٦٤ دار المعرفة .

<sup>(</sup>۲) ابن ابی زرع : الآنیس ج ۱ ص ۱۵۲ ، ۱۵۷ ت النیلالی ، السلاوی : الاستقصا ج ۱ ص ۱۹۲ الدار البیضاء سنة ۱۹۵۱

<sup>(</sup>٣) نفس المرجعين السابقين ونفس الصفحات ، كنون : مدخل الى تاريخ المغرب ص ٢٨ ط ١ سنة ١٩٤٤ تطوان .

<sup>(</sup>٤) آبن ابی زرع: الانیس ج ۱ ص ۱۹۲ ، ۱۹۳ ، السلاوی: الاستقصا ج ۱ ص ۱۹۳

<sup>(</sup>o) أبراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ص ١٥٣ ط ١ ســـنة ١٩٦٥ م الدار البيضاء .

ابن أنى عامر، تلك العلاقة التي فسدت خلال حكم والده زيري وقد نجح في ذلك وتعهد بدفع أموال ومعدات للمظفر (١) وبذلك عادت إمارة فاس لتبعية حكام الأندلس مرة أخرى ، يقول ابن أبي زرع ، فعزل المظفر واضحا عن فاس وسائر بلاد المغرب وصرفه إلى الأندلس وكتب إلى المعز بن زيرى ابن عطية بعهده على مدينة فاس وسائر أعمال المغرب مدنه وبواديه ، وذلك في سنة ثلاث وتسعىن وثلاثمائة ، وشرط المعز أن يعطيه في كل سنة خيلا ودرقاً ومالا معلوماً يوصله إلى قرطبة ، وأعطاه المعز مع ذلك ولده معنصر رهينة، (٢) ، فلما مات المعز سنة ٤٠١٦ هـ / ١٠٢٥ م تولى خلفاً له ابن عمه حمامة بن المعز ، الذي دخل في صراع مع أمير بني يفرن في ذلك الوقت أبو الكمال تميم سنة ٤٢٤هـ / ١٠٣٢ م ونتج عن ذلك فرار حمامة ومقتل الكثير من المغراويين (٣) إلا أن الأمير حمامة عاود الكرة بعد ذلك واسترد مدينة فاس في سنة ٢٩٩ هـ / ١٠٣٧ م وفي رواية أخرى سنة ٤٣١ هـ / ١٠٣٩م(٤) ولم يستقم له الأمر إذ دخل في صراع مع حماد الصنهاجي صاحب القلعة وانتهي بالمهادنة ووفاة حمامة سنة ٤٣١ هـ / ١٠٣٩ م(٥)وتولى خلفاً له ابنه دوناس الذي كان عهده مشحوناً بالاضطرابات والصراع مع حماد الصبهاجي وتوفى سنة ٤٥١ هـ/ ١٠٥٩م<sup>(٦)</sup> ، وتولى خلفاً له ابنه الفتوح بن دوناس واستمر حكمه غمس سنوات بلغت فيها الفوضي والاضطرابات ذروتها إذ شهدت مدينة فاس الصراع بينه وبين أخيه عجيسة وكثر القتل بين الفريقين ، واستمرت الحروب ثلاث سنوات ، إانتهت بمقتل عجيسة وقد يُصور هذه الاضطرابات

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب : أعمال الاعلام : التسم الثالث ص ١٦٠ الكتاتي الدار البيضاء سنة ١٩٦٤ ، السلاوي : الاستتصا ج ١ ص ١٩٩ (۲) ابن أبي زرع: الانيس ج ١ ص ١٦٩ ت النيلالي .

<sup>(</sup>٣) السلاوى : الاستقصا ج ١ ص ٢٠٢ ، د. السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ص ١٤٥ الدار التومية سنة ١٩٦٦ ، ابن أبي زرع: الأنيسج ١ ص ١٧٠ ت النيلالي .

<sup>(</sup>٤) أبن أبي زرع: الأنيس: جدا من ١٧٢ ت النيلالي . (٥) الميلي : تاريخ الجزائر جد ٢ من ١٨١ للجزائر سنة ١٣٥٠ ه، حركات : المغرب عبر التاريخ من ١٥٤

<sup>(</sup>٦) حركات : المغرب عبر التاريخ من ١٥٤ ، د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ص ١٥٥.

ابن أبي زرع بقوله و فكانا ــ أي الفتوح وعجيسة إلى لا يزالان يقتنلان ليلا وسهاراً فكثر الحوف في أيامهم بالمغرب وغلت الأسعار واشتدت المجاعة وعظم الهرج ، وقويت الفتنة في حميع نواحي المغرب وظهرت لمتونة على أطراف البلاد ، ليس لأهل المدينة شغل إلا القتال آناء الليل وأطراف النهار إلى أن ظفر الفتوح بأخيه عجيسة فقتله . . وكانت مدة إقامة الفتوح محارب أخاه عجيسة ثلاث سنىن متوالية إلى أن دخل عليه عدوة القرويين ليلا بالغـــدر فقتله وملك العدوتين، (١) ثم تولى خلفاً للفتوح معنصر بن حماد من سنة ٥٥٠هـ ﴿ ١٠٦٣ م إلى سنة ٤٦٠ هـ / ١٠٦٧ م قضاها فى صراع ضد المرابطين(٢) ثم خلفه ابنه تميم الذى استمر يحارب المرابطين طيلة سنتين حتى تم فتح مدينة فاس على يد يوسف بن تاشفين سنة ٤٦٢ هـ / ١٠٦٩ م وقتل تميم فيمن قتل من أبناء مغراوة (٣) وكان عدد من قتل في هذه المعارك من أبناء زناتة ما يزيدنا على عشرين ألفاً(٤) ، وهكذا شهدت مدينة فاس عاصمة المغرب الأقصى فى عهد الأدارسة وأهم مدن المنطقة وما حولها صراعاً مريراً ومعارك مستمرةٍ طيلة خمسة وثمانين عاماً منذ تولى السلطة فها زيرى بن عطية وبنوه حتى استيلاء المرابطين علما:

أما المنطقة الثانية فكانت تخضع لبني يفرن والذين كانت مواطنهم الأصلية بافريقية وما بن تلمسان وتاهرت(٥) فقد أقاموا عدينة سلا وشالة وما حولها وقد سبق أن أشرت كيف أنهم دخلوا في صراع مستمر مع أبناء عمومتهم من أمراء مغراوة ، فتارة يستولون على فاس ويتأخر عنها أمراء مغراوة وتارة يطردون منها ويعودون إلى مواطبهم (١) وكان آخر أمرائهم محمد بن

<sup>(</sup>۱) ابن ابی زرع: الاکیس ج ۱ مس ۱۷۲ ، ۱۷۲ ت النیلالی . (۲) نفس الرجع السابق ج ۱ مس ۱۷۵ ت النیلالی ، السلاوی : الاستتصا ج أ ص ٢٠٦

<sup>(</sup>٣) نفس المرجعين السابقين ونفس الصفحات . (٤) ابن الخطيب : اعمال الأعسلم القسم الثسالث ص ١٦٣ ت د. العبادي

<sup>(</sup>٥) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ١٥٠

أبن الخطيب : أعمال الاعلام القسم الثالث ص ١٦٤ ، ١٦٥ ، عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب ' من ٩٧ الدار ألبيضاء ، كنون : مدخل الى تاريخ المغرب ص ٣٠ ط ١ سنة ١٩٤٤ تطوان .

تميم بن زيرى الذى تولى سنة ٤٤٨ هـ / ١٠٥٦ م إمارة بنى يفرن حتى مقتله على أيدى المرابطين سنة ٤٦٢ هـ / ١٠٦٩ م(١) .

والمنطقة الثالثة وكانت تشمل سحلهاسة ودرعة وقد تولى الحكم فها بنو خزرون منذ سنة ٣٦٦ ه/٩٧٦ م واستمر حكمهم لها حيى مجيء المرابطين في سنة ٤٧٧ ه/ ١٠٥٥ م حين استدعى فقهاء سحلهاسة ودرعة ابن ياسين ومن معه من المرابطين لتخليصها مما هي فيه من مساوىء حكم الأمير مسعود بن وانودين الزناتي المغراوي ، يقول ابن أبي زرع و فلها كان في سنة سبع وأربعين وأربعائة اجتمع فقهاء سحلهاسة وفقهاء درعة وصلحاؤهم فكتبوا إلى الفقية عبد الله بن ياسين والى الأمير يحيى بن عمر وأشياخ المرابطين كتاباً يرغبون مهم الوصول لبلادهم ليطهروها مما هي فيه من منكرات وشدة العسف والحور، وعرفوهم مما هم فيه أي أهل العلم والدين من الله والصغار والحور مع أمير هم مسعود بن وانودين الزناتي المغراوي ه(٢) وكانت استجابة المرابطين وبذلك قضوا على إمارة بني خزرون في سحلهاسة ودرعة .

أما آخر إمارات المنطقة فهى إمارة برغواطة التى احتلت المناطق الساحلية جنوبى طنجة إلى آصيلا وتشتمل على مناطق تامسنا ، حيث أقامت عدة قبائل من زناتة ، اجتمعوا إلى صالح بن طريف الذى ابتدع لهم دينا وشريعة جديدة (٣) وقد استهواهم بفنون السحر المختلفة حتى استطاع التأثير فهم وسن للم مبادىء وتعالم ، وألف لم قرآناً وسمى نفسه صالح المؤمنين (٩) وقد دخل الأدارسة معهم في صراع إلا أنهم لم يتمكنوا من إجتثاث جلورهم من المنطقة ، ثم دخلوا في صراع مع بني يفرن (٩) وهكذا ظلت دعواهم الفاسدة

<sup>(</sup>۱) ابن الخطيب : اعمال الأملام التسم الثالث من ١٦٦ ت . حيسادي .

<sup>(</sup>۲) ابن ابى زرع: الانيس جـ ۲ ص ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ت الفيلالى. (۳) ابن الخطيب: اعمال الاعلام: القسم الثالث ص ۱۸۰ ت .

العبادي . (٤) البكري: المغرب من ١٣٥ ، ابن خلدون ، العبر جـ ٦ من ٢٠٠٧ (٩) عبد العزيز بنعبد إله : تاريخ المغرب جـ ١ من ١٧

حتى مجىء المرابطين الذين قضوا عليهم ، ومحوا ضلالتهم من المنطقة وأسلموا إسلاماً جديد(١) .

وهكذا نلمس من هذا العرض السريع للتاريخ السياسي للمنطقة في ظل الزناتيين مدى التفكك والضعف الذى عاشته البلاد نتيجة للحروب والفتن التي عَمْتُ الإماراتُ المختلفة ، وهذا يرجع إلى عدة عوامل منها الفرقة التي التي دبَّت في صفوف الزناتيين ، وانقسامهم إلى إمارات متناحرة ، فضلا عن التهديد المستمر من حكام المغرب الأوسط مع تبعية المغرب الأقصى لحكام الأندلس ، كل هذا أدى إلى تلك الصورة المحزنة التي عاشها المغرب الأتمى قبيل مجيء المرابطين ، وكان طبيعياً أن تتأثر نواحي الحياة الأخرى في المغرب الأقصى مدا الضعف السياسي حيث انعكست الأحداث السابقة على نواحى الحياة المختلفة : إدارية كانت أو إقتصادية واجتماعية .

#### ففى مجال الادارة:

لم تقم حكومة موحدة تجمع سكان المنطقة تحت سيطرتها ، وتبدل جهدها في سبيل تقدمهم ، وإنما كان بعض رؤساء القبائل كأمراء مغراوة يدينون بالتبعية لحكام الأندلس ، باعتبارهم وزراء أو ولاة من قبل بني أمية في الأندلس ، يخطبون لهم على المنابر ويعلنون طاعتهم لهم(٢) وفي نظير ذلك كانوا يتمتعون مماية بني أمية فضلا عن المرتبات التي ينالونها سنوياً من خزانة الدولة الأموية ، يوضح ذلك أن المنصور بن أبي عامر حين غضب على زيرى أ ابن عطية ، قطع عنه رزق الوزارة الذي كان يجريه عليه في كل سنة (٣) .

وساد المنطقة الحكم القبلي ؛ حيث أن أبناء القبائل الزناتية وغيرها من القبائل كانت تأنف أن تخضع لقائد من خارج القبيلة ، ومن ثم انقسمت إلى أسر وقبائل مختلفة تخضع كل مجموعة لأمير ينتمي إليها ، وقد لمس عبد الله

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب: اعمال الاعلام: التسم الثالث ص ١٨٦ ، ص (۲) أبن أبى زَرع: الأنيس جدا ص ١٥٩ ، ١٦٩ ت ، النيلالي . ۱) د، السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ص ١١٥

ابن أياسين ذلك بنفسه أثناء مروره بديار المصامدة حين رجوعه من الأندلس. ﴿ لُووجِدُهُمْ يَعْيَشُونَ حَيَاةً تَقْبُلَيَّةُ مَتَنَافُرَةً ، وليس لهم قائد يجمعهم ويوحد كلمتهم يقول ابن عدارى " أفر عبد الله بن "ياسين ببلاد المصامدة بعد منصرفه من الأندلس فوجدهم اليغيرون بعضهم على بعض يغنمون الأموال ، ويقتلون الرجال ويسبون الحريم ولا يرجعون إلى طاعة ، فكان لعبد الله بن ياسىن بعض الإلهام أن قال لَبعضهم : ألا تعرفون الله ربكم ومحمداً رسولكم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ، فقالوا له : نعم عرفنا ربنا ومحمداً نبياً صلى الله عليه وسلم فقال لهم عبد الله : فما لمكم بدلتم وغيرتم ؟ هلا قدمتم عليكم إماماً يحكم بينكم بشريعة الإسلام وبسنة النبي عليه السلام ؟ فقال له بعض أشياخ المصامدة : لا يرضى أحد منا انقياداً إلى حكم أحد من غير قبيلته »(١) ومن خلال الحوار يتبن مدى تأصل العادات القبلية في نفوس السكان مما جعلهم يتوزعون تحت زعامات مختلفة ، وبجانب الحسكم القبلي ، كان نظام الحكم وراثياً وقد تجلى ذلك فى تولى أبناء زيرى بن عطية إمارة فاس ، وكذلك في بني يفرن وأمراء سحلاسة ، وأمراء برغواطة وفي غياب الأمير كان بعض الولاة يتولون السلطة عن طريق التعيين وذلك ما حدث بالنسبة لمدينة فاس خلال حكم زيرى بن عطية حيث تولّاها واليان أحدهما على عدوة القرويين والآخر على عسدوة الأندلسين ، فحين عزم زيرى سنة ٣٨٢/ ٩٩٢ م على التوجه إلى [الأندلس ، استخلف ابنه المعز في كرسي الإمارة ، واستخلف على عدوة الأندلس عبد الرحمن بن عبد الكريم بن ثعلبة وعلى عدوة القرويين على بن محمد بن على بن قشوش (٢) أوأما القضاء بالنسبة لمدينة فاس فكان يتولاه قاض واحد هو الفقيه أبو محمد عامر الأزدى(٣) .

#### الحياة الاقتصادية:

فلم تكن بأسعد حظاً من الحياة السياسية إذ أصابها الاضطراب والتأخر

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ١٠ بيروت ت د.احسان مباس .

<sup>(</sup> $\tilde{Y}$ ) ابن ابی زرع : الأنیس ج ۱ ص ۱۲۰ ، ۱۲۱ ت الفیلالی ۱ الستوی : الاستوما ج ۱ می ۱۹۳ ( $\tilde{Y}$ ) نفس الرجمین السابتین ونفس المنفحات .

نتيجة للحروب المستمرة ، والثورات والفتن التي شهدتها البلاد في هذه الفترة وبرغم أن المنطقة كانت تتمتع بمقومات النجاح فى قيام زراعة مزدهرة وصناعة رائجة ، إلا أن الضعف السياسي وما صحبه من تمزق ، انعكست صورته على إقتصاديات البلاد ، وقلت الأموال بأيدى الناس(١) مع تحمل أمراء مغراوة في بعض الأحيان دنع جزية سنوية من المال والحيل والمعدات لخزانة الأندلس كرمز للخضوع والتبعية لبني أمية(٢) ولا شك أن هذه الحزية زادت من الأعباء الإقتصادية على سكان منطقة فاس ، كما أن الحروب أشاعت الفوضي والاضطراب فضلا عن الموت والهلاك الذي أصاب الأيدي العاملة بالبلاد ، فني الصراع الدائر بن دوناس بن حامة ( ٤٣١ / ٤٥١ هـ ١٠٣٩ م / ١٠٥٩ م ) وابن عمه حماد بن معنصر ، استولى حماد على بعض أجزاء فاس ومن ثم قطع مياه نهر فاس عن عدوة القرويين(٣) ولا شك أن هذا يؤثر بالدرجة الأولى على السكان وزراعاتهم وأعمالهم . وفي الصراع المدائر بين الأمير الفتوح بن دوناس ( ٤٥١ / ٥٥٥هـ ١٠٥٩ / ١٠٦٣م) وأخيه عجيسة ، استمر القتال في فاس ثلاث سنوات ، وأصاب الناس القحط والغلاء نتيجة المعارك المستمرة يصور ذلك ابن أبي زرع بقوله « فكانا لايز الان يقتتلان ليلا ونهاراً فكثر الحوف في أيامهم بالمغرب ، وغلت الأسعار ، واشتدات المحاعة وعظم الهرج وقويت في حميع نواحي المغرب ، وظهرت لمتونة على أطراف البلاد ، ليس لأهل المدينة شغل إلا القتال آناء الليل وأطراف النهار . . ، (١) وطوال نترة حكم الفتوح كان المغرب يعيش في محنة إقتصادية . وقد أسلمت هذه الفتن المستمرة المغرب إلى مجاعات وغلاء في الأسعار ونقص في الإنتاج « وغلت الأسمار وتبدل الرخاء بالشدة والأمن

Terrasse: Histoire du Maroc: P.256 - 257 Paris 1949 (1)

<sup>(</sup>۲) ابن أبى زرع: الانيس ج ١ ص ١٦٩ ت الفيللى ، لسان الدين بن الخطيب: اعمال الاعلم القسم الثالث ص ١٦٠ ت . العبادي ، السلاوى: الاستقصاج ١ ص ١٩٩

<sup>(</sup>۳) د. السيد عبد العزيز سالم: آلفرب الكبير ص ١٥٥، ١٦٥ (٤) ابن أبي زرع: الانيس ج ١ ص ١٧٣، ١٧٤ ت الفيسلالي ، السلاوي: الاستقما ج ١ من ٢٠٤ .

بالخوف والعدل بالحور ، وتوالى فيهم ظلم وعدوان على رعيتهم وغلاء مفرط لم يسمع بمثله و فتنة شديدة فاتصل الحوع والغلاء ، وحدمت الأقوات في مدينة فاس وأعمالها أيام الفتوح بن دوناس وأيام ابن عمه معنصر وأيام "ولده تميم بن معنصر إلى أن بلغ الدقيق بمدينة فاس وغيرها من البلاد المغربية القريبة منها أوقية الدقيق بدرهم وعدمت الأقوات بالكليسة ١١٥ ونتج عن نقص الأقوات وقلة الطعام أن عمد روساء المغراويين إلى الهجوم على المنازل والإستيلاء بالقوة على ما فيها من أنواع الطعام مع تعرضهم للنساء والأولاد بالإيذاء ، مما دفع السكثير من أهل فاس إلى صنع مخازن فوق أسطح المنازل لا يصعد إليها إلا بسلالم متحركة ، ترفع ليلا حتى لا يتمكن المغراويون من الوصول إليها(٢) وهذه الحيلة وإن كانت غير عجدية إلا أن هذا الصنيع من أهل فاس يُصور مدى الإنهيار الذي أصاب إقتصاد البلاد ، يضاف إلى ذلك تلك الضرائب والمكوس التي فرضها الزناتيون على سكان البلاد مما أدى إلى إرهاق المواطنين وانعكست آثاره على الوضع الإقتصادي بالبلاد ، فقد افتن ولاة الأمر في فرض أنواع مختلفة من هذه الضرائب كالمكوس والمعونات والقبالات وغيرها(٣) مما سبب عبأ ثقيلا على كاهل السكان وأدى إلى اضطراب الوضع المالى بالبلاد ولذا حنن دخل ابن ياسن مدينة سحاياسة ألغى الضرائب الحائرة الى فرضها ولاة الأمر « وارتحل ــ أى ابن ياسىن ــ من فوره حتى دخل مدينة سجلهاسة فقتل من وجد بها من مغراوة ، وأقام بها حتى هدُّنها وأصلح أحوالهاؤ، وغيرما وجد بها من المنكرات ، وقطع المزامير وأحرق الديار التي كانت تباع بها الحمر ، وأزال المكوس وأسقط المغارم المخزنية ، وترك ما أوجب الكتاب والسنة، (٤) أي أن ابن ياسين أبتي الأوضاع المالية التي تتفق والشرع وألغي ما دُون ذلك .

<sup>(</sup>۱) ابن أبى زرع: الأنيس ج ١ ص ١٧٦ ت الفيلالي ، السلاوى: الاستقصا ج ١ م ٢٠٦

<sup>(</sup>٢) نفس المرجعين السابقين ونفس الصفحات، . (٣) إن أن دار كتاب الفني سور المرابقة ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي دينار: كتاب المؤنس من ١٠٣ ط ١ سنة ١٢٨٦ هـ تونس ، د. حسن محمود: قيام دولة الرابطين من ١٧٤ (٤) ابن أبي زرع: الأنيس ج ٢ ص ٢٠ ت الفيلالي .

إلا أنه فى وسط هذه الظلمة الحالكة كانت هناك فترات ومض من الرخاء والازدهار نتيجة للهدوء النسبي الذى تعيشه المنطقة كما حدث فى عهد دوناس بن حمامة حيث ازدهرت مدينة فاس وقصدها التجار واتسعت أرباضها (١) و وكانت أيامه – أى أيام دوناس بن حمامة – أيام دعة وهدنة ورخاء كثير ، وفى أيامه عظمت فاس وعمرت وكثرت أرباضها وقصدها الناس والتجار من حميع النواحى والبلاد ه(٢).

وأما بالنسبة للأوضاع الاجهاعية فقد افترشت القبائل المختلفة أرض المغرب الأقصى ، فكانت هناك القبائل الزناتية ومنها الأسر الحاكمة التى اقتسمت المغرب الأقصى فيها بينها ، وهناك قبائل المصامدة وهى تشكل غالبية السكان ، وكان لها دور بارز فى قيام دولة الموحدين ، وكانت نظرة السكان إلى ولاة الأمر نظرة المكراهية والسأم (٣) وذلك لمكثرة ما أصابهم من عن وكوارث نتيجة للحروب المتصلة ، وبجانب هذه القبائل كانت هناك جاليات من المسيحيين والهود فنى تلمسان كانت هناك جالية مسيحية (٤) أما مدينة فاس فقد اشتهرت بكثرة الهود بها حيث قصدها الهود من كل مكان (٥).

أما فى مجال البناء والتعمير فلم تشهد البلاد إهماماً من ولاة الأمر بالبناء نتيجة انشغالهم بالمعارك والحروب ، ونتج عن ذلك قلة فى عدد المنشآت ، ومن هذه المنشآت ، بناء مدينة وجدة سنة ٣٨٤ه حيث اتخدها خريرى بن عطية عاصمة له وأحاطها بالأسوار وصنع لها عدة أبواب(١)

<sup>(</sup>۱) لسمان الدين بن الخطيب : أعمسال الأعسلام القسم النسالث من ١٦١ ، ١٦١ ت . الفيلالي ، المسلاوي : الاستقصا ج ١ ص ٢٠٣ ، عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المفرب ، ج ١ ص ٩٧ ، د . السيد عبد العزيز سالم : المفرب الكبير ص ٥١٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبى زرع: الانيس ج ١ ص، ١٧٢ ت الفيلالي .

<sup>(</sup>٣) السلاوى: الاستقصاج ١ ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٤) البكرى: المغرب في ذكر بلاد انريتية ص ٧٦.

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع السابق ص ١١٥ .

<sup>(</sup>۱) ابن أبى زرع: الانيس ج ١ ص ١٦٣ ت النيلالى ، السلاوى: الاستتصا ج ١ ص ١٩٥ ، كنون : مدخل الى تاريخ المغرب ص ٢٨ .

وفي فترة الرخاء النسبي الذي شهدته مدينة فاس في عهد دوناس بن حمامة ، أقيمت بعض المنشآت كالمساجد والحمامات والفنادق ، وهذا يرجع إلى ميل الأمىر دوناس بن حمامة وحبه للبناء والتشييد(١) وفي مجال الحياة الدينية ، كان ' وجود أمراء مغراوة وتبعيتهم للأمويين في الأندلس حاجزاً ومانعاً ضد الدولة العبيدية ومبادئها الشيعية أن تنتشر أو تستقر في المغرب الأقصى (٢) وفي نفس الوقت دعم للمذهب المالكي الذي اتخذه أهل البلاد مذهباً منذ دولة الأدارسة وكانت الأضطرابات ما نعاً من إزدهار الدراسات الدينية ، وهذا أدى إلى قلة العلماء المشتغلين بالدراسات الدينية (٣) ، ويبدو أن الفقهاء والعلماء في هذه الفترة قد احتلوا مكان الزعامة بالنسبة لطوائف الشعب ؛ إذ هم الذين قاموا باستدعاء المرابطين ، ليخلصوا البلاد مما تعانيه من ظلم أمرائهم المغراويين، فلم كان فى سنة سبع وأربعين وأربعائة اجتمع فقهاء سملاسة وفقهاء درعة وصلحاوًهم فكتبوا إلى الفقيه عبد الله بن ياسين والى الأمير يحيي بنعمر وأشياخ المرابطين كتاباً يرغبون منهم الوصول لبلادهم ، ليطهروها ، مما هي فيه من المنكرات وشدة العسف والحور؛ (٤) كما أن المفاسد قد انتشرت ، وتدهورت الأخلاق وكثرت دورالخمر (°) مما جعل ابن ياسين يلبي نداء الفقهاء للقضاء على كل هذه المفاسد ، وقد عبر النويرى عن ذلك بقوله ، وكانت الدولة حينئذ فى بلاد المغرب لزناتة الذين ساروا فى أيام الفتن وهى دولة رديئة مختلة السبرة مذمومة الطريقة ٣(٦) و مجانب هذه المفاسد كانت هناك انحرافات ديلية فى إمارة برغواطة ، وقد سبق أن أشرت كيف أن إمامهم صالح بن طريف

<sup>(</sup>۱) ابن أبى زرع: الأنيس ج ١ ص ١٧٢ ، ١٧٣ ت الفيلالى ، أبن الخطيب: أعمال الأعلام القسم الثالث ص ١٦١ ، ١٦٢ ت العبادى د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ص ٥١٥ .

<sup>(</sup>٢) الميلى : تَاريخ الْجزائر جَ ٢ صُ ١٨٠ ، حركات : المغرب عبر التاريخ ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٣) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ١٩٢٠

<sup>(</sup>٤) ابن ابي زرع : الانيس ج ٢ ص ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ت الفيلالي .

<sup>(</sup>٥) نفس الرجع السابق ج ٢ ص ١٩ ت الفيلالي ، رابح بونار ، المغرب العربي تاريخه وثقافته ص ٢٣٦ الجزائر سنة ٦٨ .

Nevill Barbour : Morocco P : 50 London 1965 النویری : نهایة الآرب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۷۹ تصویر، شبهسی بر

قد شرع لهم مبادىء فاسدة وانحرافات تخالف عقيدة الإسلام ومن ثم قصدهم المرابطون بالقتل والتدمير حتى قضوا على ضلالاتهم ، أما النواحي الثقافية الأخرى فلم تحظ بعناية ورعاية أمراء زناتة وذلك للمنازعات المستمرة والتي لا تشجع على البحث والتأليف(١) .

وهكذا شهد المغرب الأقصى فى ظل أمراء زناتة فترة مضطربة ، تلسم بالمضعف والتفكك ، حيث دبت الفوضى ، وانتشرت الفتن فى أرجاء البلاد وكان عدم الإستقرار سبباً قوياً فى التأخر الذى عانت منه المنطقة ، حتى أقبل المرابطون من الصحراء ووحدوا المنطقة ثم استولوا على الأندلس الذى أصبح إقليا تابعاً للمغرب الأقصى ، وانطلقوا بالبلاد فى مضهار الحضارة ، ثم أعقبهم الموحدون وأكملوا المسرة الحضارية التى شهدتها البلاد ، وبلغ المعرب الأقصى الموحدون وأكملوا المسرة الحضارية التى شهدتها البلاد عياة إدارية مستقرة ، في عهدهم أوج قوته وتقدمه ، حيث نعمت البلاد محياة إدارية مستقرة ، وحياة إقتصادية من دهرة ، فضلا عن نهضة اجتماعية شاملة .

<sup>(</sup>۱) كنون : معمل الى تاريخ المغرب سي ٣٠ ) رابع بوتار : المغرب

# البابي الإولى السلطة والإدارة

إم ٢ ــ المنسارة ٤

### الغصل الأولت

#### التطور السياسى بالمفرب الاقصى من منتصف القرن الخامس الهجرى الى نهاية السادس

شهد المغرب الأقصى فى النصف الأول من القرن الخامس الهجرى حركة دينية ، هى حركة المرابطين التى انبثقت فى الصحراء جنوب المغرب الأقصى وغيرت من وجه الحياة فى شي صورها سياسية كانت أو إدارية أو إقتصادية أو اجتماعية ، وامتد تأثير حركة المرابطين إلى الأندلس حيث خضعت لسلطة المرابطين .

وما إن از دهرت حركة المرابطين ، وتأسست دولتهم فى المغرب الأقصى وتمكّن سلطانهم ، واستقرت أحوالهم حتى اندلعت حركة دينية أخرى معارضة وهى حركة الموحدين بزعامة المهدى بن تومرت وكانت ترمى إلى القضاء على دولة المرابطين ، وإقامة نظام جديد .

وبعد صراع مرير ، نجح الموحدون فى الإطاحة بدولة المرابطين ، وإقامة حكم جديد ، ومن ثم كان من الضرورى التعرّض للحياة السياسية للمغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين ، وحتى نهاية حكم الناصر الموحدى سنة ١٢١٣ ه / ١٢١٣م لما للأوضاع السياسية من أثر فى حياة السكان سواء من الناحية الإدارية أو الإقتصادية والاجتماعية .

#### يحيى بن أبراهيم المدالى:

وأولى الدعوتين: هي دعوة المرابطين، التي نمت وازدهرت في ديار الملثمين بجنوب المغرب الأقصى، بفضل الفقيه المالكي عبد الله بن ياسين ومن التف حوله من أبناء القبائل، وقد بدأت صلة ابن ياسين بمنطقة الملثمين حين وفد مع زعيم قبيلة جدالة بحين بن ابراهيم الحدالي عقب عودته من الحج

وتوجهه إلى القروان<sup>(۱)</sup> ، وهناك في القيروان شاهد يحيى بن ابراهيم مجالس العلم والدين فجلس إلى أحد هذه المحالس حيث استمع إلى درس الشيخ أبى عمران موسى بن أبى حجاج الفاسى ، وقارن بين حياة العلم والمعرفة التي يحياها سكان القيروان ، وحياة الحهل والظلام التي تفشت بين عشيرته ومواطنيه ، ومن ثم أحس يحيى محاجة مواطنيه إلى فقيه يعلمهم أحكام دينهم ويبصرهم بتعاليم الإسلام ولذا توجه بالطلب لأبى عمران أن يبعث معه من محقق هذا الهدف (٢) وقد استجاب الشيخ أبو عمران لهذا الطلب وأعطاه رسالة وأخبره بأنه سيجد ضالته عند الفقيه واجاج بن زلو اللمطى (٣) بمدينة نفيس ويواصل بأنه سيجد ضالته عند الفقيه واجاج بن زلو اللمطى (٣) بمدينة نفيس ويواصل بأنه سيجد ضالته عند الفقيه واجاج بن زلو اللمطى (٣) بمدينة نفيس ويواصل في بن ابراهيم رحلته إلى مدينة نفيس حاملا الرسالة وهناك يلتق بالفقيه واجاج الذى قام بدوره في البحث عن الرجل المناسب لهذه المهمة حتى وجده في شخص عبد الله بن ياسن الحزولي (٤).

وبالنظر إلى سير الأحداث نجد أن الشخصيات التي التي بها يحيي بن ابراهيم كانت على قدر كبير من الذكاء وحسن الإختيار فالفقيه أبو عمران اختار الفقيه واجاج الذي يقوم بتدريس العلم في منطقة نفيس قرب أنحات بالمغرب الأقصى (°) ، وبالتالى فهو من أقدر الناس معرفة بسكان المنطقة

<sup>(</sup>۱) أبن أبى دينار: كتاب المؤنس فى أخبار المريتيــة ص ١٠١ ط ١ سنة ١٢٨٦ ه تونس

Anderé Julian: Histoire de l'Afrique du Nord P. 78. Paris 1969.

<sup>(</sup>٢) ابن أبى دينار: المؤنس ص ١٠١، ١٠٢،

<sup>(</sup>٣) ابن أبى دينار: المؤنس ص ١٠٢ ، لسان الدين بن الخطيب: أعمال الأعلام: القسم الثالث ص ٢٢٧ ت العبادى .

<sup>(</sup> هو واجاج بن زلو اللمطى الصنهاجى ، وكان قد رحل الى القيروان ودرس على أبى عمران الفاسى ثم عاد الى بلاد السوس حيث بنى هناك دارا للعلم ودراسة القرآن ، وكانت له منزلة ومقام عند المسامدة ص ٢٢٧. حاشية أعمال الأعلام : لسان الدين بن الخطيب القسم الثالث ث د . العبادى) .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب بروض القرطاس ج ٢ ص ١٠ ، ص ١١ تحقيق الفيلالي .

<sup>(</sup>٥) أبراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ مس ١٦٩ .

وطباعهم وكيفية استمالتهم ، ثم تام الفقيه واجاج بدوره فى اختيار الرجل المناسب وهوعبد الله بن ياسين الذى تتلمذ على واجاج ونهل من ينابيع العلم والمعرفة (١)

#### عبد الله بن ياسين:

وهذا الفقيه بجانب علمه بشئون الدين ، كان يتمتع بصفات أهلته لتحقيق النجاح لدعوته من بعد نظر ونفاذ بصيرة(٢) وصحب يحيي بن ابراهيم الفقيه عبد الله بن ياسن وتوجها إلى بلاد جدالة التي فرحت ممقدمه ونزوله بين ظهرانيهم (٣) . غير أن فترة الترحيب لم تستمر طويلا وذلك حين بدأ ابن ياسين تغيير العادات التي ألفوها من الإنهماك في الملذات ، وجهلهم بأحكام الدين ، وذلك بفرض تعاليم وأحكام تخالف ما درجوا عايه ، ومن هنا بدأت الحفوة والإعراض(٤) وخاصة في صفوف الزعماء والنبلاء الدين رأوه ينتقص من حقوقهم ويضع حداً لجبروتهم وعدوانهم وينشر المساواة بين الموالى والسادة(°) وقد ساءت العلاقة بن هؤلاء السادة وبن ابن ياسن حتى أنهم انتهبوا داره وهدموها(٦) ويبدو أن الأمير يحيى بن ابراهيم عجز عن حماية ابن ياسين والدفاع عنه مما اضطره إلى الارتحال إلى مكان يستطيع فيه تأدية واجبه الديني ، ولم يكن هذا المكان إلا جزيرة منعزلة بالسنغال(٧) . وصحبه بعض مريديه وعلى رأسهم يحيى بن ابراهم(^) .

<sup>(</sup>١) القاضي عياض : ترتيب المدارك وتقريب السالك ج ٢ مجلد ٢ ،

<sup>(</sup>٢) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) لسان الدين بن الخطيب : أعمال الأعلام القسم الثالث ص ٢٢٧ ت د. العبادى ، ابن ابى زرع : الانيس ج ٢ ص ١١ ت الفيلالي ، ابن ابى دينار: المؤنس ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي زرع: الأنيس جـ ٢ ص ١٢ ت الفيلالي .

<sup>(</sup>٥) د. حسن محمود: قام دولة الرابطين ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٦) ابن عذارى : البيان المفرب ج ٤ ص ٨ ت د. احسان عباس بيروت ط ١ سنة ٦٧ ، بوفيل : الممالك الاسلامية في غرب المريقيا ص ٩٧ ترجمة د. زاهر رياض الانجلو سنة ١٩٦٨ .

<sup>(</sup>٧) بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ج ٢ ص ١٨٣ ، ترجمــة د، نبیه فارس ومنیر البعلبکی ط ۱ سنة ۲۹ بیروت . (۸) ابن ابی دینار : کتاب المؤنس ص ۱۰۲ .

#### الدور الايجابي في دعوة المرابطين:

وفى هذه الحزيرة بدأ ابن ياسين الدور الإيجابي في تأسيس الدعوة ونشرها وذلك بإعداد تلاميذه بالتربيسة الدينية الصارمة وذلك في الرباط الذي أنشأه(١) والذي أصبح نواة مجتمع المرابطين ، وذاع صيته في المناطق المجاورة وتوافد الناس عليه من كل صوب(٢) . ولم يكتف ابن ياسين بنشر دعوته ومبادئه بين تلامياء وأتباعه في الرباط بل أرسل البعوث إلى القبائل المختلفة تنشر مبادئه وتعرفهم محياة الرباط التي محياها ابن ياسين وأتباعه (٣) حتى إذا كثر أتباعه وصاروا منفذين لأوامره أطلق عليهم لقب المرابطين ، وقد اختلف المؤرخون في سبب هذه التسمية ، فابن دينار علل ذلك بسبب ملازمتهم للرباط الذي بناه (٤) . ومنهم من أرجع هذه التسمية إلى شدة صبر هم وحسن بلائهم في المعارك(°) ثم انتقل عبد الله بن ياسين من الدور النظري في تلقين أتباعه مبادىء دءوته إلى دور التطبيق والتنفيذ حين أعلن ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك في النداء الذي وجهه إلى روسائهم ﴿ يَامَعَشُر المرابطين إنكم جمع كثير وأنتم وجوه قبائلكم ورؤساء عشائركم ، وقد أصلحكم الله تعالى وهداكم إلى صراط مستقيم ، فوجب عليكم أن تشكروا نعمته عليكم ، وتأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر ، وتجاهدوا في سبيل الله حق جهاده ٰ ١٠٪ وكانت استجابة الأتباع وسرعة تلبيتهم لندائه(٧) وقد بيّن لهم في النداء طريقة تبليغ الدعوة فقال لهم : ٥ اخرجوا على بركة الله وأنذروا

<sup>(</sup>١) د. حسن احمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ١٢٤ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن ابي زرع : الانيس ج ٢ ص ١٣ ت الفيلالي .

<sup>(</sup>٣) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن ابى دينار: المؤنس ص ١٠٢ ، بوغيل: المالك الاسلمية ص ٩٧ ، ريمون غيرون: الصحراء الكبرى ص ٧٥ ترجمة د. جمال الدين الديناصورى القاهرة سنة ١٩٦٣ م د. حسن ابراهيم: انتشار الاسلم ص ١٩٦ هـ ٢ سنة ١٩٤ ، د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ص ١٩٥ هـ (٥) لسان الدين بن الخطيب: الحلل الموشية ص ١٠ تصحيح البشير

تونس ط اسنة ١٣٢٩ ه .

<sup>(</sup>٦) ابن ابى زرع: الانيس جـ ٢ ص ١٤ ت النيلالي ؛ السالوى: الاستقصا جـ ٢ ص ٢ الدار البيضاء سنة ١٩٥٤ .

<sup>(</sup>٧) نفس ألمرجعين السابقين ص ١٤٠ ص ٩٠٠

قومكم وخوفوهم عقاب الله ، وأبلغوهم حجته فإن تابوا ورجعوا إلى الحق ، أ وأقلعوا عما هم عليه، فخلوا سبيلهم ، وإن أبوا من ذلك وتمادوا فى غيهم ، ولحوا فى طغيانهم ، استعنا بالله تعالى عليهم وجاهدناهم حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين (١).

#### بدء الكفاح المسلح للمرابطين:

وكان هذا النداء هو الشرارة الأولى فى تاريخ المكفاح المسلح للمرابطين وكان من الطبيعى أن يبدأ المرابطون نشر دعوتهم بين تلك القبائل التى تمردت على سلطة ابن ياسين ، ومن هنا دعوا قبيلة كدالة للانضهام إليهم تنفيذاً لتعاليم ابن ياسين فلما أبوا غزوهم فى ثلاثة آلاف رجل من المرابطين فانهزموا بين يديه وذلك فى شهر صفر سنة ٤٣٤ ه / ١٠٤٢م (٢) ثم أقبل من نجا مهم من القتل وانضم إلى الدعوة الحديدة ، وحسن إسلامهم (٣) وانطلقت هذه القوة الحديدة فى طريقها المرسوم لإخضاع بقية القبائل فتوجه إلى قبائل لمتونة فغز اهم فأخضعها وانضمت إلى دعوته (١) ثم توجه بعد ذلك إلى قبائل مسوفة فغز اهم حتى أذعنوا وبايعوا على ما بايعه عليه قبائل لمتونة وكدالة (٥) . وكان هذا النصر المتتابع مدعاة لبقية القبائل على الانضام إليه والإنضواء تحت لوائه .

#### انتقال السلطة الى لتونة:

وفى خلال هذه الفترة وقع حادث لهمغزاه وهو وفاة الأمير يحيى بن ابر اهيم الحدالى فى سنة ٤٤٧ه / ١٠٥٥م (٦) ونقل ابن ياسين السلطة العسكرية من قبيلة جدالة إلى قبيلة لمتونة وذلك حين إختار يحيى بن تلاكاكين اللمتونى (٧)

<sup>(</sup>١) نفس المرجعين السابقين ص ١٤ ، ص ٩ .

<sup>(</sup>۲) ابن ابی زرع: الانیس ج ۲ ص ۱۵ ، السلاوی: الاستقصا ج ۲ ص ۹ ، المیلی: تاریخ الجزائر فی القدیم والحدیث ج ۲ ص ۲۰۹ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي زرع: الأنيس ج ٢ ص ١٥.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجمع السابق ، ابن الخطيب ، الحلل الموشسية ص ١٠ ، ابن عذارى : البيان ج ٤ ص ١٠ ت د. احسان عباس .

<sup>(</sup>٥) ابن ابي زرع: الأنيس جـ ٢ ص ١٥.

The Encyclopeadia of Islam Vol. 1. P.;319 (7)

<sup>(</sup>٧) اكتسوس : الجيش العرمرم الخماسى لوحة ٢٧ ميكرونيلم ، لسان الدين بن الخطيب : اعمال الأعلام التسم الثالث من ٢٢٨ ت د. العبادى .

قائداً لحند المرابطين ،وقد استند إلى أن قبيلة لمتونة كانت تتمتع مكانة مرموقة في مجتمع الملثمين فضلا عن سيطرتها على طرق التجارة الساحلية مما أكسبها ثروة وغنى مع احتفاظها بالزعامة فى أمرائها ما يقرب من قرنىن ، وابن ياسين بذلك الاختيار يدل على خبرة عميقة بقدرة القبائل واستعدادها لحمل لواء دعوته(١) ، وبذلك ظهرت قبيلة لمتونة على مسرح الأحداث حن تولى أحد ابنائها يحيي بن عمر القيادة العسكرية ، وتتابع أبناء قبيلة لمتونة في السلطة حتى نهاية حكم المرابطين ، وما إن تسلم يحيي بن عمر مقاليد السلطة حتى باشر مسئوليته في جهاد القبائل المحاورة وخاصة حين اتجه إلى فتح كثير من بلاد السودان الغربي(٢) . وفي هذه الفترة أي سنة سبع وأربعين واربعاثة استغاث فقهاء درعة وسحلماسة بعبد الله بن ياسين وقوته النامية لإنقاذ بلادهما من الفساد والظلم الذي انتشر في أرجاء البلاد يصور ذلك ابن أبي زرع بقوله و فلما كان فى سنة سبع وأربعين وأربعائة اجتمع فقهاء سجلماسة وفقهاء درعة وصلحاؤهم ، فكتبوا إلى الفقيه عبد الله بن ياسين وإلى الأمير يحيى بن عمر وأشياخ المرابطين كتابآ يرغبون منهم الوصول لبلادهم ليطهروها مماهى فيه من المنكرات وشدة العسف والحور ، وعرفوهم بما فيه بها أهل العلم والذين وسائر المسلمين من الذل والصغار والحور مع أميرهم مسعود بن وانودين الزناتي المغراوي،(٣) ومن هذا النص يبرز دور الفقهاء الإبجابي ورغبتهم في تغيير أوضاع مجتمعهم ، كما يشير إلى إنتشار أخبار المرابطين كقوة إصلاحية ، ومن هنا كان استنجاد هؤلاء الفقهاء بقوة المرابطين وبطبيعة الحال استجاب المرابطون لهذه الدعوة. ، وذلك لتمشها مع مبادُّتهم وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فخرج ابن ياسين في جيش المرابطين

<sup>(</sup>١) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>۲) لسان الدين بن الخطيب : أعمال الأعلام : القسم الثالث ص ٢٢٨. ت العبادى ، ابن أبى دينار : المؤنس ص ١٠٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي زرع: الأنيس جـ ٢ ص ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ت الفيلالي .

في سنة سبع واربعين وأربعائة متوجهين إلى درعة وسملهاسة (١). وبعد معاولك خمارية استطاع المرابطون القضاء على أمراء مغراوة وتولية عمال تابعين لهم وغم المرابطون مغانم كثيرة ، وزع ابن ياسين خسها على فقهاء هوعة وسملهاسه والباقي على جنود المرابطين (٢) ثم عادوا إلى الصحراء ، خير أن ثورة شبت في سملهاسة الهدف منها استعادة المدينة والقضاء على القوة المرابطية التي خلفها ابن ياسين وراءه وقد نجحت في ذلك (٣) وما إن عاد الأمر سمي إلى الأخذ بالثار حتى إقتل في خلال المعارك التي نشبت بينه وبين أعدائه (٤).

#### الأمير أبو بكر بن عمر:

وهنا مختار ابن ياسين أخا الأمير المقتول وهو الأمير أبو بكر بن عمر (٥) وكان ذلك في عام ٤٤٨ / ١٠٥٦م (١) . وقد لعب أبو بكر بن عمر دوراً جديداً في تاريخ الدعوة ، إذ إنتقل بها من مرحلة تلبية نداء المعونة من إمارات الشيال في سماياسة و درعة إلى مرحلة الغزو المسلح للمغرب الأقصى ، ور بما كان السبب وراء ذلك إز دياد حجم القوات المرابطية ، مع وجود قحط أصاب ديار الملثمين ، مما جعلهم يندفعون صوب الشيال ، يضاف إلى ذلك رغبهم في نشر مبادئهم وتعاليمهم (٧) واتجه أبو بكر بن عمر مجنوده إلى قبائل برغواطة التي اعتنقت المحوسية ديناً لها (٨) ، وكان الصراع عنيفاً أسفر عن إصابة داعية

<sup>(</sup>۱) أبن أبى زرع: الأنيس ج ٢ ص ١٩ ت الفيلالي ، لسان الدين أبن أبن الخطيب: إعمال الأعلام القسم الثالث ص ٢٢٩ ت العبادى ، أبن أبي هنال المؤنس ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي زرع: الأنيس جـ ٢ مس ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) لنسان الدين بن الخطيب : اعجال الاعلام النسم الثالث من ٣٣٩ تك العبادى .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق ص ٢٢٩ .

Encyclopeadia Britannica Vol. 1. P:673 U.A.S. 1960.

<sup>(</sup>٥) اكتسوس : الجيش العرمرم الخماسي لوحة ٢٧ ) ابن ابي دينار: المؤنس من ١٠٣ ) لسان الدين بن الخطيب : أممال الإعلام التسم الثالث من ٢٢١ .

<sup>(</sup>۱) زامباور : معجم الانساب ج ۱ ص ۱۱۲ ، ستانلی لین بول : طبقات بسلاطین الاسلام ص ۱۷ برجمة یکی الطاهر سنة ۲۸ .

<sup>(</sup>۷) التویری : نهایة الارب ج ۲۲ مجلد ۲ من ۷۸ تصویر شیمی. (۸) ابن ابی دینار : المؤنس من ۲۰۲ .

المرابطين عبد" الله "بن "ياسين بجراح" خطيرة أدت إلى وفاته(١) إلا أنه قبيل وفاته أكبَّد مرة أخرى علَى مبادئه وتعالمه "بن تلاميذه حبن أوصاهم بقوله ﴿ يَامِعِشْرُ المَرَابِطِينَ ﴾ أنا ميت في يومي هذا ، وأنتم في بلاد أعدائكم ، فاياكم أن تحنثوا وتفشلوا وتذهب رمحكم ، كونوا ألفة على الحق وإخواناً في الله وإياكم والمخالفة والتحاسد على الدنيا وإنى ذاهب عنكم فانظروا من ترضونه لأمركم يقود جيوشكم ويغزو أعداءكم ويقستم فيكم زكاتكم وأعشاركم ١(٢) وحدُّهُ الكلمات أنهي عبد الله بن ياسن حياته سنة ٩٥٤هـ/ ١٠٥٩م بعد فترة كفاح استمرت اثنتن وعشرين عاما(٣) منذ أن جاء داعياً إلى ديار المرابطين وبعد أن كوّن نواة مجتمع المرابطين في رباط السنغال ، ثم انطلاقه محارباً في سبيل نشر مبادثه وهو في كل هذه الراحل عنل الداعية الصادق في تبليغ هعوته ، البعيد عن ترف الدنيا ، المتقلل في مطعمه ومشربه <sup>(٤)</sup> ، وحمل أبو بكو ابن عمر لواء الحهاد ، وواصل كفاحه ضد قبائل برغواطة فاستأصلهم فتكأً وداس بلادهم ، وفرق جموعهم ثم رجع إلى أعمات التي اتخذها عاصمة له(١٠) ثم انطلق مرة أخرى إلى الشمال ليواصل إنتصاراته ففتح بلاد فازاز ومدائن مكناسة (١) وقد تحقق له النصر في معاركه بفضل جنوده الأشداء وعلى رأسهم ابن عمه يوسف بن تاشفين الذي اشترك في كثير من الحملات العسكرية وأثبت كفاءة ومقدرة وحقق نجاحاً(٧) غير أن أحداثاً وقعت بالصحراء

<sup>(</sup>۱) لسان الدين بن الخطيب : اعمال الأعلام : التسم الثالث من ٢٣٠ ت العبادي .

Scott: History of Moorish Empire Vol 2 P. 194 London 1904.

<sup>(</sup>٢) نفس الرجع السابق ص ٢٣٠ .

Scott; History of Moorish Empire Vol 2. P. 194 (7)

<sup>(</sup>٤) ابن أبى زرع: الأنيس جـ ٢ ص ٣٠ ، السلاوى: الاستقصا جـ ٢ ص ١٩ .

<sup>(</sup>ه) لسان الدين بن الخطيب: أعمال الأعلام النسم الثالث من ٢٣١ ت العبادي .

<sup>(</sup>٦) نفس الرجع السابق ص ٢٣١ ، بروكلمان : تاريخ الشميموب الاسلامية ج ٢ ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٧) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين من ٢١٠ ، ٢٢٠ .

جعلت أبا بكر يتوقف عن أعماله الحربية ويتوجه إلى الصحراء ، وفى رواية أخرى أنه ترك أعماله الحربية وتوجه إلى الحنوب لجهاد كفار السودان(١).

#### يوسف بن تاشفين :

ومن ثم ترك القيادة لابن عمه يوسف بن تاشفين وتوجه إلى الصحراء وكان ذلك في سنة ٤٥٢ هـ /١٠٦٠ م (٢). وكان تخلى أبي بكر عن قيادة المرابطين في الشيال له آثار بعيدة المدى إذ إنتقلت السلطة من يده على المناطق المفتوحة من المغرب الأقصى ، وصارت لابن عمه يوسف بن تاشفين الذي استأثر بها لنفسه ولبنيه من بعده ، كما أن إنفراد يوسف بالسلطة ، جعل أبا بكر بعد ذلك يصرف نظره عن استعادة السلطة من يوسف بن تاشفين وأن يوجة جهوده إلى نشر الإسلام في غانا تلك الجهود التي بدأت في عهد ابن ياسين .

ومن هسنا شهد المغرب الأقصى حركتين مسلحتين إحداهما في الأطراف الحنوبية للمغرب الأقصى ومتجهة نحو غانا حيث دارت معارك بين جيش المسلمين والقبائل الوثنية استمرت أربعة عشر عاماً (٣) نتج عها الاستيلاء على كومبي وانتشار الإسلام بين سكان المنطقة (٤) غير أن حركة الجهاد هذه توقفت وذلك بموت باعها ومحركها أبي بكربن عمر في سنة ١٠٨٧م (١٠٨٧م في إحدى المعاك (٥))، ونتج عن ذلك تقلص نفوذ المرابطين السياسي

<sup>(</sup>۱) ابن أبي دينار: المؤنس ص ١٠٤٠

<sup>(</sup>٢) لسان الدين بن الخطيب: أعمال الأعلام القسم الثالث ص ٢٣١ ت العبادى ، بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ج ٢ ص ١٨٣ ، بوفيل: الممالك الاسلامية في غرب أفريتيا ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) بوقيل : الممالك الاسلامية في غرب أفريقيا ص ١١٢ ، ريمون فيرون : الصحراء الكبرى : ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٤) نفس الرجعين السابتين ص ١١٢ ، ص ٧٨ .

<sup>(</sup>ه) ابن ابی دینار: المؤنس ص ۱۰۶، د. احمد شلبی: موسسوعة التاریخ الاسلامی ج 7 ص ۱۰۹ ط ۱ سنة ۷۲.

J. Spencer: A history of Islam in West Africe P. 30 Fag: An Introduction to the History of West Africa P. 22

إلا أن نفوذهم الديني ظل موجوداً متمثلا في طبقة الحكام الذين اعتنقوا الإسلام (١) وأما حركة الكفاح الثانية ، فكانت بقيادة يوسف بن تاشفين المؤسس الحقيقي لدولة المرابطين بالمغرب الأقصى وقد ذكر نسبه ابن أبي زرع بقوله و هو أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بن ابراهيم بن ترقوت بن وارتقطين بن منصور بن مصالة بن أمية بن واتملى بن تليت الحميري الصهاجي اللمتوني من ولد عبد شمس بن واثل بن حمير ، أمه حرة لمتونية بنت عم أبيه اسمها فاطمة بنت سيرين يحيى بن واجاج بن وارتقطين الملكوري(٢) ، وقد تجمعت في هذا القائد المرابطي صفات الزعامة والقيادة من نجدة وشجاعة وحزم ومهابة (٣) ما جعلت قلوب المرابطين تلتف حوله ، وتسانده في علياته العسكرية المقبلة ، وتأكيداً لسلطانه ، شرع في بناء عاصمة مراكش في عام ١٠٤٤ه (١٠ ٢٠ م (١٠) لتكون بمثابة نقطة إنطلاق لإستكمال بسط نفوذه على المغرب الأقصى (٥)

وما إن حلت سنة ٤٦٧ه / ١٠٧٤م حتى كان يوسف بن تاشفين قد أحكم قبضته على المغرب الأقصى ، ومكن لسلطانه السياسى على البلاد بعد كفاح مرير خاضه على رأس جيش المرابطين (١) .

#### انطلاق المرابطين الى الأندلس:

وقد قيتض الله لهذه الشخصية الفذة وهي شخصية يوسف بن تاشفن أن تلعب دوراً آخر ، وذلك بعد أن قامت بتوحيد المغرب الأقصى في ظل

<sup>(</sup>۱) جولیان : تاریخ افریتیا ص ۸۲ ترجبة طلعت عوض الآلف کتساب سنة ۲۸ د. احمد شلبی : موسوعة التاریخ الاسلامی ج ۲ ص ۱۱۰ ط ۱ سسنة ۱۹۷۲ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبى زرع: الأنيس جـ ٢ ص ٣٥٠

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ص ٣٦٠

<sup>(3)</sup> د. حسن احمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ٢٢٠ ، اشباخ: تاريخ الاتدلس في عهد المرابطين والموحدين ج ١ ص ٧١ ترجمة عنسان (٥) ابن ابي زرع : الاندلس ج ٢ ص ٣٩ ، السلاوي : الاستقصا ج ٢

ص ٢٤ ، أبرهيم حركات : المفرب عبر التاريخ ص ١٧٣ .

Encyclopeadia Britannica Vol 1. P: 674.

<sup>(</sup>٦) د. حسن احمد محمود : تيام دولة الرابطين ص ٢٠٦ .

زعامة موحدة ، ذلك الدور هو الانطلاق إلى الأندلس ، وتحمل أعباء الكفاح المسلح ضد أطاع النصارى ووقف الزحف المسيحى ، وكان هذا الإنطلاق أيضاً بداية صفحة جديدة فى علاقة المغرب الأقصى بالأندلس التى ستصبح بعد ذلك تابعة للمغرب الأقصى فى ظل المرابطين والموحدين ، مما نتج عنه آثار بعيدة المدى فى شكل الحياة بالمغرب الأقصى فى عهد المرابطين والموحدين وهذا ما سنشير إليه فى الفصول القادمة وقدتم الإتصال بين المغرب الأقصى والأندلس حين استنجد بعض ملوك الطوائف وعلى رأسهم ابن عباد بيوسف بن تاشفين كمنقذ لأرض الإسلام من وقوعها فى أيدى النصارى(١) وبعد استشارة يوسف لأهله ومن حوله أشاروا عليه بالإستجابة لهذه الدعوة وذلك لأنها تتفق مع مبادئهم من نصرة الدين والدفاع عنه (٢) .

#### ممركة الزلاقة:

وعلى هذا الأساس انطلق يوسف بن تاشفين على رأس قواته صوب الأندلس ، ودارت بينه وبين الأذفونش رئيس العسكر السيدي عدة مكاتبات قبل بدء المعركة (٣) ثم كان لقاء يوسف بن تاشفين على رأس جيش المرابطين والأندلسين في مواجهة الأذفونش على رأس قواته المسيحية في سهل الزلاقة في عام ١٠٨٦ه في عام ١٠٨٦ه في عام ١٠٨٦ه في عام ١٠٨٠ه

<sup>(</sup>۱) المراكشى : المعجب فى تلخيص اخبار المفسرب ص ١٣٠ تحقيق العريان ط ١ سنه ٤٤ ، الصفاقسى : نزهة الانظار ج ١ ص ١٦٩ تونس سنة ١٣٤١ ه لسان الدين بن الخطيب : أعمال الأعلام القسم الثانى ص ٢٧٨ ، ص ٢٧٩تحقيق ليفى بروفنسال سنة ١٩٣٤ رباط الفتح ، بروكلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية ج ٢ ص ١٨٥ ، د على محمود حموده : تاريخ لاندلس السياسى والعمرانى ص ٢٧٥ ط ١ سنة ٥٧ .

Altamira: A History of Spain. P: 154 Lane Pool: The Moors in Spain, P: 178.

فيليب حتى : تاريخ العرب المجلد الثانى ص ٧٠١ ترجمة مبروك نافع . ط ٣ سنة ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) أبن الخطيب: الحلل الموشية ص ٣١.

<sup>(</sup>٣) الصفاتسي : نزهة الانظار ج ١ ص ١٦٩ ، ص ١٧٠

<sup>(</sup>٤) أبن أبى زرع: الأنيس ج ٢ ص ٥٢ ت الفيسلالي ، اشسباخ:

الم ١٠٨٧ م(١) وقد أفاضت المراجع في وصف المعركة، وذلك لأهميتها وما ترتب عليها من نتائج (٢) ، إذ أن أولى هذه النتائج أن فتحت عين القائد المرابطي على مدى الترف والثراء الذي يحياه ملوك الطوائف ، وخاصة بعد أن قام بزيارة أشبيلية في صحبة المعتمد عقب ندير الزلاقة وشاهد بنفسه مظاهر البلخ والثراء الذي يتمتع به الأمراء في قصور أشبيلية (٣) وبالرغم من نصح يوسف ابن تاشفين لأمراء الأندلس بالاتحاد والتضامن في دفع الغزو الخارجي (١) إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا النصح مما أدام ضعفهم ودفع يوسف بن تاشفين إلى العبور بعد ذلك إلى الأندلس للقضاء على العدو الخارجي المتمثل في الحيوش المسيحية المتربصة ، وفي العدو الداخلي المتمثل في أمراء المسلمين الضعفاء الذين يحكمون البلاد ، حتى صارت الأندلس تابعة لسلطة المرابطين (٥) ، كما الدين يحكمون البلاد ، حتى صارت الأندلس تابعة لسلطة المرابطين (٥) ، كما الإسلامية (٢) وبجانب ذلك فان تبعية الأندلس للمرابطين ومن بعدهم الموحدين أسهم في الازدهار الحضاري الذي عاشه المغرب الأقصي .

تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين ج ١ ص ٩٠ ، لسان الدين بن الخطيب : أعمال الاعلام القالم الثالث ص ٢٤٢ ت العدادي .

Julien: Histoire de L'Afrique, P 85.

<sup>(</sup>١) المراكشي : المعجب ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>۲) نفس المرجع السابق ص ۱۳۳ ، ابن أبى زرع : الأنيس ج ۲ من ص ۳۰ الى من ص ۴۰ الى من ص ۴۰ الى من ٩٠ ٠ من ص ۴٠ ، اشباخ : تاريخ الاندلس ج ١ ص ٩٠ ٠

Lare Pool; The Moors in Spain; P. 179.

<sup>(</sup>۳) د. حسین مؤنس : الثغر الأعلی الاندلسی ص ۹۲ دیسسببر سنة ۱۹۲۹ مجلة کلیة الآداب م ۱۱ ج ۲ ۰

Gayangos: The History of Mohamedan Dynasties in Spain, Vol 2, P. 289, Nevill: A Survey of North West Africa, P: 24 London 1962.

<sup>(</sup>٤) الأمير عبد الله بن بلتين : مذكرات الأمير عبد الله ص ١٠٦ تحتيق ليفي بروفنسال . دار المعارف .

<sup>(</sup>٥) المراكشي : المجب ص ١٦٢ ، ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٦) ابراهيم حركات : المغرب عبر التساريخ ص ١٨٤ ، عبسد الله كنون : مدخل الى تاريخ المغرب ص ٣٥ ط ١ سنة ١٩٤ تطوان ، د.حسين مؤنس : الثغر الأعلى ص ٩٤ ،



فاذا ما انتقلنا إلى المغرب الأقصى لوجدنا أن الكفاح المسلح في الأندلس ، ساعد على صهر قبائل المغرب الأقصى في بوتقة واحدة وجمع بين القبائل المختلفة التي توجهت للجهاد في الأندلس ، كما أنها رفعت من قدر هذه الحيوش ، محيث أصبح المرابطون قوة لا يستهان بها ، مما ساعد على استكانة القبائل ، وسارت طائعة مختارة في ركب الدولة الحديدة(١) ، ومن ناحية أخرى فإنها أضفت على قائد المرابطين الذي حمل شرف الحهاد في المغرب والأندلس لقب الزعامة والبطولة ، وأصبح يوسف بن تاشفين محكم مملكة مترامية الأطراف يصفها ابن أبي زرع بقوله ﴿ وَكَانَ ﴿ أَي يُوسُفُ بِنَ تَاشَفُنَ ﴾ ملكه من مدينة أفراغ أول بلاد الإفرنج قاصية شرق بلاد الأندلس إلى آخر عمل شنترين والأشبونة على البحر المحيط من بلاد غرب الأندلس وذلك مسرة ثلاثة وثلاثين يوماً طولاً ، وفي العرض ما يقرب من ذلك ، وملك بالمغرب من بلاد العدوة من جزائر بني مزغنة إلى طنجة إلى آخر السوس الأقصى إلى جبل الذهب من بلاد السودان a(٢).

وبجانب كونها مناطق شاسعة ، فانها تمتعت بالازدهار والرقى ، وصار العصر الذهبي للمرابطين هو فترة حكم يوسف بن تاشفين(٣) وابنه على بن يوسف وما إن حلت سنة ٤٩٨ هـ حتى أصيب أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بالمرض الذي أودي به إلى الوفاة في عام سنة ٥٠٠ه / ١١٠٦م(٤) . ولم ينس واجبه تجاه أمته ، وذلك حين أوصى ابنه وولى عهده بعدة وصايا حفاظاً على المبادىء والتعاليم التي قامت على أساسها الدولة ، وتتلخص في الحرص على العلاقات الطيبة مع المصامدة ، والمحافظة على المعاهدة المعقودة بنن المرابطين

<sup>(</sup>١) د. حسن أحمد محمود : تيام دولة المرابطين ص ٢٨٥٠

<sup>(</sup>۲) ابن ابی زرع: الانیس جا ۲ می ۳۳ ، ۳۷ ت النیسلالی ، السلاوی: الاستقصا جا ۲ می ۰ ۳۰ ، ۳۷ ت النیسلالی ، السلاوی: الاستقصا جا ۲ می ۱۲۰ . (۳) د. حسن ابراهیم: تاریخ الاسلام السیاسی والثقافی جا می ۱۲۵ .

Scott; History af Moorish Empire, Vol 2: 197.

Encyclopeadia Britannica Vol 1. P: 674-

<sup>(</sup>٤) ابن أبي زرع: الأنيس ج ٢ ص ٧٧ ، ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ٦٠ ، اشباخ : تاريخ الاندلس ج ١ ص ١١٩ ترجمة عنان .

وبين بني هود في الأندلس والمعاملة العليبة لسكان قرطبة(١) ، ثم أسلم روحه حيث دفن عراكش(٢) .

#### على بن يوسف بن تأثفين :

وتولى خلفاً له ابنه على بن يوسف بن تاشفين في سنة ٥٠٠ ١٩٥ (٩) وبالرغم من أن أمير المسلمين الحديد لم يكن قد تجاوز الثالثة والعشرين من عمره (٤) إلا أنه أحسن تولّى مقاليد الأمور ، حيث اقتنى سياسة أبيه (٥)، بالإضافة إلى تمتعه بكثير من الحصال التي أحلته مكاناً طيباً في نفوس رعيته ، فقد كان حسن السيرة ، جيد الطوية ، نزيه النفس بعيداً عن الظلم (١) وجانب ذلك استعان بالفقهاء والعلماء في تسيير دفة الحكم في البلاد (٧) وجريا على سياسة والده في إحياء مبدأ الحهاد ، فانه ما إن فرغ من تسلم مقاليد الحكم في البلاد حتى شرع في استكمال الحهود الحربية التي بدأها والده في ميدان الأندلس (٨) والمتبع للنشاط الحربي للأمر على بن يوسف ، في الفترة الأولى من عهده والمتبع للنشاط الحربي للأمر على بن يوسف ، في الفترة الأولى من عهده يجد أن معظمها كان موجها للأندلس وذلك لنثبيت سلطان المرابطين بالأندلس

<sup>(</sup>۱) محمد عثمان المراكشى : الجامعة اليوسينية بمراكش ص . ٩ مسنة ٧٧ الرباط .

Cayangos: The History of Mohamedan V.2 P; 302,

<sup>(</sup>٢) الملى: تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج ٢ ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>۳) النويرى : نهآية الأرب ج ۲۲ مجلد ۲ من ۸۲ ، ابن ابى دينار: المؤنس من ۱۰۵ ، لينبول : طبقات سلاطين الاسلام من ۲۷ ، زامباور : معجم الانساب ج ۱ من ۱۱۳ :

Murphy: The History of the Mahometan, P: 130 London 1816, Scott: History of Moorish Empire, Vol 2 P: 242.

<sup>(</sup>٤) لينى بروننسال: الاسلام في المغرب والاندلس ص ٢٤١ ترجية د. السيد عبد العزيز سالم ، الالف كتاب .

<sup>(</sup>٥) المراكشي : المجب من ١٧١ .

Murphy: The History of Mahometan, P: 130.

(۱) المراكشي: المعجب ص ۱۷۱ ، اشباخ: تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين ج ١ ص ۱۲۱ .

<sup>(</sup>٧) النويري : نهاية الأرب : ج ٢٢ مجلد ٢ ص ٨٢ . .

<sup>(</sup>٨) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ من ٥٢ ت د. احسان عباس .

ومواجهة هجات المسيحين المتكررة ، ولذلك نراه يعبر بنفسه إلى الأندلس أربع مرات (١) . وكان لانتصارات على بن يوسف صداها فى العالم الإسلامى مما دفع الحليفة العباسى المستظهر إلى إرسال رسالة يجدد فيها رضاه عنه كما فعل مع والده من قبل وينصحه بمواصلة الحهاد ، ومما جاء فيها « فاتخذ التقوى عمادك والحق منارك وكتاب الله وسنة رسوله شعارك وتجرّد للدفاع عن الإسلام والمسلمين وحط من صعادك فى نحور أعداء الله الكافرين »(٢).

#### ظهور محمد بن تومرت:

غير أن الدولة لم تنعم بالإستقرار طويلا ، حيث ظهر على مسرح الأحداث داعية ديني هو محمد بن تومرت الذي استطاع بما أوتى من علم وذكاء أن يغير من أوضاع البلاد ويدخل في صراع جدلي وحربي مع المرابطين ذلك الصراع الذي انتهى بسقوط دولة المرابطين على يد عبد المؤمن بن على خليفة المهدى بن تومرت . وكثير من المؤرخين يرجعون نسب ابن تومرت إلى البيت النبوي حيث يذكرون نسبه بقولهم: هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن سفيان بن صفوان بن جابر بن عطاء بن رباح بن محمد بن الحسن بن على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهم (٢) ويذكر البيذق نسبة أخرى تنهى أيضاً إلى بيت النبوة حين يقول « ينقل من يوثق بنقله من قرابته وغير هم ، محمد بن عبد الله بن وكليد بن يامصل ابن حزة بن عيسي بن عبد الله بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اله) وهذه النسبة إلى

<sup>(</sup>۱) د. السيد عبد العزيز : تاريخ مدينة الرية ص ۹۱ سنة ٦٩ . دار النهضة ، د. السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ص ٧٤١ . (٢) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ٦٤ ، ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) أبن القطآن : نظم ألجمان ص ٣٤ الرباط سسنة ١٩٦٥ ، ابن أبى زرع : الأنيس ج ٢ ص ١٠١ ، ١٠١ لت الفياللي ، ابن الفطيب : الحلل الموشسية ص ٧٥ ، الزركشي : تاريخ الدولتين ص ٢ ط ١٠ تونس سنة ١٢٨٨ ه ، ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج ٦ ص ٢٢٦ .

۱۹۲۸ م . (٤) البيذق : أخبار المهدى بن تومرت ص ٢١ ت بروفنسال سنة ۱۹۲۸ م . ( م ٣ ــ الحضارة )

بيت النبوة تشكك فها بعضالمؤرخىن أمثال تراس وجوليان ولينيبروفنسال وجولد تسهر (١) غير أن ابن خلدون دافع عن نسبة ابن تومرت إلى بيت النبوة ، وفنَّد مزاعم من هاجم هذه النسبة ، وأرجعها إلى حقد العلماء والفقهاء في الدولة المرابطية ، الذين خشوا من ضياع نفوذهم وسلطانهم حين هاجمهم ابن تومرت وكشف عن ضيق أفقهم وتزمهم ، ومخاصة حين كثر التفاف الحماهير حول الداعي الحديد ودعوته(٢) وقد استغل ابن تومرت نسبته إلى البيت النبوي في تثبيت دعوته في نفوس أتباعه معلنا أنه المهدى المنتظر ، وابن تومرت من قبيلة هرغة احدى قبائل المصامدة (٣) .

#### رهلة ابن تومرت العلمية:

وقد نشأ ابن تومرت نشأة دينية محبا للعلم وحريصاً عليه(٤) غير أن تلك الدراسات التي تلقاها في موطنه لم ترو ظمأه العلمي ومن هنا قام برحلة علمية إلى المراكز الثقافية المشهورة في العالم الإسلامي ، وقد بدأ رحلته إلى الأندلس على رأس المائة السادسة من الهجرة حيث نال حظاً من العلم(°) ، ثم واصل رحلته بعد ذلك إلى المشرق مارآ بالإسكندرية ومنها إلى مكة ثم بغداد(٦) حيث التتي بأكابر علمائها وتلتي عنهم العلوم الدينية من أمثال أبي بكر الطرطوشي ، واختلف المؤرخون فى لقاء ابن تومرت بالإمام الغزالى ، فمنهم من يثبت ذلك

<sup>(</sup>١) د. عبد الله علام : الدولة الموحدية في عهد عبد المؤمن بن على من ٤٧ دار المعارف بمصر سنة ١٩٧١ . (٢) ابن خلدو ن: مقدمته ص ٢٦ ، ٢٧ بيروت .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي زرع: الأنيس جـ ٢ ص ١٠٣ ، ١٠٤ ت الفيسلالي ، الراكشي: المعجب ص ١٧٨ ، التلتشندي: صبح الأعشى ج ٥ ص ١٣٥٠ Budgett: The Moorish Empire, P: 165

<sup>(</sup>٤) التلتشندى : صبح الأعشى جه ٥ ص ١٣٦٠.

<sup>(</sup>٥) ابن القطان : نظم الجمان ص } .

<sup>(</sup>٦) المراكشي : المعجب ص ١٧٨ ، ابن التطان : نظم الجمان ص٣٠ أبن الأثير: الكامل ج ٨ من ٢٩٤ ، ابن خُلْدُون: العبر جُ ٦ ص ٢٢٦ ، ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ٧٦ .

Scott: History of Moorish Empire Vol, 2 P: 249 Encyclopeadia Britannica Vol. 1 P: 672, Encyclopeadia of Islam, Vol, 2, p: 426.

ومنهم من يتشكّك فيه، ومنهم من ينفيه (۱) حتى إذا أنهى دراسته العلمية والتي استغرقت خمسة عشر عاماً (۲) كر راجعاً إلى المغرب، وقد تزود من هذه الرحلة بقدر كبير من المعرفة والثقافة ظهرت نتائجها في كثير من آرائه الدينية التي نادى بها فيا بعد كتأثره بآراء ابن حزم (۳)، كما أن هذه الرحلة فتحت عينيه على حالة المسلمين السياسية بالمشرق ومدى الانقسام الذي تعيشه الدويلات الإسلامية وضعف الحلافة العباسية (٤) لذا عزم على تحقيق الوحدة الإسلامية في ظل خلافة موحدة ومن ثم بدأ دوره كمصلح ديني خلال رحلة العودة وأثناء مروره بمدن المغرب حاول تغيير الأوضاع الفاسدة التي لمسها في المدن المغربية التي مر بها كبجاية وتلمسان (٥)، وفي كل مكان يحل به بجد إستجابة من الجاهير ورفضا من الحكام الذين رأوه خطراً بهدد مصالحهم ومراكزهم .

#### المقاء بين ابن تومرت وعبد المؤمن بن على:

غير أن رحلة العودة هذه تكتسب أهمية خاصة وذلك حين التلى ابن تومرت داعى الموحدين بعبد المؤمن بن على التلميذ المخلص لابن تومرت والمؤسس الفعلى لدولة الموحدين في قصة طويلة تدل على ذكاء ابن تومرت

<sup>(</sup>۱) «حول لقاء ابن تومرت بالامام الغزالى ، اختلف المؤرخون فمنهم من يثبت ذلك مثل ابن القطان وابن صلحب الملاق وابن أبى زرع والسلاوى وابن خلكان والزركشى فى تاريخ الدولتين وابن أبى دينار حيث يذكر أن ابن تومرت لازم الغزالى ثلاث سنين ، ومنهم من يشير الى هذا اللقاء فى تحفظ لا يخلو من الشبك مثل عبد الواحد المراكشى فى المعجب وابن خلدون والنويرى فى نهاية الأرب ، ومنهم من أنكر هذا اللقاء مثل ابن الاثير فى الكامل ، وقد وفى هذه المسالة حقها من البحث الاستاذ أويثى فى كتابه « تاريخ الدولة الموحدية » ، وانتهى الى أن قصة هذا القاء موضوعه وأن القرائن التاريخية تدل على استحالة وقوع ذلك : د ، محمد على مكى سحاشية نظم الجمان لابن القطان ص ١٦ » .

<sup>(</sup>٢) ابن القطأن : نظم الجمان ص ؟ .

The Encyclopeadia of Islam Vol. 2. P; 426, (7)

<sup>(</sup>٤) الميلي : تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج ٢ ص ٢٢٠٠٠

<sup>(</sup>٥) المراكشي: المعجب ص ١٧٩ ، ابن القطان: نظم الجمان ص ٢١ ، ٢٢ ، الزركشي: تاريخ الدولتين ص ٢ ، ٣ .

وقدرته على اسبَّالة الأنصار والأتباع(١) ، وقد حرص عبد المؤمن على مصاحبة أستاذه في كل مكان يذهب إليه ، محفظ عنه مبادئه وتعالمه ، ويرقب عن كثب إلتفاف الناس حول الداعي ودعوته (٢) وكان الصدام المباشر بن ابن تومرت والسلطة الحاكمة في البلاد حين وصل إلى مراكش في منتصف ربيع الأول عام خسة عشر وخسيائة (٣) ، وهناك قام بدوره في الوعظ والإرشاد ووصلت أنباؤه إلى أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين الذي جمع له مجلساً من كبار الفقهاء والعلماء وكانت مناظرة بن ابن تومرت وعلماء المرابطين حيث بدأها قاضي المرية مستفسراً من ابن تومرت عمَّا صدر منه من أقوال ضد أمير المسلمين ، وهنا أقرّ ابن تومرت ما نسب إليه من أقوال ، ودعتم أقواله بلكر المنكرات المتفشية فى المحتمع وذلك أن الحمر تباع جهاراً وأن الخنازير تمشى بن المسلمين ، وأن أموال اليتامي تؤخذ ظلماً وغير ذلك من الأقوال ، وهنا تأثَّر أمر المسلمين بأقواله حتى ذرفت عيناه وصمت علماء المرابطين، غير أن مالك بن وهيب حذّر أمير المسلمين من دهاء ابن تومرت وطالبٌ بسجنه ولمكن أمر المسلمين لم يستجب له(١) والواقع أن ابن تومرت استغل صلاح وتقوى أمير المسلمين حين ظهر في ثوب من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولم يفصح عن حقيقة نواياه وبذلك استطاع التأثير في أمعر

وأسفرت المناظرة عن طرد ابن تومرت من مراكش ، خشية التأثير في العامة فضلا عن إضعاف مركز الفقهاء ، وكان ذلك بأمر أمير المسلمين على

<sup>(</sup>١) ابن القطسان : نظم الجمان ص ٢٢ ، الميني : عقسد الجمان ج ٢٠ قسم ٤ ص ٧٧٢ تصوير شميني ٤ ابن خلدون ، تاريخ ابن خلدون چ ٦ ص ٢٢٢١، ابن ابي زرع : الانيس ج ٢ ص ١٠٧ ت النيلالي ، اسان الدين بن الخطيب : أعمال الأعلام التسم المثالث ص ٢٦٧ ، ت العبادي Nevill: Morocco, P: 77 London 1965.

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون چ ۲ ص ۱۲۷ . (۳) الزرکشی : تاریخ الدولتین الموحدیة والحقسیة ص ۳ .

<sup>(</sup>٤) ابن جُلكان : : وقيات الأميان ج٤ ص ١٣٨ ... ١٤٠ ، د. عبدالله علام الدولة الموحدية بالمغرب ص ٦٠ ، ١١ د. عبد الله علام : الدعوة الموطنية ص ١٠٠٠ ، ١٠١ ، عبد الله كنون : النبوغ المغربي ه ٢ من ٧٣

ابن يوسف وكان هذا الطرد خطأ كبيراً دفعت الدولة الرابطية ثمنه غالياً حيث كلافها ذلك زوال الدولة ، فما إن فارق ابن تومرت مراكش حيى أعلن عن نواياه في مواجهة السلطة الحاكمة ، حيث أعلن خلع إمام المسلمين على ابن يوسف وبايعه من حوله إماماً للدعوة الحسديدة ، وكان ذلك في سنة مهام المرابع على أرجح الآراء(١) وانتهى المطاف بابن تومرت في مدينة تبنملل، تلك المدينة التي أصبحت فيا بعد العاصمة السياسية والروحية للموحدين في عهد ابن تومرت ، ثم العاصمة الروحية لحلفاء الموحدين، وقد توجه إليها ابن تومرت نتيجة لدعوة أهلها له للإقامة بن أظهرهم (٢) . وفيها وجد ابن تومرت ضالته المنشودة حيث أنها مدينة منيعة وحصينة (٣) مما جعلها مركزاً صالحاً في توجيه شؤن الدعوة ، وفي نفس الوقت تتمتع بمناعة تجعلها بعيدة عن متناول السلطة الحاكمة .

## وسائل ابن تومرت في دعم سلطته:

وما إن استقر ابن تومرت فى تينملل حتى شرع فى تحقيق مبادئه السياسية والدينية والتى تنحصر فى إقامة خلافة إسلامية بالمغرب ، والقضاء على المرمت الديني الذى كان محياه فقهاء المغرب والحد من سيطرتهم (٤). وفى سبيل تحقيق هذه المبادىء إستخدم ابن تومرت كل ما علك من أسباب القوة من دهاء وحزم وعلم (٥)حتى محقق مايريد، وكانت وسائله متنوعة ومتعددة، فقد بدأ ببناء رابطة يستقبل فيها المريدين ، ثم قام بدور المعلم الذى يبث نصائحه

<sup>(</sup>١) الراكشي: المعجب من ١٧٨ ، أبن القطان : نظم الْجِنْبان من ٧٤ .

The Encyclopeadia of Islam, Vol 1, P: 316

<sup>(</sup>٢) ابن القطان : نظم الجمان س ٩٤ ، ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ص ٩٥٠

<sup>(</sup>٤) ابن عبود: تاريخ المغرب جدا من ١٢٧ ط ٢ سنة ٥٧ تطوان، اشباخ: تاريخ الاندلس جد ٢ من ٢٤٠ ، محمد النوني: العلوم والآداب والمنون على عهد الموحدين من ١١ تطوان سنة ١٩٥٠ ،

<sup>(</sup>٥) العبرى: مسالك الأبضار جد ١٥ ص ٢٧ ، ٢٨ تصوير شبسى .

وأفكاره بنن مريديه ، بدون أن يظهر رغبة في الملك والسلطان(١) ، وحتى يسهل على الأتباع حفظ مبادئه وأفكاره نراه يؤلُّف لهم عقيدة في التوحيد بلغة الىربر(٢). ثُم هو يعمد إلى التأثير بوجه خاص فى أنحار الناس وجهـّـالهم وذلك حتى يسلس قيادهم وفى ذلك يقول ابن خلكان والسلاوى « ثم إن أهل الحبل تسامعوا بوصول محمد بن تومرت إليهم ، وكان قد سار فيهم ذكره فجاءه من كل فج عميق ، وتبركوا بزيارته ، وكان كل من أتاه استدناه ، وعرض عليه ما فى نفسه من الخروج على الملك ، فان أجابه أضافه إلى خواصه ، وإن خالفه أعرض عنه ، وكان يستميل الأحداث وذوى. الغرّة ٥(٣) ، وفي نفس الوقت لم يكتف بالقبائل الوافدة عليه بل أرسل الكتب إلى القبائل المختلفة يدعوها إلى الإنضهام إليه والخروج على الدولة(٤) ، وحتى يؤكد نفوذه وسيطرته بنن أتباعه ، نراه يلجأ إلى الحيلة والخداع ، وذلك حن حين اتفق مع أحد تلاميذه ، وهو عبد الله الونشريسي وكان على علم ومعرفة فصيحاً في لغة العرب وأهل المغرب(°) اتفق معه على أن يظهر العجز والعتى والجهل أمام الأتباع والمريدين ، ثم يظهر عكس ذلك فى الوقت المناسب الذي يختاره المهدى ، وجاءت اللحظة المناسبة حين حمع المهدى القبائل وأخبرهم نحال الونشريسي التي لمسوها بأعينهم وهيءدم القدرة على الكلام مع الحهل التام ، ثم حدوث المعجزة بأن أصبح نصيحاً بليغاً عالماً بشئون القرآن ، وهنا يظهر الونشريسي ويؤكد ما قاله الإمام ، وبذلك سيطر ابن تومرت على القلوب والعقول(٦) ويبدو أن ابن تومرت لم يتدخر وسيلة إلا واستغلها مع

<sup>(</sup>١) المراكشي : المعجب : ص ١٨٧ ، الزركشي : تاريخ الدولتسين

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص ١٨٧ ، جوليان : تاريخ افريقيا ص ٧٥ ابن ابی دینار : المؤنس س ۱۰۹ . (۳) ابن خلکان : وقیات الاعیسان ج ۶ ص ۱۶۲ ، السسلاوی :

الاستتصا ج ٢ ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن القطّان : نظم الجمان ص ٨٤ ، ٨٥ .

 <sup>(</sup>٥) أبن خلكان : ونميأت ألاعيان ج ٤ ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٦) نفس المسدر السابق ج ٤ صن ١٣٩ ، ١٤٣ ، ١٤٤ ، النويري: نهاية الأرب ، ج ٢٢ مجلد ٢ ص ٨٥ ، ٨٦ ، العينى : عقد الجمان ج.٢ مس ٢٩٠ . قسم ٤ ص ٢٩٧ ، ابن الأثير : الكامل ج ٨ ص ٢٩٧ .

ما أوتى من ذكاء ومهارة بالإضافة إلى إختياره للسدِّج ليكونوا أتباعاً له، ومن ثم يسهل عليه السيطرة عليهم وأصبحت له الكلمة العليا في كل شئونهم أو كما يقول المراكشي و ولم تزل طاعة المصامدة لابن تومرت تكثر وفتنتهم به تشتد وتعظيمهم له يتأكد ، إلى أن بلغوا فى ذلك إلى حد لو أمر أحدهم بقتل أبيه أو أخيه أو ابنه لبادر إلى ذلك من غير إبطاء ١٠٥فاذا ماحاول بعض أتباعه التشكك فى سلطته السياسية ودعوته الدينية قضى عليهم مستغلا فى ذلك قصة البشير الونشريسي يقول البيذق هثم أقام أياما عدة فأكرم الله المهدى بدعوة البشير فأمر بالمر ، فكان البشير مخرج المخالفين والمنافقين والخبثاء من الموحدين حتى امتاز الحبيث من الطيب ورأى الناس الحقَّ عياناً، (٢) وكانت مذبحة راح ضحيتها الكثير من الأنفس مع ما فيها من قسوة وبشاعة ، وقد صور ذلك العمري والنويري بقولهما ٥ فكان الونشريسي يعمد إلى الرجل الذي مخالف ناحيته ، فيقول هذا من أهل النار ، فيلقى من الحبل وإلى الشاب الغر ومن لا مخشاه ، فيقول هذا من أهل الحنة فيترك عن بمينه ، فكانت عدة القتلى سبعين ألفاً ٣٠) ولا شك أن ابن تومرت قد عمد إلى التخلص من مناوثيه يدعمّ ذلك مارواه البيذق وهو أحد تلاميذ ابن تومرت ومن المخلصين للدعوة الموحديه ، غير أن مارواه العمري والنويري عن عدد من قتل يبدو عليه طابع المبالغة حّيث لا بجوز منطقياً أن يتخلص ابن تومرت من سبعين ألفاً من أتباعه وهو بسبيل تأسيس دوئة ، فضلا عن الأثر السيء الذي محدثه قتلهم فى نفوس ذويهم وأقاربهم مما يشكل خطراً على الدعوة الموجدية ، إ وقد تكرر ذلك التميير مهدف القضاء على المتشككين في الدعوة(١) ومجانب إ عمليات التميير المتكررة تضي ابن تومرت على كل معارضة في عاصمته تينملل وذلك حن أحس من بعضهم إعراضاً (٥) .

<sup>(</sup>١) المراكشي : المعجب ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٢) البيذق : أخبار المهدى بن تومرت ص ٧٨ ت ليفي بروفنسال باریس سنة ۱۹۲۸ .

<sup>(</sup>٣) العمرى: مسالك الأبصار جر ١٦ تسم ٢ ص ٢٦٦، ٢٦٧، النويري : نهاية الارب جر ٢٢ مجلد ٢ ص ٨٦ ٠٠

<sup>(</sup>٤) ابن القطان : نظم الجمان ص ١١٤ . (٥) النويرى : نهاية الأرب ج ٢٢ مجلد ٢ ص د/ .

ومن هنا نرى أن ابن تومرت لم يدع وسيلة إلا إستخدمها في سبيل التأثير على أتباعه ، وجعلهم أداة طيعة لتحقيق أهدافه السياسية والدينية ، حتى إذا تحقق من ولائهم له بدأ الكفاح المسلح الذى أصبح ضرورة حتمية لنجاح دعوته(۱) وقد شارك ابن تومرت في الكفاح المسلح إذ تذكر المراجع أنه اشترك في تسع غزوات ضد المرابطين(۲) ، إلا أن معركة البحيرة في سنة ١٢٥ه / ١٢٩م على أرجح الآراء ، كانت بداية النهاية لحياة ابن تومرت ، إذ أصيب ، الموحدون بهزيمة شنعاء قتل فيها عدد كبير من الموحدين(۱) . وكانت صدمة كبيرة لابن تومرت الذي وصلته أنباؤها وهو في تينملل . غيرأن ما خفف من هذه الصدمة هوبقاء عبد المؤمن بن على على قيد الحياة(٤) . وقد صور ذلك المراكشي بقوله و فانهزم المصامدة وقتل منهم خلق كثير ، ونجا عبد المؤمن في نفر من أصحابه ، فلها جاء الحبر لابن تومرت قال : أليس قد نجا عبد المؤمن ، قالوا : نعم قال : لم يفقد أحد ه (٥) لا أن الصدمة كانت أقوى من أن يتحملها ابن تومرت فها لبث أن مرض ولزم داره حتى فارق الحياة في سنة ٤٢٥ه / ١١٩٩م (١) بعد أن ترك حرباً ولزم داره حتى فارق الحياة في سنة ٤٢٥ه / ١١٩٩م (١) بعد أن ترك حرباً مشتعلة على أرض المغرب الأقصى ، وأتباعا يؤمنون بمبادئه ، ويحاربون مشعلة على أرض المغرب الأقصى ، وأتباعا يؤمنون بمبادئه ، وعاربون

<sup>(</sup>۱) د. احمد شلبی : التاریخ الاسلامی ج ۶ ص ۱۸٦ ط ۳ سسنة ۲۹ النهضة .

<sup>(</sup>۲) البيدق: اخبار المهدى ص ۷۶ الى ص ۷۸ د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ص ۷۷۹ ، د. عبد الله على عسلم: الدعوة الموحدية ص ۲۰۶ . (۳) ابن القطان: نظم الجمان ص ۱۱۸ ، ص ۱۱۹ ، ص ۱۲۰ ،

<sup>(</sup>٣) ابن القطان : نظم الجهان ص ١١٨ ، ص ١١٩ ، ص ١٢٠ ، المراكشي : المعجب ص ١٩٢ ، ص ١٩٣ ، ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ١٨ ، ابن عذاري : البيان المغرب ج ٤ ص ٧٦ ت. د. احسان عباس ، محمد عبدالله عنان : عمر المرابطين والموحدين : القسم الأول ص ١٩٠ ط ١ سنة ٦٤

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب : الحال المواسية ص ٨١ ، ابن القطان : نظم الجمان ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٥) ألراكشي: المعجب ص ١٩٣٠

<sup>(</sup>٦) البيذق : اخبار المهدى بن تومرت ص ٨٣ ، ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ٨٤ ت د. احسان عباس ، ابن القطان : تظم الجمان ص ٧٤ ، المراكثى : المعجب ص ١٩٤ ، ابن الخطيب : أعمال الأعسلام القسم الثالث ص ٢٧٠ .

فى سبيلها ، ودولة متداعية تحت ضربات الموحدين حتى سقطت فى النهاية على يد تلميذه المخلص وخليفته من بعده عبد المؤمن بن على .

#### عبد المؤمن بن على:

وكما اختلف موقف المؤرخين من نسبة ابن تومرت إلى بيت النبوة ، كذلك أيضاً بالنسبة لحليفته عبد المؤمن بن على ، فهم من نسبه إلى العرب (۱) وفى ذلك يقول المراكشي و وعبد المؤمن هذا ، هو عبد المؤمن بن على الكومى أمه حرة من كومية أيضاً ، من قوم يقال لهم بنو مجبر ، مولده بضيعة من أعمال تلمسان تعرف بتاجرا ، وقيل أنه كان يقول إذا ذكرت كومية : لست منهم وإنما نحن لقيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ولكومية علينا حق الولادة بينهم والمنشأ فيهم وهم الأخوال ، (۲) ومنهم من ينكر هذه النسبة (۳) وكان مولده فى آخر سنة ٤٨٧ ه / ١٠٩٤ م فى أيام يوسف بن تاشفين (٤)، وبعد أن فرغ عبد المؤمن من تنظيم شئون الموحدين ، وقد استغرق نلك منه زهاء عام ونصف (٥) شرع فى الكفاح المسلح ضد المرابطين ، قضى ذلك الكفاح الذى استغرق سنوات طويلة حتى سقطت دولة المرابطين ، قضى عبد المؤمن منها زهاء عشر سنوات محارب المرابطين فى منطقة الأطلس جنوبى عبد المؤمن منها زهاء عشر سنوات محارب المرابطين فى منطقة الأطلس جنوبى مراكش فى وادى درعة وبلاد السوس وفى بلاد حاحة من أحواز تينملل ، وقد كان النصر حليف الموحدين فى معظم هذه المعارك (١)

#### تاشفين بن على :

إلا أن وفاة عاهل المرابطين على بن يوسف بن تاشفين في عام

<sup>(</sup>۱) ابن آبی زیرع: الاتیس ج ۲ ص ۱۲۱ ، ۱۲۷ ، البینق: اخبار المهدی ص ۲۱ ، ص۲۲ ، النویری: نهایه الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۸۶.

<sup>(</sup>١) المراكشي : المعجب ص ١٩٦ ، ص ١٩٧ . (٣) العمري : مسالك الأبصار جـ ١٥ ص ٤٠ تصوير شمسي ، ليفي بروفنسال : الاسلام في المغرب والاندلس ص ٢٧٥ ت ، د. محمود السيد سالم .

<sup>(</sup>٤) الراكشي : المعجب ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٥) عنان : عصر المرابطين والموحدين التسم الأول ص ٢٠٢٥ .

<sup>(</sup>٦) عنان : عصر الرأبطين والموحسدين التسم الأول ص ٢٣٤ ، البينق : اخبار المهدى ص ٨٤ وما بعدها .

۵۳۷ ه / ۱۱٤۲م(۱) ، وتولى ابنه تاشفين بن على الحكم من بعده أدخل الكفاح المسلح فى مرحلته الأخيرة،حيث لم تفلح جهود تاشفين بن على فى صد موجات الموحدين المتتابعة ، وانتهى به المطاف فى وهران حيث قتل سنة سنة ۵۳۹ه / ۱۱٤٤م(۲) ، وفت هذا فى عضد الدولة المتداعية ، والتى أصبح كثير من أراضها فى أيدى الموحدين .

#### اسحق بن على :

وكمحاولة أخيرة من المرابطين في الاحتفاظ بكيانهم المتداعي فانهم قد موا عليهم ابراهيم بن تاشفين الذي لم ينعم بالسلطة حيث نازعه فيها عمه اسمى بن على بن تاشفين وتولى مكانه السلطة (٢). ولم يستطع اسمى بقواته المتجمعة في عاصمته أن يدفع ذلك الحصار الذي فرضه عبد المؤمن حول عاصمة المرابطين في سنة ٤١٥ه / ١١٤٦م (٤) حتى سقطت في يده ، وأعمل فيها عبد المؤمن السيف حتى قضى على كثير من أهلها (٥) ، وبسقوط العاصمة فيها عبد المؤمن السيف حتى قضى على كثير من أهلها (٥) ، وبسقوط العاصمة مراكش انتهت دولة المرابطين ، ذلك الصرح الشامخ الذي وضع لبناته الأولى عبد الله بن ياسين كداعية ديني جع حوله الأتباع ، وجهود يحيى ابن ابراهيم الحدالى ، في هذه الفترة من عمر الدولة ثم انتقال السلطة إلى

<sup>(</sup>۱) ابن ابی زرع: الأنيس ج ۲ ص ۹۲ ت الفيسلالی ، زامباور : حم الأنساب ح ۱ ص ۱۱۳ .

معجم الأنساب جراً ص ١١٣٠٠ (٢) ابن الخطيب: الاحاطة الجسلد الاول ص ٢٦١ ت عنسان ، المسراكشي: المعجب ص ٣٠٣ ، ابن أبي زرع: الأنيس جر ٢ ص ٩٣ ، ابن عذاري: البيان المغسرب جر ٤ ص ١٠٤ ت د، احسان عبساس ،

الزركلي ، الأعلام جر 1 ص 171 مصر 1977 م .
(٣) لسان الدين بن الخطيب : أعمال الأعلام : القسم الثالث ص ٢٦٤ ص ٢٦٥ ص ٢٦٥ ص ٢٦٥ ص ٢٦٥ ص ٢٦٥ ص ٢٦٥ ص ١٠٥ ص ١٠٥ ص ١٠٥ ص ١٠٥ ص ١٠٥ ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>۶) ابن عذاری: البیان المفسرب: ج ۶ ص ۱۰۸ ت د. احسان عباس ک ابن دحیة: الطرب من اشتعار المفرب ص ۳۱ ط ۱ سسنة ۵۶ الفرطوم ک ابن ابی زرع: الانیس ج ۲ ص ۱۳۸ ت الفیلالی .

<sup>(</sup>٥) ابن الخطيب: الاحاطة الجلد الأول ص ١٩٢ ت عبان ، ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ١٠٥ ، الراكشي : الأعلام بمن حل مراكش من الأعلام ص ٢٣٠ ط ١ سنة ٣٦ فاس .

De Gayangos: History af Mohamedan, Vol 2, P; 309.

لمتونة متمثلاً فى رئاسة يحيى بن عمر ثم أخيه أبى بكر بن عمر الذى أسلم قيادة إلى جند الشمال لابن عمه يوسف بن تاشفين ، وبذلك دخلت الدولة فى دور التوطيد والتوسع حتى بلغت قمها فى أواخر عهد يوسف بن تاشفين وابنه على ، وفى عهده اندلعت ثورة الموحدين التى أتت على كل تلك الجهود الحربية .

### عوامل سقوط دولة المرابطين:

ولنا بعد ذلك العرض السريع للتاريخ السياسي لدولة المرابطين أن نشير بايجاز إلى عوامل سقوطها ، ويمكن أن نرجع ذلك إلى عدة عوامل : يأتي في مقدمتها ضعف القيادة العليا للبلاد ، وذلك منذ تولى على بن يوسف بن تاشفين حكم البلاد مما دعا كثيراً من الأمراء إلى الاستبداد يعتبر عن ذلك المراكشي بقوله « واختلف حال أمير المسلمين رحمه الله بعد الحمسمائة اختلالا شديداً ، فظهرت في بلاده مناكر كثيرة وذلك لإستيلاء أكابر المرابطين على البلاد ، ودعواهم الاستبداد ، وانتهوا في ذلك إلى التصريح ، فصار كل منهم يصرح بأنه خير من على أمير المسلمين وأحق بالأمر منه ، (١) ، وربما ساعدهم على ذلك إنصراف الأمير على إلى العبادة ، ومما زاد مركز القيادة ضعفاً ، ذلك الخلاف الحطير الذي حدث بين ابراهيم بن تاشفين وعمه اسحق ضعفاً ، ذلك الخلاف الحطير الذي حدث بين ابراهيم بن تاشفين وعمه اسحق مركز المرابطين وعجل بانتصار الموحدين ، وبجانب ضعف القيادة ، تخاذل مركز المرابطين وعجل بانتصار الموحدين ، وبجانب ضعف القيادة ، تخاذل مركز المرابطين وعجل بانتصار الموحدين ، وبجانب ضعف القيادة ، تخاذل المند وتخليهم عن روح التقشف والحهاد التي تربوا في مهادها ، وذلك التأثرهم محياة الترف الأندلسية (٢) كما أن الحروب المستمرة في جهة الأندلس استنفدت جزءاً كبيراً من طاقة المرابطين الحربية ، مما أسهم في هزائمهم استنفدت جزءاً كبيراً من طاقة المرابطين الحربية ، مما أسهم في هزائمهم استنفدت جزءاً كبيراً من طاقة المرابطين الحربية ، مما أسهم في هزائمهم استنفدت جزءاً كبيراً من طاقة المرابطين الحربية ، مما أسهم في هزائمهم

<sup>(</sup>۱) المراكشي : المعجب ص ۱۷۷ .

<sup>(</sup>۲) جولیان : تاریخ افریقیا ص ۷۰ ترجمه طلعت عوض ، ستانلی لین بول : طبقات سلاطین الاسسلام ص ۶۷ ، د. علی محمود : تاریخ الاندلس السیاسی والعمرانی ص ۲۸۲ ، حتی : تاریخ العرب ج ۲ ص ۷۰۸ .

J. Spencer; A History of Islam in West Africa, P; 25

المتكررة أمام الموحدين يضاف إلى ذلك كثرة الإنفاق على المجهود الحربي الذى استنزف كثيراً من المال مما أدى إلى التدهور الإقتصادى الذى عانته البلاد فى أواخر أيامها .

وبجانب ذلك وجود شخصية ذكية لعبت دورها بدهاء على مسرح الأحداث لاجتذاب أكبر عدد ممكن من الأتباع وهي شخصية ابن تومرت الذي تجوّل في العالم الإسلامي واستغل ذكاءه وعلمه في نشر دعوته الدينية التي كانت تناهض مبادىء المرابطين الدينية ، واستخدم كل الوسائل الممكنة في التأثير على أتباعه ومريديه ، ثم تلك القيادة العسكرية القادرة المتمثلة في عبد المؤمن بن على خليفة ابن تومرت في قيادة الموحدين والذي استخدم مقدرته وذكاءه في محاربة المرابطين من اختيار للزمان والمكان المناسبين للحرب مع حسن الإمدادات لحيشه وعدم توفير ذلك للمرابطين ، وفي ذلك يقول ابن الحطيب و كان الموحدون يسيرون في الحبال المانعة حيث الأرزاق الواسعة وكان تاشفين يبر ل البسائط فلا يجد من البرابرة من يواصله من يستعين به ويداخله وذلك بسبب الإدبار وإنقطاع الدولة والأنصار ه(١) مع استناد الموحدين في دعوتهم إلى قبائل المصامدة الكثيرة العدد ، وقدم عداوتهم الماشمين (١).

#### جهود عبد المؤمن العسكرية:

وبعد أن سيطر عبد المؤمن على مقاليد الأمور في العاصمة مراكش ، وأحكم قبضته على المغرب الأقصى ، نراه يوجه اهمامه إلى الشرق ، حيث خرجت الحيوش الموحدية في حملات متتابعة ناحية الشرق حتى وصلت إلى طرابلس في إفريقية ، محققة إنتصارات عسكرية متوالية ، وبذلك نجح الموحدون في تحقيق وحدة سياسية للمغرب الإسلامي ، تدار شئونها من عاصمة الحلافة في مراكش ، غير أن خضوع هذه المناطق المترامية لسلطة الحلافة الموحدية في مراكش ، أنعكست آثاره على حياة المغرب الأقصى وخاصة الموحدية في مراكش ، أنعكست آثاره على حياة المغرب الأقصى وخاصة

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ٢٦ ، ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج ٢ ص ٢١٨ .

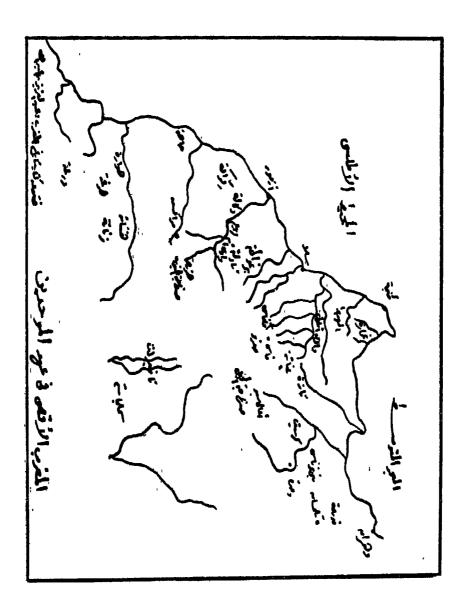

منذ أن بدأ الصراع بين الموحدين والعرب الهلالية وهو ما سنعرض له فيما بعد وفي نفس الوقت لم ينس الموحدون واجهم في حماية الأندلس ، وذلك حين شرع عبد المؤمن في تجهر حملة كبرة لدفع النصاري عن مدن الأندلس في سنة ٥٥٦ه / ١١٦٠م(١) ، إلا أن مرض الخليفة عبد المؤمن حال دون إتمام هذه الحملة ، حيث أفضى المرض إلى موته في سنة ٥٥٥٨ / ١١٦٢م(٢) ، بعد أن ترك وراءه دولة مترامية الأطراف تمتد من طرابلس المغرب إلى المحيط الأطلسي ومن السوس الأقصى جنوباً إلى أكثر جزيرة الأندلس : (T) Y La

#### يوسف بن عبد المؤمن:

وتولَّى خلفاً له ابنه يوسف بن عبد المؤمن حيث بويع برباط الفتح عام مما جعله أهلا لتولى منصب الخلافة (٩) وما إن استقر الخليفة يوسف بن عبد المؤمن في عاصمته حتى واجهته ثورة في جبال غمارة بقيادة مرزدغ الصنهاجي من صنهاجة (١) حيث تبعه خلق كثير ودخل مدينة تازا(٧) ، إلا أن الخليفة استطاع القضاء على الثورة وقتل زعيمها ، وحمل رأسه إلى مراكش . ثم وجه

<sup>(</sup>۱) ابن أبى زرع: الأنيس ج ٢ ص ١٦٣ ت النيلالي .

René Millet; Les Almohades, P; 93 Paris 1923.

<sup>(</sup>٢) المراكشي : المعجب ص ٢٣٥ ، ابن أبي زرع : الأنيس ج ٢ ص ١٦٨ ت النيلالي ، البينق : آخبار المهدى ص ٨٣ آبن التطان : نظم الجمان ص 179 .

<sup>(</sup>٣) المراكشي : المعجب ص ٢٣٠ ، ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ١١٩ ، الميلى : تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج ٢ ص ٢٢٤

Budgett Meakins; The Moorish Empire, P; 72. (٤) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ٦٥ تحقيق ميراندا تطوان

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع السابق ج ٤ ص ٧٠٠

<sup>(</sup>٦) ابن صاحب الملاة: تاريخ الن بالامامة ص ٣٠٧ ، ٣٠٨ تحقيق التسازى ط ١ بيروت سسنة ٦٩ ، أبن أبي زرع : الأنيس ج ٢ ص ١٨٤ ت الفيلالي السلاوي : الاستنصا ج ٢ ص ١٤٧٠ .

<sup>(</sup>٧) نفس الراجع السابقة .

الخليفة يوسف جل جهوده لدعم السلطة السياسية للموحدين في الأندلس ، وقد استنفد منه ذلك كثيراً من الجهد والوقت ، حيث نراه يرسل الجنود في حملات متتابعة إلى الأندلس ، ثم نراه يرأس إحدى هذه الجملات في سنة حملات متتابعة إلى الأندلس ، ثم نراه يرأس إحدى هذه الجملات في سنة للأندلس لضبط ثغورها وإصلاح أحوالها . حتى إذا عاد إلى المغرب أخذ في الأندلس لفبط ثغورها وإصلاح أحوالها . حتى إذا عاد إلى المغرب أخذ في الأهبة والاستعداد مرة أخرى لغزوة كبرى في الأندلس وذلك في عام ١٩٧٩هـ الأهبة والاستعداد مرة أخرى لغزوة كبرى في الأندلس وذلك في عام ١٩٧٩هـ عند أسوار شنترين مما دفع الجنود إلى الرجوع ومعهم الجليفة المصاب حيث قضى ني به في عام ١٩٥٠ م ١١٨٤م (٤) بعد أن قضى في الحكم مدة اثنتين وعشرين سنة (٥) .

#### المنصور الموحدى:

وتولتى مقاليد الحكم خلفاً له ابنه يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن فى سنة ٥٨٠ه/ ١١٨٤م (٢)، ولقب بالمنصور ، وقد بلغت الدولة الموحدية فى عهده الذى استمر ما يقرب من خسة عشر عاماً ، أوج ازدهارها وتقدمها وقد توزّعت جهود المنصور الموحدى العسكرية فى أكثر من ميسدان ، فنراه يوجه إهمامه للقضاء على ثورتين نشبتا فى عهده: الأولى بزعامة الحزيرى

<sup>(</sup>۱) ابن أبى زرع: الأنيس ج ٢ ص ١٨٦ الفيلالى ، السلاوى: الاستقصا ج ٢ ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٢) المراكشي : المعجب ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٣) المراكشي : المعجب ص ٢٥٦ ، ابن أبي دينار : كتاب المؤنس ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبى زرع: الأنيس جـ ٢ ص ١٩٣ ، المسراكشى: المعجب من ٢٦١ ، ابن عذارى: البيسان المغرب جـ ٤ ص ٢٧ ت مسيراندا ، ابن أبى دينار: كتاب المؤنس ص ١١٤ ، الزركشى: تاريخ الدولتين ص ١٤٧ لسان الدين بن الخطيب: أعمال الأعسلام القسم الثسانى ص ٣٠٩ ت بروفنسال

Murphy: The History of the Mohametan, P;132

<sup>(</sup>٥) ابن أبى زرع: الأتيس جـ ٢ ص ١٩٣ ت الفيلالي .

<sup>(</sup>٦) زامباور: معجم الانساب ج ١ ص ١١٣٠.

الذى أخد يدعو لنفسه بين القبائل فى سنة ٥٨٥ه / ١١٨٩م (١) إلا أنه قضى عليها وقتل زعيمها (٢) ، أما الثورة الثانية فكانت ببلاد الزاب حيث قام أحد الأدعياء ويدعى الأشل بدعوة القبائل لطاعته ، فاجتمع حوله شراذم من العرب وكان ذلك فى عام ٥٨٥ه / ١١٩٣م (٣) وقد كان الفشل مصير هذه الثورة أيضاً .

# جهوده في أفريقية:

وهناك ميدان آخر استنفذ جهداً وأموالا كثيرة وذلك هو ميدان إفريقية وثورة بني غانية ، تلك الثورة المدمرة التي وصفها الميلي بقوله و دامت ثورة ابن غانية نصف قرن ، ولم يجن الوطن منها غير الحراب (٤) ، وكان الهدف منها إحياء دولة المرابطين وإعادة الدعاء للخلافة العباسية على المنابر (٥) وللهلك وجدة المنصور الموحدي جهوده للقضاء على هذه الحركة التردية فخرج من مراكش في سنة ١٨٨٦هم / ١٨٨٦م (٢) قاصداً تونس ومحاولا القضاء على هذه الحركة وقد تم له ذلك ومن ثم رجع إلى عاصمته في سنة ١٨٨٨هم / ١٨٨٨م (٧) غير أنه لم يجتث بدور الفتنة نهائياً ، ولذلك ظلت هذه الثورة شجا في جنب الدولة الموحدية عهد المنصور الموحدي وابنه الناصر من بعده . أما الميدان الأخير والذي برزت فيه جهود المنصور الموحدي ، فهو ميدان الأندلس الذي أولاه المنصور إهتمامه وعنايته ، وتوج هذا الإهتمام بانتصاره العظم في معركة الأرك تلك المعركة التي أعادت أمجاد الزلاقة ، وكانت بين جيوش معركة الأرك تلك المعركة التي أعادت أمجاد الزلاقة ، وكانت بين جيوش المسلمين بقيادة بطل الأرك المنصور الموحدي وجنود الروم بقيادة الأذفونش المسلمين بقيادة بطل الأرك المنصور الموحدي وجنود الروم بقيادة الأذفونش

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری: البیان المغرب ج ٤ ص ١٤٠ ، ١٤١ ت ميراندا.

<sup>(</sup>٢) نفس الرجع السابق ص ١٣١٠

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) الميلى : تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج ٢ ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٥) الميلى : تاريخ الجزائر في التديم والحديث ج ٢ ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٦) السلاوى: الاستتصاح ٢ ص ١٦١ ، ١٦١ .

<sup>(</sup>٧) نفس المرجع السابق ج ٢ ص ١٦١ .

فى عام ١٩٥٨م / ١٩١٩م (١) وقد أفاضت المراجع فى وصف هذه المعركة تلك المعركة التى وطّدت من سلطة الموحدين بالأندلس وأوقفت زحف المسيحين ، وزادت من هيبة الموحدين ومكانتهم فى الشهال الإفريقي حتى إذا حلت سنة ٩٥هم / ١١٩٨م أصيب المنصور الموحدي بوعكة أدت إلى وفاته (٢) بعد فترة جهاد وكفاح استمرت خمسة عشر عاماً منذتوليه منصب الحلافة

## النامر الموهدى:

وتولى خلفاً له ابنه أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن الملقب بالناصر لدين الله حيث بويع البيعة العامة بعد أسبوع من وفاة أبيه وذلك في سنة ٩٥٥ه / ٩١٩٨م (٣) وقد حدثت في عهده تطورات سياسية وعسكرية ، إنتقلت بالدولة الموحدية من مرحلة القوة والسيادة التي تمتعت بهما في عهد عبد المؤمن بن على وابنه يوسف وحفيده المنصور ، إلى مرحلة التمهيد للإنهيار العام للدولة ثم سقوطها . غير أن نذر الضعف لم تظهر في أوائل عهد الناصر ، حيث حقق في أوائل عهده وبعد معارك عنيفة في الحبة الإفريقية عدة إنتصارات على ثورة بني غانية إذ توجه إلى إفريقية في سنة ٩٨هه عدة إلافريقية أن حقيق نجاحاً في الميدان الإفريقي (٥) وفي سبيل تأمين الحبة الإفريقية ، ولتي الناصر عليها الشيخ الإفريقية الموحدين (١) ،

<sup>(</sup>۱) المراكشى: المعجب ص ۲۸۲ ، ابن عذارى: البيان المغرب ج ٤ ص ١٦٠ ت ميراندا ، الحسيرى: صفة جزيرة الاندلس ص ١٢ ت ليفى بروفنسال سنة ٣٠٧ ، ابن ابى دينار: المؤنس ص ١١٦ ، أمان الدين بن الخطيب: أعمال الأعلام القسم الثانى ص ٣٠٩ ليفى بروفنسال .

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری ، البیان المغرب جه ۶ ص ۱۸۳ ت میراندا ، ابن ابی زرع : الانیس ص ۱۳۷ طبع حجر ، الزرکشی : تاریخ الدولتین ص ۱۱ .

<sup>(</sup>۳) ابن عذاری: البیان المغرب ج ٤ ص ۱۹۲ تحقیق میراندا ، ابن المؤنس ص ۱۱۲ ، الزرکشی : تاریخ الدولتین ص ۱۶۷ .

<sup>(</sup>٤) أبن أبى زرع: الأنيس ص ١٦٨ طبع حجر.

<sup>(</sup>٥) عنان : عصر المرابطين والموجدين التسم الثاني ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع السابق ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>م } ــ الحضارة )

الذي عكف على معالجة شئون إفريقية ودعم سلطان الموحدين بها(۱) ، إلا أن ولاية أبي حفص كانت البداية لقيام دولة الحفصيين في تونس حيث استقل أبناء أبي حفص بهذه الولاية وأسسوا ملكاً مستقلا(۲) ، وذلك حين دبّ الضعف في قيادة الموحدين وآذنت الدولة بالزوال . ولعبت جبهة الأندلس دوراً كبيراً في ضعف الدولة الموحدية وذلك حين فجع الموحدين بهزيمة قاسية في معركة العقاب (۲) راح ضحيها الكثير من جند الموحدين ، وأفقدت الموحدين معركة الأرك ، وامتدت آثار هزيمة العقاب على مستقبل الأندلس بطل معركة الأرك ، وامتدت آثار هزيمة العقاب على مستقبل الأندلس بعد ذلك في أيدى الفرنجة ، وانعكست هزيمة العقاب على المستقبل السياسي بعد ذلك في أيدى الفرنجة ، وانعكست هزيمة العقاب على المستقبل السياسي للمغرب الأقصى إذ أصيب الناصر بالمرض ، وتوفي سنة ١٢٩ه/ ١٢١٩ (١٤) للمغرب الأقصى إذ أصيب الناصر بالمرض ، وتوفي سنة ١٢٩ه / ١٢١٩ (١٤) الدولة بعد ذلك صراعات بين أبناء عبد المؤمن على السلطة ، وتقلص نفوذ وسنة ١٢٩٠ م ١٢٩٠ الدولة في الأندلس وإفريقية ، وسرى الضعف في أرجابها حتى سقطت الدولة في سنة ٢٦٨ م ١٢٩٠ (١٤) في سنة ٢٦٨ م ١٢٩٠ (١٤) .

#### غترة الازدهار في الدولة الموحدية:

وبذلك عمرت الدولة الموحدية منذ إستيلاء الموحدين على عاصمة المرابطين

<sup>(</sup>۱) نفس الرجع السابق ص ۲۷۲ .

<sup>(</sup>۲) بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلمية هـ ۲ ص ۱۹۸ ، ابن منفذ : الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية ص ۱۰۸ ت محمد الشاذلي سنة ۱۹۲۸

<sup>(</sup>٣) مجهول : الذخيرة السنية ت محمد بن أبي شنب سنة ١٩٢٠. الجزائر المراكشي : المعجب ص ٣٢١ ، لسان الدين بن الخطيب : أعمال الأعلام التسم الثاني ص ٣١٠ ت بروفنسال .

J. Spencer: A History of Islam P; 25.

<sup>(</sup>٤) المراكشي : المعجب ص ٣٢٣ ، الزركشي : تاريخ الدولتين ص١٣٠ ابن أبي دينار : المؤنس ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٥) أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين جـ ٢ ص ١٦٦ ، ترجمة ، عنان .

فى سنة ٤١هم / ١١٤٦م حتى سقوط مراكش فى يد بنى مرين سنة ٢٦٨هـ ا ١٢٢٩م (١) ١٢٧٩ سنة ، تمتعت فيها الدولة بالإزدهار والر ق فى شتى المحالات فى عهد الحليفة الأول عبد المؤمن حتى حفيده الناصر ، وهى فترة زمنية تمتد منذ سنة ١٤٥ه / ١٤٦٦م حتى هزيمة العقاب فى سنة ١٦١ه / ١٢١٣م ، قام فيها خلفاء الموحدين بدور كبير فى تقدم المغرب الأقصى ، وكان ذلك استكمالا فيها خلفاء الموحدين بدور كبير فى تقدم المغرب الأقصى ، وكان ذلك استكمالا فيهود من سبقهم من أمراء المرابطين .

و هكذا شهد المغرب الأقصى منذ أن تولني المرابطون السلطة السياسية حتى هزيمة العقاب في عهد الموحدين ، عهداً غنياً بالأحداث السياسية ، برزت من خلاله حياة إدارية محكمة ، وتقدماً إقتصادياً ، وحركة في البناء والتعمير ، ومجتمعاً ينعم بالرخاء في ظل حركة ثقافية مز دهرة وهذا ماسنتناوله باذن الله في الفصول التالية .

<sup>(</sup>١) ابن عبود : تاريخ المغرب ص ١٢١ .

# الفص لالتان

#### السلطة العليا في البلاد أ \_ الفيلافة

إستقر الفتح الإسلامي في المغرب الأقصى على يد موسى بن نصير سنة ٨٧ه / ٥٠٥م وأصبح إقليما إسلامياً تابعاً للخلافة الأموية في المشرق إلا أن هذه التبعية لم تستمر طويلاً إذ إنفصل المغرب الأقصى بعد ذلك عن الخلافة الأموية في سنة ١٢٢ه / ٧٣٩م وذلك بعد فترة من الصراع الدموى ضد السلطة القائمة(١) ، أي أن الفترة التي مكتبها المغرب الأقصى معترفاً وخاضعاً لحكم الخلافة في المشرق استمرت خسة وثلاثين عاماً ، ثم تولى الحكم في المنطقة سكان البلاد(٢) ، ولم يتخذ أحد منهم لقب خليفة ، حتى جاء إدريس ابن عبد الله وبايعته القبائل القاطنة بالمغرب الأقصى في سنة ١٧٢ه / ٧٨٨م معلناً بذلك قيام دولة الأدارسة ، وبالرغم من استقلاله بالمغرب الأقصى عن سلطة الحلافة العباسية بالمشرق إلا أنه لم يُتخذ لقب خليفه . ثم شهد المغرب الأقصى فنرة من الضعف وذلك حنن دخلت دولة الأدارسة في مرحلة التبعية للدولة العبيدية سنة ٣٠٥ه / ٩١٧م ، وأصبحت لا تملك من أمرها شيئاً ، وإنما تخضع لغيرها فتارة تدعو على منابرها للدولة العبيدية بالمغرب ، وتارة تدعو على منابرها لحكام دولة الأندلس وأعقب ذلك إنقسام المغرب الأقصى إلى عدة إمارات أشبه ما تكون بدول الطوائف (٣) ، وقد استمر حكمهم حتى مجىء المرابطين ، وتوحيدهم للمغرب الأقصى فى ظل قيادة سياسية موحدة . وبالنظر لهذا العرض التاريخي السريع، نجد أن من تولَّى حكم المغرب الأقصى لم يتخذ لقب خليفة ، بالرغم من استقلالهم السياسي عن سلطة الحلافة في المشرق ،

<sup>(</sup>١) د. حسن على : دولة الادارسة بالمفرب ص٢٥رسالة ماجستين سنة ١٩٦٧ تحت الطبع (٢) نفس المرجع السابق ص ٥٢ . (٣) ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ص ١٥٦ .

#### الرابطون والمفلافة :

قامت الدولة المرابطية على أساس دعوة دينية إصلاحية قام بها عبدالله ابن ياسين في صحراء المرابطين ، ثم انطلق بهذه الدعوة إلى المغرب الأقصى حتى يتم نشرها في أرجائه ، وذلك في ظل حملات عسكرية متتابعة انتهت بخضوع المنطقة لقيادة يوسف بن تاشفين المؤسس الفعلي لدولة المرابطين ، وسلطته وفي عهده تم الإتصال بالحلافة العباسية ، اعترافاً بالحليفة العباسي ، وسلطته الروحية على العالم الإسلامي وفي نفس الوقت طلبا للتأييد والاعتراف من الخلافة العباسية وفي هذا دعم للدولة ودعوتها الدينية التي تأسست علها ، وقد علل بعض المؤرخين سبب إتصال المرابطين بالحلافة العباسية بشرعيته في الأندلس طلبوا من يوسف بن تاشفين إعتراف الحلافة العباسية بشرعيته في إدارة البلاد(۱) .

ومن هنا أرسل يوسف بن تاشفين وفدا إلى بغداد ومعه هدية نفيسة وكتاباً يذكر فيه ما قام به من جهود في سبيل نصرة الدين ويطلب إعتراف العباسيين به (۲) وبطبيعة الحال لم يرسل يوسف بن تاشفين الوفد إلى مصر حيث الحلافة الفاطمية وذلك لعدم إعتراف المرابطين مخلافة العبيدين نتيجة للخلاف المدهبي ، حيث أن المرابطين مالكية ، مخلاف الفاطميين المؤسسين لدولتهم على المذهب الشيعي (۳) فضلا عن أن الحلافة الفاطمية تسربت إليها عوامل الضعف والتفكك وكان إتصال المرابطين بالحلافة العباسية عقب الإنتصار العظيم الذي حققه يوسف بن تاشفين في الزلاقة سنة ٤٧٩هم/ ١٠٨٦م وما أعقبه من فرض سلطانه السياسي على الأندلس (٤) ، وقد استجابت الحلافة العباسية من فرض سلطانه السياسي على الأندلس (٤) ، وقد استجابت الحلافة العباسية

<sup>(</sup>۱) النويرى: نهاية الأرب ج ٢٢ مجلد ٢ ص ٨٢ ، العينى: عقد الجمان ج ٢٠ قسم ٢ ص ٣٩٧ ، العمرى: مسالك الأبصار ج ١٦ قسم ٢ ص ١٥٦ ابن الأثير: الكامل ج ٨ ص ١٤٣ . ث

<sup>(</sup>۲) النويرى: نهاية الأرب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۸۲ ٠

<sup>(</sup>٣) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ٣٣٢ .

<sup>(</sup>ع) ابن الاثير: الكامل ج ٨ ص ١٤٣٥ ابن خُلدون: تاريخ ابنخلدون ج ٢ ص ١٨٨ ، د.حسن احمد محمود: قيام دولة المرابطين ص ٣٣٤ ه.

واتخد إعتراف المرابطين بالخلافة العباسية عدة مظاهر تؤيدة لمك التبعية الروحية للمخلافة العباسية وذلك حين دعا المرابطون على منابرهم لبنى العباس (٢) كانوا يدكرون أسماء خلفاء بنى العباس على نقودهم (٣) وبجانب ذلك فإن المرابطين اتخدوا السواد شعاراً لهم في ملابسهم وأعلامهم اقتداء بزى بنى العباس (٤).

ولم يكن موقف المرابطين بالنسبة للخلافة العباسية مقتصراً على عهد يوسف تاشفين ، بل امتد إلى من جاء بعده ، فابنه على بن يوسف الذي تولّى حكم المرابطين في سنة ، ٥ه نراه يواصل نفس سياسة أبيه ، وذلك بالإتصال بالخلافة العباسية معترفاً بها وطالباً تجديد العهد(٥) وبطبيعة الحال كان الترحيب والإستجابة من جانب الخلافة العباسية ، وقد تمثل ذلك في تلك الرسالة التي أوردها صاحب الحلل الموشية(١) ، والتي أرسلها الخليفة المستظهر إلى أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين والتي تتضمن عدة نصائح موجهة من الخليفة العباسي إلى أمير المرابطين — وقد سبق أن ذكرتها في الفصل السياسي

وقد أصبح الاعتراف بالحلافة العباسية والدعاء لها على المنابر سمة من سمات حكم المرابطين ، وقد تجلّى ذلك عقب سقوط دولة المرابطين وقيام دولة الموحدين ، وما حدث فى خلال عهدها من ثورات ، أهمها ثورة بنى غانية

<sup>(</sup>۱) العمرى : مسالك الأبصار جـ ١٦ تسم ٢ ص ٢٥١ ، النويرى: ١٤٣ ص ١٤٣ ما ١٤٣ . الكامل جـ ٢ ص ١٤٣ مجلد ٢ مسلم Arnold ; The Caliphate, P; 83

<sup>(</sup>۱) العينى : عقد الجمان جـ ۲۰ قسم ۳ ص ٩٩٥ ، السلاوى : الاستقصا جـ ۲ ص ٥٨ ، ابن عبسود : تاريخ المغرب جـ ١ ص ١٠٩ ، المراكشي : المعجب ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٣) الميلى : تاريخ الجزائر ج ٢ ص ٢١٠ ، د. العبادى : دراسات في تاريخ المغرب والاندلس ص ٩٩ ، ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) د. العبادى : دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس مى ١٠٠٠ (٥) محمد عثمان المراكشى : الجامعة اليوسيفية ص ٩٥ ، ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٢٠١ ، ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن الخطيب : الحال الموسية س ٦٤ .

الذين ينتمون بنسهم إلى المرابطين ، فما إن ينجحوا في الاستيلاء على مدينة مغربية حتى يدعون في خطبهم لبني العباس ، وذلك ما حدث حين استولى على بن إسحاق الميورق في سنة ٥٨٠ه/ ١١٨٤م على مدينة بجاية وأقام الخطبة فها لبنى العباس (١) ، وكذلك حين استولى يحيى بن غانية على افريقية لعدة أعوام يسيرة ودعائه على منابرها للخلافة العباسية(٢) وهذا السلوك من بني غانية المنتمين للمرابطين ، إنما هو امتداد لسياسة أسلافهم المرابطين ، وفي نفس الوقت دعم لثوراتهم ضد الموحدين الذين لم يعترفوا بالخلافة العباسية :

## الموحدون والخسلافة:

اختلف موقف الموحدين عن المرابطين ، فبينما اعترف المرابطون بالخلافة العباسية ، كان الموحدون على العكس من ذلك غير معترفين بالخلافة العباسية بل اعتبروا أنفسهم خلفاء ، وأن مركز الخلافة مراكش وليس بغداد ، وهذا يرجع إلى عدة عوامل:

أولها : تلك الرحلة الطويلة التي قام بها ابن تومرت ، وطوّف فيها ببلدان المشرق وعاين الضعف السياسي الذَّى تعانيه الحلافة العباسية نتيجة للتفكك والانقسام(٣) ، ومن هنا أحس ابن تومرت بضرورة إنشاء خلافة إسلامية قوية متماسكة على أنقاض هذه الخلافة المتداعية .

والعامل الثانى : تلك الدعوة الإصلاحية التي عاد مها ابن تومرت من المشرق ، والتي كان محاول فرضها في كل مكان محل به ، حتى إذا وصل إلى المغرب الأقصى نشرها بكل الوسائل بن سكان المنطقة ، الدين آمنوا بأنهم على الحق ، وأن سواهم على الباطل ، وتأكيداً لذلك فقد أطلق عليهم ابن تومرت لقب الموحدين(٤) ، ومن هنا كان من مخلفه في رئاسة الموحدين هو الخليفة الحق وأن من عدا ذلك من الخلفاء على الباطل .

<sup>(</sup>۱) عِنان : عصر المرابطين والموحدين القسم الثاني ص ١٥٠٠١٤٩

<sup>(</sup>۲) المراكثي : المجبّ من ۲۰۳ . (۳) ابراهيم حركات : المفرب عبر التاريخ ص ۳۲۷ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي دينار : كتاب المؤنس ص ١٠٩ ٠ ٠

والعامل الثالث: ذلك الإنساع الكبير الذى حققه خلفاء الموحدين حتى امتد نفوذهم إلى طرابلس شرقاً وإلى المحيط الأطلسى غرباً مع خضوع الأندلس لسلطانهم كل هذه المناطق الشاسعة والخاضعة لسلطة الموحدين جعلتهم يشعرون بقوة مركز هم إذا ما قورن بمركز الحلافة ببغداد ، مما استلزم معه إنتحالهم لألقاب الحلافة .

والعامل الرابع: هو محاربة الموحدين لكل آراء وأعمال المرابطين ، فاذا كان المرابطون قد عمدوا إلى الإعتراف بالحلافة العباسية ووطدوا العلاقات معها ، فان الموحدين استقلالا بسلطانهم الروحى والسياسى رفضوا ذلك الإعتراف . وحتى يدّع الموحدون مركزهم الحلافي فقد اتخذوا من الوسائل ما يعضد من مقعد الحلافة في المغرب يقول د . العبادى « كان لابد أن تستئد خلافتهم — أى خلافة الموحدين — أيضاً إلى الأسس الشرعية اللازمة كالنسب النبوى أو الأصل العربي ، لهذا قالوا بانباء كل من المهدى وعبد المؤمن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الأدارسة واتخذوا اللون الأخضر شعاراً المرسول صلى الله عليه ولل الدعوة العلوية كما تشهوا بالرسول في تصرفاته المم كي يظهروا ميلهم إلى الدعوة العلوية كما تشهوا بالرسول في تصرفاته وأعماله(۱) ، وقد وضح ذلك في سلوك ابن تومرت والحطوات التي اتخذها في سبيل إدعائه المهدية ، كذلك إعلان عبد المؤمن — المؤسس الفعلي لدولة ألى صدين — ذلك النسب العربي واعتزازه بذلك(۲) .

وهكذا شهد المغرب الأقصى فى ظل دولتين متعاقبتين موقفين مختلفين من الحلافة: موقف المرابطين الذى دعم وجوده الروحى والسياسى بالإتصال بالحلافة العباسية معترفاً بها طالباً تأييدها ورضاها ، وموقف الموحدين الذى لم يعترف بالحلافة العباسية ، وفى نفس الوقت مقيا لأول مرة فى تاريخ المغرب الأقصى مركزاً للخلافة .

<sup>(</sup>۱) د. العبادى : دراسات فى تاريخ المغرب ص ١١٠ ، ١١١ .

<sup>(</sup>۲) البيذق: أخبار المهدى ص ۲۱، ۲۲، ابن أبى زرع: الاتيس ج ۲ ص ۱۲۲، ص ۱۲۷ ت النيلالى، الراكثى: المعجب ص ۱۹۲، ۱۹۷۰

# طريقة تولى يوسف بن تاشفين وعبد المؤمن بن على الحكم:

استقل يوسف بن تاشفين بالسلطة فى المغرب الأقصى ، وورّث الحكم من بعده أبناءه كذلك فعل عبد المؤمن بن على حين أسس دولة الموحدين وورث الحكم من بعده أبناءه ، ومن هنا كان من الضرورى إلقاء الضوء على الطريقة التى وصل بها كل منهما إلى معقد الحكم .

# طريقة تولى يوسف بن تاشفين المكم:

تولى الأمر أبو بكر بن عمر رئاسة المرابطين سنة ١٤٤٨ / ١٥٠١م وذلك بعد مقتل أخيه يحيى بن عمر في سعلماسة (١) ، واضطلع الأمر أبو بكر بلور الحهاد في المغرب الأقصى ، غير أن فتنة نشبت بن قبائل المرابطين القاطنة في الصحراء جنوب المغرب الأقصى مما جعلت أبا بكر بن عمر يسرع بالرجوع إلى الصحراء تاركاً ابن عمه يوسف بن تاشفين قائداً للجند وذلك للقضاء على الفتنة في مهدها وكان ذلك في سنة ٢٥٤ه / ٢٠١٥ (١) وهنا يبرز دور يوسف ابن تاشفين كنائب لابن عمه الأمير أبي بكر بن عمر في قيادة جند المرابطين أثناء غيابه ، وفي سبيل دعم مكانة يوسف بن تاشفين ، لم يكتف الأمير أبو بكر بن عمر باختياره ، وترشيحه ، بل أيّد ذلك بموافقة شيوخ المرابطين أبي بكر بن عمر مكانته . يقول ابن أبي زرع والسلاوي و فلما أراد السفر منها — حتى يدعم من مكانته . يقول ابن أبي زرع والسلاوي و فلما أراد السفر منها — أي الأمير أبو بكر بن عمر وسفره من سعلهاسة إلى الصحراء — دعا ابن عمه يوسف بن تاشفين فعقد له على المغرب وفوض إليه أمره ، وأمره بالرجوع لهل قتال من به من مغراوة وبني يفرن وقبائل البربر وزناته ، واتفق على لم

<sup>(</sup>۱) اكنسوس: الجيش العرمرم الخماسي لوحسة ٢٧ ميكروفيلم ، لسان الدين بن الخطيب: أعمال الأعلام: القسم الشالث ص ٢٣١ منه العيادي .

<sup>(</sup>٢) لسان الدين الخطيب: اعمال الأعلام: القسم الثالث ص ٢٣١ بوفيل: ت الغيادي ، بروكلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية ج ٣ ص ١٨٣ بوفيل: المالك الاسلامية في غرب المريقيا ص ١٠٠٠ .

تقديمه أشياخ المرابطين لما يعلمون من دينه وفضله وشجاعته وحزمه ونجدته وعدُّله وورَّعه وسداد رأيه و بمن نقيبته ١٠١٠)

ومنذ هذه اللحظة عمل يوسف على توطيد سلطته وإحكام قبضته على مقاليد الأمور والإنفراد بالحكم حتى إذا عاد أبو بكر بن عمر من الصحراء في سنة ٢٥٥ه / ١٠٧٣م(٢) كان من الصعب عليه عزل يوسف بن تاشفين عن مقعد الرئاسة وتضافرت عدة عوامل في تمكين يوسف منالبقاء في مقعد الحكم:

أما العامل الأول: فتلك الحملات الحربية الناجحة التي قام بها يوسف ابن تاشفين وأخضع بها المكثير من أقاليم المغرب الأقصى ، مما زاد في سلطانه السياسي ومكانته كقائد ناجح بين صفوف المرابطين ، وأصبح مرهوب الحانب في المغرب ، يقول ابن خلدون : « سار يوسف بن تاشفين في عسكره من المرابطين ودوّخ أقطار المغرب،(٣) .

والعامل الثاني : تكوين يوسف بن تاشفين لحرسه الخاص ، كقوة ضاربة يستعين سها عند تأزّم الأمور ، كما أنه مظهر من مظاهر القوة والمنعة وأبهة الملك ، وقد اختارهم من غير قومه ، وذلك بأن اشتراهم من السودان ومن الأندلس(؛) ، وقد كوّن بهذا العمل قوة ضاربة تدافع عن منشَّها ، وخاصة أن يوسف بن تاشفين قد درّبها على جميع الفنون الحربية وزودهم بالسلاح والخيل (٥).

والعامل الثالث : زواجه من زينب النفزاوية ، وكانت امرأة حازمة لبيبة ذات رأى وعقل ومعرفة بالأمور(٦) وكانت زوجة لأبي بكر بن

<sup>(</sup>۱) ابن ابی زرع: الانیس ج ۲ ص ۳۳ ت الفیلالی ، السلاوی: الاستقصا جـ ٢ ص ٢٦ ، ٢٣ .

<sup>(</sup>۲) أبن عذارى: البيان المغرب جرى ص ۲۶ بيروت .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون جـ ٦ ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن عدارى : البيان الغرب ج ٤ ص ٢٣ بيروت. .

ره) د. حسن ابراهیم: تاریخ الاسلام السیاسی ج ٤ ص ٣٦٩ . (٦) ابن أبی زرع: الانیس ج ٢ ص ٣٣ ت الفیلالی ، السلاوی: الاستصا ج ٢ ص ٢١ .

عمر (١) ، فلما عزم أبو بكر على السير إلى الصحراء لم يرغب أبو بكر في اصطحابها معه بل طلقها وتزوجت من ابن عمه يوسف بن تاشفن (٢) ، فلما صارت زينب زوجاً ليوسف ، استخدمت كل ما تملك في سبيل دعم مكانة زوجها ، فأمد ته بالمال الذي استخدمه في شراء حرسه الحاص ، يقول ابن عذاری ۵ وتزوّج یوسف بن تاشفین زینب النفزاویة ، و دخل بها فسرت به وسر بها وأخبرته أنه بملك المغرب كله فبسطت آماله وأصلحت أحواله وأعطته الأموال الغزيرة فأركب الرجال الكثىرة، (٣) وبذلك لعب المال دوره في تمكين يوسف بن تاشفين من السلطة ، وساندته زينب برأمها ونصيحتها في تسيير دَفَة الحكم(٤)، وقد تمثّل ذلك في تلك الحطة التي رهمتها لزوجها يوسف في لقائه بأني بكر بن عمر عند عودته من الصحراء لإستعادة مقاليد الأمور وكانت هذه الخطة نقطة الحسم في القضاء على أي رغبة في نفس أبي بكر من العودة مرة أخرى إلى مقعد الرياسة ، وقد أورد ابن أبي زرع هذه الخطة بقوله «فأحس" يوسف بن تاشفين بذلك ــ أى برغبة ألى بكر في إستعادة مقعد الحكم ــ فشاور زوجته في ذلك الأمر ، فقالت له : إن ابن عمك رجل متورع فى سفك الدماء فاذا لقيته فقصّر عما كان يعهده منك من الأدب والتواضع ، وأظهر له غلظة حتى كأنك مساو له ومقاومه ولاطفه مع ذلك بالأموال والهدية والحلع والثياب والطعام والطرف ، واستكثر من ذلكِ فانه ببلاد الصحراء وكل شيء عندهم من هنا مستطرفه(٥) وبذلك استغلت زينب آ معرفتها بشخصية زوجها السابق أبى بكر بن عمر والظروف المحيطة به ، في كيفية تثبيت زوجها الحالى يوسف بن تاشفين فى البقاء فى الحكم .

<sup>(</sup>۱) ابن ابی زرع: الانیس ج ۲ ص ۳۳ ت الفیلالی ، ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون ج ۲ ص ۱۸۶ ، عباس المراکشی: الاعالم بمن حل مراکش من الاعلام ج ۱ ص ۱۲ .

<sup>(</sup>۲) ابن ابی زرع: الانیس ج ۲ ص ۳۲ ، ۳۳ ت الفیلالی ، السلاوی الاستقصا ج ۲ ص ۲۱ ، ۳۳

<sup>(</sup>٣) ابن عذاری : البیان الغرب ج ٤ ص ٢٢ ت د. احسان عباس

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق ص ٢٢٠٠

<sup>(</sup>٥) ابن آبي زرع : الأنيس ج ٢ من ٣٣ ، ٣٤ ، ت الفيلالي .

والعامل الرابع: استمالة يوسف بن تاشفن أصحاب الأمير أبو بكر استعادة عمر بالأموال والهدايا ، ليكونوا عوناً له إذا ما حاول الأمير أبو بكر استعادة منصبه ، وهذه الاستمالة كانت أحياناً سراً وذلك حين راسل يوسف بعضهم يدعوهم إلى الحضور إليه ملوحاً لهم بالحبر الحزيل يصور ذلك ابن عدارى بقوله و وكتب أى يوسف بن تاشفين إلى بعض إخوانه في السر من أبي بكر بن عمر وكان أبو بكر محارب قبائل جدالة في الصحراء معامل على الوصول إليه والقدوم عليه ويعدهم بالحبر الحزيل فوصل مهم حاعة كبيرة (۱) وأحياناً جهراً حين منح الأموال والهدايا لأصحاب أبي بكر المرافقين له الله ين وأحياناً جهراً حين منح الأموال والهدايا لأصحاب أبي بكر المرافقين له الله ين صحروا معه للقاء يوسف حتى يكونوا أيضاً عوناً في تنفيذ خطته المرسومة ، يصور ذلك لسان الدين بن الحطيب و وتسابق أكبر أصحابه بمن وصل معه إلى مراكش لروية بنياتها والسلام على يوسف بن تاشفين أميرها وكانوا قد همعوا عن ضخامته وجزيل كرامته وإحسانه لإخوانه ومعارفه ، فاجتمع عنده من من الحلق فوصى لهم على قدر منازلهم وأعطاهم عقدار مراتهم وأمر لهم بالكسوة الفاخرة والحيول المسومة والأموال الحمة والعبيد المتعددة (۱)

وأما العامل الحامس: فصفات شخصية فى كل من يوسف بن تاشفين وأبى بكر بن عمر ، فبيما كان يوسف يستغل كل إمكانياته فى سبيل البقاء على رياسة المرابطين والإنفراد بالسلطة وكان ذلك نابعاً من حبه فى الملك والرياسة (٣) ، نرى على العكس من ذلك فى شخص أبى بكر بن عمر فهو رجل ورع لا يهون عليه سفك دم ولا تسهل عليه الفتنة كما وصفته بذلك زينب زوجة يوسف بن تاشفين (٤) فما إن وجد حرصاً من يوسف على الاستئثار بالسلطة حتى تنازل له عنها منعاً للفتنة والخلاف فى صفوف المرابطين ، وآثر إستكمال الحهاد فى السودان .

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى : البيان المغرب م ٤ ص ٢٣ ت د. احسان .

<sup>(</sup>٢) لسان الدين بن الخطيب : الحلل الوشية ص ١٤ .

<sup>(</sup>٣) لسان الدين بن الخطيب : الحلل الموشية ص ١٤ .

<sup>(</sup>٤) لسمان الدين الخطيب : اعمال الأعلام التسم الثالث من ٢٣٢ مت العبادي .

لهذه العوامل مجتمعة إستطاع يوسف بن تاشفين البقاء في منصبه والانفراد بالسلطة في البلاد، وقد أحس أبو بكر بتغير الظروف وأنها كلها في صالح ابن عمه يوسف بن تاشفين ومن هنا آثر التنازل لابن عمه(١) ، وقد صوّر ذلك اللقاء التاريخي ابن عذاري بقوله : ﴿ فَبَعَثُ ﴿ أَي أَبُو بِكُر بِنَ عَمْرٍ ﴾ إلى يوسف يعلمه بوصوله إليه ، وعن له معلوماً يكون فيه اجتماعه به فخرج يوسف من مراكش في جنده وعبيده ، وتلقاه في نصف الطريق ، فسلم عليه راكبًا على دابته ولم تكن قبل عادته ، ثم نزل إلى الأرض وقعدا على برنس بسط لها في ذلك المكان . . وأبو بكر مع ذلك متعجب من كثرة عساكره واحتفال هيئته ، يطيل النظر فى ذلك كله فتكلم الأمير أبو بكر مع يوسف فى مصالح المسلمين ثم قال له يا يوسف أنت ابن عمى ومحل أخي وأنا لاغيي لي عن معاونة إخوانناً بالصحراء ولم أر من يقوم بأمر المغرب غيرك ، ولا أحق به منك ، وقد خلعت نفسي لك ووليتك عليه فاستمر على تدبىر ملكك وأنت حقيق به ، وخليق له ، وما وصلت إليك إلا لأمرتك في بلادك وأسلم لك الأمر وأعود إلى الصحراء مقر إخواننا وموضع إستيطاننا فدعا له الأمير بوسف ۽ <sup>(۲)</sup> .

وكان ما تم فى هذا اللقاء بمثابة الإعلان الرسمي نخلع أبى بكر لنفسه من رياسة المرابطين بالمغرب الأقصى وتنازله لابن عمه يوسف بن تاشفين . وحتى يأخذ هذا التنازل صفته الشرعية ، أشهد أبو بكر أشياخ لمتونة وأعيان القبائل على هذا التنازل ﴿ وأحضر أشياخ لمتونة الصحراويين وخلع له أبو بكر نفسه وشهد بذلك بعض العدول وأعيان القبائل a(٣) وفي نظير هذا التنازل من جانب أبي بكر بن عمر ، فان يوسف بن تاشفن عملنًا من جانيه إلى كسب ود الأمعر ــ أبي بكر وذلك بأن تعهد أمامه بأنه سيكون على صلة دائمة به يتلني مشورته ونصائحه وألا ينفذ أمرآ دونه(؛) ، وفي محاولة لكسب ود أبي بكر بن عمر

<sup>(</sup>۱) ابن ابى زرع: الأنيس جـ ٢ ص ٣٤ ت الفيلالى ، السلاوى: الاستقصا جـ ٢ ص ٢١ ، لسان الدين بن الخطيب: الحلل الموشية ص ۱۶ ، ۱۵ م

Budgett Meakins; The Moorish Empire, P; 52 ابن عذاري: البيان المغرب ج ٤ ص ٢٤ ، ٢٥ ت د. احسان.

 <sup>(</sup>٣) نفس الرجع السابق ص ٥٥ .
 (٤) نفس الرجع السابق ص ٥٥ .

وإرضائه ، فان يوسف بن تاشفن قدم له هدية كبرة يذكرها لسان الدين ابن الحطيب بقوله البعث إليه بهدية أهداها إليه كان معظم ما فيها خمسة وعشرين ألف دينار من الذهب العين ، وسبعين فرساً منها خمسة وعشرون مجهزة بجهاز على بالذهب وسبعون سيفاً منها عشرون محلى والحمسون غير محلى وعشرون زوجاً من المهامز المحلات بالذهب ومائة وخمسون من البغال المتخيرة الذكور والإناث ومائة عامة مقصورة وأربعائة من الشوش ، ومائة غفارة ومائتين من البرانيس منها بيض وكحل وحر ومائة شقة من الكتان وغير ذلك مما يهدى المملوك وعشرون جارية من الأبكار ومائة خادم وغير ذلك مما يطول ذكره من البقر والغنم والقمح والشعير الهران.

وكما استخدم يوسف بن تاشفين سلاح المال فى ترضية أبى بكر بن عمر ، فقد استخدمه أيضاً فى ترضية ابراهيم بن أبى بكر بن عمر حين قدم على الأمير يوسف بن تاشفين فى سنة ٢٩٤ه / ٢٠٧٦م مطالباً بملك أبيه أبى بكرغيرأن الأمير مزدلى وهو من كبار قادة المرابطين استخدم ذكاءه فى صرفه بعد أن حصل له على أموال كثيرة وهدايا من يوسف بن تاشفين ، وانصرف راجعاً إلى الصحراء حتى مات هناك (٢).

وهكذا استطاع يوسف بن تاشفين بذكائه وبالظروف التي أحاطت به أن يمكن لنفسه وأن ينفرد برئاسة المرابطين ويورثها من بعده لأبنائه حتى إنهاء دولة المرابطين .

# طريقة تولى عبد المؤمن بن على الهكم:

ما إن عاد ابن تومرت إلى المغرب الأقصى من رحلته إلى المشرق، ونادى بدعوته الإصلاحية حتى التف حوله بعض الأتباع، وكان من بينهم عبد المؤمن ابن على الذى حظى بالمنزلة الرفيعة لدى ابن تومرت منذ اللحظة الأولى،

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ١٥ ، ١٦ .

<sup>(</sup>۲) أَبْنَ عَدَارَى : البيانِ المُغْرِبُ جِ } ص ٢٩ ، ٣٠ ت د. احسانِ عبساس .

و ذلك لما توسّم فيه من معالم الذكاء والفطنة مع شجاعة وعزم وبعد نظر وحضور بدهة (١)، هذه الصفات جعلت ابن تومرت يتوقع له مستقبلا باهراً ، ويصّر ح في أكثر من مناسبة - وذلك قبل أن تتأسس الدولة - بمستقبل عبد المؤمن السياسي وأن النصر في ركابه ، يقول السلاوي « ولما اجتاز المهدي في طريقه إلى المغرب بالثعالبة - عرب الحزائر - أهدوا إليه حماراً فارهاً يركبه ، لأنه كان ساعياً على رجليه فكان يؤثر به عبد المؤمن ويقول لأصحابه : أركبوه الحمار يركبكم الحيول المسومة (٢) ، وحتى في أحلك اللحظات التي مرَّت بها الدعوة الموحدية في بدء عهدها حين سيتر ابن تومرت الحملات لمحاربة المرابطين ، وأصبب الموحدون لهزيمة ساحقة في معركة البحيرة ، وبلغت أنباء الهزيمة ابن تومرت ، كان أول من سأل عنه من أتباعه عبد المؤمن بن على ، فلما أخروه ببقائه سالمًا ، اطمأن ابن تومرت لبقاء الدعوة واستمرارها(٣) ، يقول ابن الأثير « لما ستر ـ أى ابن تومرت ـ الحيش إلى حصار مراكش مرض مرضاً شديداً فلما بلغه خبر الهزيمة اشتد مرضه وسأل عن عبد المؤمن فقيل هو سالم فقال ما مات أحد الأمر قائم وهو الذي يفتح البلاد »(<sup>٤)</sup> ، وقد عمد ابن تومرت في خلال نشره لدعوته تنظيم أصحابه في نظام إداري معين ، وعلى قمة هذا التنظيم الإدارى هيئة العشرة أو الجاعة وهم المهاجرون الذين أسرعوا إلى إجابته(°) وهذه الهيئة تختص بالعظيم منالأمور الخاصة بالدعوة يقول ابن القطان « وكانوا إذا قطعوا الأمور العُظام نخلون بالعشرة لامحضر معهم غيرهم »(٦)، واحتلّ عبد المؤمن مكانة سامية فى مجلس العشرة حيث کان یسمیه المهدی صاحب الوقت واختص بفرس أخضر(۲) ولم يترك ابن تومرت أصحابه وأتباعه إلا وقد عهد إلى عبد المؤمن بن على أن يتولَّى خلفاً له

<sup>(</sup>١) أشسباخ : تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين ج ٢ ص ٦٣

۲) السلاوى : الاستقصا ج ۲ ص ۱۰۰ .

<sup>(</sup>۳) ابن القطان: نظم الجمان ص ۱۲۲. (٤) ابن الآثير: الكامل ج ٨ ص ٢٩٨. (٥) المراكشي: المعجب ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٦) أبن القطان : نظم الجمان ص ٨١ .

<sup>(</sup>٧) الْبِيَدْق : أخبار المهدى بن تومرت ص ٣٣ .

قيادة الموحدين(١) وقد عبر ابن تومرت عن رغبته هذه حين جمع أهل الحاعة وأهل الحمسن وذلك في مرضه وقبيل وفاته ، وأخبرهم باختياره لعبد المؤمن خلفاً له وذلكُ في حديث طويل أورده المراكشي ومنه ﴿ وَقد اخْتَرْنَا لَكُمْ رَجِّلًا منكم وجعلناه أمراً عليكم ، هذا بعد أن بلوناه في حميع أحواله من ليله ونهاره ومدخله ومخرجه ، واخترنا سريرته ، وعلانيته ، فرأيناه في ذلك كله ثنتاً في دينه ، متبصراً في أمره وإني لأرجو أن لا مخلف الظن فيه ، وهذا المشار إليه هو عبد المؤمن ، فاسمعوا له وأطيعوا مادام سامعاً مطيعاً لربه ، فان بدُّل أو نكص على عقبه ، وارتاب فى أمره ، فنى الموحدين أعزهم الله بركة وخير كثير والأمر أمر الله يقلده من شاء من عباده ٣(٢) وبالرغم من هذا التصريح من جانب ابن تومرت ، إلا أن المراجع تذكر أن عبد المؤمَّن بويع بيعتان :

بيعة خاصة وبيعة عامة ، أما البيعة الخاصة فقد كانت عقب وفاة ابن تومرت سنة ٧٤٤ه / ١١٢٩م(٣) واقتصرت هذه البيعة على أهل الحياعة وبعبارة أدق من بتي من أهل الحاعة حيث أن نصفهم استشهد في معركة البحيرة ولم يبق سوى عبد المؤمن بن على وأبو حفص عمر بن على وأبو ابراهيم ، وأبو حفص بن يحيي ، وعبد الله بن ملوية(؛) . وكان إختيار أهل الحاعة لعبد المؤمن تنفيذاً اوصية إمامهم الراحل ابن تومرت يضاف إلى ذلك عامل هام وهو عبد المؤمن في هذه الفترة لم تكن له قبيلة بالمغرب الاقصى يستند إليها وبالتالى انعدم عنصر المنافسة والموجود بالنسبة لبقية أعضاء الحاعة حيث كانوا ينتمون إلى قبائل كبيرة بالمغرب الأقصى (٥) وعقب البيعة الخاصة

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون ج ۲ ص ۲۲۹ ، العمسری : مسالك الأبصار ج ٣ تسم أول ص ١٣٢ ، محمد الشطيبي : كتاب الجمان في أخبار الزمان مخطوط ورقه ٢٦١ ، ابن الأثير : الكامل ج ٨ ص ٢٩٨ The Encyclopeadia of Islam, Vol 1, P; 50

<sup>(</sup>٢) الراكشي : المعجبُ ص ٢٩٥ ، ١٩٦ ، محمد المتوني : العلوم والفنون والآداب ص ٢٠٦ ، ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٣) أبن القطان : نظم الجمان ص ١٦٨ ، ابن ابى زرع : الاتيس ج ٢ ص ١٣٧ أبن الخطيب : الخلل الوشية ص ١٠٠٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن القطان : نظم الجمان ص ١٢٢ . (٥) د. حسن ابراهيم : تاريخ الاسسلام السياسي ج ٤ ص ٢٢٠ ط ۱ سنة ۲۷ .

أخفى عبد المؤمن ومن معه من أهل الحاعة خبر وفاة ابن تومرت فترة من الوقت حتى يهيئوا الأذهان لهذا الخبر ومبايعة الخليفة الحديد وقد أشار إلى ذلك ابن خلدون بقوله « وكتموا موته زعموا ثلاث سنىن بموَّهون بمرضه ويقيمون سنته فىالصلاة والحزب الراتب يدخل أصحابه إلى ألبيت كأنه اختصهم بعيادنه فيجلسون حوالى قبره ويتفاوضون فى شئونهم ثم يخرجون لإنفاذ ما رموه ويتولاه عبد المؤمن بتلقينهم (١) ، ويبدو أن فترة الكتَّمان مبالغ فيها إذ يتعذر كتمان مثل هذا النبأ هذه الفترة الطويلة ، واستطاع عبد المؤمن عقب البيعة الحاصة من أن يدعم مكانته بما يبذله من براعة في تسيير دفة الحكم ، كما أنه عمد إلى مصاهرة الشيخ أبى حفص كبير هنتاتة(٢) وُذلك حتى يُكسب ود وتأييد هذه القبيلة التي تعتبر من أعظم قبائل المصامدة وأكثرها جمعاً وأشدّها قوة (٣) ويبرز أهمية دور الشيخ أبى حفص زعيم هنتاته واضحاً فى أن عبد المؤمن لم يطمئن إلى وصوله إلى الحكم إلا بعد أن وافق الشيخ أبو حفص عمر على ذلك وصّرح به ، يقول ابن خلدون « وتوقّف عبد المؤمن عن ذلك ثلاث سنين ثم قال له أبو حفص نقدمك كما كان الإمام يقدمك ، فعلم أن أمره منعقد ثم أعلن بيعته وأمضى عهد الإمام بتقدمه وحمل المصامدة على طاعته فلم يختلف عليه اثنانه(٤) وهكذا استمد عبد المؤمن من شخصية أبى حفس وزعامته لقبيلة هنتاتة سنداً يعضُّد مركزه ، كما أن كتم موت المهدى فترة من أ الوقت يدل على البراعة السياسية التي كان يتمتع مها عبد المؤمن ، إذ أن الدعوة الناشئة في صراع مسلح مع المرابطين وقد مني الموحدون بهزيمة ساحقة عند أسوار مراكش في معركة البحيرة ولم يمكث ابن تومرت بعدها كثيراً. إذ مرض ومات ومن هنا كان كتبان خير وفِاة ابن توموت حتى لا يفجع الموحدون فجيعتين في فترة زمنية متقاربة مما يعرّض الدعوة لخطر التفتت : وبذلك يسهل على المرابطين القضاء عليها . حتى إذا استوثق عبد المؤمن من

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون ج ۳ ص ۲۲۹ . (۲) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون ج ۳ ص ۱۲۷ ، د. احسد شلبی : التاریخ الاسلامی ج ۶ ص ۱۸۷ ط ۳ سنة ۲۴ . (۳) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون ج ۴ ص ۲۷۰ .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق .

<sup>(</sup>م 0 سر الحضارة)

سىر الأمور، أعلن عبد المؤمن خبر وفاة المهدى وكان ذلك في سنة ٧٧هـ/ ١١٣٢م على أرجح الآراء(١) وقد صوّر البيذق كيفية إذاعة نبأ وفاة المهدى وتلقى عبد المؤمن بيعة عامة الموحدين « وصاح بالقبائل ــ أى عبد المؤمن ابن على بعد رجوعه من غزوكزولة ــ وضم الموحدين وجعل المجلس فاستعمل ركاثر وحال بين الرجال والنساء ثم وعظ النساء وقال لهم في آخر كلامه بتى عندكم عهد بيعة المهدى قالوا نعم ، فقعد ثم وعظ أبو إبراهيم ثم وعظ , عمر آصناك ثم سائر المشيخة ثم قال : المهدى قد توفى فبكى الناس ثم قال لهم اسكتوا فسكتوا ، فقال أبو إبراهيم وعمر آصناك وعبد الرحمن بن زكو ومحمد بن محمد لعبد المؤمن أمدد بمينك نبايعك البيعة التي عقدناها مع الإمام المهدى فمد يده ثم تبعهم سائر الناس حتى الليل وكانت البيعة ثلاثة أيام متوالية «٢٠) . وكما استخدم ابن تومرت الحيلة والدهاء في سبيل دعم مكانته الروحية والسياسية ، كذلك فان خليفته عبد المؤمن لحاًأيضا إلى الحيلة وذلك حى يسيطر على قلوب المحتمعين ، وحتى يوحى إليهم بأنه مويد من السماء وذلك حنن نطق الطبر باسمه في المحتمعين ، وكذلك أستكانة الأسد وخضوعه لعبد المؤمن ، وفي ذلك تشير بعض المراجع أن عبد المؤمن عمد إلى تربية طائر فى تلك الفَّرة التي أخنى فيها موت ابن تومرت ، ودرَّبه على نطق اسمه مهذه العبارة : النصر والتمكين لسيدنا الحليفة عبد المؤمن أمير المؤمنين ، وفي نفس الوقت ربى شبلا صغراً حتى آنس إليه، ثم عمد أثناء إجتماعه بالموحدين للبيعة العامة ، أن أمر بعض أتباعه باطلاق الطائر والأسد فأحدثا الأثر المطلوب فى نفواس المجتمعين(٣) وبالرغم مما يبدو على هذه الرواية من المبالغة فانها تلقى ضوءًا على أنَّ عبدُ المؤمن لم يدخر جهداً في سبيل التمكن لنفسه بكل الوسائل يز

وبالرغم مما أبداه عبد المؤمن من صنوف الذكاء وإتخاذه لكل الوسائل ُ لدعم سلطانه ، قانه لم يعدم معارضة فى توليه رئاسة الموحدين ، وقد تمـّثلت '

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون ج ۲ ص ۲۲۹ ، د. السید عبد العزیز سالم: المغرب الکبیر ص ۷۸۱ .

(۲) البیدق: اخبار المهدی بن تومرت ص ۸۵ .

(۳) ابن ابی زرع: الانیس ج ۲ ص ۱۲۱ ، ۱۳۰ ت المیلالی ،ابن القاضی: جذوة الانتباس ص ۲۷۳ ماس سنة ۱۳۰۸ ه السباخ : تاریخ المعامی : جذوة الانتباس ص ۲۷۳ ماس سنة ۱۳۰۸ ه السباخ : تاریخ المعامی : ۲۰۸ م الأندلس في عهد المرابطين والوحدين جـ ا ص ٢٠٥ ، ٣٠٦ `.

تلك المعارضة فى أحد أعضاء مجلس العشرة وهو عبد الله بن يعلى الزناتى الشهير بابن ملوية حين انتهز فرصة غياب عبد المؤمن فى احدى حملاته العسكرية وتفاهم مع أمير المسلمين على بن يوسف على الغدر بعبد المؤمن وذلك بمهاجمة عاصمة الموحدين فى ذلك الوقت مدينة تينملل إلا أن الموحدين الموجودين بالمدينة استطاعوا القبض على ابن ملوية وقتله وبذلك قضى على الفتنة فى مهدها (۱).

ولون آخر من ألوان المعارضة واجهها عبد المؤمن وذلك حين عمد بعض قرابة ابن تومرت إلى الفتك بعبد المؤمن في إحدى حملاته العسكرية وذلك أثناء نومه ليلا ، ولكن أحد الموحدين المخلصين وهو اسماعيل بن يحيى الهزرجى ، طلب من الحليفة السماح له بالنوم في فراشه فكانت نتيجة ذلك أن قتل بدلا من الحليفة ، وبذلك ضحى بنفسه فداء للخليفة الذي علم بالأمر فتأثر لذلك أشد التأثر وتعقب الحناة حتى قتلهم (٢) وإزاء هذه المحاولات لانتراع السلطة من يد عبد المؤمن ، شرع في تعزيز جانبه وذلك باستقدام قبيلة كومية من المغرب الأوسط حتى تكون له سنداً وعضداً ضد من يطمع في منصب الحلافة وتأمن مستقبل أبنائه من بعده (٣) وقد صور ذلك ابن ألى زرع بقوله و ورد على أمير المؤمنين قبيلة كومية في جيش عظيم من أربعين ألف فارس والسبب في قدومهم أنه لما همت الطائفة من الموحدين بقتله وقتلوا الشيخ الذي بات مكانه وتحقق مهم جاء بهم لأخذ ثأره مهم بحيلة لكونه غريباً بين قبائلهم ، في عشيرة يستند إلها ولا قبيلة يثق بها ويعتمد عليها ، فبعث في خفية ليس له عشيرة يستند إلها ولا قبيلة يثق بها ويعتمد عليها ، فبعث في خفية إلى أشياخ كومية قبيلته وأمرهم بالقدوم عليه ه (٤).

وهكذا استطاع عبد المؤمن بن على بما أوتى من صفات تؤهله لمنصب الزعامة ، وبما اتخذه من وسائل أن يمكن لنفسه كأول خلفاء الموحدين ، وأن

<sup>(</sup>۱) عنان : مصر المرابطين والموحدين التسم الأول ص ٢٢٦٠ . (۲) المراكشي : المعجب ص ٢٣٣ ، ٢٣٤ .

<sup>(</sup>۱) المراكسي ، المعجب عن ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، البلي : تاريخ (۳) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون جا٦ من ۱۲۷ ، البلي : تاريخ المجزائر في القديم والحديث ج ٢ ص ٢٢٥ ، ابراهيم حركات :المغرب عبر

<sup>(</sup>٤) آبن ابي زرع: الأنيس ج ٢ ص ١٦٥ ت الفيلالي .

يورَّتُهُ هذا المنصب لأبنائه من بعده بحيث انحصرهذا المنصب في بني عبدالموَّمن طيلة عمر دولة الموحدين .

وبهذا شهد المغرب الأقصى فى خلال القرنين الخامس والسادس من الهجرة زعامتين هما زعامة يوسف بن تاشفين وزعامة عبد المؤمن بن على وكلاهما اتحدا فى الغاية وهى الوصول إلى رئاسة الدولة والاحتفاظ بها وإن إختلفت وسائل كل منهما فى سبيل تحقيق هذه الغاية .

## طريقة تولى أمراء المرابطين الحكم:

أوضحت من قبل كيف وصل أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى منصب رئاسة دولة المرابطين ، ثم أصبح هذا المنصب خاصاً بأسرة يوسف ابن تاشفين وقد شغله أربعة أشخاص من أسرته حتى سقطت دولتهم في سنة اعده / ١١٤٦م وهم على التوالى على بن يوسف تولى سنة ١٠٤٠م وهمات في سنة ١٩٥٨م (١) وتاشفين بن على قتل في سنة ١٩٥٩م / ١١٤٤م (٢) في سنة ١١٤٩م (٣) واسحق بن على سنة ١٤٥هم / وإبر اهيم بن تاشفين سنة ٤٥هم / ١١٤٥م (٣) واسحق بن على سنة ١٤٥هم / المحتلم أمير ألم من هولاء الأمراء شغل منصب ولى العهد وذلك قبل أن يصبح أميراً للمسلمين ما عدا اسحق بن على الذي اغتصب السلطة من إبراهيم ، وذلك لصغر سنه ، وكان اسحق آخر من تولى رئاسة دولة المرابطين طبقاتها تعرف مقدماً من سيتولى رئاسة الدولة . وكانت الدولة على اختلاف طبقاتها تعرف مقدماً من سيتولى رئاسة الدولة . وكانت هناك مراسم خاصة في تولية أمير المسلمين مقاليد الحكم وذلك بأن يتاتي الأمير بيعة خاصة من أفراد الأسرة المالكة والأمراء ثم سادة قبيلة لمتونة وبقية زعماء القبائل ثم الفقهاء الأسرة المالكة والأمراء ثم سادة قبيلة لمتونة وبقية زعماء القبائل ثم الفقهاء

<sup>(</sup>١) زامباور: معجم الانساب ج ١ ص ١١٣ .

<sup>(</sup>۱) المراکشی : المعجب ص ۲۰۳ ، ابن عداری : البیان المغرب ج؟ من ۱۰۶ ت احسان .

<sup>(</sup>۳) زامباور: معجم الانساب ج ۱ ص ۱۱۳ ، ابن ابی زرع: الانیس ج ۲ ص ۹۳ ت النیلالی .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع البسابق جـ ١ ص ١١٣ .

وعمال الدولة(١) وقد صوَّر ابن أبي زرع مبايعة على بن يوسف بقوله ﴿ وقيل لما توفى والده يوسف رحمه الله محاه بثوبه وخرج ويده فى يد أخيه أبى الطاهر تميم إلى المرابطين ، فنعاه لهم ، فوضع أبو الطاهر يده فى يد على ، فبايعه .ثم قال للمرابطين : قوموا فبايعوا أمير المسلمين ، فبايعه حميع من حضر من لمتونة وسائر قبائل صنهاجة والفقهاء وأشياخ القبائل فتمت له البيعة بمراكش»(٢) ويعقب مبايعة أهل العاصمة أن يتلى عقد البيعة على منابر الدولة فتأتيه البيعة من كل أنحاء المملكة(٣) وفي سبيل استكمال أمير المسلمين صفته الرحمية فإنه ينقش اسمه على السكة والطرز والبنود ، ويتبسادل الرسسائل مع العباسيين(٤) وقد يحدث ألا يرضى أحد أفراد الأسرة عن تولية الأمير ، وذلك كما حدث من يحيى بن أبى بكر بن يوسف بن تاشفين وكان والياً على فاس وفی ذلك يقول ابن أبی زرع والسلاوی ، وأقبلت نحوه ــ أی نحو على بن يوسف بن تاشفين ـــ الوفود للتعزية والتهنئة إلا مدينة فاس فإن ابن أخيه يحيى بن أنى بكر بن أمر المسلمين كان أميراً علمها من قبل جده يوسف فلما وصله الخبر بموت جده وولاية عمه عظم ذلك عليه وأنف من بيعة عمه وخالف عليه وامتنع من البيعة، (٥) إلا أن هذا الإمتناع لم يستمر طويلا حيث دخل فى طاعة عمه بعد ذلك . كذلك فإن على بن يوسف قد عمد بعد توليه إمارة المسلمين إلى عزل أخيه تميم عن بلاد المغرب وذلك فى سنة ٥٠١هـ/ ١٠٠٧م(٦) وأقام مكانه القائد أبا عبد الله بن الحاج وذلك بالرغم أن تميها شارك

<sup>(</sup>١) د. حسن احسد محمود: تيسام دولة المرابطين ص ٣٤٢ ، د، حسن ابراهیم : تاریخ الاسلام السیاسی ج ؟ من ۱۱۸ ، من ۳۱۳ ، السباخ : تاریخ الاندلس ج ۲ من ۳۲۳ ، (۲) ابن ابی زرع : الانیس ج ۲ من ۷۹ ، ۸۰ ت النیلالی .

<sup>(</sup>٣) نفس الرجع السابق ج ٢ ص ٨٠ ت الفيسلالي ، د. حسن المبد محبود: تيام دولة الرابطين ص ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٤) د. حسن احمد محود : تيسام دولة المرابطين ص ٣٤٢ ،

د. حسن ابراهیم : تاریخ الاسلام السیاسی ج ) ص ۱۱۸ . (٥) ابن ابی زرع : الانیس ج ۲ ص ۸۰ ت الفیلالی ، السلاوی :

<sup>(</sup>٦) أبن التاضى: جنوة الانتباس من ٢٩١٠.

فى مبايعة أخيه على بن يوسف(١) وربما يرجعُ ذلك إلى خوف على بن يوسف على مركزه وخاصة أن تمها كان أكبر منه سناً(٢) .

# طريقة تولى خلفاء الموحدين الحكم:

تعاقب على كرسي خلافة الموحدين بعد الخليفة الأول عبد الموَّمن بن على وذلك في الفترة من سنة ٥٥٨ه / ١١٦٢م وهي السنة التي مات فيها عبد المؤمن بن على حتى سنة ٦١٠ﻫ وهي السنة التي مات فها الناصر ، ثلاثة من الخلفاء هم على الترتيب : يوسف بن عبد المؤمن الذي توَّفي سنة ٥٨٠ه / ١١٨٤م(٣) ثم ابنه يعقوب المنصور الموحدى الذى توفى سنة ٥٩٥ه / ۱۱۹۸م(<sup>٤) ث</sup>م ابنه محمد الناصر الذي مات سنة ۲۱۰ه / ۱۲۱۳م<sup>(۰)</sup> وقد سبق أن تناولنا طريقة مبايعة الحليفة الأول عبد المؤمن وذلك تنفيذاً لوصية ابن تومرت وبمساندة أبي حفص زعيم قبيلة هنتاتة ، وفي فترة حكم عبد المؤمن عهد بولاية العهد لابنه محمد ثم صرفه عنها وذلك على أرجح الآراء وولتي مكانه ابنه يوسف وذلك قبيل وفاته مباشرة . وقد لعب أفراد أسرة الخليفة دوراً بارزاً في مبايعة يوسف بن عبد المؤمن ودعم هذه البيعة ، وقد ظهر ذلك واضحاً في الدور الذي قام به السيد الأعلى أبو حفص شقيق يوسف بن عبد المؤمن وتأييده لاختيار يوسف أمام أفراد الأسرة وأشياخ الموحدين ، يقول ابن صاحب الصلاة و في الليلة التي توفي فها أبوه رضي الله عنهما، وذلك ليلة الحمعة العاشر من حمادي الآخرة عام ثمانية وخمسن وخمسمائة ، وما كان من عضد السيد الأعلى أبي حفص شقيقه إليه في ولايته وحمايته وترشيحه لحلافته ١٦٥) وفى رواية أخرى تنازل أبو حفص عمر عن الحلافة 

<sup>(</sup>۱) ابن ابی زرع : الانیس ج ۲ ص ۷۹ ؛ ۸۰ ت الفیلالی . (۲) انسان الدین بن الخطیب : الحلل الموشیة ص ۲۱ .

<sup>(</sup>٣) زامباور : معجم الانساب ج ١ ص ١١٣ ، ستانلي لين بول : طبقات سلاطين الاسلام ص ٥٠ المسلى : تاريخ الجزائر في القسديم والحديث ج ٢ ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) نفس الراجع السابقة ونفس الصفحات .

<sup>(</sup>٥) نفس المراجع السابقة ونفس الصفحات .

<sup>(</sup>٦) ابن صاحب الصلاة : تاريخ الن بالامامة ص ٢٣١ .

ظل وليًّا للعهد خلال مدة حكم أبيه عبد الموَّمن ، ثم تولى الحكم بعد وفاة أبيه وأنه لم يستمر طويلا في الحكم نتيجة لسوء تصرفاته وأنه خلع من هذا المنصب(١) وتولَى مكانه يوسف بتنازل من أخيه أبى حفص عمر يقول المراكشي « ولما تم خلع محمد في التاريخ المذكور بعد إتفاق من وجوه الدولة على ذلك ، دَارِ الْآمرِ بِينِ اثنينِ مِنْ وَلِدُ عَبِدُ المؤمنِ : يُوسف وعمر وهما مِن نَهَاء أُولاده ونجبائهم وذَّوى الرأى والغناء منهم ، فأباها عمر منهما وتأخر غنها مختاراً وبايع لأخيه أبى يعقوب ، وسلم له الأمر لأنه كان يعلم من نفسه أشياء لايصلح معها لتدبير المملكة وضبط أمور الرعية ، فيايع الناس أبا يعقوب واتفقت عُليه الكلُّمة فلم نختلف عليه أحد من الناس من اخوته ولا من غيرهم وذلك كله بحسن معىٰ أبي حفص عمر بن عبد المؤمن(٢) ٣ وكانت هذه البيعة عمضر من أفراد الأسرة وطبقات الموحدين والوزراء ورجال الدولة(٣) ولكن يبدو أن هذه البيعة قد صاحبها بعض الإرجاف ، وقد ساعد على هذا الإرجاف غيبة يوسف بالأندلس حسب رواية ابن أبى زرع وذلك حين مات والده عبد المؤمن بمدينة سلا وأنهم كتموا موته حتى وصل يوسف وأخلوا له البيعة(١) وهنا يضيف الشيخ أبو حفص زعيم هنتاتة موقفاً آخر في دعم مقعد الحلافة \_ وكان قد سبق أن ساند عبد المؤمن في مقعد الحلافة \_ وذلك بمحاربة الإشاعات ونهي الموحدين عن الجوض في الأحاديث بالحزعبلات يقول ابن. صاحب الصلاة ۾ ووعظ الشيخ المرحوم أبو حفص الموحدين أجمع على؛ طبقاتهم ومراتبهم ، وذكرهم بما يجب عليهم في دينهم وصلاح يقينهم وعرفهم بما أوجب الله عليهم من مفروضهم ومسنونهم وبحق البيعة ولم يعلم أحداً من الناس بالوفاة واشتد عليهم في لزوم الصلاة ، وضرب بالسياط أهل الفسق والحناة ، وشغلهم بأنفسهم من الأحاديث بالخزعبلات وألزم الحفاظ من الموحدين وغيرهم عند المساء وعند الفراغ من صلاة الصبح بقراءة الحزب(٥)،

 <sup>(</sup>۱) المراكشي : المجب ص ۲۳۳ .
 (۲) المراكشي : المجب ص ۲۳۳ .
 (۳) السباخ : تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموددين ج ۲

<sup>(</sup>٤) ابن ابى زرع: الأنيس ج ٢ ص ١٨٢ ت الفيلالى . (٥) ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن بالإمامة ص ٢٣٢ .

ومما دعيم موجة الإشاعات هو امتناع أخوين للخليفة عن المبايعة مع قوم من أشياخ الموحدين ، وهذا يشير بوضوح إلى مدى تأثير أفراد أسرة الحليفة عبد المؤمن على مقعد الخلافة سواء في التأييد أو الإمتناع وقد عبّر عن إمتناع الأخوينابنأبي زرع بقوله هلا بويع بعد وفاة والمده توقف عن بيعته قوم من أشياخ الموحدين ، وامتنع من بيعته أخواه السيد أبو محمد صاحب بجاية والسيد أبوعبد الله صاحب قرطبة، (١)، ولم يتخذيوسف بن عبد المؤمن إجراء حاسمًا ضد أخويه(٢) وربما كان ذلك حفاظاً منه على وحدة الأسرة من التفكك نتيجة الصراع على السلطة ، ومن ثم عالج الخليفة يوسف هذا الموقف بمهارة ولباقة ، فلم يتسم بأمير المؤمنين وإنما اكتفى بلقب الأمير ، وبذل جهده ، فى اكتسابُ محبةً بقيةً الموحدين وطاعتهم ، وذلك بتفريق الأموال فى قبائل الموحدين وأعطى كل الأجناد ، وتسريح من فى السجون وتوزيع الصدقات وبذلك كسب محبة من حوله ، ثم أتته بيعة جميع بلاد إفريقية وبلاد الأندلس ، ما عدا قرطبة وبجاية(٣) وكان هذا الإحماع من الموحدين دافعاً اللُّنحوين بتغيير موقفهما والْإقبال على الخليفة ومبايعته، وقد أحسن إليهم الخليفة بالمال والخلع (٤) وفى رواية ابن صاحب الصلاة أن أبا محمد عبد الله والى مجاية مات في الطريق أثناء توجهه لمبايعة أخيه(٥) وكان لمبايعة الممتنعين مع تجاَّح الأمير يوسف بن عبد المؤمن في القضاء على ثورتين في جبال محمارة (٦) آثر فى دعم مكانة يوسف ، ومن هنا كان تجديد بيعة يوسف بن عبد المؤمن وتلقبه بلقب أمير المؤمنين وذلك في سنة ٣٣٥هـ / ١١٦٧م(٧)يقول ابن صاحب الصلاة ﴿ فِي أُولَ هَذَّهُ السنة \_ أي سنة ٣٣هـ ﴿ جَمَّعَ اللَّهُ القلوب بخلوص الضمائر المؤذنة بالسعود والفتوح والبشائر من الآراء الموفقة والنفوس المصفقة

<sup>(</sup>۱) ابن أبى زرع: الأنيس جـ ٢ هـ ١٨٣ ت الفيلالى ، السلاوى: الاستقصاء جـ ٢ ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) نفس الرجمين السابقين ونفس الصفحات .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجعين السابقين ونفس الصفحات .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي زرع: الأنيس جـ ٢ ص ١٨٤ ت الفيلالي ، السلاوي : الاستقصا جـ ٢ ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٥) أبن صاحب الصلاة: تاريخ المن بالامامة ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٦) ابراهيم حركات : المفرب عبر التاريخ من ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٧) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج ٦ م ٢٣٩ .

بتجديد البيعة والتسريح بالاسمية المستحقة لسيدنا ، فكمل ذلك بإجماع الموحدين ــ أعزهم الله ــ واستسعادهم لديه ۽(١) .

ولم يكن تجديد البيعة والتلقّب بلقب أمير المؤمنين ، قاصراً على العاصمة وإنما شمل أنحاء الدولة كلها حيث صدرت الرسائل من العاصمة تحمل أنباء تجديد البيعة وتطالب أمراء الأقاليم بالقيام بتجديد البيعة فيمن تحت رئاستهم وقد ظهر ذلك حين صدر من العاصمة مراكش كتاب إلى والى اشبيلية السيد آبي ابراهيم بن اسماعيل يعلمه فيها بتجديد البيعة ويطالبه بمخاطبة ولاة الأندلس بذلك وأن بجددوا البيعة فيمن عندهم(٢) ، وسرعان ما قام الولاة بتنفيذ هذه الأوامر وأرسلوا الرسائل إلى العاصمة باتمام تجديد البيعة وذلك كما فعل أهل أشبيلة وقد ورد فى بيعتهم «. . . أما بعد فانه لما اجتمعت طائفة التوحيد وهم الذين تحضرهم من الله حاضرة التوفيق . . على تجديد البيعة المباركة بالاسم المبارك الكرنم الذي أول من دعا به الفاروق رضوان الله تعالى عليه . . فجددنا من بيعته على الاسمية المباركة فرضاً أوجبه الشرع وجوب الإلزام . . فبايعنا على السمع والطاعة بيعة إيمان وأمانة وعدل وعبآدة والترمناها فى اليسر والعسر والمنشط (٣) ، وكذلك فعل أهل غرناطة وكتبوا بتجديد بيعهم للخليفة (٤) ، وهكذا بويع الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بيعتين ،

وقد اختلف الأمر بالنسبة لابنه يعقوب بن يوسف بنعبد المؤمن الملقّب بالمنصور الموحدى وذلك لما صاحب وفاة والده من ظروف حربية حيث أصيب بجراح عند أسوار شنترين ومات فى أثناء إنسحابه متوجهاً إلى أشبيلية، ومن هنا كتم المحيطون به خبرموته حتى يحكموا أمرهم وفى ذلك يقول المراكشي ﴿وَلَمَّا مَاتَ أَبُو يَعْقُوبُ عَلَىمُواحَلُ مَنْ مَدَيَّنَةُ شَنَّرَيْنَ سَيَّرَتُ وَفَاتُهُ إِلَى أَنْ بَلغوا أشبيلية ، وهم فى كل يوم يصبحون يمشون بين يدى الدابة التي عليها المحفة مشاة على أرجلهم كما جرتُ العادة ثم يركبون والمحفة مسدول عليها ستر أخف.

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن بالامامة ص ٢٣٨ ، ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص ٣٣٨ ، ٣٣٩ . (٣) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق ص ٣٤٦ م

إلى أن بلغوا أشبيلية (١) وهنا يقوم أحد أفراد أسرة عبد المؤمن بالسعى للحصول على موافقة أفراد الأسرة وأشياخ الموحدين على مبايعة المنصور وخاصة أن والده يوسف قد مات ولم يوص لأحد من بعده (٢) يقول المراكشي « وكان الذي سعى في بيعته وقام بها ورغب فيها وتولى كبر أمرها ابن عمه أبو زيد عبد الرحمن بن عمر بن عبد المؤمن ، فتم له الأمر وبايعه الناس (٣) حتى إذا اطمأن المنصور إلى بيعتهم الخاصة أعلن وفاة والده و تمت بيعته العامة في سنة ، ٥ ه / ١١٨٤م (٤) وخرجت الرسائل إلى أنحاء المملكة تعلن تولى المنصور الموحدي خلافة الموحدين ، وقد أورد ليني بروفنسال في مجموع رسائل موحدية ، رسالة بعنها المنصور الموحدي إلى الطابة والموحدين والأشياخ بغرناطة يعرفهم فيها بتوليه الخلافة نتيجة لإحماع الأسرة وأشياخ الموحدين وأعيانهم وزعماء القبائل وبقية الموحدين على اختياره والالتفاف حوله ، وعانت ويطالبهم بأخذ البيعة ممن حولم من أهل الحواضر والبوادي ، وكانت هذه الرسالة صادرة من أشبيلية في السابع من حادى الأولى عام ثمانين وخسهائة (٥) .

وكما واجه يوسف بن عبد المؤمن أفراداً من أسرته غير معترفين مخلافته ، كذلك فان ابنه المنصور واجه نفس الموقف وذلك حين استغل أخو الحليفة عمر وعمه سلمان بن عبد المؤمن تغيب المنصور في إفريقية وحاولا اسمالة الناس إليهما(١) وربما دفعهما إلى ذلك عدم اقتناعهما بأحقية المنصور لمنصب الحلافة وفي ذلك يقول المراكشي « وكان له من إخوته وعمومته منافسون

Terrasse: Histoire du Maroc P: 323, Paris 1949

<sup>(</sup>۱) المراكشي : المعجب ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>۲) النویری: نهایة الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۱۰۱ ، ابن الاثیر: الكامل ج ۹ ص ۱۹۵ .

<sup>(</sup>٣) المراكشي : المعجب ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبى زرع: الاتيس ص ١٥٦ طبع حجر ، المراكشى: المعجب ص ٥٨٠ ابن عذارى: البيان المفرب ج ٤ ص ٧٦ تطوان سنة ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) مجموع رسائل موحدية من ص ١٥٨ الى ص ١٦٣ ت لينى بروننسال رباط الفتح سنة ١٩٤١ ( مثبتة بتسم الملاحق ) .

<sup>(</sup>٦) المراكشي : المعجب ص ، ٢٧٦ .

لا يرونه أهلا للإمارة لما كانوا يعرفون من سوء صباه ، فلقى منهم شدة »(١) غير أن مواجهة المنصور لهذا الموقف اختلفت عن أبيه ، فبينا امتنع والده عن استخدام العنف ، كان المنصور حازماً ، فما إن فشل الثائران في تحقيق خطتهما ، أقبلا على المنصور يبغيان صفحه إذ نراه يأمر بالقبض علهما ويقتلهما (٢).

أما الناصر فقد تولى عقب وفاة والده سنة ٥٩٥ه / ١٩٩٨م، وكان أبوه قد عهد إليه في حياته (٣)، فما إن مات والده المنصور حتى قام أحد أفراد الأسرة بالحصول على مبايعة الأسرة وأشياخ الموحدين وزعماء القبائل وهو أبو زيد عبد الرحمن بن عمر بن عبد المؤمن وهو الشخص الذى قام بنفس الدور مع والد الناصر من قبل (٤) ثم تمت البيعة العامة وكانت في سنة ٥٩٥ه / ١٩٩٨م ومن العرض السابق نلمس أنه كانت هناك بيعتان: بيعة خاصة يبايع فها أفراد الأسرة وأشياخ الموحدين وزعماء القبائل الحليفة الحديد، ويتضح في هذه البيعة دور الأسرة وأثره في دعم مكانة الحليفة الحديد وبيعة عامة من الشعب تتم في العاصمة وأقاليم الدولة المختلفة.

وكانت للبيعة صيغة يتولى إلقاءها أحاد الكتّاب وهي « تبايعون أمير المؤمنين على ما بايع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السمع والطاعة في المنشط والمكره واليسر والعسر والنصح له ولولاته ولعامة المسلمين ، هذا ماله عليكم ولكم عليه ألا يحمّر بعوثكم وألا يدّخر عنكم شيئاً مما تعمكم مصلحته وأن يعجل لكم عطاءكم والا يحتجب عنكم ، أعانكم الله على الوفاء ، وأعانه على ما قلّد من أموركم »(٥).

<sup>(</sup>۱) الراكشي : المعجب ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>۲) نفس الرجع السابق ص ۲۷۲ ، ۲۷۷ ، ابن ابی زرع : الانیس ص ۱۵۷ مطبع حجر ، ابراهیم حرکات : المغرب عبر التاریخ حر، ۲۸۳ ، ۲۸۶ ، ۲۸۶ ، محمد الرشید ملین : عصر المنصور الموحدی ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، مطبعة الشبال الافریتی .

<sup>(</sup>۳) الراكشى: المعجب ص ۳۰۷ ، ابن القاضى: جذو الاقبساس ص ۱۲۹ ، السلاوى: الاستقصا جـ ٢ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) المراكشي : المعجب ص ٣١٣ .

<sup>(</sup>٥) ابراهيم حركات ، المغرب عبر التاريخ ص ٣٢٩ .

#### اختصاصات ولاة الأمر:

تحمّل ولاة الأمر بالمغرب الأقصى مسئولية الحكم، وتولوا مقاليد الأمور وقبل أن تتديم كلتا الدولتين، مرّ المغرب الأقصى بفترتين متشابهتين هما فترة نشر الدعوة والتمهيد لقيام الدولة، وقد قام بهذا الدور في الدولة المرابطية عبد الله بن ياسين، وفي الدولة الموحدية ابن تومرت وقد قام الداعيان المرابطية شئون الدعوة و توجيه الحملات العسكرية في هذه الفترة.

وبعد إنتهاء فترة الدعوة في الدولتين ، تولِّي ولاة الأمر في المرابطين والموحدين السلطة ، وشهد المغرب الأقصى في هذه الفترة التي تمتد من حكم يوسف بن تاشفين في دولة المرابطين إلى وفاة محمد الناصر في دولة الموحدين فترة من القوة والازدهار في شتون البلاد ومن أسباب ذلك إشراف أمراء المسلمين من المرابطين وخلفاء الموحدين على أمور البلاد ، وقيامهم بدورهم مستمدين سلطاتهم من كونهم ممثلن للأمة وبذلك يقع على عاتقهم حراسة الدين وسياسة الدنيا(١) وبعبارة أخرى فهم المسئولون عن أعمال الحهاد وتدبير شئون الحند وحماية البلاد وتولية العمال وجباية الحراج وإقامة الحدود(٢) فآذا ما حاولًنا معرفة مدى تحقق هذه الاختصاصات في حكام المغرب الأقصى لوجدنا أن كلا من يوسف بن تاشفين وعبد المؤمن قام بدور إيجابي في تأسيس دولته ، حيث قاد كل منهما الحنود في المعارك وقضي سنوات طويلة في سبيل تأسيس دولته ودعمها ، حتى إذا تأسست دولة المرابطين انطلق يوسف بن تاشفين إلى الأندلس ليخوض معركة الحهاد ضد النصاري وينقل الأراضي الإسلامية من الوقوع في قبضة الأعداء ، وقد ظهر ذلك جلياً في انتصاره العظيم بالزلاقة ، ولم يَكن هذا النصر وغيره من الانتصارات إلا ثمرة جهود متواصَّلَة بذلها القائد الأعلى يوسف بن تاشفين في تنظيم وإعداد جنده للقتال وإشرافه على تسليحهم وتجهيرهم بمختلف أدوات القتال حتى صار جيشه قوياً من حيث الكيف ضخماً من حيث المكم حيى بلغ ماثة ألف جندي (٣)

<sup>(</sup>۱) الماوردى: الأحكام السلطانية ص ٥ ، د. عبد المنعم ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامية ص ٢٩ القاهرة سنة ١٩٦٣ .

<sup>(</sup>۲) الماوردى : الأحسكام السسلطانية ص ۱۵ ، ۱۹ ، د. أحسد شلبى : السياسة والاقتصاد في التفكير الاسلامي ص ٥٤ النهضة سنة ٦٤ (٣) د. حسن محمود : قيام دولة المرابطين ص ٢٢٧ .

وحمل راية الحهاد من بعده ابنه على بن يوسف الذي واصل قيادته للجند في معاركه بالأندلس ، حتى إذا سقطت دولة المرابطين وقامت على أنقاضها ٠ دولة الموحدين قام خلفاء الموحدين أمثال يوسف بن عبد المؤمن وابنه المنصور الموحدي وابنه محمد الناصر بدور كبير في جهاد النصاري بالأندلس في معارك مستمرة ، وحتى أصيب الخليفة يوسف بن عبد المؤمن عند أسوار شنترين وهو يؤدى واجبه في الجهاد تلك الإصابة التي أودت محياته ، وفي نفس الوقت قام خلفاء الموحدين منذ يوسف بن عبد المؤمن في حماية الحبهة الشرقية من الدولة وذلك حين خرجوا على رأس الجيوش متوجهين إلى إفريقية للقضاء على الثورات بها وخاصة ثورة بني غانية التي كانت تطمع فى اقتطاع أجزاء من جسم الخلافة الموحدية .

وبجانب إشراف أمرآء المرابطين وخلفاء الموحدين على حملات الحهاد فانهم أختصوا أيضاً بتولية العال على أقالم الدولة المختلفة ، وأشرفوا على شتون البلاد وقد تجلى ذلك في مظهرين إما بالطواف على أقاليم الدولة لتفقد أحوالها ، ومعرفة أوضاع سكان البلاد وصلتهم بعالهم ، كما فَعُل يوسف بن تاشفین (۱) یقول ابن آبی زرع و فخرج ــ أی یوسف بن تاشفین ــ فی شهر ربيع الآخر منها ــ أى من سنة ٤٨٠هـ / ١٠٨٧م ــ يتطوّف على بلاد المغرب ويتفقد أحوال الرعية ، وينظر في أمور المسلمين ويسأل عن سير عماله في البلاد وقضاته، (٢) وكما فعل أيضاً الحليفة يوسف بّن عبد المؤمن بتفقده لأحوال بلاده القريبة والبعيدة (٣)، وكذلك المنصور الموحدي حين توجه إلى فاس في سنة ٨٨٥ ه / ١١٩٢م وبحث في شئونها ومحاسبة عمالهَا(<sup>١</sup>) . أو استدعاء العال لمحاسبتهم عن أعمالهم وشئون أقاليمهم وذلك كما فعل الحليفة يوسف ابن عبد المؤمن سنة ٥٦٤ ه / ١١٦٨م حين استدعى ولاة الأندلس وغيرهم من عمال الأقاليم إلى حضرة مراكش للتباحث والتشاور في شئون المسلمين (٥٠) وقام بنفس العمَّلُ في سنة ٥٧٣هـ / ١١٧٧م (٦) ولم يمنع المرض الخليفة يوسف

Budgett Meakins; The Moorish Empire p; 60 (1)

<sup>(</sup>٢) ابن أبي زرع: الأنيس جـ ٢ ص ٦٦ ت الفيلالي .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق جـ ٢ ص ١٧٤ ت الفيلالى . (٤) ابن عدارى : البيان المغرب جـ ٤ ص ١٥٢ تطوان سنة ٥٦ .

<sup>(</sup>o) أبن صاحب الصلاة : تاريخ ألمن بالأمامة ص ٣٩٤ ، ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٦) ابن عذاری: البیان المغرب ج ٤ ص ٢٨ تطوان سنة ٥٦ .

ابن عبد المؤمن من أن يمارس اختصاصاته وسلطاته ، فبالرغم من مرضه إلا أنه كان يطلع على سير الأمور ويدبّر شئون دولته عن طريق وزيره الذي كان يعرض عليه أمور الدولة(١) ، يضاف إلى الاختصاصات السابقة إشرافهم على النواحي المالية وبجانب ذلك فقد اختص حكام الدولة بالإشراف على إقامة الحدود وتنفيذ أحكام الدين باعتبار أن أمراء المرابطين منفذين لمبادئ إمامهم عبد الله بن ياسن ، كذلك خلفاء الموحدين الذين ورثوا ابن تومرت فى إمامتهم للموحدين .

## القاب ولاة الأمر بالمفرب الاقصى:

تنوَّعت ألقاب ولاة الأمر بالمغرب الأقصى منذ أن تأسست على أرضه دولة المرابطين ثم قيام دولة الموحدين ، وكان هذا التنوّع راجعاً إلى نظرة كل منهما إلى الحلافة .

ومنذ اللحظات الأولى فى دعوة المرابطين أطلق ابن ياسنن لقب أمير المسلمين على أبى بكر بن عمر الذي تولَّى خلَّفاً ليحيي بن عمر (٢) ، ويشيّر إلى ذلك النويري بقوله « فأتوا ــ أي عبد الله بن ياسين ومن معه ــ أبا بكر ابنُ عمر فأجاب وعقلوا له راية وبايعوه بيعة الإسلام وتبعه زمرة من قومه وسهاه عبد الله بن ياسين أمير المسلمين، (٣) حتى إذا تولى يوسف بن تاشفين وجُدناه يدعمُ هذا الاتجاه وهو اختياره لقب أميرالمسلمين وذلك حين تحدّث إليه من حوله فى إختيار لقب يتناسب مع إتساع سلطته ودولته يصوّر ذلك ابن الخطيب بقوله « ويوسف بن تاشفين كان يدعى بالأمير فلما ضخمت مملكته واتسعت عمالته اجتمعت إليه أشياخ قبيلته وأعيان دولته وقالت له أنت خليفة الله في أرضه وحقك أكبر من أن تدعى بالأمير بل ندعوك بأمير المؤمنين فقال لهم حاشا الله أن نتسمى بهذا الاسم إنما يتسمى به خلفاء بنى العباس لكونهم من تلك السلالة الكريمة لأنهم ملوك الحرمين مكة والمديبة وأنا راجلهم والقائم بدعوتهم ، فقالوا له لابد من اسم تمتاز به وبعدما أجاب إلى أميرً

<sup>(</sup>۱) ابن صاحب الصلاة : تاریخ الن بالامامة ص ۲۰۹ ، ۲۱۰ . (۲) ابن سعید : نزهة الانظار ج ۱ ص ۱۲۸ تونس سنة ۱۳۲۱ه (۳) النویری : نهایة الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۷۷ .

المسلمين وناصر الدين فخطب له بذلك في المنابر، (١) ومن النص السابق نلمس حرصٌ يوسف بن تاشفين على عدم التلقّب بألقاب الخلافة ، معلّلا ذلك بتبعيته للخلافة العباسية ومن ثم اكتنى بلقب أمىر المسلمين وناصر الدين ، ثم صدر مرسوم رسمي يشير إلى اللقب الرسمي لرئيس الدولة ، وذلك حين أمر يوسف بن تاشفين كتبَّابه بكتابة مرسوم بهذا اللقب يقول فيه ١ إنا كتبناه إليكم من حضرتنا بمراكش حرسها الله فى نصف محرم سنة ست وستين وأربعاثة وأنَّه لما مَّن الله علينا بالفتح الحسيم وأسبغ عليناً من أنعمه الظاهرة والباطنة وهدانا وهداكم إلى شريعة نبينا محمد المصطنى الكرم صلى الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسلم رأينا أن نخص " أنفسنا سذا الاسم لتمتازوا به على ساثر أمراء القبائل وهو أمىر المسلمين وناصر الدين فمن خطب الحطبة العلية السامية فليخطبها لهذا الاسم إن شاء الله تعالى والله ولى العدل بمنه وكرمه والسلام ، (٢) ومن المرسوم السابق يتضح أن تاريخ اتخاذ يوسف بن تاشفين لقب أمير المسلمين كان في عام سنة ٤٦٦ه / ١٠٧٣م ، وقد أشارت بعض المراجع إلى أن تاريخ هذه التسمية حدث بعد الزلاقة (٣) إلا أن الدلائل تشمر إلى غير ذلك ، فلقب أمير المسلمين قد اتخذ في الدولة المرابطية قبل ظهور يوسف بن تاشفين على مسرح الأحداث وذلك حين أطلق ابن ياسين هذا اللقب على الأمر أبي بكر بنُّ عمر (١) ، ثم ذلك الحوار الذي ورد صراحة بين أشياخ المرابطين ويوسف بن تاشفين في اختيار لقب من ألقاب الحلافة ﴿ وامتناعه عن ذلك واختياره للقب أمر المسلمين وإضافته لقب ناصر الدين ﴿ وقد تم هذا فی أول سنة ٤٦٦ ه / ١٠٧٣م أی بعد تنازل أبی بکر بن عمر في سنة ٤٦٥ هـ / ١٠٧٣م له عن رئاسة المرابطين ، فلم يكن هناك ما بمنع ، من اتخاذ لقب يشعر بعظم مكانة يوسف بن تاشفين ، ثم دعم هذا اللقب

11

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ١٧ . .

<sup>(</sup>٣) ابن أبى زرع: الأنيس ج ٢ ص ٦١ ت الفيلالى ، لسان الدين ، ابن الخطيب: أعمال الأعلام القسم الثالث ص٢٥١ ، د. شسعيرة: المرابطون ص ١٢٢ ، د. حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص ٢٣٧ ، ٣٣٧ ، ٣٣٩ ، ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٤) النويرى: نهاية الأرب ج ٢٢ مجلد ٢ ص ٧٧.

بانتصاراته العظيمة في الأندلس واتصاله بالخلافة العباسية ورضاها عن أعماله وموافقتها على لقبه(١) .

وأصبح لقب أمير المسلمين اللقب الرسمى ليوسف بن تاشفين ومن تولى من بعده من أبنائه ، فعلى بن يوسف تلقب بلقب أمير المسلمين (٢) وهكذا تحد د اللقب في الدولة المرابطية نتيجة لموقفهم من الحلافة العباسية ، وعلى العكس من ذلك كان موقف الدولة الموحدية حيث أن ابن تومرت منذ أن رجع إلى المغرب كان يعمل على قيام خلافة إسلامية في المغرب ، ومن هنا كانت الألقاب التي اتخدها هو ومن جاء بعده تشير إلى هذه الحقيقة وتدعم ذلك الاتجاه ، وقد اتخذ ابن تومرت لقب المهدى المعلوم والإمام المعصوم (٣) وذلك بعد أن هيأ أذهان أصحابه وأتباعه لهذا اللقب .

حتى إذا دخلت الدعوة فى دور الكفاح المسلح ضد المرابطين، أطلق ابن تومرت لقب أمير المؤمنين على خليفته من بعده عبد المؤمن بن على وذلك حين وجه ابن تومرت جنود الموحدين وعلى رأسهم عبد المؤمن بن على لقتال المرابطين قائلا لهم و اقصدوا هولاء المارقين المبدلين الذين تسموا بالمرابطين فادعوهم إلى إماتة المنكر وإحياء المعروف وإزالة البدع والإقرار بالإمام المهدى للعصوم فان أجابوكم فهم إخوانكم لكم ما لهم وعليهم ماعليكم وإن لم يفعلوا فقاتلوهم ، فقد أباحت لكم السنة قتالهم وأمرعلى الحيش عبد المؤمن بن على وقال : أنم المؤمنون وهذا أميركم فاستحق عبد المؤمن من يومئذ اسم إمرة المؤمنين هوان كان يشير إلى إمرة المؤمن من يومئذ اسم إمرة المؤمنين من الناحية العسكرية حيث أن ابن تومرت ما زال على قيد الحياة عارس دوره ، إلا أن فيه إشارة المقب الذي سيتخذه عبد المؤمن بن على وبنوه من بعده ، وقد حدث هذا بعد وفاة المهدى بن تومرت ومبايعة الموحدين لعبد المؤمن البيعة العامة في سنة

Arnold: The Caliphate. P; 83, Mahmoud (1) Brelvi; Islam in Africa, p; 134.

<sup>(</sup>۲) المراكشي : المعجب من ۱۷۱ ، ابن أبي زرع : الأنيس جـ ٢ ص ٧٨ ت الفيلالي السلاوي : الاستقصا جـ ٢ ص ٦١ .

(٣) ابن القطان : نظم الجمان ص ٣٣ ، العمري : مسالك الأبصار

ج ۳ قسم أول ص ۱۳۸ ۱۳۹۰ القلقشندي : صبح الأعشى ج ٥ ص ١٣٧ (٤) المراكشي : المعجب ص ١٩٢ .

٧٧ه / ١١٣٢م(١) ويحددها بن أبي زرع بسنة ٥٢٨ه / ١١٣٣م(٢) وصار لقب أمسر المؤمنين خاصاً بعبد المؤمن ومن تولى من بعده من أبنائه(٣) فهذا يوسف بن عبد المؤمن تسمى بأمير المؤمنين وذلك فى سنة ٥٦٣هـ / ١١٦٧م(٤) وقد أمر الصناع أن يكتبوا على سيفه : لأمير المؤمنين بن أمبر المؤمنين (٠) وكذلك المنصور الموحدى تلقب بأمىر المؤمنين وذلك بعد أن تمت مبايعته (٦)

وبجانب لقب أمىر المؤمنين فإن خلفاء الموحدين أطلقوا أيضاً على أنفسهم لقب خليفة ، وقد لقـّبعبد الموّمن نفسه صداً اللقب وذلك حين توافد عليه الشعراء بمدحونه في جبل الفتح سنة ٥٥٥ه / ١١٦٠م وكان ممن مدحه أحد الشعراء الذي بدأ قصيدته بقوله : ما للعدا جنة أوقى من الهرب . . حتى إذا فرغ منها استحسنهاعبد المؤمن وعلَّق علمها بقوله «بمثلهذا تمدح الحلفاء» (٧)

وهكذا شهد المغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين إختلافاً في ألقاب حكام المنطقة فمنهم من تسمى بأمير المسلمين ، كما حدث في الدولة المرابطية ومنهم من تلقّب بألقاب الخلافة كما حدثٌ في دولة الموحدين .

# نائب هاكم المغرب الأقصى:

وجد هذا المنصب على أرض المغرب الأقصى ، وذلك حين تأسست

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج ٦ ص ٢٢٩ د. السسيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ص ٧٨١ .

۲۱۳ ابن أبى زرع : الأنيس ج ۲ ص ۲۱۳ .

<sup>(</sup>٣) العينى: عقد الجمان جر 1 قسم ٢ ص ٢٣٥ ، ابن خلكان وفيات الأهيان ج ٢ ص ٤٠٣ النويري: نهاية الأرب ج ٢٢ مجلد ٢ ص ٨٧ ، ابن خلدون : مقدمة أبن خلدون ص ٢٣٠ ، السلاوى : الأستتصاح ٢ ص ابن صاحب الصلاة: تاريخ الن بالامامة ص ٣٣٨ ، ٣٣٨ حاشية. Encyclopeadia Britannica, Vol 1, P; 672,

The Encyclopeadia of Islam. Vol 1, P; 50

<sup>(</sup>٤) ابن أبى زرع : الأنيس ج ٢ ص ١٨٥ .(٥) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ٣ تطوان .

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع السابق ج ٤ ص ٧٨ تطوان ٠

<sup>(</sup>٧) المراكشي : المعجب ص ٢١٥ ، ٢١٦ ، محمد المنوني : العلوم والآداب من ١٢ ، عنان : عصر الرابطين والموحسدين القسم الأول ص · 474

<sup>﴿</sup> م ٦ \_ الحضارة )

دولتا المرابطينوالموحدين وهي وظيفة موَّقتة يشغلها النائب أثناء تغيب ولى ً الأمر عن العاصمة لسبب من الأسباب وكان يشغل هذا المنصب في الدولة المرابطية أقرب المقربين من ولى الأمر أو أحد أفراد الأسرة الحاكمة (١) وذلك كما حـــدث حين توجّه على بن يوسف إلى الأندلس سنة ٥٠٠ه بعـــد توليه الرئاسة وولِّي أخاه تمما نائباً عنه في حكم المغرب(٢)، وأيضاً بعد أن تولى تاشفين بن على بن يوسفُ الرئاسة وتوجهه إلى ميدان القتال لمحاربة عبد المؤمن بن على فانه استخلف على مراكش أخاه اسحق بن على بن يوسف بن تاشفين (٣).

عاذا ما إنتقلنا إلى الدولة الموحدية فاننا نجد هذا المنصب أيضاً وذلك كلما ترك الخليفة مراكش فانه يولتيمكانه نائباً عنه <sup>(4)</sup> وقد انحصر هذا المنصب في عهد عبد الموَّمن بن على في أشياخ الموحدين وخاصة الشيخ أبي حفص وذلك كما حدث في سنة ٤٦٦ه / ١١٥١م حين توجه عبد المؤمن إلى غزوة مجاية فانه استخلف على مراكش الشيخ أبا حفص بن يحيي (٥)وكذلك فعل عبدالمؤمن حين توجه لفتح المهدية سنة ٥٥٥٣ / ١١٥٨م فانه استخلف أيضاً الشيخ أباً حفص(١) وَفي بعض الأحيان كان يستخلفُ عبد المؤمن بن على صهره الشيخ موسى الضرير وهومن شيوخ أهل تينملل وأعيانهم من ضيعة يقال له : أنسا ، فكان عبد المؤمن يستخلفه على مراكش إذا خرج عنها (٧) أما خلفاء عبد المؤمن فإنهم كانوا يخصون أبناء أسرتهم بهذا المنصب ، فالحليفة يوسف ابن عبد المؤمن استخلف على مراكش أخاه السيد أبا عمران وذلك حن توجهه إلى الأندلس سنة ٥٦٧ه / ١١٧١\(^) وأيضاً حن خرج إلى صنهاجة القبلة

<sup>(</sup>١) د. حسن أحمد محمود : تيام دولة المرابطين ص ٣٥١ .

<sup>(</sup>٢) ابراهيم حركات : ألمفرب عبر التاريخ ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) السلاوي: الاستقصا جـ ٢ ص ٧٠٠

<sup>(</sup>٤) ابراهيم حركات : المفرب عبر التاريخ ص ٣٣٥ J. F. Hopkins: Medieval Muslim P; 11.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي زرع : الانيس جـ ٢ ص ١٤٧ ت الفيلالي . (٦) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون جـ ٦ ص ٢٣٧ ، البــ الخلاصة النقية ص ٥٥ تونس سنة ١٢٨٢ ه ، السلاوي : الاستقصا ج ۲ ص ۱۳۳ .

<sup>(</sup>٧) المراكشي :المعجب ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٨). ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج ٦ ص ٢٤٠ ، السلاوى : الاستقصا ج ٢ ص ١٥٠ .

لمحاربتهم سنة ٧٧ه / ١٩٧٦م، فانه استخلف أخاه أبا حفص والياً على مراكش وأمراً على الناس<sup>(۱)</sup>، وكذلك فعل المنصور الموحدى في تعيين أحد أقاربه نائباً عنه وذلك حين توجه إلى قفصة سنة ١٩٨٦م وكبيرهم (٢) وهكذا واستخلف على مراكش السيد أبا الحسن شيخ بنى العم وكبيرهم (٢) وهكذا شغل منصب نائب الحليفة في الدولة الموحدية أشياخ الموحدين ثم أفراد الأسرة الحاكمة.

وبطبيعة الحال كان النائب يتولى مقاليد الأمور في العاصمة ويشرف على أعمال الدولة مستخدماً في ذلك حقه كممثل لولى الأمر ، ومن ثم كان من حقه تولية ولاة الأقاليم وهذا ما فعله أبو الحسن ابن عم الخليفة المنصور الموحدى نائب الخليفة على مراكش إذ قام بتولية أحد الولاة على تلمسان وذلك في سنة ٥٨٥ه / ١٨٨٩م (٣)، وفي بعض الأحيان يكلف الخليفة نائبه بالإشراف على بعض الأعمال أثناء غيابه وذلك كما فعل المنصور الموحدى مع نائبه أبي الحسن ، يقول ابن عدارى « فلما قضى – أى المنصور الموحدى – فرض الصلاة خرج من مراكش في الثالث من شوال – أى سنة ١٨٥ه ه – واستخلف على مراكش السيد أبا الحسن شيخ بنى العم وكبيرهم وجعل له النظر في تتميم ما بتى من بناء الصالحة ووكلها إلى أعمال خاطره والاستبداد برأيه ودقيق نظره » (٤).

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری : البیان المغرب ج ٤ ص ٢٦ تطوان ٠

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری : البیان المفرب ج ٤ ص ١٠٢ تطوان ٠

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري : البيان المفرب ج ٤ ص ١٢٨ تطوأن ٠

<sup>(</sup>٤) ابن عدارى : البيان المغرب ج ٤ ص ١٠٢ تطوان .

#### ب ــ ولاية العهد

### ولاية المهد بالمفرب الاقصى:

ارتبط نظام ولاية العهد بنظام الرئاسة في المغرب الأقصى في القرنين الحامس والسادس من الهجرة ، ذلك النظام الذي نشأ في ظل دولتي المرابطين والم حدين ، نتيجة لرغبة كل من يوسف بن تاشفين وعبد المؤمن بن على في الاحتفاظ بالملك في أسرتهما وقد تجلى ذلك في الدولة المرابطية حين تولى يوسف بن تاشفن القيادة العسكرية في المغرب الأقصى حيث نراه يعمل كما مبق أن أوضحتُ للتمكن لنفسه في مقعد الحكم ، والانفراد برثاسة الدولة ومن ثم أصبح أمير للمسلمين ، يحكم دولة مترامية الأطراف حيث شملت المغرب والأندلس وإقليم الصحراء حتى نهر السنغال(١) وبجانب هذا الإتساع وما يتطلبه من استقرار نظام الحكم ، فان ميداناً جديداً للجهاد صارت تبعاته ومسئولياته ملقاة على عاتق أمر المسلمين يوسف بن تاشفين منذ أن قضي على ملوك الطوائف وأصبحت الأندلس إقليما تابعاً للمغرب الأقصى ، ومن هنا أدرك يوسف بن تاشفين أهمية استقرار ألحكم وعدم التنازع على رئاسة الدولة ولذا إختار وليًّا للعهد وهو ابنه على بن يوسف حتى يكفل للدولة وحدَّتها ويعصمها من الفرقة وبحسم داء الحلاف الذي مهددها بانقسام خطير (٢)وقد أشار إلى هذه الحقيقة أمر المسلمين يوسف بن تاشفين حين ذكر في كتاب تولية العهد لابنه على بن يُوسف مدّى حرصه على وحَّدة الأُّمة وعدم تفكُّكها وحمايتها من التنازع على منصب الرئاسة (٣) يضاف إلى ذلك رغبة يوسف بن تاشفين في الاحتفاظ بالرثاسة في أسرته . وكذلك فعل ابنه على بن يوسف الذي واجه خطراً محققاً على كيان الدولة متمثلاً في ثورة الموحدين بقيادة ابن تومرت وخليفته عبد المؤمن بن على ، ومن هنا اختار ابنه تاشفين بن على ولياً لعهده وبالرغيمنأن تاشفين بن على لم يلبث في الحكم كثيراً، إلَّا أنه اختار ولياً لعهده

<sup>(</sup>۱) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ٣٤٤ ٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص ١٤٤٣ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب : الحلل الموشسية ص ٧ه ، ٥٨ ( مثبتة بقسم الملاحق ) .

وهو ابنه أبراهيم بن تاشفين ، فأذا انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا الحليفة عبد المؤمن ما إن مكّن لنفسه في مقعد الحكم حتى حمد إلى الاحتفاظ بهذا المنصب في أسرته وذلك حين اختار أحد أبنائه ولياً للعهد ، وهو بهدف بذلك إلى الحفاظ على وحدة الدولة التي أنفق عمره في إنشائها ودعمها ، وحتى تستمر الدولة في تأدية رسالتها في جهاد الروم بالأندلس ودفع خطرهم عن المدن الأندلسية ، وقد برز الهدف الأخير واضحاً في حياة المنصور الموحدي حين اختار ابنه محمد الناصر ولياً للعهد سنة ٢٨٥ه / ١١٩٠م (١) وذلك قبل أن يواجه حشود الروم سنة ١٩٥ه / ١١٩٠م في موقعه الأرك وينتصر عليهم انتصاره المكبير . ومن هنا تشابهت الدولتان المرابطية والموحدية في الهدف من توريث للرئاسة وذلك للاحتفاظ بها في أسرتيهما ، مع ضمان وحدة الدولة يضاف إلى ذلك إستمرار عملية الحهاد في ميدان الأندلس .

#### طريقة تولية العهد:

اختار يوسف بن تاشفين ابنه علياً لولاية العهد (٢) ولم يكن أكبر أبنائه بل كان هناك أخوه تميم أكبر منه سناً ، غير أن علياً كان يتفوق على أخيه تفوقاً كبيراً في المواهب والحلال اللازمة لحكم شعب من الشعوب (٣) ، ومن هنا كانت مصلحة الدولة هي الدافع وراء اختيار يوسف بن تاشفين لابنه على ثم يلي ترشيح رئيس الدولة لولي عهده موافقة أمراء لمتونة وأشياخ البلاد وفقها شها لهذا الإختيار وذلك في مجلس يحضره أشياخ المرابطين وقد صور ذلك ابن عدارى في تولية تاشفين ولاية العهد في عهد أبيه على بن يوسف ، وذلك بعد وفاة أخيه سير ولي العهد السابق ، يقول ابن عدارى « ولما مات سير بن على ولي عهد أبيه ، طلب أشياخ المرابطين من على بن يوسف أن يولي سير بن على ولي عهد أبيه ، طلب أشياخ المرابطين من على بن يوسف أن يولي ولي عهد فقال لهم : اجتمعوا واختاروا لأنفسكم على من ترضونه وقصد بذلك

<sup>(</sup>۱) ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>۲) ابن الخطيب: رقم الحلل ص ٥٣ تونس سنة ١٣١٧ ه ، ابن المولت : السعادة الأبدية ص ١٢ طبع حجر مراكش سنة ١٣٣٥ ه .

De Gayangos; The History of Mohamedan, Vol 11, P; 302

 $<sup>\</sup>gamma$  ابن الخطيب: الحلل الموشية ص  $\gamma$ ه ، أشباخ : تاريخ الأندلس  $\gamma$  + 1 ص $\gamma$  د . حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص  $\gamma$  ،

التوثيق في أمر تاشفين ، فلما اجتمع الناس في المسجد الحامع بالسقاية بمراكش حرسها الله تعالى خاصة وعامة وتشاوروا في من بختارونه ومن عليه مجتمعون ، فقالوا كلهم بصوت واحد : تاشفين ، تاشفين ، فلم تعط السياسة لأبيه مخالفتهم فيه فعقد له الولاية بعهده ، (١) ومن هذا النص يتضح دور أشياخ المرابطين في اختيار ولى العهد وأن دورهم كان استشارياً إذ أن أمير المسلمين على بن يوسف كان قد استقر رأيه على اختيار ابنه تاشفين ، ودعمّ ذلك بموافقة أشياخ المرابطين ، وبعد هذا الإجماع من رئيس الدولة وأشياخ المرابطين يأتى دور ولى العهد الذي يقسم أمام المجلس إلترامه كل الشروط والواجبات التي يفرضها عليه منصبه والتي محددها رئيس الدولة(٢) وكان من الشروط التي اشترطها يوسف بن تاشفين على ابنه على أن بمد الأندلس بسبعة عشر ألف فارس موزّعة على مدن الأندلس المختلفة لحايثها والدفاع عنها (٣) وهذا يوريد ما سبق ذكره أن دافع يوسف بن تاشفين في اختيار ولي للعهد هو صون الأندلس وحمايتها وللمآ يشترط عليه هذا الشرط . ثم تأتى المبايعة ، ويقوم الكتتاب بكتابة وثيقة ولاية العهد وتتضمن الدوافع في اختيار ولى العهد وإجماع أشياخ المرابطين على مبايعته والشروط التي اشترطها أمير المسلمين على ولى عهده واستجابته لذلك وقد تجلتي ذلك في وثيقة تولية على بن يوسف ولاية العهسيد (٤) .

فاذا انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا حرص الحليفة عبد المؤمن بن على ؟ على توريث أبنائه الملك من بعده ، ولكن الوضع يختلف هنا بالنسبة لعبد المؤمن ، فبينما يوسف بن تاشفين ينتمى إلى قبيلة لمتونة القوية وإحدى القبائل المؤمن ، فبينما يوسف ، فان عبد المؤمن لم تكن له هذه العصبية القبلية ،

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری: البیان المغرب ج ٤ ص ٩٧ ، ٩٨ ت د. احسان بسساس .

<sup>(</sup>١) أبن الخطيب : الحلل الموشية ص ٥٧ ، أشباخ : تاريخ الأندلس ج ٢ ص ١١٨ ، ١١٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ٥٧ ، ٨٥ .

<sup>(</sup>٤) أبن الخطيب: الحلل الموشية ص ٥٦، ٥٧ ، ٥٨ القلقشندى: صبح الأعشى ج ٥ ص ١٦١ ، أشباخ : تاريخ الاندلس ج ١ ص ١١٨ ، محمد عثمان المراكشى :الجامعة اليوسيفية ص ٨٩ ، ، ٩ ( مثبتة بقسم المسلاحق ) .

ولذا نراه حتى يمكّن لنفسه يستدعى قبيلة كومية وقد سبق الإشارة إلى ذلك . وبجانب ذلك يستغل عنصراً جديداً في الدولة وهم العرب في سبيل تحقيق غايته ۖ من تولية ابنه محمد ولاية العهد، وقد مهنَّد لتأييذُهم باقامة علاقة مودة وحب بينهم وبين ابنه محمد وذلك حين أمره أن يكاتب أمراء العرب الهلالية بأن إ نساءهموأبناءهم فى الحماية والرعاية ويطلب منهم الحضور إلى العاصمة لاستلامهم (١) ' ــ وكان عبد المومن قد أمسك مهم كأمرى في إحدى حملاته ضد العرب ــ حتى ـ إذا حضروا إلى العاصمة وجدوا الترحيب والتكريم والأموال الحزيلة مما دفعهم للإقامة في العاصمة ، وقد إمتلأت قلوبهم بالحب والإجلال للخليفة وإبنه(٢) فلما اطمأن عبد المؤمن إلى ولائهم أوحى إليهم بمطالبته تنصيب ابنه ولياً للعهد وقد فعلوا ذلك(٣) إلا أن عبد المؤمن تظاهر في بادىء الأمر بالامتناع وذلك حتى لا يبدو أمام أشياخ الموحدين وزعمائهم بمظهر الذي يريد أن يحوّل الدولة إلى ملكية وراثية أو ملكاً دنيوياً (٤) يضاف إلى ذلك احترامه لشخصية أبي حفص عمر بن محيى الهنتاتي ، ويبدو أنه كان هناك إنفاق بن عبد المؤمن وأنىحفص عمر بأن يتولى خلفاً له ، يدل على ذلك أن أبا حفص عمر حين أحس برغبة الحليفة في تولية ابنه ومطالبة العرب بذلك ، خاف على نفسه وأسرع وأعلن خلع نفسه يقول ابن الاثير وفلما تمكّن عبد المؤمن من الملك وكثر أولاده أحب أن ينقل الملك إليهم فأحضر أمراء العرب من هلال وزغب وعدى وغيرهم إليه ووصلهم وأحسن إليهم ووضع عليهم من يقول لهم ليطلبوا من عبد المؤمن ويقولوا له نريد أن تجعل لنا ولى عهد من ولدك يرجع الناس إليه بعد ك ، ففعلوا ذلك ، فاما علم عمر ذلك خاف على نفسه فحضر عنَّد عبدالموَّمن وأجاب إلى خلع نفسه، (°) فاما استوثق عبد المؤمن من عدم وجود أي معارضة ل

<sup>(</sup>۱) النويرى : نهاية الأرب ج ٢٢ مجلد ٢ ص ٩٣ ، اين الأثير : الكامل ج ٩ ص ١١ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدرين السابقين ونفس الصفحات .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : الكامل جـ ٩ ص ٥٠ ، النويرى : نهاية الأرب ج٢٢. مجلد ٢ ص ٩٣ ٠

<sup>(</sup>٤) عنان : عصر المرابطين والموحدين : التسم الأول ص ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير: الكامل جـ ٩ ص ٥٠ .

عقد اجتماعاً في سنة ٥٤٩هم / ١١٥٤م (١) وفي رواية أخرى في سنة ٥٥١م ١١٥٦م(٢) حضره الولاة وأشياخ القبائل من حميع أنحاء المملكة وأعلن فيه تولية محمد أكبر أولاده ولياً لعهده (٣) ، ثم صدرت الرسائل تشبر إلى هذا الحدث ومنها الرسالة الموجهة إلى أهل سبتة وطنجة متضمنة حرص الخليفة على مصلحة الأمة ، وحرص الموحدين والعرب على اختيار واتَّى للعهد يصون ّ للدولة وحدتها وقوتها ، وتنازل أنى حفص وإنضامه للمطالبين بولى للعهد ، ثم نزول الخليفة عند رغبة المحتمعين واحتياره لإبنه محمد وما في ذلك من خعر وبركة للأمة(١).

وكانت أقاليمالدولة المختلفة تقوم بدورها فى إرسال موافقاتها علىمثل.هذا الحدث في شكل رسائل تتضمن مبايعة أهل الإقليم والناحية لولى العهد الحديد كما فعل أهل قرطبه حين وصلتهم رسالة من العاصمة تخبرهم باختيار المنصور الموحدى لإبنه محمد الناصر ، فأرسلوا بيعتهم وموافقتهم في شكل رسالة موجهة إلى العاصمة في سنة ٨٨٥ه / ١١٩٢م جاء فيها لا هذا ما أجمع عليه الملأ بقرطبة وأعمالها حرسها الله من الطلبة والموحدين والعرب والأجناد والوجوه من الأشياخ والأعيان والقواد والخواص والعوام من الرعية من حاضر منهم ومن باد ، أحمعوا بتوفيق الله على المبايعة للأمير الأجل السيد الأوحد . . نجل الخلافة الأطهر . . وذلك عندما ورد عليهم وصح لديهم ما كان من إجاع من بالحضرة الإمامية العلية . . ه(٥) .

# اعداد ولى العهد لتحمل مسئولية الحكم:

حرص أمراء المسلمين في الدولة المرابطية وخلفاء الموحدين على إعداد

<sup>(</sup>١) البينق: أخبار المهدى ص ١١٨ ، الميلى: تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج ٢ ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٢) أبن الأثير: الكامل ج ٩ ص ٥٠ ، النويرى: نهاية الأرب ج٢٢ مجلد ۲ ص ۹۳ . (۳) اشباخ : تاریخ الاندلس ج ۲ ص ۵۲ .

<sup>(</sup>٤) مجموع رسائل موحدية : ص ٥٥ الى ص ١٦ ت ليفي برفنسال الرسالة الثالثة عشرة ( مثبتة بتسم الملَّحق ) .

<sup>(</sup>٥) د. حسين مؤنس : عقد بولاية العهد ص ١٦١ ، ١٦١ مجلة كلية الآداب م ١٢ جـ ٢ ديسمبر سنة ١٩٥٠ .

ولى العهد ليتحمل مسئولية الحكم، ويقوم بها على خيروجه وقد تمثل ذلك الإعداد كما حدث في الدولة المرابطية في جعل ولى العهديتمرُّس بأساليب الحكم وإدارة" إقليم من أقاليم الدولة ، وكانت الأندلس هي الميدانُ الذي يُمارس لَميهُ ولاَّةً العهد تجاربهم حيث شارك في إدارتها على التوالى كل من على و تاشفين وابر اهم (١) خلال الحكم المرابطي، وكذلك حين ولتى عبد المؤمن ابنه وولى عهده يوسف ابن عبد المؤمن إشبيلية وأعمالها(؟). والأندلس من أهم أقالم الدولة ، فاذا ما تمرُّس ولى العهد بادارتها ونجح في صد هجات الروم المتربُّصين بها ، فانه يزداد خبرة ومعرفة تؤهله لتحمل مسئولية حكم الدولة كلها . وكان الحاكم الأعلى للدولة يسلم السلطة لولى عهده فى حياته ليمارسها تحت إشرافه ، وذلكُ كما فعل أمر المسلمين على بن يوسف بالنسبة لولى عهده تاشفين يقول ابن عذارى « فعقد له ـ أى عقد على بن يوسف لابنه تاشفين ــ الولاية بعهده ونقش اسمه في الدنانير والدراهم مع اسمه ، وقلَّده النظرُّ في الأمورالسلطانية فاستقل بذلك ، (٣) وهذا ما فعله أيضاً المنصور الموحدي عند تولية ابنه محمد الناصرولاية العهد حيث أجلسه في حياته مجلس الحلافة (٤) وحتى يستكمل ولى العهد مظاهر السلطة فانه في الدولة المرابطية ينقش اسمه على النقود، ويلقّب بلقب الأمر ، يقول د . حسن أحمد محمود « وكان ــ أى ولى العهد ــ ينقش اسمه على السكة ، إلى جانب اسم أبيه فيقال « الأمير على بن الأمير يوسف » ويقال أحياناً أخرى ﴿ الأمر يوسف وولى عهده الأمير على ﴾ . . كما ظل اسم سير بن على يكتب على السكة حتى استبدل به الأمير تأشفين بن على ، وقد اختار تاشفين ولده ابر اهيم ولياً لعهده ونقش اسمه على السكة، (٥) أما أمراء الموحدين فكانوا يلقبون بلقب السادة ولاينعت بالسيد لعهدهمسواهم (٦)

The Encyclopeadia of Islam, Vol 1 P; 317

<sup>(</sup>۱) حركات : المغرب عبر التساريخ ص ٢٠٤ ، د. حسن أحبسد محبود : قيام دولة المرابطين ص ٣٥١ .

<sup>(</sup>٢) الراكشي: المجب س ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن عداری : البیان القرب ب ع ص ٨٨ ت د . احسان فياس

<sup>(</sup>عُ) اَبْنُ ابِي دَينار : الْوَنس ص ١١٦ . (عُ) ابْنُ ابِي دَينار : الْوَنس ص ١١٦ . (ه) د. حسن أحبذ مجمود : تيام دولة الرابطين ص ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٦) المترى : نفح الطيب جـ ١ ص ٢٠٠ ، الميلى : تاريخ الجزائن جـ ٢ ص ٢٤١ .

وكان ولى العهد بدوره ممارس هذه السلطات المخوَّلة له ، ناهضاً بأعباء الحكم، كما فعل سير ولى عهد على بن يوسف يقول ابن عذارى « فاستقرت البيعة للمذكور – أى لسىر بن على بن يوسف – وإلترم قبولها واستقل بالأمر ونظر في سائر ما تدعوه الضرورة من أمور الحيش والأحكام والولايات والعزل ورد المظالم وقعد للناس قعوداً فخماً ه(١) ، وكان يسبق هذا الإعداد العملي لولى العهد ، إعداد آخر ثقافي حيث حرص أمراء المرابطين وخلفاء الموحَّدين على تثقيف أبنائهم ثقافة عالية توَّهلهم للاضطلاع بأعباء الحكم ، فالحليفة المنصور الموحدي اختار كثيراً من الأساتذة لولى عَهده محمد الناصر 'يشرَفُوا على تعليمه وتثقيفه ومن هُوَلاء الأساتذة عبد الله بن محمد اللخمي ابن علوش أستاذ التجويد والقرآن والعربية والآداب ، ومنهم عبد الله بن سلَّمان بن حوط الله وكان يلقُّنه حديث رسول الله صلىالله عليه وسلم وبمرَّنه على إنشاء الخطب وتحبير الرسائل وعلى قرض الشعر وغير هوً لاء من الأساتذة (٢) كَذَلَكُ لَعْبِتِ النَصَائحُ الَّتِي أَسْدَاهَا رُوسًاء الدُّولَةِ لأُولِيَاء عَهْدُهُم دُورِهَا في تزويدهم بالخبرة اللازمة والمعرفة التامة بأحوال الدولة وذلك كما فعل يوسف ابن تاشفين حين أوصى ولى عهده على بن يوسف بعدة نصائح غالية منها : المحافظة على مودة المصامدة المقيمين في جبال الأطلس ، وكذلك المحافظة على معاهدة بني هود بتجديد فصولها وعدم خرق بنودها ، والإحسان إلى أهل قرطبة ، والتجاوز عن أخطأتهم وعدم معاقبتهم (٣) .

وهكذا ساهمت العلوم المختلفة التي كان يتثقف بها ولى العهد ومعها الوصايا التي كان يتروّد بها يضاف إلى ذلك تلك المارسة العملية للحكم في إعداد ولى العهد لتحمل أعباء الحكم .

## اسقاط ولاية العهد:

قد يحدث في بعضالاً حيان أن يتصرف ولى العهد تصرفات سيئة ويرتكب

البيان عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ٧٨ ت د ، احسان

ب در ۱۷۰ محمد الرشيد ملين : عصر النصور الموحدى ص ۱۷۰ . (۲) محمد عثمان المراكشي : الجامعة اليوسينية ص ۱۰۰ ، د مسن ابراهيم : تاريخ الاسلام السياسي ج أ ص ۱۲۳ .

De Geyangos; The History of Mohamedan, P; 302.

خطأ جسيًا ينتج عنه عزله من ولاية العهد وذلك بالرغم من الإعداد السابق له والدقة في اختياره . وذلك ما حدث لولى العهد محمد في عهد أبيه عبد المؤمن ابن على إذ بدت منه بعض تصرفات سيئة كشربه للخمر أمام مرأى ومسمع من أشياخ الموحدين وارتكابه لهذا المنكر لا يؤهله لتحمل أعباء الحكم في دولة قامت على أساس دعوة دينية وهنا تتضارب الأقوال في شأن تاريخ عزله فبعضها يذكرأن هذا العزل تم.ّ بعد وفاة عبد المؤمن وأن محمد آ تولى الحكم فعلا وظل به مدة خمسة وأربعين يوماً حتى عزله يوسف بن عبد المؤمن وأخوه عمر (١) يقول المراكشي « ولما مات عبد المؤمن اضطرب أمر محمد هذا واختلف عليه إختلافاً كثيراً . فكانت ولايته إلى أن خلع خمساً وأربعين يوماً ، واتفقوا على خلعه في شعبان من هذه السنة ، وكان الذَّى سعى في خلَّعه أخواه يوسف وعمر ٣'٣) واستناداً لهذا الرأى لا يدخل خلع محمد تحت عنوان إسقاط ولاية العهد . حيث أنه تولى الحلافة فعلا وخلع منها ، وهناك روايات أخرى تشمر إلى أن عبد المؤمن هو الذي عزل ابنه محمداً عن ولاية العهد حن علم بفساد خلقه وولى مكانه ابنه وسف (٣) وفي مقدمة هذه الروايات رواية ابن صاحب الصلاة وهذا مما يرجّح هذه الروايات على الرواية التي ذكرها ابن خلكان والمراكشي وذلك لوجود ابن صاحب الصلاة في قلب الأحداث حيث كان من المقربين لخلفاء الموحدين ومسجلا لكثير من الأحداث الى شاهدها بنفسه ، وعلى العكس من ذلك المراكشي الذي سحـّـل أحداثه بعيداً عن أرض المغرب وبعد حدوثها بسنوات ، يضاف إلى ذلك أن الفترة الزمنية بمن الروايتين رواية المراكشي ومن معه ورواية ابن صاحب الصلاة ومن معه

<sup>(</sup>۱) المراكشي : المجب ص ٢٣٦ ، ابن خلكان : وفيات الأعيسان جد ٦ ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) المراكشي : المعجب من ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن حساحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة من ٢١١ ، ٢٢١،٢١٧ ابن المن ابن زرع : الانيس ج ٢ من ١٦٧ من ١٦٧ ، ابن خلدون : ج ٢ من ١٣٨ الزركشي : تاريخ الدولتين من ٩ ، لسان الدين بن الخطيب : اعمال الاعلام القسم الثاني من ٣٠٩ منه ليقي بروفنسسال ، النويري : نهاية الارب ج ٢٦ مجلد ٢ من ٩٨ ، العمري : مسالك الابصار ج ٢٦ تسم ٢ من ٢٣٢ .

لا تتجاوز مدة الشهرين حيث إن قرار العزل من عبد المؤمن تم " في أثناء مرضه الأخير الذي أفضي إلى الموت ومن هنا حدث الإختلاف في توقيت العزل ، وقد أوضح ابن صاحب الصلاة العامل المباشر في عزل محمد حين قال ٥ وعند الانصراف - أي إنصراف عبد المؤمن من زيارته لقر المهدى بتينملل سنة ٨٥٥هــــ منها في الطريق ظهر من جرحة محمد المخلوع بما وجب عليه في أثر ذلك الحلم ، وذهب في جانبه الصرع من شرب الحمر المحرمة وظهور السكر عليه ، وذلك أنه تقيأها على ثيابه وأطنابه وسرجه وهو راكب على فرسه في المحلة على مرأى من عظاء الموحدين وأشياخهم والعالم من المؤمنين الزائرين ، فصح عند أبيه نكره وتخليطه وسكره فأسقط هو بفعله من الأمر نفسه وكسف بالنهار شمسه هـ(١) ومن هذا النص يتضح إرتكاب ولى العهد محمد لإحدى الكباثر على مرأى ومسمع من أشياخ الموحدين وكبار رجال الدولة مما يستحيل معه تقلده لمنصب الرئاسة الذي من أولى مبادئه المحافظة على أركان الدين وأحكامه مع اصطباغ الدولة بالدعوة الموحدية التي دعا إلها ابن تومرت وتشدده في تنفيذ أحكام دعوته وتبعه في ذلك خليفته عبد المؤمن ، كل هذا دفع عبد المؤمن إلى عزل ابنه(٢)وذلك حين حمع أشياخ الموحدين وأخبرهم بعزل ابنه محمد يقول النويرى α أن عبد المؤمن لما حضرته الوفاة جمع أشياخ الموحدين وقال لهم قد جربت ابني محمد فلم أجد فيه نجابة تصلح للأمور ولا يستحق الولاية ولا يصلح لها إلا ابني يوسف وهو أولى بها فقدموه لها ووصَّاهم بِها فبايعوه وعقدوا له الولاية ٥(٢) ، وهكذا خسر ولى العهد محمله مقعد الحكم نتيجة استهتاره وارتكابه لهذا الحطأ الحسم .

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص ٢١٦ ، ٢١٧ .

<sup>(</sup>۲) نفس المرجع السابق ص ۲۲۱ ، ابن أبى زرع : الأنيس ج ۲ مس ۱۹۷ . الزركشى : تاريخ الدولتين ص ۹ الميلى : تاريخ الجزائر ج۲ مس ۲۲۵ ، العمرى : مسالك الأبصار ج ۱۱ تسم ۲ ص ۳۳۲ .

## ج ـ الوزارة

استعان ولاة الأمر بالمغرب الأقصى بالوزراء فى إدارة البلاد ، وبالرجوع إلى التعريفات المختلفة للفظة وزارة نجد أنها تحمل فى طياتها معنى المؤازرة (١) والمعاونة (٢) وقد تناول الماوردى وظيفة الوزارة بالشرح والتفصيل وعرفها بقوله « اسم الوزارة مختلف فى اشتقاقه على ثلاثة أوجه : أحدها أنه مأخوذ من الوزر وهو الثقل لأنه يحمل عن الملك أثقاله ، الثانى أنه مأخوذ من الوزر وهو الملجأ ومنه قوله تعالى «كلا لا وزر » أى لا ملجأ فسمى بذلك ، لأن الملك يلجأ إلى رأيه ومعونته ، والثالث أنه مأخوذ من الأزر وهو الظهر لأن الملك يقوى بوزيره كقوة البدن بالظهر ولأى هذه المعانى كان مشتقاً فليس واحد منها ما يوجب الاستبداد بالأمر »(٢) .

وقد لعب الوزراء بالمغرب الأقصى منذ منتصف القرن الخامس وحتى نهاية السادس من الهجرة دوراً بارزاً فى معاونة حكام الدولة على تسيير دفة الحكم ورعاية شئون البلاد .

#### الوزارة بالمغرب الأقصى:

شهد المغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين تنوعاً فى نظام الوزارة وذلك محسب السلطة الحاكمة ، ويمكننا أن نقسمه إلى مرحلتين متميرتين لكل مهما طبيعته وخصائصه .

المرحلة الأولى: وتشمل هذه المرحلة عهد الدولة المرابطية، وذلك منذ أن وطلّد يوسف بن تاشفين سلطانه وانطلق بجهوده الحربية إلى ميدان الأندلس الذي أصبح إقليها خاضعاً للسلطة المركزية في مراكش، ومن هنا اتخذ امراء المرابطين الوزراء.

<sup>(</sup>۱) النويري : نهاية الأرب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۸۸ .

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون : بقسدية ابن خلدون : ص ۲۳۳ ، الطرطوشي : ١٩١ ماراج الملوك على ٥٠ ، د. صبحي المالح ، النظم الاسلامية على ٢٠٠ S.D. Goitien; Studies In Islamic History, P; 170

<sup>(</sup>٣) الماوردي : الأحكام السلطانية من ٢٤ ما ١ سنة ١٩٦٠ .

وكان الوزير في أوائل عهد الدولة قائداً عسكرياً (١) وقد تجلتي ذلك حين اتخذ يوسف بن تاشفين صهره سبر بن أبي بكر وزيراً له (٢) وكان سبر من أعظم زعماء لمتونة وقادتها وقد ظهرت براعته العسكرية في موقعة الزلاقة سنة ٤٧٩ ه / ١٠٨٦م (٣) ، وحين عزم يوسف بن تاشفين الاستيلاء على الأندلس أسند مهمة الاستيلاء على مدنها إلى وزيره وقائده سبر بن أبي بكر (٤) كذلك استوزر أمير المسلمين على بن يوسف القائد ينتيان بن عمر الذي كان قائداً لفرقة الحشم (٥) وتولى القادة العسكريين منصب الوزارة يرجع إلى والأندلس .

وبجانب هذا الوزير كان هناك نوع آخر من الوزراء وهم الوزراء المدنيون ومعظمهم من الفقهاء الدين نالواحظاً كبير آمن الثقافة العربية أمثال مالك بن وهيب وزير على بن يوسف الذى نال حظاً كبيراً من العلم والمعرفة في معاهد قرطبة وأشبيلية وغرناطة وبلنسية وغيرها من العواصم الأندلسية (٢) ومن هنا ساعد أمير المسلمين نوعان من الوزراء:

أولا: وزراء عسكريون من قادة الحيش وهم من قرابة السلطان عادة أو من قبائل لمتونة وصهاجة التي قامت على أكتافها دولة المرابطين (٧).

ثانياً : وزراء كتـّاب وهم الفقهاء(^) .

وبجانب هذا التنوع انقسم الوزراء من حيث إقامتهم إلى وزراء مركزيين يقيمون في مراكش بوصفها عاصمة البلاد<sup>(۹)</sup> من أمثال اسحاق بن ينتيان بن

J.F.P- Hopkins; Medieval Muslim, P; 7. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ١٢.

<sup>(</sup>٣) عنان : عصر الرابطين والموحدين التسم الأول ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق ص ٧٣

<sup>(</sup>٥) د. أحمد مختار العبادي : دراسات في تاريخ المغرب من ١٥٤

<sup>(</sup>٢) محمد عثمان الراكشي : الجامعة اليوسنينية ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٧) د. العبادى :د راسات في تاريخ المغرب ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٨) نفس المرجع السابق ص ١٥٢٠

<sup>(</sup>۹) ابراهیم حرکات : المفترب عبن التاریخ من ۲۰۶ ، د. حسن ابراهیم : تاریخ الاسلام السیاسی ج ۶ ص ۳۳۱ .

عمر (١) ومالك بن وهيب (٢) وزيرى على بن يوسف ، ووزراء إقليميون تابعون للأمراء المحلين (٣) كابن الإمام وزير الأمير تميم بن يوسف بن تاشفين يقول محمد المرير « ابن الامام توفى سنة ٢٥٠ ه / ١١٢٦م هو على بن عبد العزيز بن الإمام الأنصارى من أهل سرقسطة ، سكن غرناطة ، وأخد عن شيوخها ، كان أحد علماء عصره متفقها محققاً من أهل البلاغة ، والفصاحة والمكرم ، وكان وزيراً جليلا معظماً ، صاحب معارف ومآثر حمة ، استوزره الأمير أبو الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين صاحب غرناطة فحمدت وزارته وشكرت مقاصده وأعماله ه (٤) ، واتخاذ الأمير أبي بكر بن ابراهيم بن تاشفين وهو ابن عم أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين وزيراً في ولايته سرقسطه الوزير أبو بكر بن الصائغ المعروف بابن باجة في سنة ٨٠٥ه / ١٩١٤م (٥) ، وقد نال الوزراء مكانة ممتازة في الدولة المرابطية ، إذ كان الوزير هو الشخص المقرب من السلطان والذي يحضر مجلسه (٢)

المرحلة الثانية : وتشمل عهد عبد المؤمن حتى الناصر الموحدى :

وقد سبق تولّى عبد المومن رئاسة الموحدين وقضائه على المرابطين تنظيما إدارياً ابتدعه ابن تومرت داعية الموحدين ، وذلك لتنظيم شئون الدعوة والإشراف على سير المعارك ، وأشرك في هذا التنظيم أكبر عدد ممكن من زعماء القبائل ، وبذلك يتحقق الدعم والمساندة للدعوة الحديدة وقد قسمهم

<sup>(</sup>۱) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ٦١ ، ابن عـــذارى: البيان المغرب ج ٤ ص ١٠١ ت د. احسان .

<sup>(</sup>٢) محمد عثمان المراكشي : الجامعة اليوسينية من ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٤) محمد الرير : الأبحسات السامية جر ٢ من ١٥٤ تطوان سسنة ١٩٥٢ .

<sup>(</sup>٥) التنطى : اخبار العلماء باخبار الحكماء من ٢٦٥ ط ١ سنة ١٣٢٦ ه ، عنان : عصر المرابطين والموسدين التسم الأول عن ٤٧٠ ، أحمد أمين : ظهر الاسلام ج ٣ ض ٢٣٩ ط ٢ سنة ٥٩ .
(٦) د. حسن أحمد محمود : تيام دولة المرابطين عن ٣٦٢ .

إلى عدة طبقات (١) ويأتى في مقدمها طبقة العشرة أو أهل الجهاعة ، وهم عثابة وزراء لابن تومرت (٢) وكان منهم عبد المؤمن بن على خليفة الموحدين فيا بعد ، وتختص طبقة العشرة بالأمور الهامة ويتولى أفرادها الوزارة والقيادة (٣) فلما تولى عبد المؤمن رئاسة الدولة اتخذ هو وأبناؤه من بعده الوزراء وذلك لمعاونتهم في إدارة شئون البلاد ، وأصبح للخليفة وزير أو أكثر يتولى أعباء الحكم والإدارة بتوجيه الحليفة وإرشاده ويطالعه بمختلف الشئون الهامة (٤) . وقد حدث تطور في نوعية من يحتل منصب الوزارة ، فبعد أن كان الوزراء ينتمون إلى قبائل مختلفة في عهد ابن تومرت والذي كوّن منهم طبقة العشرة أو أهل الحهاعة باعتبار أسبقيتهم في مبايعة ابن تومرت والالتفاف حوله فانهم في عهد عبد المؤمن ومن جاء بعده تنوعت شخصياتهم فمهم من كان ينتسب إلى أسرة معينة لها مكانتها في الدولة ، وكان غير هم ينتسب إلى قبيلة معينة وأخيراً احتل بعضهم هذا المنصب المتعه بصفات توهله لذلك ، و بمكننا أن نحد د هذه النوعيات فيها يلى :

أولاً : وزراء ينتسبون إلى أسرة الخلافة :

أما أول من احتل منصب الوزارة من أسرة الخلافة فهوعمر بن عبدالمؤمن

<sup>(</sup>۱) ابن القطان : نظم الجمان من ۲۸ ، المراكشى : المعجب من ۱۸۸ ، ابن الخطيب : الحلل الوشية من ۷۹ ، ۸۰ ، ابن الأثير : الكامل ج ۸ من ۲۹۸ ، العينى : عقد الجمان ج ۲۰ قسم ٤ من ۲۸۱ ، النويرى: نهاية الأرب ج ۲۲ مجلد ۲ من ۸۸ ،

Julien; Histoire de L'Afrique du Nord, P; 98, 100, J.F.P. Hopkins; Medieval Muslim; P. 85, The Encyclopeadia of Islam, P; 317

<sup>(</sup>٢) أبن التطان : نظم الجمان ص ٧٤ ، د. احمد مختار : دراسات في تاريخ المغرب من ١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن التَّفَايِب: التعلل الموشية من ٧٩ ، اشباخ: تاريخ الاتداس با من ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٤) عنان : عصر الرابطين والموحدين القسم الثاني من ٦٢١ ، ابن التنفذ : الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية من ١٠٢ ت محمد الثماذلي وعبد الحميد التركي ، الدار التونسية سنة ١٩٦٨ .

الذي استوزره أبوه في أخريات أيامه (١) وبذلك اتخذ عبد المؤمن بن على تتليداً في الدولة وهو اتخاذ الوزراء من أسرة الحلافة ، وقد سار على بهجه أبناؤه من بعده فالحليفة يوسف بن عبد المؤمن اتخذ أخاه السيد أبا حفص وزيراً في بدء عهده (٢) ثم اتخذ ابنه أبا يوسف ولى عهده وزيراً له (٣) ، حتى إذا ما تولى المنصور الموحدى الحلافة نراه يسبر على نفس السياسة فاتخذ أخاه أبا عبد الله وزيراً له (٤) واتبع نفس السياسة الناصر الموحدى حين استوزر أخاه ابراهيم (٥) والمتأمل في سياسة تولية الوزراء من أسرة الحلافة بحد أن الهدف من وراء ذلك هو التمكين الأسرة عبد المؤمن في السلطة حيث تتجمع السلطة العليا في البلاد من خلافة ووزارة في يد أسرة واحدة مما يوطد من نفوذها ، فضلا عن الحبرة المكتسبة من ممارسة الحكم وتوجيه الأمور في البلاد ، وقد ظهر عن الحبرة المكتسبة من ممارسة الحكم وتوجيه الأمور في البلاد ، وقد ظهر خلك واضحاً حين تولى المنصور الموحدى وزارة أبيه ، فانه تمرس بأعباء ذلك واضحاً حين تولى المنصور الموحدى وزارة أبيه ، فانه تمرس بأعباء الحكم ونظمها ، يقول العيني لا ولى وزارة أبيه فبعث عن الأحوال عثا الحكم ونظمها ، يقول العيني لا ولى وزارة أبيه فبعث عن الأحوال عثا شافياً وطالع مقاصد العال والولاة وغيرهم مطالعة حسنة ه (٢) ومن ثم أفاده شافياً وطالع مقاصد العال والولاة وغيرهم مطالعة حسنة ه (٢) ومن ثم أفاده

<sup>(</sup>۱) المراكشي : المعجب ص ۱۹۸ ، ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص ۱۷۲ ، ابن ابي زرع : الاتيس ج ۲ ص ۱۷۲ ت الفيلالي . ابن النمان : نظم الجمانص ۱۷۳ ، البيذق : اخبار المهدي ص ۱۲۱ JF.P Hopkins ; Medieval Muslim; P ; 153 (۲) المراكشي : المحب ص ۲۲۶ ، ابن الخطيب : الحال الموشية من ۱۲۰

J.F.P. Hopkins; Medieval Muslim, P'; 153

(م) المراكب المعجب من ٢٤٤، ابن مذارى: البيان المغرب من ٢٧٠ تطوان: ابن ابني زرع: الانيس ج ٢ ص ١٧٤٠ ت النيلالي، ابن خلكان: ونيات الأعيان ج ٦ ص ٢٤٠ العيني : عقد الجمان ج ١ تسم ٢ خلكان: ونيات الأعيان ج ٦ ص ٢٤٠ العيني : عقد الجمان ج ١ تسم ٢ من ٢٣٢ المترى:نفح الطيب عبد ٢٠٣٥ من ٢٣٢ المترى:نفح الطيب عبد ٢٠٣٥ من ٢٣٢ المترى:نفح الطيب عبد ٢٠٥٠ من ٢٠٠٢ من ٢٣٢ المترى:

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ١٢١ ، ابن عدارى : البيان المغرب ج ٤ ص ٧٥ تطوان المغرب ج ٤ ص ٢٥٠ المغرب بـ ١٥٤ المغرب المغ

المراكشي: المعجب على ٣٠٨ ، د. العبادي: دراسات في تاريخ (۵) المراكشي: المعجب على ٣٠٨ ، د. العبادي: دراسات في تاريخ المعرب من ١٧٢ .

Hopkins : Medieval Muslim, P : 154.

• ٢٣٢ ص ٢٣٢ عقد الجمان ج ١ تسم ٢ ص ٢٣٢ (٦) العنارة )

هذا المنصب حيث أصبح عالمًا بجزئيات الأمور خبيرًا بها(١) .

ثانياً : وزراء ينتسبون إلى أسرة معينة :

كأسرة بنى جامع التى تولى أبناوها منصب الوزارة منذ عهد عبد المومن واستمروا فى توليها فترات مختلفة حتى عصر الناصر (٢) وترجع هذه الأسرة فى نسبها إلى ابراهيم بن جامع الذى كان من جملة أصحاب ابن تومرث وأصله من الأندلس ورحل إلى المغرب وتعرّف بابن تومرت وصار من أصحابه (٣) وضمته ابن ترمرت إلى طبقة الحمسين (٤) وأنجب ابراهيم ابنا هو أبو العلاء إدريس الذى تولى الوزارة فى عهد عبد المومن (٥) كما تولاً ها فى عهد إبنه الخليفة يوسف بن عبد المومن (١) وفى عهد الناصر الموحدى تولى أبو سعيد عبد الله بن ابراهيم بن جامع الوزارة (٧) وهكذا شغل بعض أفراد أسرة بنى جامع منصب الوزارة منذ عهد عبد المومن .

ثَالثاً : وزراء ينتمون إلى قبيلة معينة :

وأشهر هذه القبائل قبيلة هنتاته إحدى القبائل المؤسسة للدولة الموحدية والتي لعبت دوراً بارزاً في قيام الدولة ودعمها وفي ذلك يشير ابن خلدون بقوله و وملوك هنتاته هو ًلاء من أعظم قبائلهم وأكثر ها حماً وأشدها قوة و هم السابقون للقيام بدعوة المهدى والممهدون لأمره وأمر عبد المؤمن من بعده (٨)

Hopkins: Medieval Muslim, P. 153

<sup>(</sup>۱) السلاوى: الاستقصا جـ ۲ ص ۱۹ .

<sup>(</sup>٢) عنان : عصر المرابطين والموحدين التسم الثاني ص ٦٢١ .

<sup>(</sup>٣) المراكشي : المعجب ص ٣١٠ ، ابن الآبار : الحلة السيراء ج ٢ ص ٢٣٩ حاشية د. حسين مؤنس .

<sup>(</sup>٤) ابن القطان : نظم الجمان ص ٣٢ ه.

<sup>(</sup>٥) ابن القطان : نظم الجهان ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٦) ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن بالامامة ص ٢٣٨ ، الراكشى: المعجب ص ٣١١ ، ابن الآبار: الحلة السيراء جـ ٢ ص ٢٤١ ت د. مؤنس ، (٧) ابن الآبار: الحلة السيراء جـ ٢ ص ٢٤٠ حاشية د. مؤنس ، د. العبادي: دراسات في تاريخ المغرب ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٨) ابن خلدون : العبر جـ ٦ ص ٢٧٥ .

وقد شغل بعض أفرادها منصب الوزارة(١) وتمثّل ذلك في تولى أبي حفص عمر بن أبي زيد الهنتاتي وزارة المنصور الموحدي(٢) وفي تولّي أبي زيد بن يوجان وهو ابن أخ الشيخ أبى حفص زعم هنتاتة وزارة الناصر(٣) ، والقبيلة الأخرى التي تولى بعض أفرادها منصب الوزارة هي قبيلة كومية والتي ينتمي إلىها الحليفة الأول عبد المؤمن بن على، وقد تمثّل ذلك في تولّي عبد السلام بن محمد الكومى منصب الوزارة في عهد عبد المؤمن بن على وهو من قبيلة كومية (١) وأيضاً حن تولى أبو بكر بن يوسف الكومى منصب الوزارة في عهد يوسف بن عبد المؤمن(٥) وهو أيضاً ينتسب إلى قبيلة كومية .

رابعاً : وزراء لهم صفات معينة :

هوًلاء الذين أهلتهم صفاتهم ومواهمهم لاحتلال هذا المنصب ومن هوًلاء أبى جعفر أحمد بن عطية الذي سوّدته براعته (٦) وبسبب حذقه ومهارته في فن الكتابة أوثر بالكتابة والوزارة (٧).

وهكذا كان الوزراء منذ عهد عبد المؤمن بن على مختلفين في نوعياتهم ، وإن كان بجمع معظمهم الصلة الوثيقة عوسس الدولة إما بالنسب كأبناء الخلفاء وإما بالإنتماء إلى أسرة معينة اتصل عميدها بداعي الدولة ابن تومرت كأسرة بني جامع وإما قبائل معينة كقبيلة كومية الني ينتمي إلىها الحليفة وقبيلة هنتاته التي شاركت مشاركة فعالة في قيام الدولة . وكان بعض الوزراء

<sup>(</sup>۱) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٣٣٤ . (۲) المراكثي : المعجب ص ٢٦٢ ، ابن الخطيب : الحلل الموشية

<sup>(</sup>۳) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون ج  $\tau$  مس  $\tau$  ، ابن عذاری : البیان المغرب ج  $\tau$  مس  $\tau$  ، البیان المغرب ج  $\tau$  مس  $\tau$  ، البیان المغرب ج  $\tau$  مس  $\tau$  ، البیان المغرب ج

<sup>(</sup>٤) البيذق : اخبار المدى ص ١٢٠ ، ابن التطان : نظم الجمان من ۱۷۳

<sup>(</sup>٥) ابن عذارى : البيان المفرب ج ٤ ص ٧٣ تطوان .

Hopkins: Medieval Muslim P: 153

<sup>(</sup>١) ابن الآبار : اعتاب الكتاب ص ٢٢ ت د. صالح الاشترط إن سنة ١٩٦١ دمشق .

<sup>(</sup>٧) ابن الآبار : اعتاب الكتاب ص ٢٢٧ ت د. صالح الاشتر ، ابن الخطيب : الأحاطة المجلد الأول ص ٢٧٢ ت عنان .

يرتقى فى رتبته عن وظيفة الوزارة ، إذ لم تكن الوزارة هى أعلى المناصب فى الدولة (١) وبذلك يصبح هذا الوزير الرجل الثانى فى الدولة بعد الحليفة (٢) وقد تجلتى ذلك فى الوزير أبى حفص عمر أزناج وزير عبد المؤمن بن على الذى أسندت إليه الوزارة فترة ثم أعنى من منصبه لعلو قدره وفى ذلك يقول المراكشى ه . . . وزر له فى أول الأمر أبو حفص عمر أزناج إلى أن أستقر الأمر واستقل عبد المؤمن فأجلى أبا حفص عن الوزارة وربا بقدره عنها إذ كان عندهم فوق ذلك (٣) وهذا يرجع إلى مكانة أبى حفص فى الدولة حيث أنه من أهل الحاعة (٤) الدين سارعوا إلى مبايعة المهدى ومؤازرته فى نشر الدعوة وتأسيس الدولة كذلك الوزارة لأخيه ثم ارتقى فى رتبته عنها وفى ذلك يقول عبد المؤمن فقد تولى الوزارة لأخيه ثم ارتقى فى رتبته عنها وفى ذلك يقول عبد المؤمن فقد تولى الوزارة لأخيه ثم ارتفى قدره عن الوزارة إذ رآها المراكشى «وزر له أخوه عمر أياماً يسيره ثم ارتفع قدره عن الوزارة إذ رآها دونه »(٥)

ومن ناحية أخرى فان الوزراء من أسرة الحلافة كانوا يتخذون وزراء يعملون بين أيديهم وذلك لتمييز أنفسهم عن سائر الوزراء (٢) ، وقد تجلى ذلك حين اتخذ الوزير أبوحفص ابن الحليفة عبد المؤمن وزيرا بين يديه هو أبوالعلا إدريس بن جامع في عهد الحليفة عبد المؤمن (٧) وكذلك الوزير أبو يعقوب ابن الحليفة يوسف بن عبد المؤمن حين كان يشغل منصب الوزراء لأبيه فانه اتخذ الوزير أبا بكر بن يوسف الكومي بين يديه (٨) ومن هنا كان هذا الإجراء يهدف إلى الإرتفاع بقدر أفراد أسرة الحلافة عن المساواة ببقية الوزراء

J.F. Hopkins: Medieval Muslim; P: 10 (1)

Julien: Histoire du Maroc, P: 309 (Y)

<sup>(</sup>٣) المراكشي : المعجب ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن القطان : نظم الجمان ص ٧٦ .

<sup>(</sup>هُ) الْمُراكِشِي : الْمَعِيبُ صُن ٢٢٤ . (٦) د، العبادي : دراسات في تاريخ المغرب ص ١٥٧ ...

<sup>(</sup>٧) ابن صاحب الصلاة: تاريخ آلمن بالأمامة من ٢٢٤ ، ابن ابي ترع : الانيس ج ٢ ص ١٧٢ ت الفيلالي ، ابن القطان : نظم الجمان

ص ۱۷۶ ابن خلدون : قاریخ ابن خلدون ج آ ص ۲۳۸ . (۸) ابن عذاری : البیان المغرب ج ۶ ص ۷۳ تطوان ، ابن ابی زرع: الانیس ج ۲ ص ۱۷۶ ت الفیلالی .

وفى نفس الوقت الاحتفساظ بلقب الوزراء ورتبتها فى الأسرة(١) دعما للسلطة وممارسة لتصريف شئون البلاد.

# اختصاصات الوزراء وسلطاتهم :

تنوعت اختصاصات الوزراء وسلطاتهم بالمغرب الأقصى وذلك تبعاً للظروف والأحوال التي مرتبها البلاد، ومنذ أن قامت دولة المرابطين وأعقها بعدذلك دولة الموحدين وموضوع الحهاد والقتال يشغل حراً كبراً منجهد الحكام، واستتبع ذلك أن يشغل منصب الوزارة من له خرة و دراية بالفنون العسكرية ليكون عوناً للحاكم في نشاطه العسكري ، ولذا رأينا في عهد المرابطين اتخاذ يوسف بن تاشفين وزيراً من العسكريين وهو صهره سر بن أبي بكر (٢) ذلك الوزير الذي ظهرت براعته ومقدرته العسكرية في معركة الزلاقة (٣) وكذلك فعل ابنه أمير المسلمين على بن يوسف حين اتخذ وزيره ينتيان بن عمر وكان قائداً لفرقة الحشم (٤) ، واتبعت الدولة الموحدية نفس ينتيان بن عمر وكان قائداً لفرقة الحشم (٤) ، واتبعت الدولة الموحدية نفس النظام وهو اتخاذ وزراء يكون من اختصاصهم تنظيم الحيش (٥) وقد تجلى ذلك حين تولى الوزير أبو يحيى بن أبي حفص الهنتاتي وزير المنصور الموحدي قيادة الحنود في معركة الأرك حيث قام بتنظيم الحند وإعدادهم لحوض المعركة وحقق مهم فصراً مؤزرا(٥)

وكان الوزير في بعض الأحيان يقوم بوظيفة الحاجب ، والحجابة هنا معناها رياسة الوزراء<sup>(۱)</sup> وقد أشار ابن خلدون إلى أن الوزارة معناها الحجابة في دولة الموحدين حيث يقول في مقدمته « ولما جاءت دولة الموحدين من بعد ذلك أغفلت الأمر أولا للبداوة ، ثم صارت إلى انتحال الأسماء والألقاب

J.F.P. Hopkins: Medieval Muslim p: 9 (1)

J.F.P, Hopkins: Medieval Muslim P: 7 (2)

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ١٢ .

<sup>(</sup>٤) د. العبادى : دراسات في تاريخ المغرب ص ١٥٤ .

Terrasse: Histoire du Maroc, P.: 309 (5)

<sup>(</sup>٦) ملين : عصر المنصور الموحدى ص ١٥٠ ، ابن عبود : تاريخ المغرب ج ٥ ص ١٤٣ .

وكان اسم الوزير في مداوله ثم اتبعوا دولة الأمويين وقلدوها في مذاهب السلطان واختاروا اسم الوزير لمن محجب السلطان في مجلسه ويقف بالوفود والداخلين على السلطان عند الحدود في تحييهم وخطامهم والآداب التي تلزم من الكون بن يديه، (١) وقد ظهر هذا الاختصاص حين تولي السيد أبوحفص ابن الخايفة عبد المؤمن وزارة أبيه الحجابة وندبه عبد المؤمن لكي يتولى أمر الوفود ويقودها إلى مجلسه للسلام وتجديد البيعة فأدخلوا بترتيب معين (٢)كذلك في عهد الخليفة يوسف بن عبد المؤمن حين تولتي أخوه السيد أبو حفص وزارة أخيه وحجابته (٣) ، وهنا بجدر الملاحظة أن الوزير الذي يتولى منصب الحجابة مهذا المعنى كان من أسرة آلحلافة في الدولة الموحدية .

وأحياناً كان الوزير بمارس أعمال الكتابة في الدولة وقد سبق أن أشرت إلى اتخاذ المرابطين وزراء كتتاب من الفقهاء تجالى ذلك حين اتخذ يوسف بن تاشفين وزيراً كاتباً هو الوزير الفقيه أبومحمد عبد الغفور ، ومن أبرز أعماله كتابته نص ولاية العهد باسم أمير المسلمين يوسف بن تاشفين لابنه على بن يوسف(٤) وفي الدولة الموحدية وجدنا اختلاطاً بن منصب الوزارة والكتابة فى عهد عبد المؤمن (°) وحتى أن بعض الكتَّاب أُطَّلَق اسم الوزير على الكاتب المتصرف يقول أكنسوس « وكذلك أول الدولة الموحدية فانها لم تستمكن في مقام الحضارة الداعية إلى انتحال الألقاب وتمير المراتب والخطط الملوكية إلا في أواسطها لما استفحل أمرها ، فلم يكن عندهم من المراتب إلا الوزير وكانوا يخصون بهذا الاسم الكاتب المتصرف التصرف العام المشارك للسلطان في الرأى الحاص كأبي عطية وعبد السلام الكومي (٦) ، وقد ظهر ذلك حين

<sup>(</sup>١) عنان : عصر الرابطين والموحدين القسم الثاني ص ٦٢١ ، Terrasse: Histoire du Maroc, P: 309

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) عنان : عصر المرابطين والموحدين القسم الاول من ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٤) نفس الرجع السابق: التسم الثاني ص ٦٢١.

<sup>(</sup>٥) د. العبادي : دراسات في تاريخ المغرب ص ١٥٣ .

J.F.P. Hopkins; Medieval Muslim, P: 7.

J.F.P. Hopkins: Medieval Muslim P: 10

<sup>(</sup>٦) اكنسوس : الجيش العرمرم الخماسي لوحة ٣١٠ ميكروفيلم .

جمع أبو حفص أحمد بن عطية بين منصب الوزارة والكتابة(١) ثم انفرد بعد ذلك بالوزارة فقط(٢) .

وكان الوزير فى بعض الأحيان يختص بالإشراف على الشئون المالية (٣) وما يتبع ذلك من الإشراف على العال والمتصرفين فى أموال الدولة ، وكان لحبرة الوزير بالشئون المالية مع عدله وإنصافه أثره فى رخاء الحياة الاقتصادية وسعة أرزاق الناس وقد ظهر ذلك جلياً حين تولني منصب الوزارة فى عهد الناصر أبوعبد الله محمد بن على بن أبي عمران الضرير وفى ذلك يقول المراكشي و رأى الناس فى أيام وزارته الحصب وسعة الأرزاق وكثرة العطاء مثل الذى رأوا فى أيام أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن أو قريباً منه عن الله الله على رأوا فى أيام أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن أو قريباً منه عن المناس فى أيام أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن أو قريباً منه عنه المناس فى أيام أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن أو قريباً منه عنه المناس فى أيام أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن أو قريباً منه عنه المناس فى أيام أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن أو قريباً منه عنه المناس فى أيام أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن أو قريباً منه عنه المؤمن أبي أبياً منه عنه المؤمن أبي المناس فى أيام أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن أبي أبياً منه عنه المؤمن أبي أبياً أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن أبياً منه عنه المؤمن أبياً منه المؤمن أبياً منه المؤمن أبياً أبياً أبياً أبياً أبياً أبي المؤمن أبياً أبي المؤمن أبياً أب

وفى بعض الأحيان كان الوزير يكلف بالإشراف على نواحى البناء والتعمير التى تقوم الدولة بانشائها وقد ظهر ذلك فى عهد الحليفة يوسف بن عبد المومن حين أسند إلى وزيره أبى العلاء إدريس مهمة الإشراف على أعمال البناء والتعمير وذلك حين كان الحليفة يوسف بن عبد المومن بأشبيلية سنة ١٨٧٥ه / ١١٧١م وأمر بيناء قصور البحيرة خارج باب جهور من أشبيليه (٥) وحشد فى سبيل ذلك العال والبنائين من كل مكان وجعل وزيره مشرفاً على أعمال البناء و وأبو العلاء ادريس الوزير وابنه يحيى ملترمان المخدمة بالحلوس على ذلك من وقت شروق الشمس إلى المساء حتى كمل البناء وانهى غاية الانهاء (٦) وأيضاً حين قاد المنصور الموحدى وزيره أبا زيد بن يوجان أشغال الرين، يقول ابن عذارى وفى هذه السنة ـ ٩٣٠ه هـ قلد ـ أى

<sup>(</sup>۱) المراكشي : المعجب ص ۱۹۸ ، د. العبادي : دراسات في تاريخ المغرب ص ۱۹۹

Hopkins: Medieval Muslim, P: 10

<sup>(</sup>۲) الراكشى : المجب ص ۱۹۸ ، ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون جر ۲۳۳ .

<sup>(</sup>۳) القلقشندى : صبح الاعشى جـ ٥ ص ١٣٩ ، حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٣٩١ ، الجيلالي : تاريخ الجزائر العام جـ ٢ ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>٤) المراكشي : المعجب ص ٣١٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن صاحب الصلاة : تاريخ الن بالامامة ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس الرجع السابق ص ٢٦٨٠

المنصور الموحدى حيماً كان بأشبيليه سنة ٥٩٣هـــ أبو زيد بن يوجان أشغال العرين من الأعمال العلية والأشغال السلطانية والوزارة وما يتعلق مهامن أشغال الموحدين وملازمة الحدمة فاستقل بذلك كله استقلالا ظهر به صلاح الأحوال ١١٥٠٠

وكان الوزير فى بعض الأحيان تسند إليه وظيفة النظر فى المظالم وبحث ما تشتكى منه الحاهير (٢) وقد ظهر ذلك فى الدولة المرابطية حين تولى الوزير اسحى بن ينتيان بن عمر فى عهد على بن يوسف النظر فى المظالم فى ذلك يقول ابن الحطيب و ثم بعد ذلك فى آخر مدته — أى مدة على بن يوسف بن تاشفين استوزر اسحى بن ينتيان بن عمر بن ينتيان .. وكان يتوقد ذكاء ونبلا و فهما فأعجب به إعجاباً كثيراً وجعل له النظر فى المظالم والشكايات فانتفع به الناس فى أمورهم وكافة شئومهم ه (٣).

وفى بعض الأحيان كان يسند الحليفة إدارة إقليم من أقاليم الدولة إلى وزيره وذلك لأهمية الإقليم وكثرة الثورات به، وهذا ما حدث في عهد الناصر الموحدى حن أسند منصب ولاية إفريقية إلى وزيره الشيخ أبي محمد عبدالواحد ابن الشيخ أبى حفص وفي ذلك يقول الزركشي « وعزم الناصر على الرحيل إلى المغرب فنظر في من يوليه إفريقية فوقع احتياره على وزيره الشيخ أبي محمد عبد الواحد بن الشيخ أبي حفص فعقد له على ذلك سنة ثلاث وسيمائة ه (٤).

ومن هذا العرض لاحتصاصات الوزير يتضح أن بعضهم تحمل عبء النشاط العسكرى ، وبعضهم قام بوظيفة الحاجب ، وآخرون قاموا بوظيفة الكتابة ، ومجانب ذلك الإشراف على الشئون المالية بالدولة، وأحياناً يشرف على أعمال الإنشاء والتعمير بها ، وتولى بعضهم النظر في المظالم أو إدارة إقليم من أقاليم الدولة .

وقد أطلق لقب وزيعلى بعض من يقومون مخدمة الحليفة ومداواته

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ من ١٧٤ تطوان سنة ٥٦٠ .

J.F.P. Hopkins: Medieval Muslim P: 7 (7)

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب : الخلل الموشية من ٦١ .

<sup>(</sup>١) الزركشى : تاريخ الدولتين ص ١٣٠ .

والإشراف على شئونه (١) وقد تجلّى ذلك حين أطلق لقب وزير على ابن زهر الله خدم عدة سنوات فى منصب طبيب البلاط والوزير لعبد المؤمن مؤسس دولة الموحدين (٢) ، وكذلك الوزير الطبيب أبو بكر بن الطفيل والوزير أبو مروان عبد الملك بن قاسم القرطبى وكلاهما قام بخدمة الحليفة يوسف ابن عبد المؤمن (٣) .

وبعد هذا التنوع في اختصاصات الوزي ، ما مدى سلطة الوزير؟ وبعبارة أخرى : هل كان الوزراء وزراء تنفيذ أم تفويض كما اصطلح على ذلك العلماء(٤) حيث اختص وزير التنفيذ بتنفيذ أوامر الحليفة الذي يشرف على جميع تصرفاته واختص وزير التفويض بتدبير شئون الدولة تبعاً لرأيه(٩). لقد شهد المغرب الأقصى كلا النظامين ، فني الدولة المرابطية ومعظم من تولوا الوزارة في الدولة الموحدية منذ عبد المؤمن إلى الناصر كانوا وزراء تنفيذ حيث أحكم أمراء المسلمين من المرابطين وخلفاء الموحدين قبضهم على مقاليد الأمور وأشرفوا بأنفسهم على أحوال البلاد ومن هنا كان الوزراء منفذين لأوامر حكام البلاد (١) ، ، إلا أنه في بعض الاحيان ظهر من الوزراء من تولوا الأمور وأنفذوها برأهم ، وكان هذا مرجعه لسببن :

#### السبب الأول:

إما أن يكون هوًلاء الوزراء من أسرة الخلافة الموحدية وُقد أشار إلى إلى ذلك ابن خلدون في تولى السيد أبي حفص وزارة أخيه الحليفة يوسف

<sup>(</sup>۱) اشباخ: تاريخ الأندلس ج٢ ص ٢٤٢٠

<sup>(</sup>٢) نيليب حتى : تاريخ العرب ص ٧٥٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن ابي زرع: الانيس جـ ٢ ص ١٧٦ ت الفيلالي .

<sup>(</sup>٤) الماوردى : الاحكام السلطانية ص ٢٢ الى ص ٢٩ ط ١ . سنة ١٩٦٠ : ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ٢٣٩ ، د. الريس : النظريات السياسية ص ١٨٠ سنة ١٩٥٢ .

<sup>(</sup>٥) د. عبد المنعم ماجد : تاريخ الصضارة الاسلامية ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٦) د. العبادى : دراسات في تاريخ المغرب ص ١٥٨ ،

J.F.P. Hopkins; Medieval Muslim P: 11

ابن عبد المؤمن بقوله « واستقل فى رتبة وزارته» (١) وقد أوضح ذلك الاستقلال ابن صاحب الصلاة بقوله « وتوالى استبداد السيد الأعلى أبى حفص على معنى الوزارة والإمارة بانفاذ الأوامر عن أمره على ما كان عليه عند أبيه من الوزارة فى سره وجهره ه (٢) ، وكذلك حين تولى المنصور الموحدى وزارة أبيه الحليفة يوسف بن عبد المؤمن وإشرافه على حميع أحوال البلاد مع إشرافه على العال والولاة والقضاة (٣) وفى ذلك يقول المراكشي « ولى الوزارة – أى المنصور الموحدى — أيام أبيه فبحث عن الأمور بحثاً شافياً ، وطالع أحوال العال والولاة والقضاة وسائر من ترجع إليه الأمور مطالعة أفادته معرفة جزئيات الأمور فدبرها بحسب ذلك (٤).

# والسبب الآخر:

حين يستبد الوزراء بهذا المنصب وقد ظهر ذلك في عهد الناصر ومن جاء بعده إذ علا سلطان الوزراء فآذن ذلك بتفكك الدولة (٥) وأسباب ذلك ترجع إلى سوء اختيار الناصر لوزرائه (٦) وقد تجلّى ذلك حين اختار الناصر وزيره أبا سعيد بن جامع الذي استبد بالأمور وأقصى شيوخ الموحدين وأعيانهم وذوى الحنكة والرأى عن الاتصال بالحليفة (٧) يضاف إلى ذلك أنه حجب عن الخليفة الكتب الواردة من الأندلس بشرح الأحوال (٨) مما أدى في النهاية إلى هزيمة العقاب التي آذنت بزوال الدولة الموحدية (٩) ولم يكتف وزير الناصر

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج ٦ ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة : تاريخ آلمن بالامامة ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>۳) ابن خلكان: وفيات الأعيان ج آ ص ٤ ، العينى: عقد الجمان ج ١ قسم ٢ ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٤) المراكشي : المعجب ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٥) د. أحمد شلبي: التاريخ الأسلامي ج ٤ ص ١٨٩ ط ٣ سنة ٦٩.

<sup>(</sup>٦) اشباخ : تاريخ الاندلس ۾ ٢ ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٧) السلاوى: آلاستقصا ج ٢ ص ٢٢١٠

<sup>(</sup>٨) ابن الخطيب: رقم الحلل ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٩) نفس المرجع السّابق ص ٥٩ ، حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٢٩٣ ، السلاوى : الاستقصا ج ٢ ص ٢٢١ ، د. حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام السياسي ج ٤ ص ٢٣٢ ، ابن عبود : تاريخ المغسرب ج ١. ص ١٥١ .

Murphy. The History of Mahometan, P: 134

بالاستبداد بالرأى بل وشارك فى تدبير مؤامرة للقضاء على الحليفة نفسه جين وضع له السم فى الشراب ونجاحه فى الفتك به(١) وفى ذلك يقول ابن القاضى و وتوفى ــ أى الناصر ــ سنة عشر وسيائة مسموماً فى كأس خمر بأمر وزيره فى يوم الأربعاء الحادى عشر لشعبان منها بقصره من قصبة مراكش»(٢).

# نكبة بعض الوزراء:

لتى بعض الوزراء مصرعهم ، كما عزل بعضهم وأبعد عن البلاد نتيجة الشكوك التى أثيرت حول إخلاصهم ،أو نتيجة المتصرفات السيئة التى ارتكبوها والتى عجلت بهايتهم ، وقد ظهر ذلك واضحاً فى الدولة الموحدية حيث وجدنا أكثر من وزير اعتقل وانتهت حياته إما بالقتل أو بالنبى .

ويأتى فى مقدمة هؤلاء الوزراء أبو جعفر أحمد بن عطية وزير عبد المؤمن ابن على وهو من أهل مراكش وأصله القديم من طرطوشة (٣) وقد اشتغل بالكتابة لأمراء المرابطين وكان ذا منزلة رفيعة لديهم (٤) ، حتى إذا سقطت دولة المرابطين دخل فى طاعة الموحدين واستطاع ببلاغته وبراعته فى الكتابة أن ينال الحظوة عند الخليفة عبد المؤمن فيصبح كاتباً ووزيراً لحليفة الموحدين (٥) وقد أثبت ابن عطية كفاءة ومقدرة حين تولى ذلك المنصب يصور ذلك المقرى بقوله « وأسند إليه وزارته فنهض بأعبانها ، وتحبب إلى الناس باحمال السعى والإحسان فعمت صنائعه وفشا معروفه ، وكان محمود السيرة ، مبخت المحاولات ، ناجح المساعى ، سعيد المآخذ . . . وكانت وزارته زيناً للوقت وكالا للدولة »(١) وكان هذا النجاح سبباً فى حسد الحاسدين القريبين من

<sup>(</sup>۱) ابن أبى زرع: الأنيس ص ١٧٥ طبع حجر ، ابن عذارى: البيان المغرب ج ٤ ص ٢٢٤ تطوان ، عباس الراكشى: الأعلام جـ ٣ ص ٨٣ . (٢) ابن القاضى: جذوة الاقتباس ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>۳) ابن الخطيب: الاحاطة في اخبار غرناطة المجلد الاول من ۲۷۱ ت عنان ، المقرى: نقح الطيب جـ ۷ ص ١١٠ ، السلاوى الاستقصا جـ٢ من ١٣١ .

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب : الاحاطة المجلد الاول ص ٢٧١ ت عنان .

<sup>(</sup>a) أبن الآبار : اعتاب الكتاب ص ۲۷۷ مت د. صالح الاشتر ، المترى : ننح الطيب ج ۷ ص ۱۱۰ .

<sup>(</sup>٦) المترى: نفح الطيب ج ٧ ص ١١٠٠.

الحليفة فما إن بعثه الحليفة عبد المؤمن في مهمة إلى الأندلس حتى بدأ هؤلاء الحساد في ايغار صدر الحليفة عليه(١) وقد ساعدهم على ذلك صلة ابن عطية القديمة بدولة المرابطين أعداء الموحدين ، يضاف إلى ذلك تزوَّج ابن عطية من من أمرة لمتونية لقبت ببنت الصحراوية وهي حفيدة عاهل المرابطين يوسف ابن تأشفين (٢)مع ما أشيع عنه من اصطناع الكثير من اللمتونيين(٣) كل هذه الأمور استغلها أعداوُه أحسن استغلال ، حتى إذا تغيُّب ابن عطية عن العاصمة مراكش بدأوا خطتهم وذلك باطراح بعض الأبيات التي تشر الشكوك حول موقف ابن عطية في مجلس الحليفة عبد المؤمن ومنها :

إن الزراجين قوم قد وترتهـــم وطالب الثأر لم تومن بوائقه وللسوزير إلى آرائهم ميسل لذاك ماكثرت فهم علائقه (١)

وأحدثث هذه الأبيات أثرها المطلوب في نفس الحليفة إذ وغر صدره على وزيره أبى جعفر وأضمر له فى نفسه شرآ(°) ومما زاد فى موقف أبى جعفر سوءًا ، أن الخليفة أفضى إليه بسرفأفشاه (١) وبلغت أنباء المؤامرة الوزير ابن عطية في الأندلس فأسرع بالمجيء إلى العاصمة حيث اعتقل ، وجمع الحليفة الناس على طبقاتهم لإبداء رأمهم في الوزير ، فأجاب كل بما اقتضاه هواه (٧) فأمر الخليفة بسجنه وسمن معه أخاه أبا عقيل عطية ، وما إن عاد الخليفة من. زيارته لقىر المهدى حتى أمر بقتلهما وذلك فى سنة ٥٥٣هـ / ١١٥٨م(^^) ، هكذا لعبت الشبهات التي أثيرت حول ابن عطية والتي استغلها الحاسدون ،

<sup>(</sup>۱) المقرى: نفح الطيب: ج ٧ ص ١١٠ ، السلاوى: الاستقصا ج ٢ مِن ١٣١ ، وص ١٣٢ ،

<sup>(</sup>٢) د. العبادي : دراسات في تاريخ المفرب ص ١٦٠ ، عنان : عصر المرابطين والموحدين التسم الأول ص ٣٤٩ . (٣) عباس المراكشي: الأعلام بهن حل مراكش جرا ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٤) المترى: نفح الطيب جـ ٧ ص ١١٠ ، السلاوى: الاستقصا ج ۲ ص ۱۳۲۰

<sup>(</sup>٥) نفس المرجعين السابقين ونفس الصفحات . (٦) نفس المرجعين السابقين ونفس الصفحات .

<sup>(</sup>V) نفس المرجعين السابقين ونفس الصفحات .

<sup>(</sup>٨) المقرى : نفح الطيب ج ٦ ص ١١٠ ، السلاوى : الاستقصا ج ۲ ص ۱۳۲ ۰

دورها فى القضاء على ابن عطية وأخيه ويبدو أن الخليفة عبد الموَّمن توَّجس شراً من ابن عطية نظراً لعلاقاته القديمة بالدولة المرابطية مما جعله يستجيب للوشاة والحاسدين حرصاً على أمن وسلامة الدولة .

ولتى نفس المصير الوزير عبد السلام بن محمد الكومى وزير عبد المؤمن وإن اختلفت الأسباب الداعية إلى ذلك ، وكان قد تولتى منصب الوزارة عقب مقتل ابن عطية (١) وهو ينتمى إلى قبيلة كومية وتربطه بالحليفة عبد المؤمن صلة قرابة حتى كان يدعى بالمقرّب (٢) ، هذه المكانة والمنزلة أغرته بالوقوع في كثير من الأخطاء ، وقد ذكرها ابن صاحب الصلاة وتنحصر فيا يأتى :

أولا: إساءته إلى أبناء الخليفة عبد المؤمن حين ادّعى عليهم ارتكابهم لبعض الأفعال القبيحة وفى ذلك يقول ابن صاحب الصلاة « وطال السادات وضايقهم ونسب إليهم عند أبيهم قبائح الأفعال من الراحات والبطالات بالنهار وطول الليل ، وقد كان قديماً قبل هذه الحركة المنصورة يقصر بهم ويسىء العشرة معهم ، فرفع إلى أمير المؤمنين رضى الله عنه أنهم يشربون الخمر المحرمة وقرر ذلك وكرر المطالبة لهم هنالك » (٣) فلما تحرى الخليفة الأمر عن طريق شيوخ الموحدين تبن له كذب وزيره (٤).

ثانياً: وأما الخطأ الثانى حين أرسله الخليفة على رأس حملة إلى قابس فما أتم فتحها حتى استأثر الوزير بالغنائم والأسلاب وفى ذلك يقول ابن صاحب الصلاة و واستبد عبد السلام مجمع الغنائم والأموال وتنفيل ما شاء من الأنفال ولم يعلم بما فتح الله من الآمال وأدل بقرابته ووزارته غاية الإدلال فنسب إليه

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ج ٦ ص ٢٣٧ ، ابن القطان: نظم الجمان ص ١٧٤ حاشية .

<sup>(</sup>٢) ابن الآبار: الحلة السيراء جـ ٢ ص ٢٣٨ ت د. حسين مؤنس ٤ الراكشي: المعجب ص ١٩٨٨.

<sup>(</sup>٣) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق ص ١٧٥٠

في الأموال والاحتجان والإنكار والكنمان ١٥٪) وقد عالج أشياخ الموحدين تصرفات الوزير بمطالبة الحليفة تعيين أحد أبنائه وزيراً وأن يكون هو الصلة بين الحليفة وبين أشياخ الموحدين وموافقة عبد المؤمن على ذلك واختياره لَابنه أبي حفص وزيراً له(٢) .

ثالثاً : شكوى سكان تلمسان من عمالهم الذين ولاهم الوزير عبد السلام ووصول هذه الشكوى مباشرة إلى الخليفة وذلك حين وصوله إلى تلمسان . هوو صل ــ أى الخليفة عبد المؤمن ــ مدينة تلمسان، تشكى أهل العدوة بعمال عبد السلام من حملهم على الرعية وظلمهم وتعديهم ومن كومية أصحابه ووصفوهم باحتجان الأموال والحيانة للأمر في حميع الأعمال وأطنبوا في التشكي والتبكي وأضافوا ذلك كله إلى الرضى من عبد السلام بجورهم(٣) ، وهكذا استغل الوزير قرابته في التعالى على أبناء الحليفة مع الاستئثار بالأموال ، واستغلاله لمنصبه فى تعيين من شاء من أصحابه ورضاه عن ظلمهم ، وقد تجمعت كل هذه الأخطاء لدى الحليفة عبد المؤمن الذى حمع المشتكين وأشياخ الموحدين وطلبة الحضر والقاضى لسماع أقوالهم ، حتى إِذَا انتهى المشتكون من أقوالهم تغيَّر وجه الحليفة وقال « عجباً من هذا الأمر وسعته وعدم المال عند مأمنه ، كانت لمتونة إنما يملكون إلى تلمسان هذه وكانوا ينصفون أجنادهم ونحن الآن قد ملكنا ذلك وزَّاثداً على ماكان بأيديهم : افريقية كلها ولا عندنا ما نعطى للموحدين هذا من عجب العجب، (٤) وهنا أجابه أحد أشياخ الموحدين بقوله « يا أميرالمؤمنين ذلك لتضيع المخازن والدين، (°)فغضب الحليفة غضباً شديداً وأمر بسجنه (٩) ، وقد تلطُّف بعض الموحدين في تخفيف غضب الخليفة بعد ذلك حتى بدا أن الخليفة سيطلق سراحه(٢) إلا أن أعداء الوزير لم يدعوا

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص ١٧٧ . (٣) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ١٧٧ ، ١٧٨ .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع السابق ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع السابق ص ١٧٩ .

<sup>·(</sup>Y) نفس المرجع السابق ص ١٧٩ .

الفرصة تفلت من أيديهم فأغروا سجانه بوضع السم له فى الطعام فمات من ليلته (١) و هكذا لتى وزيران مصرعهما : ابن عطية وعبد السلام الكوى فى عهد الخليفة عبد المؤمن بن على .

فاذا ما انتقلنا إلى عهد ابنه الحليفة يوسف بن عبد الموَّمن نجد أنه عاقب أحد وزرائه وهو أبو العلاء إدريس بن ابراهيم بن جامع ، وإن كان العقاب لم يصل إلى حد القتل كما حدث فى عهد والده ، وكان أبو العلاء ادريس قد تولّى الوزارة فى عهد والده الحليفة عبد الموَّمن واستمر فى منصبه حتى سنة معهم / ١١٧٧م (٢) ومكث فى منصبه خسة عشر عاماً (٣) ثم نكبه الحليفة يوسف بن عبد الموَّمن ولم تشر المراجع إلى أسباب ذلك ، فقبض عليه وعلى ابنيه واستصفى أموالهم ونفاهم إلى مدينة ماردة بالأندلس فظلوا بها حتى وفاة الحليفة وتولى ابنه الحليفة المنصور الموحدى الذى عفا عنهم (٤) .

وقد اتبع الحليفة المنصور الموحدى نفس سياسة النفى بالنسبة للوزراء وذلك حين نفى وزيره أبا زيد عبد الرحمن بن موسى بن وجان بن يحيى الهنتائى وفى ذلك يقول الحميرى « جنجالة : حصن بالأندلس فى شمال مرسية فيها حبس أبو زيد عبد الرحمن بن موسى بن وجان بن يحيى الهنتانى ، الذى كان وزير المنصور من بنى عبد المومن »(٥) ولم تذكر المراجع التى اطلعت عليها سبب هذا النفى .

وربما يلجأ الحليفة إلى تحديد إقامة الوزير وذلك كما فعل الناصر مع وزيره وفى ذلك يقول ابن عذارى «وفى هذه السنة ــ سنة ٢٠٥هـــ قد"م الناصر

16

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع السابق ص ۱۸۰ ، ابن الآبار : الحلة السيراء ج ٢، ص ٢٣٨ ، ت د . حسين مؤنس ، ابن أبي زرع : الأنيس ج ٢ ص ١٦٣ ، ت الفيلالي .

<sup>(</sup>۲) اس عذاری: البیان المغرب ج ۶ ص ۲۹ تطوان ، ابن الآبار: الحلة السیراء ج ۲ ص ۲۶۰ ت د حسین مؤنس ، ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون ج ۲ ص ۲۶۰ ، السلاوی: الاستقصا ج ۲ ص ۱۰۲ . (۳) ابن عذاری: البیان المغرب ج ۶ ص ۲۹ تطوان .

<sup>(</sup>٤) ننس الرَّحْم السَّابق من ٢٩ تطوان ، عنان : عصر المرابطين و الموجون القسم الثاني من ٩٨ .

والموحدين القسم الثانى ص ٩٨ . (ه) الحميرى : صفة جزيرة الاندلس ص ٦٧ ت ليفى بروفنسسال سينة ١٩٣٧ .

بعض الولاة على أعماله وأخر الخرين عن أشغاله ، فأخر أبا يحيى بن أبى الحسن ابن أبى عمر ان عن الوزارة وألزمه فى داره وقدم للوزارة أبا سعيد بن أبى اسحق ابن جامع ه(١).

وبتتبع معاقبة الوزراء نلمح أن عقوبة القتل كانت مصيرهم في عهد عبد المؤمن ثم النبي والاعتقال فقط في عهد من جاء بعده وهذا يتمشى مع تطور نمو الدولة واستقرارها حيث كانت الدولة في أول أمرها محتاجة للدعم والتمكن ومن هنا كان القتل مصير كل من تسوّل له نفسه خيانة الدولة أو استغلال نفوذه وهذا ما حدث في عهد عبد المؤمن فاذا ما استقرت الدولة وتدعم مركز الحلفاء ، كان النبي والاعتقال مصير الوزراء.

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری : البیان المغرب ج ٤ جس ٢٢٣ تطوان ٠

# د \_ الكتابة

عرف العالم الاسلامى نظام الكتابة كوظيفة معاونة ومساعدة للسلطة العليا في تصريف شئون البلاد ، وقد عرف المسرق هذه الوظيفة ، واتخذ الحلفاء والأمراء الكتَّاب لمعاونتهم في إدارة شئون الدولة(١) ومنذ أن قامت دولتا المرابطين والموحدين على أرض المغرب الأقصى في القرنين الحامس والسادس من الهجرة ، اتخذ حكامها الكتاب لمعاونتهم ومساعدتهم في تسجيل المكاتبات الحاصة بشئون الدولة . وقد استعانت الدولة المرابطية منذ نشأتها بطائفة من الكتَّاب وخاصة بعد أن سيطر المرابطون على الأندلس، واحتاجت الدولة المترامية الأطراف إلى من محرّر الرسائل المتنوعة عن لسان أمير المسلمين إلى عمال دولته وقوّادها وكبار موظفها(٢) كذلك كانت خطة الكتابة من الحطط الهامة في الدولة الموحدية حيث حشد خلفاء الموحدين في بلاطهم أقطاب الكتّاب المحيدين ليكونوا لسانآ للخليفة الموحدى وترحمانا له فيمحاطبة الولاة والقبائل والكافة سواء بالمغرب أو الأندلس(٣) وخير دليل على إرتقاء وظيفة الكتابة في الدولة الموحدية ذلك العدد الكبير من أثمة البلاغة والأدب والذي خدم في قصور خلفاء الموحدين ، بالإضافة إلى تلك الرسائل الى حمعها ليني بروفنسال تحت عنوان « مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتُّناب الدُّولة المؤمِّنية » والتي تتناول معظم الأحداث في الدولة الموحدية وهي بقلم أشهر كتَّاب الدولة ، وقد بلغت سبعاً وثلاثين رسالة ، وبقراءة هذه الرسائل بمكننا أن نستخلص مدى إهتام الحلفاء بتسجيل الأحداث الهامة والأوامر والمكاتبات الصادرة من الخليفة الموحدي مما يدل على أهمية وظيفة الكتابة في الدولة .

الكتَّاب: لعبت الأندلس إحدى الأقاليم التابعة لدولتي المرابطين والموَّحدين دوراً كبيراً في تزويد السلطةالعليا بالمغرب بطائفة كبيرة من الكتّاب (1) وقد

<sup>(</sup>۱) د. صبحى الصالح: النظم الاسلامية نشاتها وتطورها ص ٣٠٣. (۲) د. حسن ابراهيم: تاريخ الاسلام السياسي ج ٤ ص ٣٣١. (٣) عنان: عصر الرابطين والموحدين القسم الثاني ص ٢٢٢. (٤) د. حسن اخبد محبود: قيام دولة المرابطين ص ٣٥٩، د. حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام السياسي جرياً من ٢٣٦ ، عنان : عصر الرابطين والموحدين القسم الثاني من ١٢٢ .

J.F.P. Hopkins: Medieval Muslim P: 12 (م ٨ ـ الحضارة)

عبر المراكشي عن كثرة كتاب الأندلس في بلاط أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين بقوله و ولم يزل أمير المسلمين من أول إمارته يستدعى أعيان الكتاب من جزيرة الأندلس ، وصرف عنايته لللك حتى اجتمع له منهم ما لم مجتمع لملك (١) ه.

وبجانب إقليم الأندلس ، قام المغرب الأقصى بدوره فى تخريج مجموعة من الكتّاب المغاربة نتيجة لازدهار الحركة الفكرية وخاصة فى عهد الموحدين وبتصفح تراجم هوّلاء الكتّاب بالمغرب الأقصى يمكننا أن نلمح نوعية هوّلاء الكتّاب :

أولا: كتاب شغلوا هذه الوظيفة بالأندلس خلال حكم ملوك الطوائف ومن هولاء الكتاب ابن عبدون وهو من أهل ياب ة والذى اشتغل كاتباً ليوسف بن تاشفين وكان قبل ذلك يكتب للمتوكل بن الأفطس (٢) وأيضاً الكاتب أبو بكر المعروف بابن القصيرة كاتب أمير المسلمين يوسف بن تاشفين وكان من قبل كاتب ابن عباد في الأندلس (٣) وكان ابن القصيرة من أهل أشبيلية ورأس أهل البلاغة في وقته (١) وكذلك الكاتب أبو بكر عبدالعزيز ابن سعيد بن عبد العزيز البطليوسي والذي كان كاتباً لعمر المتوكل بن الأفطس ثم بعد ذلك كاتباً في دولة المرابطين (٥) ، ولا شك أن هولاء الكتاب لم يصلوا إلى شغل وظيفة الكتابة في دولة ملوك الطوائف إلا بعد أن أثبتوا جدارتهم الأدبية في عصر بلغت فيه الحياة الأدبية الأوج حيث كان التنافس واضحاً بين ملوك الطوائف في تشجيع الأدباء والكتاب مما أذكي شعلة الأدب حتى

<sup>(</sup>۱) المراكشي : المعجب ص ۱۷۳ .

<sup>(</sup>٢) نفس الرجع السابق ص ٨٧ ، كنون : النبوغ المغربي ج ١ ص ٧٨ ط ٢ سنة ٦١ .

<sup>(</sup>٣) المراكثي : المعجب ص ١٦٤ ، الحميري : صفة جزيرة الأندلس ص ٩١ ، : الفتح بنخاتان : قلائد العقيان ص١٠٨ طا سنة ٣٢٠ ه ابن الآبار : اعتاب الكتاب ص ٨٤ ت د. صالح الأشتر .

<sup>(</sup>٤) ابن بشكوال : الصلة ج ٢ ص ٣٩٥ القاهرة سنة ١٩٥٥ .

<sup>(</sup>٥) ابن الآبار: الطة السيراء جـ ٢ ص ١٠٤ ، ١٠٤ ت د. حسين مؤنس حاشية .

بلغت الدروة في ذلك العصر (١) وبالتالي فقد أضفوا على وظيفة الكتابة بالمغرب القوة والازدهار نتيجة لخبراتهم وتجاربهم السابقة .

ثانياً : كتتاب ولدوا ونشأوا بالأندلس ونالوا حظاً كبيراً من العلم والمعرفة ومن هؤلاء أبى عبد الله بن أبى الخصال الغافقي من فرغليط قرية على ْ مقربة من شقورة في كورة جيان ، وقد كان أكتب أهل زمانه وأدب أهل الأندلس بالإحماع (٢) وحتى أنه كان يلقب برئيس كتاب الأندلس(٣) وقد اشتغل كاتباً لُعلى بن يوسف بن تاشفين(٤) وكذلك القاسم بن الجد وهو من لبلة وقد سكن أشبيلية وكان من أهل التفنن في المعارف والتقدم في الآداب والبلاغة والتحق بوظيفة السكتابة لدى أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفن (٥).

وعلى نفس السياسة سار خلفاء الموحدين في الاستعانة بكتَّاب الأندلس فى شغل وظيفة الكتابة ومعاونة الخلفاء فى المكاتبات الرسمية فقد استخدم الخليفة عبد المؤمن ميمون الهوارى كاتباً له وهو من سكان قرطبة وكان أديباً فقهاً ١٦). كما استخدم أيضــاً أبا الحسن بن عياش وهو من أهل قرطبــــة(٧) وجرى على نفس السياسة الحليفة يوسف بن عبد المؤمن حنن استخدم كاتباً من أهل الأندلس وهو أبو الحسن بن عياش الذي اشتغل كاتباً للخليفة عبد المؤمن من قبل (^) ، كذلك استخدم المنصور الموحدي كتَّاباً من الأندلس

<sup>(</sup>۱) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ٣٥٩ . (٢) ابن دحية : المطرب من أشعار أهل المغرب ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) آنخل جنثالث : تاريخ الفكر الاندلسي ص ١٧٧ ت د. حسين مؤنس ط ۱ سنة ٥.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق ص ١٧٧ ، الراكشي : المعجب ص ١٧٣ ، د، حسين مؤنس : الثغر الأعلى الاندلسي ص ١٩٣٧ سنة ١٩٤٩ . (٥) ابن دحية : المطرب من اشعار أهل المغرب ص ١٧٤ ، كنون :

النبوغ المغربي ج ١ ص ٨٢ ط ٢ سنة ٦١ .

<sup>(</sup>٦) أبن القطان: نظم الجمان ص ١٧٦ حاشية ، ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن ص ٢٢٣ حاشية .

<sup>(</sup>٧) ابن القطان : نظم الجمان ص ١٧٦ حاشية ، ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن ص ١٦٠٠

<sup>(</sup>٨) المراكشي : المعجب من ٢٤٤ ، ابن أبي زرع : الأنيس جـ ٢ ص ۱۷۵ ت الفيلالي .

وقد ظهر ذلك حين اتخذ المنصور أبا عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عباس من أهل برشانة من أعمال المرية من بلاد الأندلس ، وقد ظل في منصبه كاتباً مدة ولاية المنصور الموحدي وابنه الناصرمن بعده(١) وقد لعب هؤلاء الكتّاب دوراً بارزاً في دعم وظيفة الكتابة بما اكتسبوه من خبرة وثقافة ومعرفة من الأندلس.

ثالثًا : كتَّاب من أبناء المغرب وخاصة في فترة حكم الدولة الموحدية ، وكان هذا طبيعياً حيث أن دولة المرابطين التي نشأت في مهذ البداوة والتقشف لم تكن قد وصلت إلى ما وصل إليه إقليم الأندلس من تقدم وازدهار في فن الكتابة في ظل ملوك الطوائف ، ومن هنا استعان المرابطون بعد أن أخضعوا الأندلس بمجموعة كبرة منهم حتى إذا ازدهرت النواحي الثقافية في البلاد قد م المغرب من أبنائه من يضطلع بهذه الوظيفة ، وقد رأينا ذلك حين استخدم ابن تومرت اثنين من أتباعه لشغل وظيفة الكتابة وهما ملول بن ابراهيم بن يحيي الصنهاجي وأبو الربيع سليمان بن مخلوف الحضرمي(٢) وكذلك لحين استخدم الخليفة عبد المؤمن بن على : أبا القاسم عبد الرحمن القالمي من أهل مدينة بجاية وكان من نهاء الكتاب (٣) واستخدم أيضاً أبا محمد عبد الله بن جبل من أهل مدينة وهران من أعمال تلمسان (٤) ، واستخدم أيضاً أبا على الأشرى وهو من أهل تلمسان (٥) وكذلك فعل الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ﴿ في استخدامه لكتاب من المغرب فقد استخدم أبا الفضل جعفر بن أحمد المعروف بابن محشوة من أهل مدينة مجاية (٦) .

<sup>(</sup>١) المراكشي : المعجب ص ٢٣٦ ، ابن الآبار : أعتاب الكتاب ص ٢٣٠ هاشية ت د. منالح الآشتر .

<sup>(</sup>٢) البيذق: اخبار المهدى ص ٣٩ ، محمد المنوني: العلوم والمنون والآداب ص ۱۸۳ ، ۱۸۶ ،

J.F.P. Hopkins: Medieval Muslim P:13

<sup>(</sup>٣) المراكثي : المعجب ص ٢٠٠ ، الجيلالي : تاريخ الجزائر العام ج ۲ ص ۳۲۶ ۰

<sup>(</sup>٤) ابن القطان : نظم الجمان ، ص ١٧٥ هاشية ، ابن صاحب الصلاة: تأريخ المن ص ٢٢٣ . (٥) ابن القطان: نظم الجمان ص ١٧٦ حاشية . (٦) المراكشي: المجب ص ٢٢٤ ابن أبي زرع: الأنيس ج ٢

ص ۱۷۵ . ت الفيلالي .

#### ثقافة الكتاب:

تزود هولاء الكتاب بقسط وافر من الثقافة العربية التي أعانهم وأهلهم لشغل هذا المنصب حيث حرص هولاء الكتاب على الاغتراف من ينابيع الثقافة العربية ومن ذلك ما وصف به ابن القصيرة الكاتب بأنه و رأس أهل البلاغة في وقته وكان من أهل الأدب البارع والتفنن في أنواع العلم (١) ويصف المراكشي ابن أبي الحصال الكاتب و أحد من انهي إليه علم الآداب وله مع ذلك في علم القرآن والحديث والأثر وما يتعلق مهذه العلوم الباع الأرحب واليد الطولي ه (٢) وابن دحية في وصفه للكاتب أبي القاسم بن الحد وكان من أهل التفنن في المعارف والتقدم في الآداب والبلاغة وله حظجيد من الفقه والتكلم في الحديث (٣) و بجانب الثقافة العربية العريضة فان بعضهم كان على معرفة بلغات غير العربية ، وقد ظهر ذلك حين طلب يوسف بن تاشفين من كاتب ترحمة كتاب وصله من أهل الأندلس يعلنون فيه طاعتهم وفي ذلك من كاتب تعرف اللغتين عقول العيني و وكان له \_ أي ليوسف بن تاشفين \_ كاتب يعرف اللغتين العربية والمرابطية فعرفه عا في الكتاب فكتب الحواب عا يشرح صدورهم ويطمئن قلومهم (٤) واللغة المرابطية هنا المقصود مها لغة البربر التي كانت تتكلم مها القبائل في ذلك الوقت .

#### اختصاصات الكتاب:

تنوعت اختصاصات الكتاب بالمغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين فكانت وظيفتهم الأساسية فى الدولة المرابطية كتابة الرسائل والأوامر الحاصة بأمير المسلمين وإرسالها إلى طوائف الأمة وعمال الدولة وكبار موظفها وذلك بعد اعتمادها بخاتم الأمير (٥) وقد ظهر ذلك حين أراد يوسف بن تاشفين اتخاذ لقب أمير المسلمين فانه أمر كتابه بكتابة هذا القرار وإرساله إلى الأشياخ

<sup>(</sup>۱) ابن بشكوال: الصلة ج ٢ ص ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٢) المراكشي : المعجب ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن دحية : المطرب من اشمار اهل المفرب ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٤) العينى : عتد الجمان جر ٢٠ قسم ٣ ص ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٥) د. حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص ٣٦١ ، د. حسن ابراهيم: تاريخ الاسلام السياسي ج ٤ ص ٣٣١ .

والأعيان والكافة فى كل مكان (١)وكذلك قام الكتاب بالرد على المخاطبات الواردة من الخارج وقد تجلى ذلك حين كاتب أهل الأندلس يوسف بن تاشفين يطلبون عونه ونصرته ، فأمر كاتبه بالرد عليهم بما يشرح صدورهم ويطمئن قلوبهم (٢) .

وبجانب قيام الكاتب بتسجيل المكاتبات والرد عليها فانه كان يقوم بدور المستشار لأمير المسلمين نظراً لحبرته ومعرفته وقد تجلى ذلك حين استشار أمير المسلمين يوسف بن تاشفين كاتبه عبد الرحمن بن أسبط في العبور إلى الأندلس لنجدة ابن عباد وفي ذلك يقول ابن الحطيب و وبعد ذلك خلا – أي يوسف ابن تاشفين – بأحد كتابه وهو عبد الرحمن بن أسبط وكان اندلسياً من أهل المرية واستشاره فقال له إن الأمر لله تعالى ولكم فقال له ومع هذا فقل ما عندك (٣) وهكذا كانت معرفة ابن أسبط بأوضاع الأندلس سبباً في طلب يوسف بن تاشفين مشورته.

حى إذا تولى عبد المؤمن بن على الحلافة تولى الكتّـاب عبء تسطير أخبار معارك عبد المؤمن ، وأوامره ونصائحه لولاته . وبعض القرارات التى اتخدها من مثل تولية ابنه ولاية العهد وتولية أبنائه الأقاليم المختلفة . وكل ذلك كانت تصدر به رسائل رسمية يكتبها الكتّـاب ويبعثون بها إلى عمال الأقاليم وأعيان الموحدين وطبقات الأمة المختلفة ، وقد جمع ليني بروفنسال مجموعة من هذه الرسائل تحت عنوان « مجموع رسائل موحديه من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية » ضمت سبعاً وثلاثين رسالة كتب منها في عهد عبد المؤمن ثلاث وعشرون رسالة .

ثم تحددت اختصاصات الكتـّاب منذ الخليفة يوسف بن عبد الموَّمن حيث أصبح هناك نوعان من الكتـّاب لكل منهما اختصاصه :

فهناك كتتاب ديوان الانشاء وهؤلاء يتولون كتابة المراسيم السلطانية

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب: الحلل الموشية من ١٦ ، ١٧ .

<sup>(</sup>۲) العينى : عقد الجمان جـ ۲۰ قسم ٣ ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ٣٢ .

والرسائل الموجهة إلى الولاة والقضاة(١) ويصف ابن عذاري اختصاصهم ! بقوله « يشرفون على كتب التوقيعات وكل ما ترتب عليه وقوع العلامة من وجوه الأوامر، (٢) ومن كتبة الانشاء أبو محمد عباس بن عبد الملك بن عباس وأبو القاسم المعروف بالقالمي وبابن محشوة في عهد الخليفة يوسف بن عبد الموِّمن(٣) أما في عهد المنصور الموحدي فقد تولى كتابة الانشاء ابن محشوة وأبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عباس(٤) وفي عهد الناصر: أبو الحسن ؛ على بن عباس بن عبد الملك بن عباس وأبو عبد الله محمد بن مخلفتن بن أحمد الفازازي(٥).

وبجانب كتاب الانشاء هناك كتاب الحيش الدين يختصون بالشثون العسكرية (٦) وقد أشار ابن عذارى إلى اختصاصهم بقوله « وانف د أبو عبدالله ابن منيع ـ وهو الكاتب المحتص ـ بديوان العسكر وما انضاف إليه من التنفيذات السلطانية وتقييد الحزيات العامة في أنواع النفقات، (٧) ومن كتـّاب الحيش في عهد الحليفة يوسف بن عبد المؤمن : أبو الحسن الهوزني الأشبيلي وأبو عبد الرحمن الطوسي(٨) وفي عهد المنصور الموحدي : الكباشي وأبوالحسن ابن مغن (٩) وفي عهد الناصر أبوالحجاج يوسف المرانى ثم بعده أبوجعفر أحمد بن منيع (١٠).

وقد قام بعض الكتَّاب بدور المحققين مع العمال الذين يبلغ الحليفة عنهم سوء تصرفهم واستبدادهم في أعمالهم واسرافهم في أموال الدولة ، وقد حدث ذلك حين وصل الحليفة يوسف بن عبد المؤمن إشبيلية بالأندلس سنة ٥٦٦هـــ

<sup>(</sup>۱) حركات : المفرب عبر التاريخ ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری: البیان المغرب جر ٤ ص ٢٢٤ ، ٢٦٣ تطوان .

<sup>·(</sup>٣) المراكشي : المعجب ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٤) نفس الرجع النسابق ص ٢٦٣ . (٥) نفس الرجع السابق ص ٣١١ ، ٣١٢ . (٦) حركات : المفرب عبر التاريخ ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٧) ابن عذاري: البيان المفرب ج ٤ ص ٢٢٤ تطوان .

<sup>(</sup>٨) الراكشي : المعجب ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٩) نفس المرجع السابق ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>١٠) المراكشي: المعجب أص ٣١٢ .

١١٧٠م وحاسب أحد عماله وفى ذلك يقول ابن صاحب الصلاة ۽ وعندما احتل مها ـ أى نزل الخليفة يوسف بن عبدالمؤمن بأشبيلية سنة ٥٦٦هـ أخرر محمد بن أبي سعيد المعروف بابن المعلم عن أعمال المخزن بأشبيلية والأندلس وعزله عنها وأمره بالمشي إلى قرطبة لمحاسبته والوقوف على عمله . . وعندما وصل إلى قرطبة جعل لمحاسبته أبوالقاسم بن عساكر – أحد الكُنْتاب المرزّزين في البلاط الموحدي ممن كان يعنن أحياناً لمحاسبة المتصرفين في أموال المخزن ـــ وأبو عبد الله بن محسن كاتب العسكرية وأمر بالحضور على تسطير عمله الفقية أبو محمد المالتي والكاتب أبو الحكم بن عبد العزيز يشهدان على كُل مايسطره دام ذلك إلى خر شهر ذى الحجة من عام ستة وستين وخمس مائة»(١) وكذلك استخدم المنصور الموحدي كتَّابه في محاسبة عامل أشبيلية حين بلغه ظلمه ، يقول ابن عدارى « فأبرز لمحاسبته ــ أى محاسبة المنصور الموحدي لعامله داود بن أبي داود ـــ أبا محمد عبد الله بن يحيي وأبا عبد الله بن الكاتب وقد كان تحت نظرهما من كتاب الحهات نحو خسين كاتباً ، وأقاموا في نسخ وتقييد وتبيض وتسويد واكباب على محث وتنقيب وتصديق بعض وتكذيب، (٢)

وكانت فصاحة الكاتب وبلاغته توُّهلانه في بعض الأحيان للوقوف خطيباً أمام الخليفة بجانب اختصاصه بوظيفة الكتابة ، وذلك ما حدث في عهد عبد المؤمن بن على وكاتبه ابن جبل ، وقد أشار إلى ذلك ابن صاحب الصلاة فى ترحمته لابن جبل بقوله ٥ الفقيه الحطيب أبو محمد عبد الله المعروف بابن جبل ، كان صاحب ألى الحسن الأشبيلي عند الخليفة رضي الله عنه ـــ أي عبد المؤمن بن على - يخطب بعده إذا خطب وبحضر إذا حضر فيورى الحطابة والفصاحة من كتب وتتعجب الوفود من بلاغته غاية العجب ۾(٣).

وكما اتخذ أم اء المسلمين في الدولة المرابطية وخلفاء الموحدين الكتّاب لمعاونتهم في العاصمة مراكش ، كذلك فعل أمراء الأقاليم في اتخاذهم الكتبّاب لمعاونتهم في تحرير الرسائل وما يتعلق بالأعمال الإدارية(أُ) فقد اتخذ سير بن

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن ص ٥٣

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری : البیان المغرب ج ٤ ص ١٧٣ تطوان . .

<sup>(</sup>٣) أبن صاحب الصلاة: تاريخ آلمن ص ٢٣١ . (٤) د، حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص ٣٥٣ .

أبى بكر الذى ولى أشبيلية الكاتب ابن عبدون وظل يكتب له إلى أن اتصل بأمير المسلمين يوسف بن تاشفين باستدعاء منه (١) وتولى الكاتب محمد بن أحمد بن جبير بن محمد بن عبدالسلام الكتانى من أهل شاطبة وظيفة الكتابة بغرناطة لأبى سعيد بن أبى محمد عبد المؤمن ثم رحل عنه وكتب لأبى سعيد عثمان بن عبد المؤمن والى سبتة (٢) وكذلك الكاتب أبو الحسن بن عباس القرطبى الذى اشتغل كاتباً لأبى حفص وتوجة معه إلى تلمسان وصار في صحبته وكتابته ثم استدعاه الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ليشغل وظيفة الكتابة لديه (٢).

وهكذا قام الكتاب سواء من كان منهم بعاصمة الدولة ويتبعون فى ذلك السلطة العليا فى البلاد ، أو فى أقاليم الدولة المختلفة ويتبعون أمراء الأقاليم بواجباتهم فى معاونة الحكام فى تسيير شئون البلاد .

وها بجدر الإشارة إلى العلامة التى اتخذها الكتّاب فى رسائلهم الرسمية والصادرة عن السلطة الحاكمة فنى الدولة المرابطية كانت علامة الملك و العظمة لله (٤) حتى إذا جاء الموحدون اتخذوا علامة لدولتهم وهى والحمد لله وحده (٥) وفى ذلك يقول ابن خلدون وثم نظر الموحدون فى موضع العلامات المكتوبات . خط الخليفة فاختاروا الحمد لله وحده لما وقفوا عليها نخط الإمام المهدى فى بعض مخاطباته فكانت علامهم إلى آخر دولتهم (٢)

<sup>(</sup>۱) الراكشي: العجب من ۸۷ .

<sup>(</sup>٢) ابن القاضى : جنوة الاقتباس ص ١٧٢ ، ١٧٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري : البيان المغرب ج ٤ ص ٧٣ تطوان .

<sup>(</sup>٤) أبن الخطيب : الملل الموشية من ١٧٠٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن التامَى : جذوة الاتتباس من ٨٤٣ ، ابن ابي زرع : الانيس من ١٥٧ ، طبع حجر : الاستقصا ج ٢ ص ١٤٧ من ١٥٧ ، طبع حجر : السنلاوي : الاستقصا ج ٢ ص ١٤٧ (٦) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج ٦ من ٢٣٩ .

# م \_ المجابة

عاون الوزراء والكتَّاب أمراء المسلمين في الدولة المرابطية وخلفاء الموحدين في تصريف شئون الدولة وتسيير الأمور ثما محفظ على الدولة تقدمها وازدهارها وبجانب الوزراء والكتاب كان هناك الحجاب الذين ساعدوا الحكام في تنظيم الصلة بينهم وبنن الرعية وكان الحاجب « واسطة بين الناس وبين الحليفة وهو الذي يدرس حوائجهم ويأذن لهم بالمثول بن يدى الحليفة أو يوصى بقضاء حواثجهم فلا تكون هناك حاجة للمثول بن يديه ، أو يرفض الاذن لهم إذا كانت الأسباب للمقابلة غير قوية أو لم توجد أسباب، (١) ، ومن هنا كانت مهمة الحاجب تنظيم مقابلات الحليفة مع العامة والحاصة ، حفظاً لهيبة الحلافة وتنظيما لعرض المسآئل بحسب أهميتها للحاكم الأعلى للبلاد .

وبالنسبة لوظيفة الحجابة في الدولة المرابطية فانني لم أعثر في المراجع التي اطلعت عليها على وجود لهذه الوظيفة سوى إشارة بسيطة أوردها ابن الحطيب في الاحاطة عند ترجمته لتاشفين بن على بن يوسف بقوله « عكف ـ. أي تاشفين بن على ــ على زيارة قبر أبى وهب الزاهد بقرطبة وصاحب أهل الارادة، وكان وطيء الاكتاف سهل الحجاب، بجالسالأعيان ويذاكرهم، (٢) فسهل الحجاب التي وردت في النص لا تكني للتدليل على وجود هذه الوظيفة فى الدولة المرابطية وربما يرجع السبب فى ذلك إلى أن الدولة المرابطية تميرت بالبساطة مع تمكن البداوة منها(٣) مما جعلها لا تتخذ مظاهر الأبهة والملك والتي تستلزم وجود حجاب بين الحاكم والرعية .

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية فان ابن خلدون ينفي وجود هذه الوظيفة فى بدء قيام الدولة وذلك حين قال فى مقدمته « ولما جاءت دولة الموحدين لم تستمكن فيها الحضارة الداعية إلى انتحال الألقاب وتميير الحطط وتعييبها

<sup>(</sup>۱) د. أحمد شلبى: السياسة والاتتصاد ص ١٦٢ . (٢) أبن الخطيب: الاحاطة في أخبار غرناطة المجلد الاول ص ٥٥٧

<sup>(</sup>٣) اكنسوس : الجيش العرمرم الضاسي لوحة ٣١٠ ميكروفيلم ، د. حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام جـ ٤ من ٣٣٦ .

بالأسماء إلا آخرا ، فلم يكن عندهم من الرتب إلا الوزير ١١، اللا أن جماعة من المؤرخين أشاروا إلى وجود هذه الوظيفة في عهد الحليفة عبد المؤمن حيث اتخذ الحجاب (٢) ووجدنا من وزرائه من يقوم بمهمة الحجابة وذلك حين تولى ابنه أبو حفص مهمة الحجابة وفي ذلك يقول النويري ؛ ثم مات عبدالموَّمن ` وكان بسلا ــ فكتموا موته وحمل في محفة من سلا بصورة أنه مريض إلى أن وصل إلى مراكش ، وكان ابنه أبو حفص حاجبًا لأبيه فبقى مع أخيه على مثل حاله مع أبيه بخرج إلى الناس فيقول أمر أمير المؤمنين بكذاً وكذا، (٣)وقام عبد السلام الكومى وزير عبد المؤمن بمهمة الحجابة وتنظيم دخول الوفود على الخليفة عبد المؤمن وفي ذلك يقول النويري « وفتح – أي عبد المؤمن بن علي سنة ٥٥٤هـ ــ مدينة قابس بالسيف وأتاه تميم صاحب قفصة ومعه جماعة من أعيانها ولما قدموا عليه دخل حاجبه عبد السلام الكرامي ــ وصحتها الكومي ــ يستأذنه عليهم ١,(٤) ، فلما تولى الحليفة يوسف بن عبد المؤمن تولى حجابته أكثر من شخص . وأول هؤلاء الحجاب أخوه أبو حفص الذي اشتغل من قبل حاجبا لوالده عبد المؤمن ، يقول ابن أبي زرع « حاجبه ـــ أي حاجب يوسف بن عبد المؤمن ــ الضابط لأمره والقائم بملكه أخوه السيد أبوحفص، (٥) كذلك تولى الوزير إدريس بن جامع في أكثر من مناسبة مهمة تنظيم دخول الوفود وتبليغ الخليفة بحاجيات الحماهير ومن ذلك حين جلس الخليفة يوسف ابن عبد المؤمن لتلقى بيعة أتباع ابن مردنيش سنة ٢٧٥ه / ١١٧١م ، يقول ابن صاحب الصلاة ٥ فحين جلس الحليفة أمير المؤمنين رضي الله عنه ـــ أي أى يوسف بن عبد المؤمن ــ في مجلسه العالى الكريم خرج الوزير أبو العلا ادريس بن جامع وأمرهم بالدخول والمثول بينيديه فدخلوا وستلموا سلام جماعة ثم بايعوا واحداً بعد آخره (٦) وحين خرج الحليفة يوسف بن عبدالمومن

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ۲٤١ .

<sup>(</sup>٢) أَبِنَ التَنفُذُ : الفارسيةُ في مبادىء الدولة الحقصية ص ١٠٢ ،

<sup>(</sup>٣) النوبرى : نهاية الأرب ج ٢٢ مجلد ٢ مس ٩٨ م

<sup>(</sup>٤) النويرى : نهاية الأرب ج ٢٢ مجلد ٢ مس ٩٣ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبى زرع: الأنيس جـ ٢ مس ١٧٤ ت الفيلالي .

<sup>(</sup>٦) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٧٣ .

لحضور الاحتفالات باستقبال العرب الوافدين من إفريقية سنة ٢٦٥هـ/١١٠م وذلك بعد شفائه من مرضه ، كان الوزير أبو العلاء إدريس يقوم عهمة الحاجب خلال الموكب ، وقد أشار إلى ذلك ابن صاحب الصلاة بقوله \* فاستوى أمىر المؤمنين علىصهوة فرسه الأشقر الأغرّ ، وخرج راكباً عليه وهي أول ركبةخرج فمها للقاء أحد أو تشييعه منحن،مرضه المؤرخ،والوزير أبو العلا راجلا على قدميه بن يديه لصق ركابه على حجابه مهما أراد أحد من الرافعين أو المتشكين أو من أهل الحاجات وذوى اللبانات كلاما أو إشارة خرج إليهم مستفهماً كلامه موصلا أعلامه »(١) ومن الأمثلة السابقة نلمس وجود الْحُنْجابِ في الدولة الموحدية منذ تو"لي عبد الموَّمن بن على الحكم .

وبجانب هؤلاء الوزراء فان المراكشي أشار إلى وجود حاجب لدى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن من مواليه وهو كافور الخصى ٥ وكان يدعى كافور بغرةه(٢) أما في عهد المنصور الموحدي فقد ذكر المراكشي اثنين منموالي المنصور توليا حجابته وهما عنبر الحصى وريحان الخصى (٣) وذكر ابن عذاری حاجباً آخر بدلا من رمحان وهو فضیل(۱) ، حتی إذا تولی الناصر الموحدى الحلافة استبد وزيره أبو سعيد بن جامع بمنصب الوزارة والحجابة (٥) ولم تكن الأمور المتعلقة بالدولة تصله إلا بعد جهد ومشقة<sup>(٦)</sup> وذلك لاستبداد الحجاب ومجانب تولى الوزير حجابته ، ذكر المراكشي حجاباً له من الموالى يقول المراكشي ورمحان الخصي ويدعى ريحان بينك ، حجبه ريحان هذا إلى ، أن مات ثم حجبه بعده مبشر الخصى ، يدعى مبشر ولدى فلم يزل مبشر هذا حاجبًا له إلى أن توفى أمىر المؤمنين رحمه الله »(٧).

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٣١ .

<sup>(</sup>٢) المراكشي : المعجب ص ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٢) ننس المرجع السابق ص ٢٦٣٠.

رز) ابن عذاری: البیان الغرب ج ¢ ص ۷۵ تطوان .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي زرع : الأئيس ص ١٦٨ طبع حجر .

<sup>(</sup>٦) نتس الرجع السابق ص ١٩٨ ، ابن القاضى : جذوة الاقتباس

ص ١٢٩ ، عباس المراكشي : الاعلام ج ٣ ص ٨١ .

<sup>(</sup>٧) المراكشي : المعجب ص ٣١١ ٠

# الفصل الثالث

# النظام الادارى المارى الماليم الماليم

شهد المغرب الأقصى تقسيا إدارياً لأقاليمه وذلك منذ أن تأسست على أرضه دولة المرابطين ومن بعدها دولة الموحدين ، وتولني إدارة الأقاليم ولاة من قبل السلطة الحاكمة في العاصمة مراكش .

وقد شملت ولايات المغرب الأقصى فى عهد المرابطين ست ولايات عدا العاصمة مراكش وما يتبعها من قرى ، والولايات هى : فاس ـــ وسجلياسة ـــ والسوس وتلمسان ــ والصحراء ــ وسبتة وطنجة تكونان إقابيا و احداً (١).

واتبع الموحدون فى تقسياتهم الإدارية تقسيا إدارياً مشامهاً لنظام المرابطين وإن كانوا قد زادوا عليه إقليم الريف<sup>(۲)</sup> مع إدماجهم لولاية الصحراء فيما جاورها من ولايات كاقليم السوس<sup>(۳)</sup>.

وقد تمتعت بعض الولايات بأهمية خاصة وذلك إما لتاريخها الديني كولاية فاس وأهم مدنها مدينة فاس ، التي كانت عاصمة المغرب الأقصى في عهد دولة الأدارسة وظلت بعد ذلك مركزاً دينياً وثقافياً ، وحتى بعد أن فقدت زعامتها السياسية في عهد المرابطين والموحدين حيث اتخذ المر ابطون والموحدون مراكش عاصمة سياسية لهم ، فانها ظلت عتفظة بما لها من مكانة وكان أمير المسلمين في دولة المرابطين لا يولي عليها إلا أقرب الناس وأدناهم منه (٤) وإما لموقعها كولاية سحلهاسة التي على حدود الدولة الحنوبية (٥).

<sup>(</sup>۱) ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ص ۲۱۱ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ص ٣٢٧٠

<sup>(</sup>٤) د. حسن أحبد محبود: قيام دولة المرابطين ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع السابق ص ٣٥٥٠





#### سياسة اختيار الولاة:

تولى السلطة بأقاليم المغرب الأقصى منذ أن تأسست دولة المرابطين ولاة من قبل السلطة الحاكمة عمر اكش ، وكانت هناك سياسة مشتركة بن أمراء المسلمين في الدولة المرابطية وخلفاء الموحدين في الدولة الموحدية هي اختيارهم هوُلَاء الولاة من الأسرة الحاكمة نفسها ومن ذوى قرباهم أو من القبائل المؤسسة للدولة وقد وضح ذلك حين عمد يوسف بن تاشفين إلى توزيع أقاليم المغرب الأقصى على بنيه وذويه ، يقول ابن خلدون ، ثم اقتسم ـــ أيَّ يوسف بن تاشفين ـــ المغرب عمالات على بنيه وأمراء قومه وذويه ه (١) وقد تحققت هذه السياسة حين عمد يوسف بن تاشفين سنة ٤٦٧ه / ١٠٧٤م إلى توزيع عماله على أقاليم المغرب الأقصى ، فولى سيرى بن أبى بكر مدائن مكناسة وبلاد مكلاتة وبلاد فازاز ، وولى عمربن سلمان مدينة فاس وأحوازها ، وولى داوود بن عائشة سجلاسة ودرعة وولى ولده تميا مدينتي أغمات ومراكش وبلاد السوس وسائر بلاد المصامدة وبلاد تادلا وتامسنا (٢) ، وقد دعم يوسف بن تاشفين اتجاه تعيين أبناء القبائل المؤسسة للدولة في الوظائف الهامة ومنها إمارة الأقاليم حين استدعى هذه القبائل من مواطنها إلى المغرب الأقصى وذلك بعد أن وطنُّدُ نفوذه واتسع سلطانه ، يقول ابن الحطيب ، وبعث أي يوسف بن تاشفين سنة • ٧٧ هـ إلى الصحراء للمتونة ومسوفة وغيرهم يعلمهم بما فتح الله عليه من ملك المغرب وطاعة أهله ويوكد عليهم في القدوم فوفد إليه منهم جموع كثيرة ولآهم الأعمال وصرف أعيانهم في مهمات الأشغال فاكتسبوا الأموال وملكوا رقاب الرجال وكثروا بكل مكان ٣<sup>(٣)</sup> وبذلك صارت القبائل المؤسسة وهي لمتونة ومسوفة وجدالة محتل ابناوُهما المراكز الهامة في الدولة (٤)وكان يوسف بن تاشفين يرمى

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج ٦ ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) أبن أبى زرع: الآنيس ج ٢ ص ٥٥ ت الفيلالى ، د. حسن محمود: تيامدولة المرابطين ص ٢٢٩ ، د، السيد عبد العزيز: المغرب. الكبير ص ٧١٤ .

<sup>(</sup>٣) أبن الخطيب: الحلل الموشية ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) أشباخ : تاريخ الاندلس ج ٢ ص ٢٣٤ ، د. شعيرة : المرابطون ص ٣٠ .

من وراء ذلك الاحتفاظ بتآلف هذه القبائل وتماسكها مما يدعم السلطة الحاكمة ويحفظ الدولة من خطر التفرق والانقسام(١).

وسار على نفس السياسة أمير المسلمين على بن يوسف، وقد تجلّى ذلك بعد إتمام بيعته ، يقول ابن عذارى « وبادر – أى بعد تمام مبايعة على بن يوسف – الأمير أبو الطاهر إلى مكناسة بالحيش، والأمير بحيى بن أبى بكر بفاس والأمير مزدلى بتلمسان ، وكان الأمير سير بن أبى بكر فى طاعة أشبيلية ولحق الأمير أبو بكر بن ابراهيم بغرناطة فى ربيع الأول من هذه السنة ، (٢) وحتى فى التنقلات التى كان يقوم بها أمراء المسلمين من المرابطين بين ولاتهم كانوا يتبعون نفس السياسة ، فقد ولى أمير المسلمين على بن يوسف ابنه عمر على ولاية فاس فى سنة ٤٢٥ه / ١١٢٩م وحين استبد وظلم عزله أمير المسلمين ، وولى مكانه بحيى بن أبى بكر بن تيفلويت بن أخته وكان واليا المسلمين وما وراءها فجمع بين الولايتين (٣) .

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية لمسنا نفس السياسة وهي تعيين أبناء الحلفاء الحكم في أقاليم الدولة المختلفة ، غير أن هذا الإجراء سبقه إعداد وتنظيم من جانب الحليفة عبد المؤمن حيى يستطيع مواجهة طبقات الموحدين ، إذ أن الحليفة عبد المؤمن أحس منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها خلافة الموحدين مدى نفوذ طبقات الموحدين تجلتي ذلك حين عجز الحليفة عبد المؤمن في توقيع العقوبة على أحد أفراد أهل الحاعة حين قتل أخاه ابراهيم وذلك لاعتراض أهل الحاعة على ذلك (٤) ومثل آخر ذكره البيذق يشير إلى عجز الحليفة عبد المؤمن أمام نفوذ أحد أعضاء أهل الحمسين وذلك حين توسل اسحق بن على بن يوسف آخر أمراء المرابطين بعبد المؤمن ليعفو عنه حين اقتحامه مراكش

<sup>(</sup>١) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة الرابطين ص ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ٨٤ ت د. احسان عباس .

<sup>(</sup>٣) ابن القطان : نظم الجمان ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٤) البيذق: أخبار المهدى ص ٩٣.

<sup>(</sup>م ٩ ــ الحضارة ﴾

وقد قبل الحليفة هذا التوسل ورفضه أحد أعضاء الحمسين ، يقول البيذق هولم يبق منهم إلا أبو بكر بن تبر مت واسحق وغلامه طلحة ، وكان اسحق يتضرع للخليفة ويقول يا أمير المؤمنين ماله في الرأى شيء فيقول له طلحة اصمت عنا هلى رأيت ملكاً يتضرع لملك مثله فقال أمير المؤمنين لأبي الحسن — وأو الحسن هذا هو أبو الحسن يوكوت بن واكاك من أهل الحمسين من تينملل — اترك هولاء الصبيان ، ما الذي تعمل بهم فصاح أبو الحسن وقال في صبيحته : ويوا ويوا الموحدين ، ارتد علينا عبد المؤمن يريد أن يربي علينا فراخ السبوعة فقام الحليفة غضبانا واتبعه الموحدون إلا أبا الحسن والشيخ أبا حفص فأخذ اسحق وضرب عنقه يه (۱) وهكذا عجز الحليفة عبد المؤمن عن حماية من استجار به من المرابطين ، وبالرغم من أن تدخل أبي الحسن لمصلحة الحليفة والدولة الناشئة إلا أن الحليفة عبد المؤمن أحس بضرورة الحد من نفوذ طبقات الموحدين وجعلها واتخذ في سبيل ذلك عدة إجراءات منها استقدامه لقبيلة كومية واستعانته بالقبائل العربية في تولية ابنه ولاية العهد ، وتغييره لطبقات الموحدين وجعلها بالقبائل العربية في تولية ابنه ولاية العهد ، وتغييره لطبقات الموحدين وجعلها في ثلاث طبقات .

وقد استعان الحليفة عبد المؤمن فى بداية الأمر بأشياخ الموحدين من أصحاب المهدى والدين ينتمون إلى طبقات الموحدين فى ولاية أقاليم الدولة (٢). وفى نفس الوقت أنشأ مدرسة فى عاصمته مراكش ألحق فيها أبناءه وجمع فيها ثلاثة آلاف طالب من قبائل المصامدة وغيرها من القبائل وزودهم بمختلف العلوم مع تعليمهم إدارة شئون البلاد وتدريبهم على فنون الحرب والقتال (٣) حتى إذا أتم هولاء الطلبة الحفاظ دراساتهم المتنوعة ، بدأ عبد المؤمن الحطوة التالية فى إحلال هولاء الطلبة أماكن شيوخ الموحدين فى تولى السلطة على أقالم الدولة (٤) مستنداً فى ذلك إلى كفاءة هولاء الطلبة فى حمل مسئولية إدارة

<sup>(</sup>۱) البيذق: أخبار المهدى ص ١٠٣ ، ١٠٤ .

<sup>(</sup>۲) النويرى : نهاية الأرب جـ ۲۲ مجلد ۲ ص ۹۳ ، ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ١١٤ ، ابن الأثير : الكامل جـ ٩ ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) أشباخ : تاريخ الأندلس ج ٢ ص ٥١ ، ٥٢ ، الجيلالي : تاريخ الجزائر ج ٢ص ٢٥ ، ١٩ ، ١٩ ، الجزائر ج ٢ص

<sup>(</sup>٤) الجيلالى : تاريخ الجزائر العام ج ٢ ص ٢٩٥ عنان : عصدر المرابطين والموحدين التسم الاول ص ٤٠٣ .

أقاليم الدولة وقائلا لأشياخ الموحدين و العلماء أولى منكم فسلموا لهم ١(١) مع بقاء هو لاء الأشياخ بصفة مستشارين ، وقد قابل أشياخ الموحدين هذا الإجراء بارتياح وذلك لأن أبناءهم كانوا ضمن هو لاء الطلبة (٢) ثم اتحد الحطوة النهائية في سبيل تحقيق هدفه المنشود وهو تولية أبنائه أقاليم الدولة ، وذلك حن دس بين أشياخ الموحدين من يلومهم على استمرار أبنائهم في رئاسة ولايات الدولة وبقاء أبناء الحليفة بدون توليهم لأقاليم الدولة وما في ذلك من أثر سيء في نفس الحليفة (٢) وقد عبر عن ذلك أبن الأثير بقوله وتولى – أي عبد المومن ابن على – أولادهم – أي أولاد أشياخ الموحدين بعد تدريبهم – ثم وضع عليهم بعضهم ممن يعتمد عليه فقال إني أرى أمرا عظيما قد فعلتموه ، فارقتم عليم بعضهم ممن يعتمد عليه فقال إني أرى أمرا عظيما قد فعلتموه ، فارقتم فيه الحرم والأدب فقالوا وما هو ؟ فقال أولادكم في الأعمال وأولاد أمر المؤمنين ليس لهم فيها شيء مع ما فيهم من العلم وحسن السياسة وإني أخاف أن ينظر في هذا فتسقط مراتكم عنده فعلموا صدق القائل ١٤ ومن ثم أسرع ينظر في هذا فتسقط مراتكم عنده فعلموا صدق القائل ١٤ ومن ثم أسرع الأشياخ وألحق على عبد المؤمن في تعين أبنائه وهو يتظاهر بالرفض حي أذعن في نهاية الأمر لمطلهم وعين أبناءه مكانهم (٥) .

وما إن تم تعيينهم حتى صدرت رسالة رسمية سنة ٥٥١ ه من رباط الفتح أشار فيها الخليفة عبد المؤمن إلى أن اختيار أبنائه كان نتيجة إلحاح العرب الهلالية وأشياخ الموحدين وذلك حتى لا يتطرق الحلل إلى إدارة الدولة ، وحرص حموع الموحدين على الالتفاف حول أبناء الحليفة (٦) ومن هذه المرسالة وما سبقها من تصرفات من جانب الحليفة تشير إلى أن الحليفة لم يكن عقدوره فرض أبنائه على أقاليم الدولة مباشرة خوفاً من اعتراض أشياخ

<sup>(</sup>۱) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ۱۱۶ .

<sup>(</sup>٢) النويرى : نهاية الأرب ج ٢٢ مجلد ٢ من ٩٣ ، ابن الأثير:الكامل ج ٩ من ٥١ .

<sup>(</sup>۳) النویری: نهایة الأرب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۹۳

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: الكامل جـ ٩ ص ٥١ .

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع السابق جـ ٩ مَن ١٥ ، النويري :نهاية الأرب جـ ٢٢ مـ مجلد ٢ ص ٩٣ ، ٩٤ ، ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٦) مجموع رسائل موحدية ص ٦٦ الى ص ٦٦ ت ليفى بروفنسال (مثبتة بقسم الملاحق ) .

الموحدين وطبقاتهم ، وذلك بالرغم من استدعائه لقبيلة كومية ليدعم بها سلطته ومن ثم لحأ إلى الحيلة بأن جعل أمر تعيينهم نتيجة رغبة وإلحاح العرب الهلالية والموحدية فى اتخاذ هذه الحطوة وأنه رضخ فى النهاية لمطالبهم .

وهكذا استطاع عبد المؤمن بذكائه ودهائه تولية أبنائه أقاليم الدولة المختلفة ملبيّياً فى ذلك رغبات أشياخ الموحدين فولى ابنه السيد أباحفص تلمسان وأحوازها(١) وولى إبنه السيد أبا سعيد على سبته وطنجة(٢) وولى ابنه أباالحسن على ولاية تلمسان(٣) وولى السيد أبا الربيع تادلا(٤).

وبجانب أبناء الحليفة الذين تولوا السلطة في أقاليم الدولة ، كان هناك الطلبة الحفاظ وهم خربجو المدرسة التي أنشأها عبد المؤمن ، وقد ولى عبدالمؤمن بعضهم أقاليم الدولة ، ظهر ذلك حين انجه عبد المؤمن إلى افريقية وأنقذ المهدية من أيدى النصارى ، فانه ولى على مدينة سوسة أحد الحفاظ وهبو عبد الحق بن علناس الكومى(٥) كما عين الحليفة عبد المؤمن بن على ، على مدينة صفاقس أحد الحفاظ من الموحدين (١) ، وقد اتبع خلفاء الموحدين سياسة الحليفة عبد المؤمن في تعيين الإقارب والحفاظ في أقاليم الدولة فالحليفة يوسف بن عبدالمو من ولى أخاه أبا على الحسن على سبتة (٧) وكذلك ولى أخاه أبا زكريا يحيى على مجاية سنة ١٦٥ (٨) وولى أيضاً أخاه أبا الحسن على إفريقية سنة ٢٥ هـ (٩)

<sup>(</sup>۱) ابن أبى زرع: الأنيس ج ٢ ص ٥١ ت الفيلالى ، البيذق: أخبار المهدى ص ١١٦ ، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ج ٦ ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>۲) ابن أبى زرع: الأنيس جـ ۲ ص ١٥١ ت الفيلالى ، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون جـ ٦ ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج ٦ ص ٢٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) البيذق: أخبار المهدى من ١١٧٠

<sup>(</sup>٥) أبو عبد الله محمد بن محمد : الحلل السندسية في الأخبسار التونسية ص ١١٧ ط ١ تونس سنة ١٢٨٧ هـ ، ابن سعيد : نزهة الانظار ج ١ ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٦) ابن سعيد: نزهة الانظار جـ ١ صن ١٩٦٠

<sup>(</sup>٧) ابن التطان : نظم الجمان ص ١٧١ حاشية .

<sup>(</sup>٨) نفس المرجع السابق ص ١٧١ حاشية .

<sup>(</sup>٩) نفس الرجع السابق ص ١٧٢ حاشية .

#### مؤهسلات الولاة:

كان الولاة يتمتعون بوضع اجتاعى معين من حيث انتسامهم إلى الأسرة الحاكمة أوالقبائل المؤسسة للدولة، وبجانب ذلك فقد توفرت فيهم عدة صفات مكتنهم من مزاولة أعمالهم، وتحملهم لمسئولية الحكم فى ولاياتهم، وكانت الصفة الأولى لهم فى دولة المرابطين الصفة العسكرية حيث لاحظنا أن كثيراً من هؤلاء الولاة أمثال سيرى بن أبى بكر وداود بن عائشة والأمير مزدلى وغيرهم من القادة العسكريين اللين قاموا بنشاط ملحوظ فى المعارك، وفى نفس الوقت تولوا السلطة فى أقاليم الدولة، وهذا يرجع إلى طبيعة الظروف التى واجهتها الدولة منذ تأسيسها فى صحراء المرابطين، وقيام مؤسسها بنشر أفكارهم ودعوتهم فى أقطار المغرب، ثم عملية الحهاد المستمرة فى إقليم الأندلس والذى أصبح أحد أقاليم الدولة بعد نصر الزلاقة، ومن هنا كان ولاة الأندلس أيضا من العسكريين أمثال أبى بكر بن ابراهيم وعبد الله بن فاطمة وسير بن أبى بكر وغير هؤلاء(١) ولهذا ترك هؤلاء القادة الشئون المدنية بالأندلس بن أبى بكر وغير هؤلاء(١) وهذا ترك هؤلاء القادة الشئون المدنية بالأندلس للأندلسيين واحتفظوا لأنفسهم وهذا ترك والدفاع (٢).

وبجانب هذه الصفة العسكرية فقد حرص كثير من الولاة على النرود مختلف الثقافات العربية حتى يتمكنوا من حمل أعباء المسئولية « فكانوا على شيء كثير من العلم كالمنصور بن الحاج الذي حمع بين الأدب والفقه وتلقى عن علماء أجلاء كأنى على الصدفي وأبي بحر الأسدى ووصفه ابن الآبار بأنه فخر صهاجة ، وكأبي بكر ابن تيفلويت الذي كان أديباً بجمع مجلسه كثيراً من الأدباء والشعراء وعمر بن إمام الصهاجي الفقيه، (٣).

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا الاهتمام الشديد من الحليفة عبد المؤمن بن على باعداد الولاة ، وقد تمثل ذلك الاهتمام في إنشائه مدرسة

<sup>(</sup>۱) ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ص ۲۱۱ .

<sup>(</sup>۲) د. حسين مؤنس : النَّغر الأعلى الأنطسي ص ۹۷ ديستمبر مسينة ١٩٤٩ .

<sup>(</sup>٣) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٢١٣ .

لإعداد هولاء الولاة وجمع فيها زهاء ثلاثة آلاف طالب من أبناء المصامدة والقبائل الأخرى ، وحدَّد لهم منهجاً دراسياً يتقنه كل طالب، وكان المنهج نظرياً وعملياً ، أما النظرى فهو حفظ القرآن الكريم وحفظ الموطأ ودراسة رسائل المهدى وحفظها عن ظهر قلب ودراسة عدة كتب في إدارة الولايات(١) هذا عن المهج النظرى ، أما الدراسة العملية فكانت تتعلق بالفنون الحربية من طعن ورمى بالحراب والسهام والمبارزة وركوب الخيل والركض وفن القتال ، ثم السباحة والمعارك البحرية وذلك في محمرة خاصة أنشأها لذلك الغرض على مقربة من قصره، وأعد فها مجموعة من السفن الكبيرة والصغيرة من كل لون ، ليتمرّن الطلاب فها على القتال في البحر والتجديف وقيادة السفن والوثب إلى سفن العدو ومزاولة حميع التمارين البدنية التي تقتضمها الخدمة البحرية (٢) وقد بلغ من اهتمام الخليفة عبد المؤمن بهوالاء الطلاب أن نفقتهم من حيث المأكل والمشرب وما يلزمهم ، وكذلك ما يحتاجون إليه من خيل ومعدات وغير ذلك كانتمن مال الخليفة (٣) وبجانب ذلك فقد حرص الخليفة على متابعة دراسهم والإشراف عليها ، ولذا كان مجمعهم يوم الحمعة بعد الصلاة في قصره ويمتحمهم فيما درسوه ويوجه إليهم الأستلة بنفسه(١) وذلك تشجيعاً لهم على الاجتهاد والاستفادة من هذه الدراسة ، حتى إذا أتموا تدريبهم استخدمهم الحليفة في وظائف الدولة المختلفة وجعل منهم عمالًا على الأقاليم ، وهكذا حمع الولاة فى الدولة الموحدية بين الثقافة الإسلامية والتدريب العسكرى

#### طريقة تعيين الولاة:

كان تعيين الولاة يجرى وفق مراسم معينة ، وقبل أن يقع الاختيار على والله من الولاة ، كان الخليفة يقوم باستشارة من حوله فى ذلك الاختيار وقد

<sup>(</sup>۱) أشباخ : تاريخ الاندلس ج٢ ص ٥١ ، الميلى : تاريخ الجزائر ج٢ ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٢) اشباخ : تاريخ الاندلس ج ٢ من ٥١ ، الميلى : تاريخ الجزائر ج ٢ ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٣) الميلى : تاريخ الجزائر في القديم جـ ٢ ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٤) أشباخ : تاريخ الانطس ج ٢ ص ٥١ .

تجلَّى ذلك حن استشار الخليفة يوسف بن عبد المؤمن أخاه فى اختيار وال لبجاية سنة ٥٦١هـ / ١١٦٥ م ، يقول ابن صاحب الصلاة ٥ نظر الأمر ــ أى الحليفة يوسف بن عبد المؤمن – أولا ممشاورة أخيه السيد الأعلى أبي حفص في حديث بجاية وأنظارها إذ كانت دون وال ، وعلى حال إغفال محتاجة للنظر لها بسيد يفتح لهم زهرة الآمال ، فاختاروا لها من الأخوة السيد أبا زكريا محى بن أمر المؤمّنن الخليفة ه(١) وكذلك استشار الخليفة يوسف بن عبدالمؤمن في اختيار وال لأشبيلية (٢) ، فاذا ماوقع الاختيار على الوالي صحبه من يعاونه فى إدارة الإقليم ، وهذا الإجراء خاص بالدولة الموحدية حيث حرص خلفاء الموحدين على ضم حماعة من أشياخ الموحدين اولاتهم يكونون لهم بمثابة هيئة استشارية ، يقول المراكشي ، فولى - أي عبد المؤمن بن على - مدينة أشبيلية وأعمالها ابنه يوسف ، وهو الذي ولى الأمور بعده على ما سيأتى بيانه وترك معه بها من أشياخ الموحدين وذوى الرأى والتحصيل منهم من يرجع إليه فى أموره ويعوَّل عليه فيما ينويه، <sup>(٣)</sup> .

وبجانب هذه الهيئة الاستشارية كان هناك الموظفون المساعدون للوالى والمعينون من قبل الحليفة في مراكش ، وقد تجلي ذلك حين وجه الحليفة عبد المؤمن بن على أبناءه لحكم الولايات المختلفة وأصبهم من يعاونهم من الموظفين فقد ولتي عبد المؤمن ابنه السيد أبا حفص تلمسان وأحوازها واستوزر له أبا تحمد عبد الحق ومن الكتاب الفقيه أبا الحسن عبد الملك بن عياش(؛) وولى السيد أبا سعيد سبتة وطنجة واستوزر له أبا محمد عبد الله بن سلمان وأبا عثمان سعيد بن ميمون الصنهاجي واستكتب له أبا بكر بن طفيل القيسى وأبا بكر بن حبيش الباجي(٥)، وولى السيد أبا محمد عبد الله بجاية وأعمالها إ واستوزر له أبا سعيد نخلف بن الحسن (١).

<sup>·(</sup>۱) ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن ص ٢٩٣ ·

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص ٢٩٣٠. (٣) المراكشي: المعجب ص ٢٢٣، ٢٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي زرع: الانيس جـ ٢ ص ١٥١ ت الفيلالي ، السلاوي: الاستقصا ج ٢ ص ١٢٣٠

<sup>(</sup>٥) نفس المرجعين السابقين ولفس الصفحات .

<sup>(</sup>٦) نفس الرجعين السابقين ونفس الصفحات ،

أما ولاة المرابطين فكانوا يتخلون من أبناء الأقاليم كتَّاباً يستعينون بهم في تصريف شئون ولايمم كما فعل سير بن أبي بكر وأتحاذه عبد المحيد بن عبدون كاتباً له(١) ومحمد بن الحاج أمير بلنسية واتخاذه ابن أبي الحصال كاتباً له(٢) وأبو بكر بن ابراهيم أمير سبتة وفاس وبلنسية واتخاذه لأبى بكر ابن الصائغ كاتباً له (٣) .

وقبل أن يصل الوالى إلى مقر ولايته كانت تسبقه الرسائل الرسمية من العاصمة تعلن فها إختيار الوالى وتبين لأهلالولاية محاسنه وترغيبهم في طاعته والالتفاف حولُّه(٤) وهذا ما فعله أمير المسلمين على بن يوسف حين وقع اختياره على الأمر أبي زكريا محيى بن الأمر أبي بكر ليتولى إقليم سبتة فان أمر كاتبه أبا القاسم بن الحد بكتابة رسالة لأهل سبتة يخبرهم فيها سهدا الاختيار ويطالبهم بالالتفاف حول والبهم الحديد وطاعته ، وقد جاء فيها « وقد رأينا" والله بفضله يقرن حميع آرائنا بالتسديد ولا نخلينا في كافة أنحاثنا من النظر الحميد أن نولى أبا زكريا يحيى بن أبى بكر محل ابننا الناشيء في حجر نا أعزه الله وسدده فيما قلدناه إياه من مدينتي فاس وسبتة وحميع أعمالها حرسهما الله على الرسم اللَّي تولاه غيره قبله فأنفذنا ذلك لما توسمناه من مخايل النجابة. قبله ووصيناه بما نرجو أنَّ محتذيه ويتمثله وبجرى عليه قوله . . فاذا وصل إليكم خطابنا فالترموا له السمع والطاعة والنصح والمشايعة جهد الاستطاعة وعظموا محسب مكانه منا قدره وامتثلوا فى كل عمل من أعمال الحق نهيه وأمره ، (٥) .

وكذلك فعل الخليفة عبد المومن بن على حين قام بتولية أبنائه أقاليم الدولة إذ أمر كاتبه أبا جعفر بن عطية بكتابه رسالة مطولة إلى الطلبة وَالْأَشياخِ والأعيان والكافة بسبتة يخبرهم فيها بهذا الإجراء ودواعيه، ورغبة الموحدين في

<sup>(</sup>١) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص ٢١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) نفس الرجع السابق ص ٢١٣ . (٤) د. حسن أحمد محمود : تيا مدولة الرابطين ص ٣٥٧ ،،

<sup>(</sup>٥) الفتح بن خاتان : تلائد العتيان ص ١١٦ ، ١١٧ ط ١ سنة

هذا الإجراء ومما جاء فيها خاصاً بسبته و ثم تذاكر الطلبة العاملون على سبتة وأعمالها – وفقهم الله – مع إخوانهم فى معنى البحر ومجازه وإتساع النظر فى راسيه وأحوازه ، وكونه رابطاً بين العدوتين . . . وأنه إذا أبتى معه النظر فى أمر نحارة وسائر القبائل إلى سبتة وطنجة والحزيرتين وما لقه وأعمال جميعها ممتاج إلى من يدور عليه ذلك المحيط ويجتمع إليه هذا النظر المؤيد البسيط . . . أنه إن كان هنالك من الأخوة المذكورين من يساعد ويساعد ويعاضد فى ذات الله ويعاضد . . . اتصلت المواد وانفصلت القواطع الحواد ه(١) ثم غيرهم فى نهاية رسالته باختياره لأحد أبنائه ومعه جماعة من الموحدين المشاورة والمعاونة (٢).

# سلطة الولاة:

تمتع ولاة المغرب الأقصى خلال حكم المرابطين بسلطات واسعة إذ كان من حقهم التصرف في عزل وتعيين من دونهم من الولاة المحليين والقيام بتحركات عسكرية داخل مناطق نفوذهم (٣) وكان هذا راجعاً إلى طبيعة الدولة نفسها إذ أن المرابطين كما يقول د . حسن أحمد محمود « درجوا على نوع من الحكم الإقطاعي ، يولون أميراً من الأمراء على إقليم بعينه ويطلقون يده فيه يتصرف كيف محلو له على ألا ينازع صاحب السيادة حقه في الملك »(١) ومهذا المعنى يكون نوع الإمارة ، إمارة استكفاء وقد عرفها الماوردي بقوله : «إمارة الاستكفاء التي تنعقد عن اختياره على عمل محدود ونظر معهود، والتقليد فها أن يفوض إليه الحليفة إمارة بلد أو إقليم أو ولاية على حميع أهله ونظراً في المعهود من سائر أعماله فيصبر عام النظر فيا كان محدوداً من عمل ومعهوداً من نظر » (٥) وعلى هذا يكون من اختصاصات الوالى تدبير أمر ومعهوداً من نظر » (٥) وعلى هذا يكون من اختصاصات الوالى تدبير أمر ومعهوداً من نظر » (١٥ وحلية الحراج وحماية الساحة والدفاع عها

<sup>(</sup>۱) مجموع رسائل موحدية من ٦٦ الى ٦٦ مته ليفي بروانسال .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص ٦٦ الى ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) حركات : ألمفرب عبر التاريخ من ٢١٢ .

<sup>(</sup>٤) د، حسن أحمد محمود : تيام دولة المرابطين من ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٥) الماوردي: الأهكام السلطانية من ٣٠.

وإقامة الحدود والمحافظة على شعائر الدين وغير ذلك (١) .

غير أن أمراء المسلمين من المرابطين لم يتركوا الولاة دون رقابة وإشراف منهم وذلك حتى لا يستبدُّ أحد الولاة بولايته وينفصل بِها عن الدولة ، ومن ` هنا كان أمير المسلمين يرسم لولاته السياسة التي يتبعونها في حكم ولاياتهم ا كما فعل أمير المسلمين على بن يوسف حين وجه كتاباً إلى واليه أبي محمد عبد الله بن فاطمة ــ الذي تولى عدة أقالَم في الدولة المرابطية حيث تولى ولاية بلنسية وشرق الاندلس سنة ٤٩٧هـ/١١٠٣م، ثم ولاية غرناطة في سنة ٥٠٠٣م / ١١٠٩م ثم بعد ذلك والياً على ولاية فاس سنة ٤٠٥٤ / ١١١٠م إلى سنة ٥٠٩ه / ١١١٥م وعاد بعد ذلك إلى الأندلس واليّاً على أشبيليةً عَكُمُهَا حَتَى تُوفَى فَي سَنَةً ٥١١ هـ / ١١١٧م(٢) وكان الكتاب يتضمن السياسة التي بجب إتباعها في ولايته وتتلخص فما يأتى :

- اتخاذ الحق منهاجاً وقاعدة في محاسبة القوى والضعيف من رعاياه .
- (٧) ألا مجعل حجاباً بينه وبن الرعية وبذلك يسهل عليه معرفة المظلومين مهم .
- (٣) أن يستخدم عمالا عادلين ومن ظلم منهم أو استولى على مال بدون وجه حق فعليه أن يعزله ويعاقبه (٣) .

وعجانب هذه السياسة المرسومة للولاة كان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين يتفقُّد الولايات المختلفة ليلم " بأحوالها والاطلاع على تصرُّ فات عماله (٩) وقد فعل ذلك حين خرج في سنة ١٠٧١ / ١٠٧١م ليطوف على حميع أعمال المغرب وليتفقّد أحوال الرعية وينظر في سير ولاتهم وعمالهم فيهم (٥) وخرج أيضاً في سنة ٤٨٠هـ / ١٠٨٧م حيث تفقد أحوال الرعية ولينظر في أمور

<sup>(</sup>١) محمد المرير : الأبحاث السامية جـ ٢ ص ٧٤ ، ٧٥ .

<sup>(</sup>۲) ابن القطان : نظم الجمان ص ۸ حاشية ت ، د، محمود على مكى ،

<sup>(</sup>٣) المتسح بن خاتان : قلائد المتيسان ص ١١٧ ﴿ مثبتة في تسمم الملاحق) .

Meakins: The Moorish, Empire P: 60 (1)

<sup>(</sup>٥) ابن أبي زرع: الأنيس جـ ٢ ص ٤٤ ت الفيلالي .

المسلمين والسؤال عن سير عماله فى البلاد(١) وبذلك كان الولاة تحت المراقبة المستمرة من جانب السلطة الحاكمة.

وقد اتخذ الموحدون نفس السياسة وهي الإشراف على أعمال ولاتهم وذلك باستدعائهم إلى العاصمة لمحاسبهم على أعمالهم ، وقد فعل ذلك الخليفة يوسف بن عبد المؤمن حين استدعى ولاة الأندلس في عام ٢٥ه / ١١٨٨ وذلك للإطلاع على أعمالهم ، يقول ابن صاحب الصلاة « وفي هذه السنة أيضاً — أي سنة ٢٥ه — استدعى سيدنا أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين ورضي الله عنه أخويه السيدين أبا ابراهيم اسماعيل الوالى بأشبيلية وأبا اسمى ابراهيم الوالى بقرطبة واستدعى معهما الشيخ الحافظ أبا عبد الله بن الشيخ المحضرة مراكش حرسها الله فأسرعوا إلى استدعائه العالى ٤٠٥ وكذلك فعل الناصر الموحدي في سنة ٤٠٤ه / ١٢٠٧م حين استدعى العال والكتاب الناصر بعد استقراره في مراكش أثر رجوعة من إفريقية سنة ٤٠٤ه — في وصول العال إلى الحضرة بأعمالهم وكتابهم المقيدين لأشغالهم فبادر من عين الوصول لما أمر به ووصلوا مستعدين على ما حد به فشرع في تصفح بعضها (٣) » .

وفى بعض الأحيان كان الوالى ينتقل من ولايته متوجهاً للعاصمة ليعرض على الخليفة بعض المشاكل التى تواجهه وذلك ما فعله أبو على الحسين بن الحليفة عبد المؤمن حين توجه من ولايته قرطبة فى عام ٥٧٥ه / ١١٧٩م قاصداً العاصمة مراكش واجتمع بالخليفة وعرض عليه غدر صاحب طليطلة للعهد ونقضه للصلح مما دفع الحليفة للاستعداد للقيام بحملة عسكرية بالأندلس(٤)

وكان الحلفاء يستفسرون عن ولاتهم عن طريق الوفود القادمة إلى العاصمة وذلك ما كان يفعله المنصور الموحدي مع الوفود القادمة عليه، يقول المراكشي

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الملاة: تاريخ المن بالالمامة ص ٣٩٤، ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) ابن عذاری : البیان المغرب ج ٤ ص ٢١٧ ، ٢١٨ تطوان .

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى : البيان المغرب جـ ٤ ص ٣١ تطوان .

وكان - أى المنصور الموحدى - إذا وفد عليه أهل بلد فأول ما يسألهم عن عمالهم وقضاتهم وولاتهم فاذا أثنوا خيراً قال : اعلموا أنكم مسئولون عن هذه الشهادة يوم القيامة فلا يقولن امرؤ منكم إلاحقاً ، وربما تلافى بعض المحالس و ياأيها اللين آمنوا كونوا قنوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين (1).

وفى نفس الوقت كان خلفاء الموحدين يتفقدون أحوال الأقاليم بأنفسهم والإطلاع على سير عملهم وتصرفاتهم ، فحين توجه المنصور الموحدي إلى فاس ترامت إليه الأنباء عن خيانة مشرفها وعمالها المختلفين واختلاساتهم فأمر بالقبض عليهم جميعاً ومصادرة دورهم وأموالهم لحساب المخزن(٢) ونفس العمل قام به الحليفة لمذهر وحين استقر بأشبيلية في سنة ٩٣هه / ١١٩٦م يقول ابن عداري و في مدة ثلاث وتسعين وخمهائة استقر المنصور بحضرة أشبيلية لتفقد أشغاله وتذكف على خدامه وعماله ع(٣).

وكما رسم أمراء المسلمين في الدولة المرابطية السياسة التي يجب على الولاة اتخاذها ، كذلك فعل الخليفة عبد المؤمن بن على في رسالة مطولة وجهها إلى ولاة الأقاليم بالأندلس لتكون دستوراً لهم ولغيرهم من ولاة أقاليم الدولة صادرة من تينملل أثناء زيارته لقبر المهدى في سنة ٤٣ه ه / ١١٤٨م (٤) وقد تضمنت الأسس الآتية :

- ١ وجوب إلترام الدقة في تطبيق الأحكام الشرعية .
- ٢ وجوب الكف عن اقتضاء أية مغارم أو مكوس لا تبيحها الشريعة
   ولا تتفق مع قواعد العدل .
- ٣ لا يجوز الحكم في مواد الحدود بالإعدام أو تنفيذه قبل الرجوع إلى الخليفة ليصدر هو قراره في هذا الشأن.
  - وأنه بجب تحريم الحمر ومطاردتها في سائر أنحاء الدولة .

<sup>(</sup>۱) الراكشي : المعجب ص ۲۸۵ ، ۲۸۲ .

<sup>(</sup>٢) عنان : عصر المرابطين والموحدين القسم الثاني ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذاری : البیان المفرب ج ٤ ص ١٧٢ تطوان .

<sup>(</sup>٤) ابن القطان : نظم الجمان من ص ١٥٠ الى ص ١٦٧ .

وأنه يجب حماية أموال الدولة وصونها وعدم التصرف في شيء منها(١)

وحتى يمكن تنفيذ سياسة الحليفة ، واتباع أوامره ، رسم لهم الحليفة طريقة مباشرة الحكم في رسالته بألآ بجعلوا وسطاء بينهم وبين الرعية – والامتناع عن الإكثار من الحجاب الذين بمنعون الرعية من عرض مشاكلهم على ولاتهم يصور ذلك ما جاء على لسان الحليفة في رسالته إليهم و ولا شك – والله أعلم في أن أسباب تلك المنكرات ، ودواعي تغيير تلك الأحوال المتغيرات قوم يتوسطون بينكم وبين الناس ويقولون مالا يفعلون ذهاباً إلى التدليس عليكم والإلباس ومجعلون التغير بالظلم والعدوان بدلا من العدل والقول الحميل والإيناس وذلك لغيب المباشرة ومباينتها ، ويعدكم عن مشاهدة الأمور ومعاينتها والتحجب عن مطالعة الأمور داعية كبرى لفسادها واختلالها . . فلا تكلوا النظر فيها إلى أحد سواكم ولا تبعدوا بغلظ الحجاب عما قصدكم من الحير ونواكم وباشروا الأحكام هنالك مباشرة المتعهد المتفقد » (٢) .

و هُكذا كانت السياسة التي ترسمها الإدارة العليا لولاتها وطريقة تطبيق هذه السياسة مع إشرافهم على أعمال الولاة وتصرفاتهم مما حد من سلطانهم وجعلهم دائماً على صلة مستمرة بالإدارة العليا يستمدون منها التوجيه والنصح في تصرفاتهم .

## سياسة نقل الولاة ومعاقبتهم:

جرى حكام المغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين على إجراء سلسلة من التنقلات والتعيينات بين ولاة أقاليم الدولة بحيث لا يستمر الوالى حاكماً لإقليم فترة طويلة من الزمن وكان الدافع وراء ذلك عدة عوامل :

العامل الأول :

إما خوفاً من استبداد أحد العال باقليم من الأقاليم والانفصال به عن الدولة على الدولة الم العلمة حيث الدولة إلى المولة بالإنقسام وهذا ما حدث في الدولة الم ابطية حيث

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع السابق من ص ١٥٠ الى ص ١٦٧ ، عنان : عصر المرابطين القسم الثانى ص ١١٩ ( مثبت بعض فقراتها بقسم الملاحق ) . (٢) ابن القطان : نظم الجمان ص ١٥٨ .

كان أمير المسلمين محرص على إجراء تنقلات مستمرة بين ولاة الأقاليم حتى لا يستأثر أمير بالسلطة أو يفكر فى الحروج على ولى الأمر (١) ولذلك وجدنا أحد الولاة وهو محمد بن الحاج يتنقل فى أقل من سنتين بين قرطبة وولاية المغرب عموماً وإقليم بلنسية، كما تنقل أبو بكر بن ابراهيم بين سرقسطة وغرناطة وعبد الله بن فاطمة بين بلنسية وأشبيلية (٢) وكذلك وجدنا الأمير تميم بن يوسف بن تاشفين يعزله أخوه عن بلاد المغرب فى سنة ٥٠١ه م / ١١٠٧م (٣) ثم يوليه غرناطة وبعد ذلك عزله وولاه تلمسان (٤) وهكذا كان عامل الحوف على أمن الدولة دافعاً لأمراء المسلمين فى إجراء التنقلات بين ولاتهم.

وكان العامل الثانى وراء هذه التنقلات هو تغيير القيادة العليا للبلاد وذلك بوفاة خليفة وتولى خليفة آخر ، وهذا ما حدث فى الدولة الموحدية ، فما إن تولى الحليفة يوسف بن عبد المؤمن مقاليد الأمور حتى أجرى سلسلة من التنقلات إذ عقد الحليفة على بجاية لأخيه السيد أبى زكرياء وعلى أشبيلية للشيخ أبى عبد الله بن ابراهيم ثم بدّله بأخيه السيد أبى ابراهيم وعقد على قرطبة لأخيه السيد أبى اسحق(٥) كذلك عقد فى سنة ٢٦٥ه / ١١١٦م لأخيه السيد أبى الحسن على سبتة وما حولها(٢) ، وحين تولى الناصر الموحدى فى سنة الميد أبى حفص على بجاية وجهاتها وسائر أنظارها وأقطارها ، وقد م أخاه السيد أبا محمد بن المنصور على أشبيلية وأخر عنها السيد أبا زيد بن الحليفة (٧) وربما كان هذا الإجراء المقصود منه هو إحلال عناصر جديدة تتميز بالولاء والإخلاص للخليفة الحديد مكان عناصر خدمت فى ظل خليفة سابق .

أما العامل الثالث : فهو تعيين بعض الولاة ممن يساعدون على إنجاح هدف

<sup>(</sup>۱) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ٣٨٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبى زرع: الأنيس ج ٢ ص ٨٢ ت الفيلالي .

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ٥٥ ت د. احسان عباس.

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون جـ ٦ ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع السابق ج ٦ ص ٢٣٩٠.

ابن عذاري : البيان المغرب ج ٤ ص ١٩٤ تطوان .

معين كما فعل الخليفة يوسف بن عبد المؤمن حين عزم على القيام بحمله عسكرية كبرى في الأندلس تلك الحملة التي تمت في سنة ٥٨٠ه / ١١٨٤م وانتهت باصابة الخليفة إصابة قاتلة عند أسوار شنترين ، فقد عمد الخليفة يوسف بن عبد المؤمن إلى إجراء حركة تعيينات في مدن الأندلس الهامة فولى أبناء ه الأربعة بها يقول ابن عدارى « وفي يوم الحمعة الحادي والعشرين من شعبان المكرم ــ سنة ٥٧٩هــ ولتى أمر المؤمنين أبو يعقوب يوسف بنيه الأربعة قواعد بلاد الأندلس ، صرف أبا أسحق إلى أشبيلية والياً علما كما كان أولا ، وولى أبا محى قرطبة برغبة أبى الوليد ابن رشد وولى أبا زيد الحرضاني غرناطة وولى أبا عبدالله مدينة مرسية، (١) وكان الهدف من وراء ذلك الإعداد للمعركة القادمة وذلك بتوفير المؤن والعتاد للجيوش القادمة من المغرب الأقصى والتي ستعبر للأندلس مع توفير الأمن والحاية لحنود الخليفة .

وبجانب سياسة النقل التي اتخذها ولاة الأمر بالمغرب الأقصى ، فانهم لحأوا إلى سياسة العزل وتوقيع العقوبة على من أخطأ من ولاتهم .

وقد تنوَّعت الأسباب الداعية إلى ذلك فكان بعضها راجعاً إلى عصيان بعض الولاة وتهديدهم لسلامة الدولة ، وهذا ما حدث فى الدولة المرابطية حين ولى أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين ابنه سير ولياً للعهد فلم يرَّض بذلك أبو بكرُّ بن على بن يوسف وكان أكَّىر من أخَّيه وصرح بذلك ٰ وأعلن ضيقه وتذمره (٢) ولذلك قرر أمر السلمين على بن يوسف عزله وسجنه صيانة لأمن الدولة يقول ابن القطان a وفها ــ أى سنة ٧٢٥هـ ــ عزل ــ على ولده أبا بكر عن أشبيلية وغرّبه مكبولا إلى الصحراء لأمر نسبه إليه ، لأنه لم يرض بيعة أخيه وولتي مكانه بأشبيلية أجداى(٣)، وكذلك فعل المنصور الموحدى ببعض قرابته والذين كانوا يحتلون منصب الإمارة على بعض أقاليم الدولة وذلك لعدم اقتناعهم بتولَّى المنصور وحسدهم له ، يقول ابن عدارى ﴿كَانَ ابْتَدَاء سَطُوةَ المُنْصُورَ فَى أُوبِتُهِ ﴾ أثناء رجوعه من غزو قفصة سنة ١٨٥هـ ١١٨٨م وأنناء نزوله بتلمسان ــ قبل وصوله إلى حضرته ببعض قرابته

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری: البیان المفرب ج ٤ ص ٥٥ تطوان ٠٠

 <sup>(</sup>٢) أبن القطآن : نظم الجمأن ص ١٠٥ حاشيه .
 (٣) نفس المرجع السابق ص ١٠٥ ، ١٠٦ .

الحاسدين لبيعته ١(١)وبدأ بمعاقبة السيد أبى اسحاق والى تلمسان بأن طرده من مجلسه وأخذت العامة تسبه وتهينه ولم يلبث إلا يسيراً حتى مات (٢)وكذلك عاقب المنصور عمه أبا الربيع والى تادلا وذلك حين خلع طاعة المنصور وأظهر ما يكننه من حسد وبغض لإبن أخيه الحليفة المنصور ، فأرسل المنصور إليه من يقبض عليه وجئ به مقيداً ونفذ فيه الحليفة حكم الاعدام (٣).

وكان من أسباب العزل تصرف الوالى تصرفات سيئة وظلمه لأهل ولايته مما يدفعهم للعمل على الإتصال بالسلطة الحاكمة ليعرضوا شكواهم ومطالبهم كما فعل أهل مرسية حين ضجوا بالشكوى من ظلم والبهم الرشيد وبلغت هذه الأنباء المنصور الموحدى فاستدعاه معزولا وسحنه سنة ١٩٨٨ه وبلغت هذه الأنباء المنصور الموحدى مدينة فاس لتفقد أحوالها في سنة ١٩٨٨ وكذلك حين نزل الناصر الموحدى مدينة فاس لتفقد أحوالها في سنة ١٩٨٨ ووفود أخرى تشتكي من عامل مكناسة يقول ابن عذارى و وفي سنة أربع وسيائة ، فني صدر المحرم منها نزل أي الناصر بظاهر مدينة فاس وفيها على باب الحليفة قبائل من أقطار المدينة وأخلاط من الناس مشتكين على باب الحليفة قبائل من أقطار المدينة وأخلاط من الناس مشتكين بعامل فاس وكان أبو الحسن بن أبي بكر ، وبعامل مكناسة أبي الربيع بن أبي عمران فنكبا جميعاً واستصفي ما وجد لهما من أحوال وأثاث وبني كل منهما عبوساً في بلد عمله »

وكان الإهمال سبباً من أسباب العزل ففد عزل أحد أبناء عبد المرَّمن عن ولاية بجاية لاهماله يقول المقرى « وذكر السرخسى أيضاً فى رحلة السيد أبا الحسن على بن عمر بن أمير المؤمنين عبد المؤمن وقال فى حقه : إنه كان من أهلى الأدب والطرب ، ولى مجاية مدة ثم عزل عنها لإهماله وإغفاله وانهماكه فى

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری : البیان المغرب ج } ص ۱۲۲ تطوان .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ج ٤ ص ١٢٣ تطوان .

<sup>(</sup>٣) نفس الرجع السابق ج ٤ ص ١٢٥ ، ص ١٢٦ تطوان .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق ج ٤ ص ١٢٣ الى ص ١٢٦ تطوان .

<sup>(</sup>٥) ابن عذاری : البیان المغرب ج ٤ مس ٢١٥ ، ٢١٦ تطوان .

ملاذه (۱) وقد يلمس الحليفة آثار هذا الإهمال بنفسه مما يؤدى إلى عزل الوالى ومعاقبته وهذا ما فعله الناصر الموحدى حين توجهه إلى الأندلس في سنة ١٠٧٥ ومعاقبته وهذا ما فعله الناصر الموحدى حين توجهه إلى الأندلس في سنة ١٠٧٠ على رأس جيشه إذ لمس قلة الطعام وارتفاع الأسعار يقول بن عذارى وسبب سطوته أى الناصر في هذه السنة ١٠٧٠ هـ أن لتى الناس في هذه الحركة من تنوع المسغبة وإنتشار المحاعة وتعذر الأوطار وعدم الأقوات ما لم يعهده الناس ولا علموه في أسفارهم القاضيات (٢) ومن هنا اشتد غضب الناصر لإهمال عامل فاس فأمر بالقبض عليه وعلى كل من يأتمر بأمره (٣) وكذلك أوقع العقاب بعامل مدينة سبتة لإهماله في توفير المؤن والطعام (٤) وكان عقاب المهملين الإعدام أمام الحموع من الناس حتى يكونوا عبرة لغيرهمين عقاب المهملين الإعدام أمام الحموع من الناس حتى يكونوا عبرة لغيرهمين الولاة « فأخرج المذكورون يوم جمعه بعد الصلاة بحضور الآلاف من الناس فضربت أعناقهما صبراً عبرة للمعتبرين وذكرى للغافلين» (٥).

ور بماكان العزل بسبب عجز الوالى عن تحمّل أعباء حكم ولايته وتقديمه استقالته للخلافة وقبولها ذلك ، يقول ابن عذارى ٥ وفي سنة خمس وسهائة وصلت كتب السيد أبى الحسن والى تلمسان بثقل مرضه وتوالى إعتلاله وخوف ضياع ما لديه من الأشغال واضطراب قبائل زناته وإختلافهم وقطعهم السبل .. فأعفى عن ولاية البلد وأذن له في الوصول وعومل بالبر الموصول» (١) و هكذا تنوعت أسباب عزل الولاة ، فبعضها يرجع إلى عصيان الولاة وتهديدهم لأمن الدولة ، أو ظلم الوالى لرعيته وقيامه ببعض التصرفات السيئة ، أو إهماله في إدارة ولايته ، وأخراً عجزه عن إدارة ولايته .

# ٢ ــ الدواوين

أنشأ ولاة الأمر بالمغرب الأقصى الدواوين منذ أن تأسست دولة المرابطين وذلك لمعاونتهم في تصريف شئون الدولة ، حيث أن الديوان كما يقول الماوردي

<sup>(</sup>۱) المقرى: نفح الطيب ج ٤ ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى أَ البيان المغرب جَ ٤ ص ٢٣٣ تطوان .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ج ٤ ص ٢٣٤ تطوان .

<sup>(</sup>٤) نفس الرَجْع السابق ج ٤ ص ٢٣٤ تطوان . (٥) ابن عذاري : البيان المغرب ج ٤ ص ٢٤٠ تطوان .

<sup>(</sup>١) نفس الرجع السابق ج } ص ٢١٦ ، ٢٢٠ تطوآن .

<sup>(</sup>م ١٠ - الحضارة)

وموضوع لحفظ ما يتعلق بالسلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من من الحيوش والعمال»(١) ومن هنا كان للديوان أهمية كبرى وخاصة ما يتعلق بأموال الدولة وحقوقها ، وحصر جنودها ومرتباتهم ، ولذا جعل ابن خلدون الديوان ووجوده من الأمور اللازمة للملك يقول في مقدمته ﴿ اعلم أن هذه الوظيفة من الوظائف الضرورية للملك وهي القيام على أعمال الحبايات وحفظ حقوق الدولة فى الدخل والحرج وإحصاء العساكر بأسمائهم وتقدير أرزاقهم وصرف أعطياتهم في أباناتها والرجوع في ذلك إلى القوانين التي يرتبها قومة تلك الأعمال وقهارمة الدولة وهي كلها مسطورة في كتاب شاهد بتفاصيل ذلك في اللخل والخرج مبني على جزء كبير من الحساب لا يقوم به إلا المهرة من أهل تلك الأعمال ع(٢) ، وكلمة ديوان فارسية الأصل كان معناها في بادئ الأمر السجل الذي يكتب فيه ما يختص بشئون الإدارة ، ثم صار يطلق على المكان الذي يعمل فيه الكتاب(٣) أو أن الديوان بالفارسية اسم لشياطين فسمتى الكتاب باسمهم لحذقهم بالأمور وقوتهم على الحلى والحنى ومعهم لما شذ وتفرق<sup>(1)</sup> .

وحين قامت الدولة المرابطية ، اتخذ يوسف بن تاشفين الدواوين سنة ١٠٧١ه / ١٠٧١م يقول ابن عذارى «فدوّن يوسف ــ أى يوسف بن تاشفىن سنة £72هـــ الدواوين ورتب الأجناد وطاعته البلاد »(°) وكان من هذه الدواوين ديوان الرسائل أو الإنشاء ويرأسه موظف كبير يعرف بالكاتب(٢) وقد سبق أن أشرت في وظيفة الكتابة إلى حرص أمراء المسلمين من المرابطين على حشد أكبر عدد من الكتاب المجيدين في بلاطهم وخاصة بعد أن أصبحت الأندلس إقلما تابعاً للدولة المرابطية وذلك حتى يؤدوا دورهم في كتابة الرسائل

<sup>(</sup>۱) الماوردى: الأحكام السلطانية ص ۱۹۹ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ٢٤٣٠

<sup>(</sup>٣) نفسَ المرجَع السابق ص ٢٤٣ ، الماوردي : الأعكام السلطانية ص ١٩٩ ـ د. عبد المنعم ماجد : تاريخ الحضارة الاسسلامية ص ٣٤ ، د. صبحى الصالح : النظم الاسلامية نشاتها وتطورها ص ٣١٢ . (٤) الماوردى : الأحكام السلطانية ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٥) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ٢٣ من د. احسان عباس.

<sup>(</sup>٦) د. حسن ابراهيم: تاريخ الاسلام السياسي ج ٤ ص ٣٣١٠

والعهود والتوجيهات التى يأمر بها ولاة الأمر فى الدولة المرابطية والتى تجعل أقاليم الدولة على صلة مستمرة بالسياسة العليا للملاد ، وبجانب هذا الديوان كانت هناك الدواوين الحاصة بمالية الدولة ، وكانت موزّعة بين أربعة دواوين يماثلة يقول الحرارى « وكانت إدارة مالية الدولة موزّعة بين أربعة دواوين مماثلة لدواوين العصر الحاضر :

١ – ديوان الغنائم ونفقات الحند . ٢ – ديوان الضرائب .

٣ – ديوان الحباية . ٤ – ديوان مراقبة الدخل والحرج ۽ (١).

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية ، وجدنا اهمام خلفاء الموحدين بانشاء الدواوين المختلفة والتي تخدم احتياجات البلاد ، وفي مقدمة هذه الدواوين ديوان الإنشاء والذي يختص بالمراسيم السلطانية والرسائل الموجهة إلى الولاة والقضاة (٢) وقد حشد فيه خلفاء الموحدين نخبة ممتازة من أدباء الأندلس والمغرب الذين قاموا بكتابة رسائل الخلفاء ، وقد ظهر ذلك جلياً في تلك المحموعة التي جمعها ليني بروفنسال « مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية » تتناول الأمور الهامة في الدولة ، وقد قام بكتابها كتاب الدولة المعينون في ديوان الإنشاء ، ومن هنا اكتسب ديوان الإنشاء أهميته الدولة المحينون في ديوان الإنشاء ، ومن هنا اكتسب ديوان الإنشاء أهميته إذ أنه الحهة التي تتحدث بلسان الحلفاء . وكان مما يلحق بديوان الكتابة كتب التوقيعات والمظهائر وكل ما مهر بالعلامة (٣) .

وبجانب ديوان الإنشاء ، كان هناك ديوان الحيش ، وكان يتفرع إلى ديوانن لكل منها اختصاصه :

أما الديوان الأول فديوان العسكر وهو الذي يختص بالحند النظامي والحرب والعبيد ، ووظيفته إحصاء الحند ، ومعرفة حاجاته المتجددة(٤)

<sup>(</sup>۱) الجرارى : تقدم العرب في العلوم والصناعات ص ١٥٣ ط ١ سنة ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) ابراهيم حركات : المغرب عبر الباريخ ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣) عنان : عصر المرابطين والموحدين : القسم الثاني ص ٦٢٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص ٥٣ حاشية .

ويرأسهذا الديوان رجل من العسكريين حيث يكون ملماً بالشئون العسكرية (١). ويعمل معه كتاب وذلك لمعاونته ومساعدته (٢).

وأما الديوان الثانى فهو ديوان التميير ، وكان التميير عادة جرى عليها الموحدون منذ عهد ابن تومرت وهونظام شبيه بنظام الامتحان ويسمى «التميير» وكل من مير وثبت توحيده عد موحداً وسعل في سجل خاص في العاصمة والنواحي (٣) وكانت عادة التميير تستخدم خاصة قبل القيام بمعركة من المعارك وبجانب اهتمام ديوان التميير بتنظيم المشتركين في المعارك المقبلة ، كان يعمل على إيجاد التوافق بين الكتائب وتنسيقها (١) وكان له كاتب ، وقد أشار إلى اسم كاتب ديوان التميير ابن صاحب الصلاة بقوله « حدثني الكاتب أبو عبد الله ابن محسن كاتب ديوان التميير . . (٥) » وكان لهذا الديوان السجلات التي تكتب فيها أسهاء من يدخلون في الفرق التي ستحارب والتي يقرر لها العطاء وقد أورد أحمد بن القاسم في ترحمته لأبي مدين شعيب أحد المتصوفين بالمغرب والمتوفى سنة ٤٩ه ها نضهامه للجند وتسجيل اسمه يقول أحمد بن القاسم « ثم والمتوفى سنة ٤٩ه ها نضهامه للجند وتسجيل اسمه يقول أحمد بن القاسم « ثم قال لي – أي قال أحد الصالحين لأبي مدين — ياهذا أراك تروم أمراً وإن الله تعالى لا يعبد بالحهل ، اذهب إلى الحاضرة لتعلم دينك ، قال : دخلت مدينة عالى لا يعبد بالحهل ، اذهب إلى الحاضرة لتعلم دينك ، قال : دخلت مدينة في ديوانهم فكانوا يأكلون عطائي ولا يعطون إلا القليل » حالة الأجناد وكتبوني في ديوانهم فكانوا يأكلون عطائي ولا يعطون إلا القليل » (١).

وهكذا اختص ديوانان بالإشراف على شئون الحند والتعبئة اللازمة لهذا الحيش ، وهذا الاهمام بوجود ديوانين يتمشى مع طبيعة الدولة العسكرية حيث كانت الأعمال العسكرية في المغرب والأندلس تستغرق الحزء الأكبر من اهمام الحلفاء. ومجانب الدواوين السابقة كان هناك ديوان الأعمال المحزنية

<sup>(</sup>١) عنان : عصر المرابطين والموحدين : القسم الثاني ص ٦٣٨ .

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المفرب ج ١ ص ١٢٦ الدار

<sup>(</sup>٣) د. حسين مؤندس: عقد بولاية العهد ص ١٥٠٠

<sup>(</sup>٤) ابن صاحب الصلاة: تاريخ الن ص ٢٣٤ حاسية .

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع السابق ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٦) احمد بن القاسم : المعزى في اخبار أبي يعزى ص ٦٩ مخطوط.

وهو المختص بالشئون المالية فى الدولة من تحصيل للأموال العامة وإنفاقها وفى رقابة العال والمشرفين ومحاسبتهم (١).

# ٣ ــ البريد

عرف ولاة الأمر بالمغرب الأقصى نظام البريد كوسيلة سريعة فى توصيل الأوامر والأخبار إلى ولاتهم وموظفهم فى أنحاء الدولة ومن ناحية أخرى تلتى رسائل الولاة . والبريد اصطلاحاً هو أن تجعل خيل مضمرات فى عدة أماكن فاذا وصل صاحب الحبر المسرع إلى مكان منها وقد تعب فرسه ركب غيره فرساً مستريحاً وكذلك يفعل فى المكان حتى يصل بسرعه (٢)وكان للرومان الفضل الأكبر فى معرفة البريد وترتيب نظامه بمعناه الشامل ومن هنا فان كلمة بريد أعجمية فى أصلها وليست عربية (٣) ومسافة البريد تقاس بالأميال أو الفراسخ وكانت مسافة البريد بالمغرب أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال (٤) وكان هناك خط بريدى منتظم بين الاسكندرية وسبتة بالمغرب الأقصى إلا أن هذا الحط توقف قبيل قيام دولة المرابطين فى سنة ١٩٤٨م وذلك لتعدر حماية الأربطة والحصون الواقعة على طول الطريق من غارات البدو (٥)كان يطلق على حامل البريد بالمغرب الرقاص وهو لفظ معروف منذ القدم إلى الآن فى المغرب ويطلق على الشخص الذى يقوم بالبريد (١).

ولم تشر المراجع التي اطلعت عليها إلى وجود ديوان خاص بالبريد في الدولة المرابطية ، وذلك بالرغم من وجود ديوان للإنشاء لكتابة الرسائل وتبادل الرسائل بين العاصمة مراكش وغيرها من أقاليم الدولة وهذا لا يمنع من وجود موظفين ينقلون الرسائل والأوامر إلى جهات الدولة المختلفة، وقد

<sup>(</sup>١) عنان : عصر المرابطين والموحدين القسم الثاني ص ٦٢٣ .

<sup>(</sup>۲) د. نظير حسان سعداوى : نظام البريد في الدولة الاسلمية ص ١٩ سنة ٥٣ مصر ، د. صبحى المسالح : النظم الاسلامية ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ص ٢١ .

<sup>(</sup>٤) د. نظير سعداوى : نظام البريد ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٥) لويس أرشيبالد: التوى البحرية والتجارية ص ٣٨٦ ترجمة أحمد عيسم، •

<sup>(</sup>٦) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ١٢٩ حاشية ، ابن القطان: نظم الجمان ص ١٢٢ حاشية .

استخدم المرابطون رجالا من القبائل المختلفة فى وظائف متعددة ومنها البريد (١) ومن أمثلة استخدام المرابطين لرجال البريد حين بعث يوسف بن تاشفين فى سنة ٤٦٦ه /١١٧٣م ، عسكرا إلى المغرب وجعل قائده يطى بن اسهاعيل ولما وصل إلى وادى بهت بعث رقاصاً إلى أمير مكناسة الحير بن خزر الزناتى بأنه قد عفا عنه ، وبعث كتابه إليه بذلك (٢) وكذلك استخدم قائد المرابطين مزدلى الرقاص حين توجه إلى فتح تلمسان فى توصيل عفو يوسف بن تاشفين إلى أميرها إن استسلم بدون قتال (٣) ،

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا اهتمام خلفاء الموحدين بنظام البريد ، فقد نظموا البريد بشكل متقن وسريع وفى الليل والنهار وفى البر والبحر (٤) وكانت وظيفة حمل الرسائل تسند لرجال أقوياء مدربين على الركض والعدو وكان فيهم الرقاص العادى ورقاص الشرط وهو ساعى البريد المستعجل بنقله بين المدن على الحيل بمنتهى السرعة ، وكان بجد فى كل محطة حصاناً مسرجاً بمتطيه إلى المحطة التى تلها (٥) وقد أعطانا العمرى وصفاً لطريقة نقل الرسائل فى الدولة الحفصية – وهى إمتداد للدولة الموحدية – تلقى ضوءاً على شخصية حامل البريد وكيفية توصيله للرسائل « وأما اتصال الاخبار بين السلطان ونوابه فأنها إذا كتب الكتاب بجهز مع من يقع الاختيار على تجهيزه من نوع النقباء والوصفان وهم عبيد السلطان ويركب ذلك المجهز على بغل من نوع النقباء والوصفان وهم عبيد السلطان ويركب ذلك المجهز على بغل من نوع النقباء والوصفان وهم عبيد السلطان ويركب ذلك المجهز على بغل فاذا عى بغله فى مكان تركه عند الوالى بذلك المكان وأخذ منه بغلا عوضه يعدد الوالى له أو بسخرة من الرعايا لركوبه إلى أن يبلغ جهة قصده ثم يعوده (٢) يعد وقد يستخدم حامل البريد السفن فى نقل رسائله وذلك كما فعل الرقاص فى حمله رسائة من الخليفة عبد المؤمن بن على فى سنة ٥٥ه ( ١٦٠ م إلى ابنه ابنه بسائة من الخيفة عبد المؤمن بن على فى سنة ٥٥ه ( ١٦٠ م إلى ابنه بنه بهد رسائة من الخيفة عبد المؤمن بن على فى سنة ٥٥ه ( ١٦٠ م إلى ابنه بنه وسنة من الخيفة عبد المؤمن بن على فى سنة ٥٥ه ( ١٦٠ م إلى ابنه بنه ومده (١٦٠ م إلى ابنه

<sup>(</sup>١) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى : البيان المفرب ج ٤ ص٧٧ ت د. آحسان عباس.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ج ٤ ص ٢٩ ت. د. احسان عباس ٠

<sup>(</sup>ع) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٦٤ حاشية .

<sup>(</sup>٥) أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ١٢٩ حاشية .

<sup>(</sup>٦) العمرى : وصف افريتية والمغرب والأندلس ص ٢٧ ت حسن حسنى عبد الوهاب .

يوسف بن عبد المومن بالأندلس يخبره فيها بانتصاراته الحربية وفتحه لمدينة قفصة وركب الرقاص بالحواب المذكور - أى خبر الانتصارات - مركباً من مدينة بجاية سابحاً في البحر في طريق غير يبس ، ويسر الله له - بسعد الأمر العزيز - أن ساعدته الريح بنفس ، وسار أسرع من كوكب إذا خنس وخرج في ألمرية مرساة وحمد سبحه في غدوه وممساه ووصل أشبيلية وغرناطة في أقرب تاريخ دون تعب في مسراه ، (۱).

وكان للرقاص أهمية خاصة إذ كان يقوم بحمل الأوامر والأخبار من العاصمة إلى ولاة أقاليم الدولة وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالإعداد لمعركة من المعارك وذلك ما فعله أبو الحسن عم الخليفة المنصور الموحدى وناثبه على مراكش حين أرسل المخاطبات في سنة ٥٨٥ه / ١١٨٩م بالتأكيدعلي العال في ضرب الآلات وما تحتاج إليه الحيوش من العدد والأقوات (٢) وكذلك الرسائل الصادرة إلى أشبيلية وما حولها فى الاستعداد لاستقبال جيوش المنصور الموحدى في سنة ٥٨٥ه / ١١٨٩م القادمة لنصرة أهل الأندلس على عدوهم (٣) وحتى حين يعمد الحلفاء إلى تشييد بعض المنشآت كانوا يتبادلون الرأى مع سكان الأقاليم عن طريق الرسائل يقول التازي « كما أنهم لا يقومون بتشييد منشآت في الدولة إلا بعد أخذ رأى الأعيان في ذلك وكانت موافقة الشعب على القرارات المتخذة من طرف الدولة تتجلّى في شكل رسائل تجهزها الطبقة الواعية في البلاد وتبعث مها إلى السادة»(٤) ومن هنا كان الرقاص أو حامل البريد له أهمية كبرة في الدولة حيث يعتبر همزة الوصل بن الحكام وولاتهم وبين الحكام والشعب من جهة أخرى وقد بلغ من اهمام الشعب مهذه الرسائل نسخهم لهذه الرسائل وحنظهم لها وقد ظهر ذلك حين أرسل الحليفة عبدالمؤمن إلى ابنه بالأندلس رسالة نخبره فها بانتصاره وفتحه لقفصة سنة ٥٥٥ﻫ فما إن أذاعه بين الناس حتى « انشر-مت صاور الموحدين ، وتحققوا نصر الله وفتحه

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ١٣٠ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى : البيان المفرب ج ٤ ص ١٢٨ تطوان ٠

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ج ٤ ص ١٣٢ تطوان ٠

<sup>(</sup>٤) التازى: محقق كتاب تاريخ المن ص ٥٤ .

القريب بأوفى اليقين ، وقرىء على المنابر وتكررت المسار فى الرعايا والعشائر وانتسخ الناس والطلبة والموحدون والعامة نسخاً من الشعر المبشر المدرج المذكور فحفظوه وحفظوه ودونوه . . . ، (١)

ويبدو أن هولاء الرقاصين قد استغلوا وظيفتهم وأهميتها في الدولة في الحصول على الطعام من السكان بدون وجه حق ، وقد أشار إلى ذلك الخليفة عبد المؤمن في رسالته التي وجهها إلى ولاته بالأندلس في سنة ٥٤٣هم / ١١٤٨م والتي يرسم فيها سياسته العامة في الدولة ، ومما جاء خاصاً باستغلال هوًلاء الرقاصين ۽ وإن ممن يسعى في نوع من أنواع الفساد ويستصحب الإضرار بالمسلمين في الاصدار والإيراد هؤلاء الرقاصين الذين يردون بالكتب ويصدرون وبمشون فيما بيننا وبينكم وينفرون فانه ذكر لنا أنهم يأخذون الناس بالنظر فى كلفهم ويلزمونهم فى زادهم من كل موضع وعلفهم وهذا فعل كل فرقة منهم في سيرها ، وسوء رأيهم بذلك في المخازن وغيرها وإن من حملة ما حكى عنهم أنهم يتألفون في الطرق حماعات ومحلون بأفنية الناس حلولا شنيعاً يكلفونهم مؤناتهم تكليف المحرم ويتحكمون عليهم بحكم المغرم ، حتى أنهم لا يرضون في ضيافاتهم إلا بأسمن الحزر وناهيكم بهذا الاجتراء العظيم الضرر »(٢) ومن هذا النص نستنتج أنهم يسيرون في حماعات ، وأنهم يفرضون أنفسهم على الناس ويستحلون لأنفسهم الحصول على الطعام على حساب الرعية وهذا فيه ظلم وإجحاف بحقوق الناس . ومن هنا رسم الحليفة اولاته العلاج بقوله : وفسارعوا وفقكم الله تعالى ــ إلى حسم هذه العلة من أصلها، وبادروا إلى قطع تلك العادة الذميمة وفصلها ، وتخبروا لرسائلكم إرسالا ، وانتقوا من أهل المقدرة على ذلك والثقة رجالا ، وادفعسوا إليهم زاد ايقوم بهم في المحيء والإنصراف ويقطع شأنهم عن التكليف والإلحاف ، وارسموا لهم أياماً معروفة العدد معلومة الأمد ، لينتهوا بها إلى مواقف رسائلهم ، ويوزعوها على مسافات مراحلهم وحذروهم من تكليف أحد من الناس ولو مثقال ذرة ، وأوعدوا من

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن بالامامة ص ١٣٥٠

<sup>(</sup>٢) ابن التطان : نظم الجمان مس ١٦٢ .

تسبب مهم إلى مسلم بمساءة أو مضرة والله تعالى المستعان»(١) ومن النص: مكننا أن نستخلص آراء عبد المؤمن في علاج ظاهرة استغلال حاملي البريد للرعية :

أولا : القضاء على العادات السيئة وذلك باختيار أهل الثقة ممن يشغلون هذه الوظيفة .

ثانياً : تزويدهم بما يلزمهم من الطعام حتى لا يتطفلوا على السكان فى طعامهم .

ثالثاً : تعيين فنرة زمنية محددة في توصيل الرسائل حتى لا يجد أحد من الرقاصين فرصة في الإقامة عند أحد الناس.

رابعاً : تحذير وتخويف كل من محاول مخالفة أوامره .

### ٤ \_ الشرطة

اتخذ ولاة الأمر بالمغرب الأقصى منذ أن تأسست دولة المرابطين الشرطة للمحافظة على أرواح الناس وحماية ممتلكاتهم ، وصيانة حقوقهم ، وقد أطلق على صاحب الشرطة بالمغرب العريف (٢) وقد أشار إلى ذلك التادلى فى تعريف أبى العباس بن العريف أحد متصوفى المغرب بقوله « إن أصل أبى العباس بن العريف من طنجة وإنما سمى والده بالعريف لأنه كان بطنجة صاحب الليل (٣) وكان يطلق عليه أيضاً صاحب الليل (٤) وهذه التسمية ربما تكون راجعة للوظيفة التى يوديها من قيامه بالحراسة ليلا ، وبالنسبة لاختصاصات صاحب الشرطة فهى معاونة الحكام وأصحاب المظالم وإقامة الحدود والتعازير وإشخاص الناس لذلك (٥) وقد حدد ابن تيمية وظيفة صاحب الشرطة بالمغرب بأنه منفله الما يأمر به متولى القضاء (٢) ويضاف إلى هذه الاختصاصات مراقبهم لأبواب

<sup>(</sup>١) ابن القطان : نظم الجمان ص ١٦٢ ، ١٦٣ ٠

J.F.P. Hopkins: Medieval Muslim, P: 46 (7)

<sup>(</sup>٣) التادلي : التشوف الى رجال التصوف ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) المترى: نفح الطيب جـ ١ ص ٢٠٣ ، عباس المراكشى: الأعلام بهن حل مراكش جـ ١ ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٥) محمد الرير: الأبحاث السامية جـ ٢ من ٥٧ -

<sup>(</sup>٦) ابن تيمية : المسبة في الاسلام من ٩ سنة ١٩٦٧ .

المدينة ، وتحصيناتها بحيث يحولون دون تسرب المشبوهين والمحهولين إلى المدينة (۱) وقد أشار ابن عبدون إلى بعض التنظيات المتعلقة بصاحب السرطة ومنها اتخاذه المأعوان كي يساعدونه في تأدية وظيفته (۲) وقد حدّدهم ابن عبدون بألا يزيدوا عن عشرة أعوان لأن بكثرتهم تفسد الأعمال والأحوال (۳) كما حبد بأن توضع لهم علامة حتى يعرفون بها (٤) .

وقد اهتم الموحدون بوظيفة الشرطة فكانت عندهم من المناصب الإدارية الهامة (٥) وفى ذلك يقول ابن خلدون فى مقدمته « وأما فى دولة الموحدين بالمغرب فكان لها – أى وظيفة الشرطة – حظ من التنويه وإن لم يجعلوها عامة وكان لا يليها إلا رجالات الموحدين وكبراؤهم (١) وقد ظهر اهمام الموحدين بالشرطة فى عهد يوسف بن عبد المؤمن الذى زود المدن المغربية بأحسن الرجال الممتازين والساهرين من الشرطة وبذلك اختفى قطاع الطرق من الطرقات (٧).

وكان هناك حراس يطوفون بالليل فى طرقات المدن وذلك لحمايتها من اللصوص ، وهم مسئولون أمام الحليفة عما يحدث من سرقات ، وقد اتضح مدى هذه المسئولية من تلك الحادثة التي وقعت الأحد أصحاب الحوانيت فى مراكش حيث وجد حانوته مسروقاً فاتهم صاحب الليل عند الحليفة الذى بحث الموضوع وأمر بتغريم صاحب الليل ما ضاع من حانوت الرجل وضرب خسمائة سوط جزاء إهماله (٨).

<sup>(</sup>۱) روچیة لوتورنو: فاس فی عصر بنی مرین ص ۷۸ ترجمة دانتولاً زیادة سنة ۷۸ .

<sup>(</sup>٢) ابن عبدون : رسالة ابن عبدون في الحسبة ص ١٧ ، الجيلالي: تاريخ الجزائر ج ٢ ص ٢٩١ ،

<sup>(</sup>٣) ابن عبدون : رسالة في الحسبة ص ١٧ .

<sup>(</sup>٤) نفس الرجع السابق ص ٥١٠٠

<sup>(</sup>٥) محمد المرير : الأبحاث السامية ج ٢ ص ٦٥ ، الجيلالي: تاريخ الجزائر ج ٢ ص ٢٩١ ،

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ٢٥٢ .

S.P. Scott: History of Moorish Empire, V.2 P:305 (Y)

<sup>(</sup>١) عثمان الراكشي: الأعلام جد ١ ض ٢٧٦ .

كذلك خصص للأسواق رجال من الشرطة لحمايتها من اللصوص والمتسللين وقد أشار إلى ذلك التادلى فى ترجمته لأبى عبد الله محمد بن حسان التاونتى المعروف بابن الميلى وأصله من تاونت من عمل تلمسان وتوفى فى عام تسعين وخسمائة ، يقول التادلى « إن أبا عبد الله خرج بالليل فقبض عليه حرس السوق مظنوا أنه سارق فأوجعوه ضرباً إلى أن قيل : هذا ولى من أولياء الله تعالى فخلتوا عنه (١) .

<sup>(</sup>۱) التادلي : التشوف ص ۳۷٥ ٠

# الفصت ل الرابع

# التنظيم القضائي

#### أ \_ القضاء

كان للتنظيم القضائى الذى شهده المغرب الأقصى فى القرنين الحامس والسادس من الهجرة دوره فى الحياة الإدارية ، حيث قام القضاة بالفصل بين الناس وإقرار العدل بين طبقات الأمة مما ساعد على إنتشار الهدوء والأمن فى فى ربوع المنطقة .

ولفظ القضاء معناه انقطاع الشيء وتمامه ، فيقال : قضى الحاكم إذا فصل فى الحكم وقضى دينه أى قطع لغريمه قبله بالأداء ، وقضيت الشيء أحكمت عمله ومنه قوله تعالى « إذا قضى أمرآ ، أى أحكمه وأنفذه»(١) .

والقضاء من الوظائف الهامة وقد أشار إلى أهميتها النباهي بقوله « وخطة القضاء في نفسها عند الكافة من أسنى الخطط ، فان الله تعالى قد رفع درجة الحكام وجعل إليهم تصريف أمور الأنام يحكمون في الدماء والأبضاع والأموان والحلال والحرام ، وتلك خطة الأنبياء ومن بعدهم من الحلفاء ، فلا شرف في الدنيا بعد الحلافة أشرف من القضاء» (٢) وقد اعتبرها ابن خلدون من الوظائف الداخلة تحت الحلافة أي أن الأصل أن يتولى الحليفة القضاء بنفسه ، يقول ابن خلدون « وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الحلافة لأنه منصب الفصل بين الناس في الحصومات حسما للتداعي وقطعاً للتنازع إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة فكان لذلك من وظائف الحلافة ومندرجاً في عمومها (٣) .

وقد اهم ولاة الأمر بالمغرب الأقصى سه اء أكانوا من المرابطين أم من

<sup>(</sup>۱) النباهى : تاريخ تضاة الاندلس ص ۲ ت بروفنسال ط ۱ دار الكاتب المصرى سنة ۱۹۲۸ .

<sup>(</sup>٢) النباهي : تاريخ قضاة الاندلس ص ٢ ت بروقنسال .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ٢٢٠٠٠

الموحدين بالنظام القضائى ، فالمرابطون أقاموا نظامهم القضائى مستندين في ذلك إلى نظام الأندلس القضائى ، ذلك النظام الذى جعله الأمويون محكما وفصلوا بن السلطة الإدارية والقضائية(١) ، وقد أخذ المرابطون كثيراً من النظم القضاَّئية الأموية وطبقوها سواء بالمغرب والأندلس(٢) ، حتى إذا سقطت دولة المرابطين وقامت على أنقاضها دولة الموحدين ، اتخذت نظاماً قضائياً مشاجاً للنظامُ القضائى في الدولة المرابطية(٣) وقد أحاط خلفاء الموحدين النظام القضائى بالهيبة والحلال حيث حرص الحلفاء على تعيين كبار القضاة بأنفسهم (١)

وقد استعان ولاة الأمر بالمغرب الأقصى بكثير من القضاة الذين مختلفون فى مواطنهم ، ففي الدولة المرابطية استخدم ولاة الأمر قضاة مغاربة ، تحموسي ابن حماد الصُّنهاجي وهو من أهل العدوة ، وقد تولى القضاء بمراكش في عهد أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين وثوفى سنة ٥٣٥ه / ١١٤٠م(٥)، وكذلك القاضى ابن الملجوم من أهل مدينة فاس وتولى القضاء بفاس ومات سنة ٤٣هـ / ١١٤٨م (٦) والقاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصىي وهو من أهل سبتة وقد تولى القضاء ببلدة سبتة وتوفى بمراكش سنة ٤٤هم / ۱۱٤٩م (۲) .

كذلك استعان خلفاء الموحدين بقضاة مغاربة ومنهم أبو عمران موسى وهو من أهل تينملل(^) وأبو يوسف حجاج بن يوسف الهوارى وهو من أهل بجاية(٩) وغير هوًلاء من القضاة المغاربة .

<sup>(</sup>١) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص ٢١٥٠

<sup>(</sup>٣) نفس الرجع السابق ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٤) عنان : عصر المرابطين والموحدين القسم الثاني ص ٦٢٨ ٠ (٥) الضبى : بغية الملتمس ص ٤٤١ ، ابن بشكوال : الصلة ج ٢

من ٥٧٥ ، ٥٨٠ ، النباهي : تاريخ قضاة الاندلس ص ٩٧ . (٦) النباهي : تاريخ قضاة الاندلس ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٧) ابن بشكوال : الصلة جـ ٢ ص ٩٠٠٤ ، ١٠١ ، الضبى : بغية المتمس ص ٥٤٦ النباهي :تاريخ تضاة الأندلس ص ١٠١٠

<sup>(</sup>٨) أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٢٢٤ ، ابن القطان : نظم الجمان ص ١٧٥ ، ابن أبى زرع : الآنيس ج ٢ ص ١٧٢ ت النيلالي . Terrasse: Histoire du Maroc, P: 309

<sup>(</sup>٩) نفس الراجع السابقة وتفس الصفحات ،

وربما اشتهرت أسرة بالنزاهة ودقة الاجتهاد مما يدفع ولاة الأمر إلى اختيار أفراد منها لتولى منصب القضاء ، وقد ظهر ذلك في الدولة الموحدية حين تولى بعض أفراد أسرة عيسي التادلي منصب القضاء(١) ومن أفرادها عبَّد الله بن محمد بن عيسي التادلي الذي تولي قضاء فاس في عهد يوسف بن عبد المؤمن سنة ٥٧٩ه / ١١٨٣م(٢) ، وكذلك أسرة عيسى بن عمران التازى وهو من أهل رباط تازا من أعمال مدينة فاس ، وكان عيسي له أولاد تولُّوا القضاء فىمدن المغربوهم: على الذى تولى قضاء بجاية ثم عزل عنها وولى قضاء مدينة تلمسان(٣) وطلحة ٰولى قضاء تلمسان (٤)، ويوسف ولى قضاء فاس(٥) وأبو عمران موسى قاضي الحاعة بمراكش (٦) .

كذلك استعان خلفاء الموحدين بقضاة من خريجي مدرسة الحفاظ تلك المدرسة التي أنشأها الحليفة عبد المؤمن لتخريج طبقة من الموظفين الذين شغلوا مناصب الإدارة في الدولة ومن هذه المناصب وظيفة القضاء(٧) وقد نمشّل ذلك في تولى القاضي أحمد بن عبد الرحمن بن محمد منصب القضاء في عدة جهات في عهد عبد المؤمن بن علي يقول عباس المراكشي ﴿ وَلَمَا تُصَّبِّرُ الأمر للموحدين ألحقه عبد المؤمن يجمله طلبة العلم وتحنى به وقدمه إلى الأحكام بحضرة مراكش ، فقام بها مرة ثم ولاه قضاء غرناطة ثم نقله إلى أشبيلية

ومن الطبيعي أن يكون القضاة من أهل البلاد إلا أن ولاة الأمر اتخذوا أيضاً قضاة من الأندلس (٩) كأبي القاسم أحمد بن محمد بن بتي قاضي الجماعة عمر اكش وهو من أهل قرطبة (١٠)والقاضي أبو جعفر أحمد بن مضاء من أهل.

<sup>(</sup>۱) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن القاضى : جذوة الاقتباس من ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٣) الراكشي : المعجب ص ٢٤٦ ، ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٤) نفس الرجع السابق ص ٢٤٦٠

<sup>(</sup>٥) نفس الرجع السابق ص ٢٤٦٠

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع السابق من ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٧) أشباح : تاريخ الأندلس جر ٢ ص ٥٢ . (٨) عباس المراكشي : الاعلام جر ١ ص ٢٢٨ .

Terrasse: Histoire du Maroc, P: 309 (1)

<sup>(</sup>١٠) النباهي : تاريخ قضاة الاندلس ص ١١٧ .

مدينة قرطبة وتولى القضاء للخليفة يوسف بن عبد المؤمن في فاس ثم نقل إلى قضاء الحاعة بمراكش(١) وغير هؤلاء من قضاة الأندلس .

وبجانب القضاة المغاربة والأندلسين فقد تولى أحد المصريين منصب القضاء في عهد المنصور الموحدي وهو هبة الله بن الحسن المصري ويكني أبا المكارم وفى ذلك يقول ابن القاضي ﴿ كَانَ مِن أَهُلَ الْعَلَمُ عَارِفًا بِالْأُصُولُ ا حافظاً للحديث متيقظاً حسن الصورة دخل الأندلس وولى قضاء أشبيلية وبهصرف أبو القاسم الحولانى وحضر غزوة شنترين ، وكان قدوم أبي المكارم خوفاً من صلاح الدين أيوب وولى قضاء مدينة فاس ثم استصحبه المنصور معه في غزوه لإفريقية الثانية وولاه حينئذ قضاء تونس وتوفى وهو يتولى قضاء تونس سنة ست وثمانين وخمسهائة »(٢).

وهكذا شهد المغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين العديد من القضاة: أفراداً وأسراً ينتمون إلى المغرب ، وبعضهم ينتمي إلى الأندلس وأخيراً من ينتمي منهم إلى مصر .

# أنواع القضاة:

وبجانب هذا التنوّع فى موطن القضاة ، كان هناك أيضاً نوعان من القضاة قضاة المدن المغربية ، وقاضى الحاعة فى العاصمة ، وكان كل من قاضى مراكش وقاضي قرطبة يدعى بقاضي الحاعة(٣) وهذا اللقب يوازى قاضي القضاة بالمشرق(٤) وقد فسُشر النباهي لفظة حماعة بقوله « وإضافة لفظ القضاء . إلى الحاعة جرى الترامه بالأندلس منذ سنين إلى هذا العهد والظاهر أن المراد بالحاعة حماعة القضاة ، إذ كانت ولايتهم قبل غالباً من قبل القاضي بالحضرة السلطانية كائنا من كان فبقي الرسم كذلك، (٥) وكان قاضي الحاعة أعظم

<sup>(</sup>١) المراكشي :المعجب ص ٢٤٧ ، ابن عسداري : البيان المفسرب ج } ص ٧٣ تطـوان ، ابن الآبار : التكمــلة ص ١٠٩ ، ١١٠ ، ابن أبى زرع : الأنيس ج ٢ ص ١٧٥ ت الفيلالى . (٢) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٣) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٢١٦٠

<sup>(</sup>٤) التلتشندى : صبح الأعشى ح ٥ ص ١٤٠ ، عبد العزيز بنعبد اله : المعجم التاريخي ص ٥٥

J.F.P. Hopkins: Medieval Muslim P:120

<sup>(</sup>٥) النباهي : تاريخ تضاة الأندلس ص ٢١٠

رتبة ومنراة من بقية القضاة إذ كان ولى الأمر يستشيره فى الشئون القضائية (١) وكان يعين مباشرة من رئيس الدولة كما كان يعتبر من كبار موظنى الدولة (٢) وقد بلغ عدد قضاة الحاعة بالدولة الموحدية اثنا عشر قاضياً تولوا قضاء الحاعة بمراكش (٤) ومنهم أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء اللخمى (٣) وكذلك أبو الحسن على بن عبد الرحمن المعروف بابن جنون قاضى الحاعة بمراكش وتوفى سنة ٧٧ه ه / ١١٨١م (٥) وأبو موسى عمران وتوفى سنة ٨٥٧ه م / ١١٨٨م (٥) .

#### صفات القضاة:

حدد الماوردى وغره عدة صفات لابد من توفرها فى من يشغل منصب القضاء منها أن يكون رجلا عاقلا حراً مسلماً عادلا والسلامة فى السمع والبصر وأن يكون عالماً بالأحكام الشرعية (٧) وقد أوضع النباهى المصادر التى يلجأ اليها القاضى لمعرفة الأحكام الشرعية ( العلم بالكتاب والسنة وما وقع عليه إلحماع الأمة والاجهاد والمتكلم به عند الفقهاء (٨) وقد رسم ابن عبدون السلوك الشخصى للقاضى بقوله ( يجب للقاضى أن يكون مصوناً عند الناس وعند الرئيس والحمهور . . ولا يمكن من نفسه ولا ينبسط مع الفقهاء ولا مع الأعوان فان منهم يأتيه الضرر . . . ويتحرز أن لا ينبسط عليه أحد منهم فى قول ولا فعل فهون وتنقض أوامره (٩) ، ويرجع حرص العلاء فى وضع

<sup>(</sup>۱) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٣٣٨ .

J.F.P. Hopkins: Medieval Muslim P: 124 (Y)

J.F.P. Hopkins: Medieval Muslim P: 181-192 (7)

<sup>(</sup>٤) ابن دحية : المطرب ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع السابق ص ٤ ، أبي زكرياء : بغية الرواد جـ ١ ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٦) ابن عذاری : البیان المغرب ج ٤ ص ٥٠ تطوان ٠

<sup>(</sup>٧) الماوردى : الاحكام السلطانية ص ٦٥ ، ٦٦ ، د. عطيسة مشرفة : القضاء في الاسلام ص ١٥٨ ، ص ١٥٩ ، النباهي : تاريخ القضاة ص ٤ .

<sup>(</sup>٨) النباهي : تاريخ تضاة الاندلس ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>١) ابن عبدون : رسالة ابن عبدون في الحسبة ص ٧ ، ٨ .

الشروط والمواصفات الخاصة بالقاضى وذلك لعظم هذه الوظيفة وتأثيرها المباشر في أوضاع الرعية من حيث العدل وإقامته ، ومذى ثقة الناس واطمئناتهم فى الحصول على حقوقهم ، وبتصفح تراجم القضاة الذين شغلوا منصب القضاء بالمغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين نجد توفّر كثير من الشروط السابقة فهم حيث حرص ولاة الأمر على اختيار أكابر العلماء والفقهاء لشغل هذا المنصب فالقاضي موسى بن حماد الصنهاجي الذي تولى القضاء محضرة مراكش وتوفى سنة ٥٣٥ه / ١١٤٠م يصفه ابن بشكوال بقوله ۽ كان فقيها حافظاً للرأى ، عالماً بالمسائل والأحكام مقدماً في معرفتها ، وكان من جلة القضاة في وقته ، وشهر بالفضل والعدل في أحكامه، (١) ويشر النباهي إلى سلوكه بقوله ٥ كان شديداً على أهل الأهواء ، مترفقاً بالضعفاء ، متغاضياً عن هنات الفقهاء «<sup>(۲)</sup> ، والقاضي محمد بن الحسن الحضرمىالذي تولَّى القضاء بأزكى بصحراء المغرب وتوفى بها سنة ٤٨٩ه / ١٠٩٥م يصفه ابن بشكوال بقوله ، كان رجلا نبيها عالماً بالفقه وإماماً في أصول الدين وله في ذلك تواليف حسان مفيدة ، وكان مع ذلك ذا حظ وافر من البلاغة والفصاحة ٣(٣) والقاضي أحمد بن مضاء قاضي الحلافة الموحدية والذي توفى سنة ٩٩٦ه / ه ١١٩٥ كان فقبها محمَّدثاً وإماماً في النحو (٤) والقاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الذي توفى سنة ٥٤٣ه / ١١٤٨م كان من أهل التفنن في العلم والذكاء واليقظة والفهم(٥) وكان فقها محدثاً عارفاً أديباً وله تآليف(١) والقاضي أبو محمد عبد الله بن سلمان بن داوود تولى القضاء بسبتة وسلا كان فقها أصولياً نحويا أديباً شاعراً ، ودرس كتاب سيبويه ومستصفى أبي حامد الغز الى وكان عيل إلى الإجهاد في نظره(٧) ومن هذا النماذج يتضح كيف كان القضاة على درجة كبيرة من العلم والمعرفة وأن ولاة الأمر لم يكونوا يختارون

<sup>(</sup>۱) ابن بشكوال : الصلة جـ ۲ ص ۷۹ه ، ۸۸۰ ٠

<sup>(</sup>٢) النباهي : تاريخ تضاة الاندلس من ٩٧٠ . (٣) ابن بشكوال : الصلة جـ ٢ ص ٧٢٥ .

<sup>(</sup>٤) الضبى: بغية الملتمس ص ١٩٣٠

<sup>(</sup>ه) ابن بقبكوال: الصلة ج ٢ ص ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٦) الضبى: بغية المتبس ص ١٤٥٠ .

<sup>(</sup>٧) محمد بوجندار : تعطير البساط بذكر تراجم تضاة الرباط ص٦ المترى نفح الطيب جـ ٦ من ٦٦ ، ٦٧ ٠ (م ١١ - الحضارة)

إلا من كان مبرّزاً فى العلم كاملا فى أخلاقه(١) .

# تعيين القضاة:

اختص ولاة الأمر بالمغرب الأقصى بتعيين قاضى الحياعة بالعاصمة (٢) كذلك قاموا بتعيين القضاة فى المدن الكبرى (٣) أما قضاة المدن الأخرى فقد ترك للأمراء المحليين أمر تعييهم (٤) وقبل اختيار القاضى كان ولى الأمر ية وم باستشارة من حوله فى اختيار القاضى حتى إذا أجمع أربعة من الفقهاء على اختياره أصدر ولى الأمر أمره بتعيين القاضى (٥) وفى بعض الأحيان كان الحليفة يستدعى أحد القضاة من مكان عمله ليوليه القضاء بجهة أخرى كما فعل المنصور الموحدى فى استدعائه أبى محمد عبد الله بن سليان من الأندلس قضاء أشبيلية وقرطبة ومرسية وسبتة ، ولما بنى الحامع الأعظم بسلا وتمت أبنية الرباط استدعاه السلطان المنصور الموحدى وولاه على العدوتين معاً أبنية الرباط استدعاه الشلاث سنن (١).

فاذا تم اختيار القاضى أصدر ولى الأمر مرسوماً بتعيين القاضى الحديد وقد أورد النباهي مرسوماً صادراً من أمير المسلمين على بن يوسف بن تأشفين بتعيين القاضى موسى بن حماد فى سنة ٢٤هه/١١٩م ونصه « وبعد فانا قد فرغناك برهة من الدهر لشأنك ، وأرسلنا على جهة الترفيه زماماً من عنانك . خيرناك لحظة القضاء ثانية بزمامك ، وأعدناك إلى سيرتك الأولى من لزامك وقلدناك بعد استخارة الله القضاء بسأهل غرناطة وأعمالها – أمنهم الله وحرسها للثقة المكينة بايمانك والمعرفة الثاقبة بمكانك ، فتقلد معانا مسدداً ما قلدناك ، وأمن أول ولايتك لها فنبدىء بوصيتك وأمن مستمل عاحماناك . . رأيس هذه بأول ولايتك لها فنبدىء بوصيتك

<sup>(</sup>۱) الجيلالي : تاريخ الجزائر ج ٢ ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>۲) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٣) عنان : عصر المرابطين والموحدين التسم الثاني ص ٦٢٨ .

<sup>(</sup>٤) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ٣٧٣ .

J.F.P. Hopkins: Medieval Muslim, P; 131 (0)

<sup>(</sup>٦) بوجندار : تُعطيرُ البساط ص ٦٠٠

. . ال ساست فيها أياما في وشكر فيها مقامك . . »(١) وهناك صيغة أخرى في ترلية التانسي أوردها د . حسن مونس نتلا عن نصوص سياسية عن فترة الانتمال من المرادلين إلى الموحدين وهي « كتاب ترفيع واظهار أمر بعقد الرئيس الآجل أبو فلان للفقيه صاحب الاحكام فلان بن فلان تولا فيه شد أرده وعصد أمره ، والإشادة برفعة مكانه والاطلاق من يده ولسانه . . من التنسب المنهات فلانة وفلان لينفذ الحقوق غير مرتاب ومجاهر فيها غير التنسب . . . »(٢) . ثم يستمر الرسوم في بيان العلريقة التي يسير بها وواجب الأدالي في طاعته والامتئال له (٣) .

وفى بعنس الأحران يترك الوال لسكان إتليمه حرية اختيار القاضى يقول ملين « واخترار المصور لقصاته . لم يكن مبنياً إلا على ما يعلمه من كفاءتهم واسته عقاقهم للتيام خطهم أحسن قيام ، فاذا لم يتحقق بأهلية أحد لذلك ، ترك للأمة نفسها تعرين من ترتضيه حامياً لحقوقها فمن ذلك ما فعل والى أشبيلية إذ كتب إلى أهل شريش أن يجتمعوا على رجل منهم يتولى القضاء فاجتمعوا على ابن أحمد بن لبال الورع الزاهد »(٤).

#### طريقة التقاضى:

مارس القضاة اختصاصاتهم فى المسجد حيث كان مجلس حكمهم (٥) وقد أورد النباشي فى ترجمته للقاضى أبي عبد الله محمد بن سليمان قاضى مالقة والمتوفى سنة ٥٠٠ه تريف كان يقضى فى مسجد مدينته يقول « وكان قعود القاضى أبى عبد الله المذكور لتنفيذ الأحكام بالمسجد المذكور من داخل مالقة ها١٠).

<sup>(</sup>۱) النباهي : تاريخ تضاة الاندلس ص ۹۸ ٠

<sup>(</sup>٢) د. حسين مؤنس: نصوص سياسسية عن غترة الانتقال من المرابطين والموحدين ص ١٣٧ مجلة المعهد المصرى سه مدريد عدد ٣ سنة ٥٥ محلد ١ .

٣) د. حسسين مؤنس : نصوص سياسة عن غترة الانتقال من المرابطين الى الموهدين ص ١٣٧ ٠

<sup>(</sup>٤) مِلَّين : عَصْرَ النَّصور الموحدي ص ١٠٢٠

<sup>(</sup>٥) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٢١٧ ، د. عبد المنعم ماجد: الريخ الحنساره الاسلامية ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٦) النباهي : تاريخ مضاة الأندلس ص ١٠٠٠

وكان القاضي له حجاب ينظمون دخول المتخاصمن(١).

و بجانب هو الحجاب كان له كتبّاب يقومون بكّتابة ما يأمر به القاضى فقد اتخذ القاضى أبو موسى عيسى بن يوسف بع ملجوم قاضى فاس كاتباً هو حسن بن ابراهيم بن عبد الله بن أبى سهل (٢) كذلك استكتب ابن الملجوم قاضى مكناسة الكاتب محمد بن عيسى بن القاسم الصدفى الذى توفى سنة قاضى مكناسة الكاتب محمد بن عيسى بن القاسم الصدفى الذى توفى سنة 800ه / 1178م (٣)

ومع هوّلاء الكتاب كان هناك الموثقون وكانوا مكتلفين بالإشراف على سير الدعاوى وكتابة الشروط (٤) ومن هوّلاء الموثقين على بن عبد الله بن ابراهيم بن عبيد الله الأنصارى من الجزيرة الحضراء وكان موثقاً له تأليف عظيم في الوثائق وقد استوطن سبتة وكتب للقاضى أبي موسى عمران بن عمران وتوفى سنة ٥٧٠ ه/ ١١٧٤م (٥) وكذلك الموثق أبو الربيع سليان بن عبدالرحن المقرى الصنهاجي كان موثقاً عدينة سلا وتوفى سنة ٥٧٩ه م / ١١٨٨م (٦).

وكان القضاة فى فترة حكم المرابطين لا يصدرون أحكامهم إلا بعد استشارة أربعة من الفقهاء (٧) وفى ذلك يقول المراكشى « فكان – أى على بن يوسف بن تاشفين – إذا ولتى أحداً من قضاته كان فيا يعهد إليه ألا يقطع أمراً ولا يبت فى صغير ولا كبير إلا بمحضر أربعة من الفقهاء (٨) وكانت هذه الاستشارة موزعة بن القاضى والمتخاصمين فاثنان من هولاء الأربعة يلازمان القاضى ليستشيرهما فى إصدار الأحكام ، واثنان يختصان باصدار المشورة للمتنازعين والمستشيرين (٩).

<sup>(</sup>۱) حركات : المفرب عبر التاريخ ص ۲۱۷ .

<sup>(</sup>٢) ابن القاضى : جنوة الانتباس ص ١١٣ ، ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن زيدان : اتحاف اعلام الناس ج ٣ من ٧٧٥ .

<sup>(</sup>٤) روجيه لوتورنو : فاس في عصر بني موين ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٥) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع السابق ص ٣٢١ ، ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٧) المراكشي : المعجب ص ١٧١ ، حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٢١٦ ، عثمان المراكشي : الجامعة اليوسيفية ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٨) المراكشي : المعجب ص ١٧١٠

<sup>(</sup>٩) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٢١٦ ٠

#### المتصاصات القامي :

أشار الماوردى والنباهي إلى الأعمال التي يقوم بها القاضى ، والاختصاصات التي يمارسها ، والتي تبنى على قاعدة عامة وهي المحافظة على حقوق الرعية وإقرار العدل والإنصاف بين طبقات الأمة وحماية الاخلاق العامة فاذا ما حاولنا توضيح هذه القاعدة لوجدنا أن القاضي يقوم بالأعمال الآنية : أولا : الفصل في المنازعات . ثانياً : إرجاع الحقوق إلى أصحابها . ثالثاً : الحجر على السفهاء والمحانين والمفلسين . رابعاً : الإشراف على الأوقاف والأحباس . خامساً : الإشراف على تنفيذ الوصايا . سادساً : تزويج الأيامي بالأكفاء إذا وافقت الشرع . سابعاً : إقامة الحدود . ثامناً : الإشراف على الآداب العامة في الشرع . تاسعاً : الاشراف على معاونيه الذين يقومون بمعاونته في تأدية وظيفته (۱) .

فاذا ما تصفحنا أعمال القضاة واختصاصاتهم منذ قيام دولة المرابطين بالمغرب الأقصى وجدنا اضطلاعهم بالأعمال السابقة ، بل وأضيف إلى بعضهم بعض الاختصاصات التي زادت من أعبائهم ووسعت دائرة اختصاصهم فيوسف بن تاشفين جعل أحكام البلاد بيد القضاة (٢) ومن هنا أشرف القضاة على الأفراد الذين بيدهم إصدار الأحكام ومن هؤلاء الفقيه المشاور الذي يختص مخطة الشورى ويتولى صاحبها إبداء الرأى والفتوى في مسائل الأحكام (٣) وكذلك أشرف القضاة على خطة الأحكام ويتولاها فقيه بجلس للناس وينظر في مظالمهم ويحكم بينهم ويفض المنازعات (٤) كما كان له النظر في القضايا المتعلقة بالمشون الزوجية والطلاق (٥) وهو بذلك يقوم بالتخفيف عن القاضى الرئيسي في بعض مهامه كذلك القضايا المتعلقة بالمواريث فقد كان بعن لها أحد الفقهاء

<sup>(</sup>١) الماوردي : الاحكام السلطانية ص ٧٠ ، ٧١٣ ، النباهي :

تاريخ تضاة الأندلس ص ه ، ٢ ٠ (٢) ابن ابى زرع: الانيس ج ٢ ص ٣٧ ت الفيلالى ، ابن المؤمدة: السعادة الأبدية ج ٢ ص ٨٩ ٠

<sup>(</sup>۳) د. حسن أحمد محمود: قيام دولة الرابطين ص ۳٦٨ ، عنان: عصر الرابطين والموحدين : القسم الثاني ص ٦٢٨ ، ٦٢٩ .

<sup>(</sup>٤) نفس الرجعين السابقين ونفس الصفحات .

<sup>(</sup>٥) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٣٢٩٠

المتخصصين وذلك تحت إشراف القاضى (١) وقد أشار ابن عبدون إلى أن من حق القاضى تعين قاض خاص بطبقة الصناع (٢) أما القضايا الكبيرة التي تحتاج إلى جرأة وشجاعة فكانت تترك للقاضى نفسه يفصل فيها بين المتخاصمين أيّا كانت رتبتهم ومنزلتهم الاجتماعية (٣).

وبجانب المهمة الأساسية للقضاة وهي إقرار العدل بين طبقان الأمة أضيف لبعضهم بعض المهام المتعلقة بشئون الدولة . فقد أعطى المنصور الموحدي القضاة الحق في مراقبة جميع العال والولاة باعتبار القضاة ممثلين للشريعة وأن على العمال والولاة الخضوع والامتثال لأوامرهم (٤) .

وكان بعضهم يجمع بين وظيفة القضاء ووظيفة المظالم والكتابة كالقاضى أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن فقد تولى قضاء الحماعة بمراكش مضافاً إلى ذلك خطتى المظالم والكتابة العليا وكان مولده سنة سبع وثلاثين وخسمائة (٥).

كذلك كان بعضهم بجمع بين وظيفتى القضاء بالمغرب والأندلس كالقاضى ابن رشد قاضى الأندلس حين استدعاه الحليفة عبد المومن ليضيف إليه قضاء المغرب بجانب قضاء الأندلس (١)

وفى بعض الأحيان كان قاضى الحياعة فى العاصمة يتولى تعيين غيره من القضاة (٧) وقد ظهر ذلك حين قام قاضى الحياعة أبو يوسف حجاج بن يوسف التجيبي باستدعاء عبد العزيز الباغاني وكان من الصالحين ليوليه قضاء أعمات (٨) كذلك قام أبو منظور قاضى الحياعة بمراكش بتعيين القاضى

<sup>•</sup> ٦٢٩ منان : عصر المرابطين والموحدين التسم الثاني ص ٦٢٩ . J.F.P. Hopkins : Medieval Muslim, P; 124

<sup>(</sup>٢) ابن عبدون : رسالة في الحسبة ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة الرابطين ص ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٤) محمد الرشيد ملين : عصر النصور الموحدي ص ٥٠ ، ٩٩

<sup>(</sup>٥) ابن الآبار: التكلمة لكتاب الصلة ص ١٤١ ، ١٤٢ ، عباس المراكشي جا ص ٣٤٩ ، ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٦) عباس المراكشي : الأعلام جر ٣ ص ٧٧ ، ٨٨ .

<sup>(</sup>٧) حركات : المفرب عبر التاريخ ص ٢١٦ ، عباس المراكشي : الاعلام د ١٥٣ ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٨) التادلى: التشوف ص ١٨٦٠٠

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن من أهل سبتة والمتوفى سنة ١٠هـ / ١٦ الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن من أهل سبتة والمتوفى سنة ١٠هـ /

كذلك قام بعض القضاة بتعيين المحتسبين ومن هؤلاء القاضى أبى يوسف حجاج بن يوسف قاضى مراكش الذى استدعى أحد الصالحين وهو عبد الملك مروان بن عبد الملك اللمتونى من أهل فاس والمتوفى سنة ٧١ه ه ليوليه خطة الحسبة فى مراكش (٢).

وتولى بعضهم الإشراف على بيت المال (٣) كالقاضى ابن صقر الذى كان مسئولا عن بيت المال في عهد الخليفة يوسف بن عبد المؤمن (٤).

كذلك اتسعت اختصاصات بعض القضاة حتى شملت الإشراف على بعض أعمال البناء وخاصة ما يتعلق ببناء المساجد فقد أمر يوسف بن تاشفين قاضيه محمد بن عيسى ببناء جامع سبتة سنة ٤٩١ه / ١٩٧٩م (٥) كذلك حين ضاق الحامع الكبير بمدينة فاس عن استيعاب المصلين قام القاضي ابن معيشة قاضي فاس باستشارة أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين في توسعة المسجد ، فأعطاه الإذن بذلك ، فقام القاضي بتجهير المال لذلك وأشرف على أعمال البناء بنفسه (٦) وقد عزل القاضي ابن معيشة قبل استكمال البناء فقام بالإشراف على إتمامه القاضي أبو مروان عبد الملك بن بيضا القيسي الذي تولى القضاء بفاس سنة ٧٥ه م / ١١٤٢م (٧) ولم يقتصر إشرافهم على بناء المساجد بل وقام بعضهم بالإشراف على بعض المباني الأخرى كبناء سور مدينة سبتة ، يقول ابن عذارى « وقبل بناء الحامع بأعوام — تم بناء الحامع سنة ٤٩١ه هـ يقول ابن عذارى « وقبل بناء الحامع بأعوام — تم بناء الحامع سنة ١٩٤ه —

<sup>(</sup>١) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ٢٦١ ٠

<sup>(</sup>٢) التادلي : التشوف ص ٢٢٣ ، أبن المؤتت : السعادة الأبدية ص ١٥٠ ، ١٥١ ، ابن القاضي :جذوة الاقتباس ص ٣٠٩ ،

<sup>(</sup>٣) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ٣٧٠ ٠

J.F.P. Hopkins; Medieval Muslims p;57 (8)

<sup>(</sup>٥) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ٥٨ ت د احسان عباس

<sup>(</sup>٦) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ١١ ، ٢٢ ، ابن القطان : نظم الجمان ص ٢٢ ، التازى : احد عشر قرنا في جامعة القروين ص ٨ منة ١٩٦٠ .

<sup>(</sup>٧) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ٢٦ ٠

أمر يوسف بن تاشفين ببناء سور الميناء السفلي لسبتة على يد القاضي ابراهيم ابن أحمد ١(١). وكذلك حين أمر الحليفة يوسف بن عبد المؤمن سنة ٢٥هم / ١١٧١م قاضيه أبا القاسم أحمد بن محمد الحوفي أن يختط له ما يتصل بالقصور والمباني التي أزمع بناءها بأشبيلية وذلك ليغرس فيها أشجار الزيتون والأعناب والفواكه المختلفة (٢) والسبب في إسناد هذه المهمة لقاضيه معرفته بالمساحة والتكسير والفلاحة فضلا عن أمانته ودينه (٣). وجما سبق يمكننا أن نستنج تنوع اختصاصات القضاة ، فبجانب فصلهم في المنازعات بين المتخاصمين ، كان بعضهم يشرف على بعض النواحي الإدارية والمالية بالبلاد ، كما أن بعضهم قام بالإشراف على أعمال البناء ، وهذا التنوع يشير إلى أهمية منصب القضاء .

### نقل القضاة وعزلهم:

جرى ولاة الأمر بالمغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين على نقل القضاة فى أقاليم الدولة المختلفة ، وذلك تبعاً للظروف المتغيرة واحتياجات كل إقليم لشغل هذا المنصب ، وقد ساعد على هذه التنقلات وحدة التشريع الذى يستى منه هولاء القضاة أحكامهم (٤) والمتتبع لحركات النقل بين القضاة يلحظ أن قاضى الحاعة بمراكش كان فى كثير من الأحيان يتولى قضاء بعض المدن قبل توليه لهذا المنصب فى العاصمة ، فالقاضى عبد الرحمن بن محمد بن عبدالرحمن تولى قضاء الحزيرة الحضراء ثم ولى قضاء مدينة سلا ثم نقل إلى مراكش حيث تولى قضاء الحاعة وقد توفى سنة ما ١٩١٨ ولى قضاء تلمسان ثم القاضى محمد بن على بن مروان بن جبل الهمدانى الذى ولى قضاء تلمسان ثم نقل إلى قضاء الحاعة بمراكش فى سنة أربع وثمانين وخمسائة (٢) والقاضى نقل إلى قضاء الحاعة بمراكش فى سنة أربع وثمانين وخمسائة (٢) والقاضى

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری: البیان المغرب ج ٤ ص ٨٥ ت. احسان عباس.

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب المسلاة : تاريخ المن ص ٦٥ ، ٢٦١ .

<sup>(</sup>٣) نفس الرجع السابق ص ٦٥٤ ، ٢٦٦

<sup>(</sup>٤) حركات : آلمغرب عبر التاريخ ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٥) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ٢٦١ ، ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٦) عباس الراكشي: الأعلام جر ٣ ص ٧٠٠

أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن سعيد الذي تولى قضاء مدينة فاس ثم نقل إلى قضاء مراكش سنة ٥٧٨ه / ١١٨٢م(١) والقاضي خلوف بن خلف الله الصنهاجي من العربر يكني أبا سعيد ولى قضاء غرناطة سنة ٥١٠هـــ ١١١٦م ، وولى قضاء فاس ثم ولى قضاء الحجاعة بمراكش(٢) وغير هوُلاء من القضاة.

وسياسة نقل القضاة من المدن المغربية والأندلسية إلى العاصمة وتعيينهم فى منصب قاضى الحاعة يرجع إلى أهمية هذا المنصب باعتباره أعلى مناصب القضاء ، وله الصلة المباشرة بالسلطة العليا في البلاد ، كما أن بعضهم اختيص بتعيين غيره من قضاة المدن الأخرى ، فمن هنا كان لابد لهمن الثمرُّس بأعمال القضاء في المدن المختلفة ، حتى إذا أثبت جدارته واستحقاقه ، نقل لشغل وظيفة قاضي الحاعة .

وكثيراً ما كان القاضي يتنقل بن المدن المغربية والأندلسية فالقاضي أبوز محمد عبد الله بن سلمان بن داوود بن عبد الرحمن بن حوط الله الأنصاري ولى القضاء بمدن أندلسية ومغربية ، فولى بأشبيلية وميورقة ومرسية وقرطبة وسبتة وسلا ثم عاد من سلا والياً قضاء مرسية وتوفى بمدينة غرناطة فى شهر ربيع الأول سنة ٦١٢ ه / ١٢١٥م(٣) والقاضي مروان بن محمد بن على بن مروان ولى القضاء بتلمسان وسبتة وغرناطة ومرسية(١) والقاضي محمد بن داوود بن عطية بن سعد الحراوى استقضى بتلمسان ثم بأشبيلية ثم بفاس وتوفى سنة ٥٢٥ه / ١١٣٠م(٥) والقاضى أبو موسى عيسى بن عمران بن ١١٨٢م(٦) وغير هوًلاء من القضاة .

وربما اقتصر نقل القضاة بين مدن المغرب نقط كما حدث للقاضى أبى

<sup>(</sup>١) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ٧١ .

<sup>(</sup>٢) أبن القاضي : جنوة الانتباس ص ١١٥ ، ١١٦ .

<sup>(</sup>٣) النباهي : تاريخ تضاة الاندلس من ١١٢ ٠

<sup>(</sup>٤) أبو زكرياء : بغية الرواد جد ا ص ٣٢٠

<sup>(</sup>٥) أَبُو زَكْرَيَاء : بَفَيَة الرَّوَاد جُ ١ صَ ٢٥ · (٦) ابن القاضي : جنوة الانتباس من ١٥٧ ·

العباس أحمد بن محمد بن أحمد البكرى وهو من أهل شريش وقد استوطن مدينة سلا وتولى القضاء بها ثم انتقل إلى مكناسة لتولى القضاء بها وقد توفى سنة ٢١١ه / ١٢١٤(١).

أما بالنسبة لعزل القضاة ، فانه بالرغم من حرص ولاة الأمر بالمغرب الأقصى على اختيار أكفأ العناصر من العلماء والفقهاء لشغل هذا المنصب ، وأن بعض خلفاء الموحدين كان يباشر بنفسه الإشراف على أعمال القاضى كما فعل المنصور الموحدى مع أحد قضاته يقول ملين «كان – أى المنصور الموحدى – يتابع عن كثب سيرة قضاته ، فكان قاضيه أحمد بن محمد بن يتى يقعد في موضع بينه وبين الحليفة ستر من ألواح ، فكان يسمع ترافع المتداعين وحكم القاضى فيكون بذاك آمناً على حقوق رعيته »(٢) إلا أن بعضهم أساء التصرف في أعماله وبذلك استحق العزل ، فالقاضى عتيق بن على بن حسن ابن حفاظ الصنهاجي ولى قضاء الحزيرة الحضراء ولكن لم تحمد سيرته، وأكثر أهلها التشكى منه فصرف عن قضائها وقد توفى بمراكش سنة ٥٩٥ه - أهلها التشكى منه فصرف عن قضائها وقد توفى بمراكش سنة ٥٩٥ه - المنصور الموحدى خلفاً لقاضيها الذى ثارت به العامة نظراً لسوء سيرته وطلبوا من الخليفة عزله فصرفه عن القضاء وولى ابن رشد مكانه (٤).

وربما توجه وفد من أهل البلد إلى الخليفة ليقتدموا شكواهم من سوء تصرف قاضيهم وهذا ما فعله أهل المريئة حين توجهوا إلى الخليفة عبد المؤمن يشكون قاضيهم أبا محمد عبد الحق بن غالب وينسبونه إلى الزندقة (٥).

وكان العزل في بعض الأحيان بسبب إنشغال القاضي بالدرس والتحصيل وهذا ماحدث لابن رشد وفي ذلك يقول ابن التاضي « وفي سنة ثلاث عشرة

<sup>(</sup>۱) 'ابن زیدان : اتحاف أعلام الناس ج ۱ ص ۳۰۳ ط ۱ سسنة ۱۹۲۹ .

<sup>(</sup>٢) ملين : عصر المنصور الموحدي ص ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٤) عباس المراكشي : الأعلام ج ٣ ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٥) الزركشى : تاريخ الدولتين ص ٦ .

وخسيائة عزل الإمام ابن رشد عنقضاء قرطبة وإنما عزله على بن يوسف بن تاشفين عن القضاء لأنه اشتكى له اشتغاله بالبيان والتحصيل فعزله وولى مكانه أبا القاسم بن حمدين »(١).

وقد يصحب عزل القاضى رسالة من العاصمة إلى أهل إقليمه توضّح أسباب العزل وقد فعل ذلك أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين حين عزل قاضى المرية أبا الحسن بن أضحى الغرناطى وكتب إلى أهل المرية ومما جاء فيها بعد البسملة «كتابنا زكتى الله أعمالكم وكفّر عنكم سيئاتكم وأصلح بالكم من حضرة مراكش حرسها الله بعد أن نمى إلينا وتقرّر لدينا أن الجهول ابن اضحى أجهل بأحكام القضاء من العلجوم ، إذ قد أظهر فيكم أحكاماً يترحم فيها على سدوم ، وقد جعلنا شهب العزلة لشياطينه كالرجوم ، وقلدناه خطة الشوم ، ونبذناه دون أن تدركه نعمة من ربه بالعراء وهو مذموم . . »(٢) وكذلك أرسل أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين رسالة يوضّح فيها أسباب عزله لقاضى فاس ابن الملجوم سنة ٢٥هه / ١١٣٣م (٣) .

<sup>(</sup>۱) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ۲۹۱ .

<sup>(</sup>۲) احمد بن محمد : اخبار وتراجم اندلسیه ص ۷۸ ، ۷۹ عت د. احسان عباس بیروت ط ۱ سنه ۱۳ .

## ب ـ الظـالم

أسهم نظام القضاء في المغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين في إقرار العدل بين الرعية ، وشارك القضاء في تحقيق هذه الغاية نظام ولاية المظالم وهو لون من ألوان القضاء تمترج فيه سطوة السلطان بنصفة القضاء (١) وبعبارة أخرى هو نوع من القضاء العالى ابتكره الإسلام (٢) ويشبه في وقتنا الحاضر مجلس الدولة أو الحاكم العليا (٣) وكان الهدف من هذا النظام هو تحقيق ما يعجز القضاء عن تحقيقه من أوجه العدل ورد الحقوق إلى أصحابها ومن ذلك محاكمة أصحاب النفوذ في المحتمع أو الولاة أنفسهم أو عمال الدولة من الموظفين إذا اعتدوا على الناس (٤) ولذا كان لمن يتولاها سلطات أوسع من سلطة القاضي.

وفى دولة المرابطين كانت ولاية المظالم من اختصاص أمير المسلمين أو نائبه أو قاضى الحاعة الذى كان يتعين عليه أن ينصف الناسمين ظلم الولاة (°) وقد باشر الأمير تاشفين بن على بن يوسف ولاية المظالم بنفسه حين تولتى إمارة غرناطة فى سنة ٣٧٥ه / ١٦٢٨م وفى ذلك يقول ابن الخطيب، وواصل أى تاشفين بن على – الحلوس للنظر فى الظلامات وقراءة الرقاع ورد الحواب وكتب التوقيعات، (١) وكذلك حين تولتى الوزير اسمى بن ينتيان بن عمر بن ينتيان وزير أمير المسلمين على بن يوسف منصب الوزارة ، قام بالنظر فى المظالم والشكايات (٧).

حَى إذا قامت دولة الموحدين ، اهتم خلفاء الموحدين بولاية المظالم وكانوا

<sup>(</sup>۱) الماوردى : الأحكام السلطانية ص ٧٨ د. عطية مشرفة : القضاء في الاسلام ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) د الريس : النظريات السايسية ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٣) د. صبحى الصالح : النظم الاسلامية ص ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٤) د. الريس: النظريات السايسية ص ٢٠٦٠

<sup>(</sup>٥) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>٦) ابن الخطيب : الاحاطة المجلد الأول ص ٥٨ ت عنان .

<sup>(</sup>٧) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ٦١ .

J.F.P. Hopkins; Medieval Muslim P; 143

يخصصون لها أياماً معلومة من الإسبوع بجلسون فها إلى الرعية لبحث ظلاماتهم (١) فَالْحَلَيْفَةُ عَبِدُ الْمُؤْمَنِ بن على حَيْنَ تُوجِهُ إِلَى جَبِّلَ طَارَقَ سَنَةً ٥٥٥ه / ١١٩٠م لبحث أمور الأندلس مع الأشياخ والقادة ، وفي خلال إقامته التي استمرت شهرين كان ينظر في المظالم ويقضى فيها(٢) ولم يكن الخليفة عبد المؤمن في خلال محثه ظلامات الناس يتوانى عن توقيع أقسى العقوبات وأشدها على من تثبت إدانته فقد بلغه أن رجلا من التجار ببجاية فقد كمية من بضاعنه فاستدعى التاجر ولما وصل باب قصر الحلافة وجد حماعة كبىرة من المصامدة، وقد التف حولهم الحرس بالرماح المشرعة فلما استفسر الرجل عن ذلك قيل له هم أهل المكان الذي أخذ متاعك منه ، قال التاجر : فدخلت وأنا خائف وجلست بين يدى الحليفة واستدعى مشامخهم وقال لى : كم تكون قيمة بضاعتك؟ فقلت كلَّا وكذا فأمر لى بالمبلغ وقال لى : قم أنت أخلت حقك وبنى حتى وحق الله عز وجل وأمر بآخراج المشايخ وْقتل الحميع ، وقال : هذه طريق شوك أزيلها عن المسلمين ، فأقبلوا يبكون ويتضرُّعون ويقولون: يوًاخذ سيدنا الصلحاء بالمفسدين فقال : تخرج كل طائفة منكم من فيها من المفسدين، فصار الرجل يخرج ولده وأخاه وابن عمه إلى أن اجتمع نحو خمسائة فأمر اهلهم أن يتولوا قتلهم ففعلوا ذلك(٢) وهذه الحادثة وإنَّ كان يبدو فيها نوع من المبالغة من حيث حجم من نفذت فيهم العقوبة إلا أنها تشير إلى مدى حرص الحليفة عبد المؤمن ، على إرجاع الحقوق إلى أصحاسا .

وكذلك الخليفة المنصور الموحدى مارس مهام الوظيفة بنفسه فقد كان يقعد للعامة ولا محجب عنه أحداً من صغير ولا كبير (٤) فأقبل الناس على الخليفة يعرضون عليه ظلاماتهم وشكاواهم حتى اند س في هولاء المشتكين من ليس له حتى وقد صور ذلك ابن عدارى بقوله « كان – أى المنصور

<sup>(</sup>۱) محمد المرير: الأبحاث السامية جـ ٢ ص ٣٥ ، حسركات: المفرب عبر التاريخ ص ٣٣٩ ، عبد الله كنون: مدخل الى تاريخ المفسرب ص ١٦٤ ط ١ سنة ١٩٤ .

<sup>(</sup>۲) عنان : عصر المرابطين والموحدين : القسم الأول ص ٣٨٥ ، ٣٨٦

<sup>(</sup>٣) محمد المرير: الأبحاث السامية جـ ٢ ص ٣٥ ، ٣٦ ،

<sup>(</sup>٤) المزاكشي : المجب ص ٢٨٥ .

الموحدي ــ ابتداء جلوسه غرة رجب سنة ثمانين المذكور ــ أي سنة ١٥٨هــ في المسجد الحامع المحاور لقصر الحجر أياماً من صلاة الضحى إلى قرب الزوال مع تأنيس الحصوم لاستدعاء ما لديهم من الأموال ، فارتاع الأعيان من حضور ذلك المقام لما فيه من هجوم وحجل وضيق محال المقام ، وتطرّق إليهم السفال وأغرموهم حملة الأموال وكل من ادعى شيئاً بشهة أو دعوى صُولُح مَا يرضيه دفعاً للبلوى ، قال يوسف بن عمر ولقد حضرت لأناس من السوقة والنجار ادعوا على السيد أبى زيد فمنهم من قال : أهديت له فرساً وآخر جاریة وشتی دعاوی فکل أرضاه ووفی له ما ادعاه ۱) فلم کثرت دعاوى الناس وكانت بعض هذه الدعاوى يسرة ولا تستحق عرضها على الخليفة ، خصص أياماً معلومة وقضايا معينة لا يفصل فها غيره « فقد اختصم إليه رجلان فى نصف درهم فقضى بينهما وأمر الوزير أبا يحيي صاحب الشرطة أن يضربهما ضرباً خفيفاً تأديباً لهما ، وقال لهما : أما كَانَّ في البلد حكام قد نصبوا لمثل هذا ؟ فكان هذا أيضاً مما حمله على القعود في أيام مخصوصة لمسائل مخصوصة لا ينفذها غيره(٢) ، حتى إذا كثر تزاحم الناس في تلك الأيام المخصوصة ، وكان بعضهم يذهب إلى هذه المجالس لروية السلطان لا للوصول لحق واجب امتنع الحليفة عن الحلوس للعامة <sup>(٣)</sup> ولم يكن تولى المنصور الموحدى ولاية المظالم في العاصمة فقط ، بل كان يتلتي الشكاوى في أسفاره ويبحثها . ويصدر حكمه فها فحن استراح الخليفة بمدينة فاس أثناء توجهه إلى غزو قفصة سنة ٥٨٢ ه / ١١٨٦ م اشتكى بعض الناس من أن أبا القاسم بن الملجوم بني غرفة في داره يشرف منها على بعض جبرانه، وجعلها متنزهاً له ولإخوانه فأمر الحليفة بعض أعوانه ببحث ذلك فأخبروه أنها لا تشرف إلا على صحن حمام وسطح بعض أقوام ، فأمر المنصور لهدمها وتغيير رسمها(٤) وهكذا ساهم خلفاء الموحدين في إقرار العدل بين الناس حين تولوا خطة المظالم .

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری : البیان المغرب ج ٤ ص ٨٠ ، ٨١ تطوان .

<sup>(</sup>٢); الراكشي : المعجب ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذاری: البیان المغرب جرا من ٨١ تطوان .

<sup>(</sup>٤) ابن هذاری : البیان المغرب جـ ٤ ص ١٠٣ تطوان .

# طريقة التقاضى أمام والى المظالم واختصاصاته:

كانت للقضايا والشكاوى التي تعرض على ولاة الأمر بالمغرب الأقصى أيام محددة بجلس فها الحليفة أو الوالى لبحث هذه المظالم فالمنصور الموحدي بعد أن كان بجلس معظم الأيام ، خصص أياماً محددة لبحث هذه الشكاوى(١) إما إذا كان الموظف المستول عن خطة المظالم مختصاً سهذه الوظيفة فقط فانه بجلس في حميع الأيام (٢) أما المكان الذي تبحث فيه الشكاوي فكان المسجد ألحامع حيث آتخذ المنصور الموحدى مجلسه في المسجد الحامع المحاور لقصر الحجر (٣) أو المقر الذي ينزل فيه الخليفة حين يكون على سفر (١) .

أما كيفية توصيل الظلامة إلى الخليفة أو الوالى فذلك عن طريق عرض الشكوى والتظلم أمامه وربما لا يتيسر للمتظلم الوصول إلى مقر الخليفة ، فيكتنى بالقاء مظلمته على مصلى الخليفة وذلك ما فعلته الشلبية حنن تظلمت من عمال بلدها . يقول المقرى « ومنهم الشلبية قال ابن الآبار : ولم أقف على اشمها ، وكتبت إلى السلطان يعقوب المنصور تتظلم من ولاة بلدها وصاحب خراجها:

يا قاضي المصر السذي يرجي به إن قدر الرحمسن رفع كراهية ناد الأميسير إذا وتفت بيساء يا راعيسا إن الرعيسة فانيسة

فيقال أنها ألقيت يوم حمنة على مصلى المنصور ، فلما قضى الصلاة وتصفحها بحث عن القضية فوقف على حقيقتها وأمر للمرأة بصلة »(°).

وكانت المحكمة التي تعقد لبحث المظالم تتكون من خمس حماعات :

الأولى : الحماعة والأعوان للتغلب على من تحدثه نفسه بالالتجاء إلى القوة ا والثانية : الحكام ليرَّدوا الحقوق إلى أصحابها .

والثالثة : الفةيهاء للتشاور معهم .

<sup>(</sup>۱) المراكشى : المعجب ص ۲۸۵ .(۲) الماوردى : الأحكام السلطانية ص ۸۰ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذاری : البیان المغرب ج ٤ ص ٨٠ تطوان ٠

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق ج ٤ ص ١٠٣ تطوان ٠

<sup>(</sup>٥) القرى: نفح الطيب جـ ٦ ص ٢٩ ، ٣٠٠

والرابعة : الكتّاب لتدوين ما حدث أثناء الحلسة . والخامسة : الشهود الذين يشهدون بأن ما أصدره القاضى من الأحكام لا بنافي الحق والعدل (١).

وقريباً من هذا التنظيم الذي أشار إليه الماوردي ، كان تنظيم محكمة المظالم بالمغرب الأقصى في عهد الموحدين فقد أورد محمد المرير نظام المحكمة بقوله وجرت عادة من له ظلامة أن يرتقب السلطان في ركوبه في موكبه يعني يوم جلوسه للمظالم فاذا اجتاز به السلطان صاح من بعد لا إله إلا الله ، انصر في نصر ك الله ، فتو خذ قصته ، وتدفع لكاتب السر ، فاذا عاد جلس في قبة معينة لحلوسه ويجلس معه أكابر أشياخه مقلدين السيوف ويقف من دونهم على بعد مصطفين متكثين على سيوفهم ويقرأ كاتب السر قصص أصحاب المظالم وغيرها فينظر فيها بما يراه »(٢).

أما بالنسبة لاختصاصات صاحب المظالم فمتعددة ومتنوعة وبمكن إحمالها فيها يلى : النظر فى تعدى موظنى الدولة على الرعية وتوقيع العقوبة عليهم ورد الحقوق لأصحابها مع إشرافهم على الأوقاف العامة وإقامة الشعائر والعبادات وأخيراً تنفيذ الأحكام التى يعجز القضاة العاديون عن تنفيذها (٣) .

وبتأمل الاختصاصات السابقة نجد أن معظمها يتعلق بتلك القضايا الناشئة عن ظلم السلطة الحاكمة لبعض أفراد الرعية ، والتي تحتاج للبت فيها إلى نوع من القضاء تتوفّر فيه الهيبة والسلطان كأن يكون الخليفة نفسه أو من ينوب عنه وهذا تضطلع به وظيفة المظالم .

## ج ـ الحسبة

لعبت وظيفة الحسبة دورها بجانب وظيفتي القضاء والمظالم في إقرار الحق والعدل بين الناس في المغرب الأقصى ، والحسبة من الوظائف الدينية

<sup>(</sup>۱) الماوردى : الأحكام السسلطانية ص ٨٠ ، د. عطية مشرفة : القضاء في الاسلام ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>۲) محمد المرير: الأبحاث السامية ج ۲ ص ۳۹ ، ۶ . (۲) نفس المرجع السابق ج ۲ ص ۲۳ ، ۲۶ ، الماوردى: الأحكام السلطانية ص ۸۰ ، ۸۳ ، ۸۳ ، ۳۲۵ ، ۳۲۵ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ .

من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (١) وهي بللك معاونة للقضاء إذ هي تسهر على تنفيذ القوانين المتعلقة بالمصالح والآداب العامة ، وتعمل على حماية الحمهور من الغش والاستغلال (٢) ولارتباطها محاية الحمهور من الغش والاستغلال (٢) ولارتباطها محاية الحمهور الأسواق والآداب صلة وثيقة بالشرطة حيث يعد المحتسب الشرطي المسئول عن الأسواق والآداب العامة (٣) وقد حدد العلماء شروطاً لابد من توفيرها فيمن يضطلع بالقيام بوظيفة الحسبة ومنها أن يكون فقيها عارفاً بأحكام الشريعة حراً عدلا ذا صرامة وخشونة في الدين ، غنياً نبيلا ، فطنا لا يميل ولا يرتشي (٤) وحيى يودي المحتسب واجبه على خير وجه فله أن يتخذ الأعوان والغلمان (٥) وهولاء يكونون المحتسب واجبه على خير وجه فله أن يتخذ الأعوان والغلمان (٥) وهولاء يكونون عثابة العيون له يوصلون إليه الأخبار وهذا أدعى لبث الرعب والحوف في الوب العامة (٢).

وقد أغفلت المراجع – التى تيستر لى الإطلاع عليها – الأخبار عن المحتسبن بالمغرب الأقصى فى عهد المرابطين سوى ما ذكرته عن داعية المرابطين عبد الله بن ياسين وقضائه على وسائل اللهو وحرقه متاجر الحمر فى مدينة سجاسة (٧) ويبدو أن البساطة الصحراوية لازمت المرابطين حتى بعد أن كوّنوا دولة قوية فلم يحفلوا بالتأليف واعتمدوا فى تغيير المنكر والأمر بالمعروف فى الأسواق والطرقات والأماكن العامة على كتب الفروع القديمة وعلى اللوق

Nevill Barbour: Morrocco, P 50

<sup>(</sup>۱) الماوردى : الأحكام السلطانية ص ٢٤٠ ، ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ٣٢٥ ، د. أحمد شلبى : السياسة والاقتصاد ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) د. الريس : النظريات السياسية ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٣) د. أحمد شلبي : السياسة والاقتصاد ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) الشيزرى: نهاية الرتبة من ٦ ت د. الباز العرينى سنة ٦٦ المالوردى: الأحكام السلطانية من ١٤ ، ابن عبدون: رسالة في الحسبة من ٠٠٠ ، د. عطية مشرفة: القضاء في الاسلام ص ١٧٩ ، محمد المرير: الابحاث السامية ج ٢ ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٥) الشيزرى : نهاية الرتبة ص ١٠ ، ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٦) الشيزرى: نهاية الرتبة ص ١٠٠

<sup>(</sup>٧) أبن أبى زرع : الأنيس جـ ٢ ص ٢٠ ٠

وقوة الشعور الديني (١).

وقد مارس ابن تومرت داعية الموحدين خلال رحلة العودة إلى المغر ب الأقصى وظيفة المحتسب حيث قام بإهراق الخمر الني وجدها بمدينة ملالة يقول البيذق « فلما كان في بعض الآيام دخل المدينة ــ أي دخل ابن تومر ت مدينة ملالة ــ حتى وصل البحر فأهرق بها الحمر وقال المؤمن تمـّار والكافر حمار . . . وقالوا له من أمرك بالحسبة فقال الله ورسوله ثم رجع إلى المسجد المذكوره(٢) كذلك حين وصل فاس واستقر بها بعض الوقت مارس وظيفة المحتسب حيث هاجم هو وتلاميذه حوانيت اللهو ، وقام بتكسير آلات اللهو والطرب(٣) يقول ألبيذق « فخرجنا السبعة ـــ أى ابن تومرت وتلاميذه ـــ وأقبلنا بسبعة مقارع من ذكار ( التين ) فقالوا لنــا اخفوا مقارعكم وسرنا معه ولا علمنا أين نتوجه حتى وصلناً زقاق بزقالة قال لنا تفرقوا على الحوانيت وكانت الحوانيت مملوءة دفوفآ وقراقر ومزامير وعيدانآ وروطآ وأرببه وكيتارات وحميع آلات اللهو ، فقال لنا المعصوم اكسروا ما وجدتم من اللهو فقام أربامها بالصراخ وساروا شاكين نحو قاضيهم ابن معيشة ، وكان يومئذ قاضها فقال لهم لولا ما أرى في السنة فما كسرها ومزقها مروا فانكم مخالفون للحق(<sup>4)</sup> ۽ حتى إذا قامت دولة الموحدين برزت وظيفة المحتسب في أكثر من خبر ، فالمنصور الموحدي كان محاسب أمناء الأسواق في كل شهر مرتن يقول المراكشي و وكان ــ أي المنصور الموحدي ــ قد أمر أن يدخل عليه أمناء الأسواق وأشياخ الحضر في كل شهر مرتين ، يسألهم عن أسواقهم وأسعارهم وحكامهم» (°) وأمناء الأسواق كانوا من أعوان المحتسب<sup>(٦)</sup> كذلك أشار التادلي إلى أن قاضي مراكش أبا يوسف حجاج بن يوسف استدعى

<sup>(</sup>۱) موسى لقبال: الحسبة الذهبية في بلاد المفرب: نشاتها ونطورها ص ٢٩ ط ١ سنة ٧١ الجزائر .

<sup>(</sup>٢) البيذق : أخبار المهدى ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ص ٦٤ ، ٦٥ ، د. السيد عبد العزيز سالم : المفرب الكبير ص ٧٧٦ .

<sup>(</sup>٤) البيذق: أخبار المهدى ص ٦٤ ، ٦٥ .

<sup>(</sup>٥) المراكشي : المجب ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٦) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٣٣٩ ٠

أحد الصالحين من فاس وهوعبد الملك مروان بن عبد الملك اللمتونى والمتوفى سنة ٧١ه هـ / ١١٧٥ م أو سنة ٧٧٥ ه / ١١٧٦ م ليتولى وظيفة الحسبة يقول التادلي ﴿ حدثني الثقة أنَّ مروان بعث إليه القاضي أبُّو يوسف حجاج بن يوسف أن يصل من عاس ليقدمه على خطة الحسبة عراكش »(١) كذلك أشار التادلي إلى تولى" أحد الصالحين وظيفة الحسبة بمدينة داي وكراهيته لذلك يقول التادلي «ومنهم أبويعقوب يوسف بن على المؤذن من أهل داى وبها مات في رمضان عام سُبعة وخمسن وخمسهائة ، كان عبداً صالحاً ورعا كثير البكاء. . وأكره على ولاية الحسبة ببلد داى ، فلخل على أهله وهو يبكَّى ويقول : لو أراد الله بى خيراً ما عرفني أحد فامتنع من أكل اللحم من السوق إلى أن أعنى من تلكُ الولاّية ٣ (٢) وقد ترجم ابن القاضي لأحد الصالحين وهو ميمون بن على من مدينة فاس وكيف أنه تولى حسبة الطعام بمراكش (٣) .

وجدير بالملاحظة أن الفقر في تأليف كتب عن الحسبة في عصر المرابطين سرى أيضاً إلى عصر الموحدين بالرغم من وجود وظيفة المحتسب فى دولة الموحدين ، وربما كانت هناك مؤلفات وضاعت ، أو أن الموحدين انصرفوا عن التأليف في الموضوع لأنه ارتبط في الأذهان بالمذهب المالكي وبأمهات فروع الفقه وكانت محل مقت وإنكار من الموحدين الذين رفعوا لواء فكرة الرجوع إلى الأصول الحقيقية للتشريع الإسلامي (٤).

وقد أشارت المراجع إلى اختصاصات المحتسب وتنوّعها وتعدّدها فمنها ما يتصل بالنواحي الدينية كأن يأمر العامة بالصلوات الخمس وإقامة صلاة الحمعة والحماعات (°) ومنها ما يتعلق بالآداب العامة كمراقبة الحمامات ومراقبة النساء في الأفراح والمآتم والحبانات وتأديب المحاهرين بالمحرّمات من شرب الحمر والزني والفواحش وكسر آلات الملاهي(١) ومنها ما يتعلق بالناحية

<sup>(</sup>۱) التادلي : التشوف ص ۲۲۳ م

<sup>(</sup>۲) التادلي : التشوف ص ۱۶۲ ، ۱۶۷ . (۳) ابن القاضي : جذوة الاقتباس ص ۲۰۹ ، ۲۱۸ .

<sup>(</sup>٤) موسى لقبال : الحسبة المذهبية في بلاد المغرب ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٥) ابن تيمية : الحسبة في الاسلام ص ٩ ، ١٠ ، ١١ ٠

<sup>(</sup>٦) د. احمد شطبی: السیاسة والاقتصاد ص ۱۷۱ ، روجیه لوتورنو: ناس في عصر بني مرين ص ٢٥ ، محمد المرير: الابحساث السامية جـ ٢ ص ١٠٣ .

الاقتصادية والمعاملات من بيع وشراء كمراقبة للموازين والمكاييل ومراقبة الأسواق وما فها من أنواع المتاجر المختلفة(١) ويضاف إلى هذه الاختصاصات حقه في الإشرافعلي التعليم والمعلمين واختيارهم ومنعهم من إيذاء المتعلمين (٣) وحتى يتمكَّن المحتسب من ممارسة هذه الاختصاصات فقد منح السلطة اللازمة فى توقيع العقوبات على المذنبين فكان من حقه أن يطرح الشيء المغشوش أو يتلفه أو إهانة الحانى وتوبيخه ، وكذلك نفيه من السوق ، أو رفع يد الحانى عن الصنعة ، وكذلك سحنه أو ضربه (٣) وجذه الاختصاصات والسلطات استطاع المحتسب أن يوُّدي دوره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون : متدمة ابن خلدون ص ۲۲۵ ، د، احمد شلبي : السياسة والاقتصاد ص ١٧١ ، محمد المرير : الابحاث السامية ج ٢. ص ۱۱۸ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ٢٢٥ ، محمد المرير : الأبحاث السامية ج ٢ ص ١٠٣٠ . .

د، ماجد: الحضارة الاسلامية ص. ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) محد المرير: الأبحاث السامية ج ٢ ص ١٢٢٠.

الهاب الباليثاني الحياة الاقتصادية

#### الحياة الاقتصادية:

شهد المغرب الأقدى فترة من الازدهار الاقتصادى منذ أن تأسست على أرضه دولة المرابطين وحتى نهاية حكم الناصر الموحدى ، حيث حرص أمراء المرابطين وخلفاء الموحدين على النبوض بالمنطقة فى شتى المحالات زراعية كانت أم صناعية أو تجارية ، وعتم الرخاء السكان وارتفع الدخل المالى للبلاد نتيجة لتلك المساحات الكبرة التى كانت تجبى منها الأموال للحكومة المركزية فى العاصمة مراكش ومن ثم رخصت الأسعار ، وقد عتر ابن أبى زرع عن الرخاء الذى كانت تتمتع به البلاد فى عهد المرابطين بقوله « وكانت أيامهم أيام دعة ورفاهية ورخاء متصل وعانية وأمن ، تناهى الفصح فى أيامهم الى أن بيع أربعة أوسق بنصف مثقال ، والثمار ثمانية أوسق بنصف مثقال والقطانى لا تباع ولا تشترى ، كان ذلك مصطحباً بطول أيامهم . . . وكثرت الحيرات فى دولنهم وعمرت البلاد ووقعت الغبطة ولم يكن فى أيامهم نفاق ولا قطاع ولا من يقوم عليهم ، (۱) فهذا الأمن والاستقرار الذى عاشته البلاد فى ظل المرابطين أسهم فى دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد اذ جعل السكان ينصرفون إلى العمل والإنتاج .

وكنموذج لازدهار مدن المغرب الأقصى ، أشار ابن غازى إلى أوضاع مدينة مكناسة فى عهد المرابطين حيث قال « وكانت هذه المواضع كلها فى غاية من الخصب – أى أحياء مدينة مكناسة – وكثرة المياه والأشجار وكان أهلها آمنين مطمئنين فى عيش رغد و نعمة منذ ملك أمراء المسلمين بنو تاشفين بلاد المغرب ، وأخمد الله تعالى بسيوفهم نار الفتنة البربرية فانقطعت مطامع رءوس النفاق من بربر المغرب<sup>(۲)</sup> » ونتج عن هذا الأمن والاستقرار كثرة الأموال وتوفر المحصولات وصارت رخيصة الثمن بأسعار زهيدة (۲)

وامتد هذا الرخاء إلى عصر الموحدين حيث شهدت البلاد ازدهارآ اقتصادياً ورخاء في عهد خلفائها حتى حكم الناصر الموحدي سنة ٦١٠ هـ.

<sup>(</sup>۱) ابن أبي زرع: الأنيس ج ٢ ص ٩٤ ت الفيلالي .

<sup>(</sup>۲) ابن غازی : الروض الهتون ص ه .

Soctt: History of Moorish Empire V 2 P 239-240 (T)

۱۲۱۳م وقد أشار المراكشي إلى مدى الرخاء والازدهار الذي كانت تنعم به البلاد في عهد الحليفة يوسف بن عبد المؤمن بقوله و ولم تزل أيام أبي يعقوب هذا أعياداً وأعراساً ومواسم كثيرة خصب ، وانتشار أمن ، ودرور أرزاق ، واتساع معايش ، لم ير أهل المغرب أياماً قط مثلها ، واستمتر هذا صدراً من إمارة أبي يوسف ه(۱) واستمرت فترة الرخاء والازدهار بالبلاد في عهد المنصور الموحدي نتيجة للأمن والاستقرار الذي عاشته المنطقة في عهده حتى أن الظعنية كانت تخرج من بلاد نول لمطة حتى تصل إلى برقة وحدها لا ترى من يعارضها ولا بمسها بسوء (۲) .

هذا الرخاء الذى شهدته المنطقة منذ قيام المرابطين وحتى حكم الناصر الموحدى كان ناتجاً عن إدارة مالية منظمة فضلا عن إزدهار زراعى وتقدم صناعى ونشاط تجارى .

<sup>(</sup>۱) المراكشي : المعجب ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>۲) ابن آبی زرع: الانیس من ۱۵۷ طبع حجر ، السلاوی ، الاستقصا ج ۲ ص ۱۹۸ ، ابن آبی دینار: المؤنس من ۱۱۹ .

Budgett Meakins; The Moorish Empire, P; 78

# الفصل الأولت

## النظام المسالي

ساهم النظام المالى فى استقرار الأوضاع الإقتصادية بالبلاد وكان النظام المالى وما تضمنه من إدارة مالية مع سياسة مالية خاصة بالمصادر التى تجبى منها الأموال ، وموازنة ذلك بالنفقات التى كانت تشمل أوجه الإنفاق المختلفة وإصدار عملات نقدية تنتظم بها المعاملات بين السكان ، كان لذلك كله أثر كبير فى دفع عجلة الإقتصاد بالبلاد ، إذ أن تنظيم علاقة السكان بولاة الأمر من الناحية المالية ومعرفة كل مواطن ما له وما عليه مما يبث الثقة والطمأنينة فى النفوس وبالتالى يدفعها للعمل والإنتاج فى ظل مبادئ وقوانين بخضع لها الحميع .

## أولا: الادارة المالية

حرص ولاة الأمر منذ أن تأسست دولة المرابطين على تنظيم الشئون المالية وفى مقدمة ذلك إعداد الحهاز الذي يتولى النظر فى النواحي المالية .

## (١) الدواوين المالية:

ومن الخطوات الأولى التي اتخذها يوسف بن تاشفين بنائه لقصبة صغيرة لخزن الأموال والسلاح (٢) ، حتى إذا استقرت الأوضاع واتسعت أعمال الدولة نرى يوسف بن تاشفين يدون الدواوين ، يقول ابن عذارى « فدون يوسف – أى يوسف بن تاشفين سنة ٤٦٤ هـ – الدواوين ورتب الأجناد وطاعته البلاد » (١) ومن هذه الدواوين تلك المتعلقة بالشئون المالية و هي:

<sup>(</sup>۱) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ٣٤٣ .

ه ديوان الغنائم ونفقات الحند ، وديوان الضرائب ، وديوان الحباية و ديوان مراقبة الدخل والحرج ١٥٠٠).

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية ، وزادت الأقاليم التابعة للمغرب الأقصى مع انساع في النشاط العسكرى كانت هناك الإدارة المشرفة على النواحي المالية من جباية وإنفاق ، وظهر في هذه الفترة ديوان لم يكن موجودًا من قبل وهو ديوان التميير ، وكان نختص بالمنطوعين للحملات العسكرية حيث تكتب أسماوهم في سحلات حتى يتقرر لهم العطاء اللازم .

وكماكانت هناك دواوين للمال بالعاصمة، كان هناك ديوان مالى بكل إقليم نختُّص بما ليته كديوان المال بمدينة سبتة حيث أشار أبو عبد الله محمد مؤلفٌ ألحلل السندسية إلى وصول المملوك ناصح صاحب ديوان المال بسبته بالهدايا العظيمة إلى الناصر الموحدي سنة ٣٠٢ هـ / ١٢٠٥ م(٢) .

ويبدو أن الموحدين قد أفردوا داراً أطلق عليها دار الإشراف : ويرجح أنها كانت خاصة بالإشراف على النواحي المالية إذ اشتق منها كلمة المشرف وهو من الموظفين المشتغلين بالشئون المالية في دولة الموحدين ويدعم هذا الترجيح ما ذكره المؤرخون من أخبار عن دار الإشراف واتصالها بشئون المال ومن ذلك تلك الرواية التي وردت عن المتصوف أبي العباسي السبتي والمتوفى بمراكش سنة ٢٠١ ه فحن نزل قحط بأهل مراكش ، توجّه إلى دار الإشراف وكان النظر فها لأبى محيى أنى بكر بن يوسف الكومي وطلب منه معونة ورفض أبى محيى ذلك فدُّعّا عليه فعزل بعد ذلك (٣) وكان لدار الإشراف مسئول كأني عُمران موسى والذى ترجم له ابن سعيد بقوله : ابو عمران موسى بن عيسى بن المناصف : ولى دار الاشراف عمراكش فى مدة الناصر ٥ (٤) كذلك كانت هناك دار للإشراف بفاس ، فالناصر الموحدي

<sup>(</sup>۱) الجرارى : تقدم العرب في العلوم والصناعات ص ۱۵۳ . (۲) أبو عبد الله محمد : الحلل السندسية في الاخبار التونسية

می ۲۵۸ .

<sup>(</sup>٣) عباس المراكشي : الأعلام جر ١ ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب جدا ص ١٠٧ ت د. شوتي ضيف سنة ١٩٥٣٠ .

حين واجه إرتفاعاً في الأسعار وقلة الأقوات في أثناء توجهه إلى الأندلس سنة ٢٠٧ه ه / ١٢١٠م وتأكد أن ذلك نتيجة إهمال عماله ، أرسل الشيخ أبو محمد بن أبي على مثنى صاحب الأعمال المخزنية لمحاسبة عامل فاس عن ذلك الإهمال ، فتوجه الشيخ أبو محمد إلى هناك وفاجأ العامل بدار الإشراف وألتى القبض عليه (١) ومن هذه الاشارات المختلفة يرجّح أن دار الإشراف كانت خاصة بما يتعلق بالشئون المالية .

# (٢) المستغلون بالشئون المالية:

وكان المشتغلون بالشنون المالية فى الدولة المرابطية الكتاب وهم يتومون بتدوين النواحى المالية المختلفة والعمال اللين يقومون بجبايتها ، وقد استخدم أمير المسلمين على بن يوسف الروم فى جباية الأموال يقول ابن الخطيب « وهو أى على بن يوسف بن تاشفين – أول من استعمل الروم بالمغرب وأركبهم وقد مهم على جباية المغارم » (٢) وقد ذكر النويرى وابن الأثير أن جباة الأموال فى عهد على بن يوسف كانوا من الفرنج والروم (٣) وربما كان هذا الاجراء راجعاً إلى أن والدة على بن يوسف كانت أم ولد رومية (١) فتأثير بنشأته الأولى مع كثرة تردد أمير المسلمين على الأندلس فى حملاته العسكرية يضاف إلى ذلك ما أثبته هولاء الحباة من دقة فى جمع الأموال .

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا اشتغال الوزراء والكتاب بالأعمال المالية في عهد عبد المؤمن ويعاونهم الأمناء في حمع الأموال ، فبعد أن فتح الحليفة عبد المؤمن مدينة مراكش أرسل أمناءه إلى المدينة لحصر أموالها يقول البيدق « وأرسل الأمناء – أي أمناء الموحدين بعد فتح مراكش – إلى المدينة مع الوزير وكان السبي يضمون للمخزن أنماه الله ما كان من الحلي والسلاح وما كان بالمدينة كلها رفع للمخزن وابتيع النساء ، ورجع كل شيء

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری: البیان المغرب ج ٤ ص ٢٣٣ ، ٢٣٤ تطوان .

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب :الحلل الموشية ص ٦١ ، ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) النويرى: نهاية الأرب ج ٢٢ مجلد ٢ ص ٨٥ ، ابن الأثير: الكلمل في التاريخ ج ٨ ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبى زرع: الأنيس ج ٢ ص ٧٨ ت الفيلالي .٠

إلى المخزن » (١) كذلك حين استولى الخليفة عبد المؤمن على مدينة تونس سنة ١١٤٨ / ١١٤٨ م واستلم المدينة أرسل أمناءه لاقتسام أموال أهلها (٢).

ثم تطورت الوظائف المالية واتضحت صورتها ، وصار هناك وزير مسئول عن الشئون المالية فى الدولة يطلق عليه صاحب الأشغال وقد أشار ابن خلدون إلى مهمته « وأما فى دولة الموحدين فكان صاحبها — أى صاحب الأموال والحراج — إنما يكون من الموحدين يستقل بالنظر فى استخراج الأموال وجمعها وضبطها وتعقب نظر الولاة والعال فيها ثم تنفيذها على قلرها وفى مواقيتها وكان يمرف بصاحب الأشغال (٣) » وكان صاحب الأشغال يتمتع بمكانة ممتازة نظراً للعمل الذى يقوم به ، وقد أشار المقترى إلى أهمية مكانته بالأندلس قائلا « وصاحب الأشغال الحراجية فى الأندلس أعظم من الوزير ، وأكثر أتباعاً وأصحاباً وأجدى منفعة فإليه تميل الأعناق ونحوه تمد الأكف » (٤) وكان يعاون صاحب الأشغال رؤساء الدواوين المالية بالدولة وهم :

١ – صاحب ديوان الأعمال المخزنية : الذي يراقب إيرادات الدولة ويشرف على الدخل والمنصرف ويراقب العال والمشرفين ويحاسبهم (٥) وكان يعاون صاحب ديوان الاعمال المخزنية المشرفون وقد ذكر ابن الخطيب وجود مشرف بمدينة فاس في حهد المرابطين وهو غير الوالى ، يقول ابن الخطيب لا كان عبد المومن يريد أن يدخلها — أي مدينة فاس بعد ألا حاصرها حصاراً شديداً — فوقف له أهل فاس على مهدم السور وقاتلوه من خارجها ، ولما طال عليهم الحصار وجه الجياني مشرفها في خفية لعبد المؤمن فأمنه وأدخله من باب الفتوح وذلك أن واليها من المرابطين طلبه في مال وضيق عليه فلم من باب الفتوح وذلك أن واليها من المرابطين طلبه في مال وضيق عليه فلم

<sup>(</sup>۱) البيذق: اخبار المهدى ص ١٠٥ ، ١٠٦ ٠

<sup>(</sup>٢) النويرى : نهاية الأرب جـ ٢٢ مجلد ٢ ص ٩٥ ، أبو عبد الله محمد : الحلل السندسية في الأخبار التونسية ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ٢٤٥٠

<sup>(</sup>٤) المترى: نفع الطيب جرا ص ٢٠٢٠

<sup>(</sup>٥) عنان : عصر المرابطين والموحدين القسم الثاني ص ٦٢٣ ٤ د. عبد الله على : الدولة الموحدية بالمغرب في عهد المؤمن بن على ص ٢٦٤ دار المعارف سنة ٧١٠ ٠

يكن في وسعه من أن يعطيه فحين بدأ عمل الحيلة في دخول عبد المؤمن وخرج صاحبها عنها ه(١) ومن هذا النص يتضح أن المشرف غير الوالى ، وأن الوالى طلب مالا من المشرف فرفض ، ويبدو أن وظيفته كانت الإشراف على العوائد والمكوس(٢) وقد أشار التازى إلى وظيفته بقوله لا المشرف بالأسبانية Almojarife كان هو الذى يتوصل بكل الواجبات والحقوق اللازمة عند الإيراد والإصدار للسلع فهو عثابة المفتش العام للديوانة ه(٣) وكانت المدن المغربية الأخرى بها مشرفون كتلمسان ومكناسة وتازا(٤) كما أن ابن عدارى أشار إلى وفاة ابن مثنا المشرف بافريقية سنة ٧٩ه ه / ١١٨٣ م(٥).

وكان المشرف بدوره يعاونه مجموعة من العمال أولهم خازن المال ، والآخر خازن الطعام ، وقد أشار إلى ذلك ابن عدارى حين ذكر معاقبة الحليفة يوسف بن عبد المؤمن سنة ٧٩ه ه / ١٨٣٣م لمشرف فاس وهو عبد الرحمن بن يحيى ومعاونيه من العال يقول ابن عدارى « ثم قبض — أى الحليفة يوسف بن عبد المؤمن — على سائر العمال وكان عددهم ثمانية عشر عاملا أولهم مشرف فاس المذكور ، وخازنه على المال الذهبي ، وخازنه أيضاً على المطعام الطرسوقي »(١) وكان يعاون المشرف أيضاً المتقبل وهو اللدى يتعامل مع التجار وبحد د مقدار الضرائب المفروضة على بضائعهم (٧) وقد أشار ابن عبدون إلى أن المتقبل لابد أن يكون معه زمام ويكون لهذا الزمام نسخة عند الماضي وأخرى عند المشرف . (٨)

وهكذا كان صاحب ديوان الاعمال المخزنية يشرف على مجموعة من الموظفين فهو يرأس المشرفين وهولاء يعاونهم خازنو الأموال ، وخازنو الأطعمة والمتقبلون .

<sup>(</sup>۱) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ١٠١ ، ١٠٢ .

J.F.P. Hopkins; Medieval Muslim, P; 52 (7)

<sup>(</sup>٣) التازى: حاشية كتاب تاريخ المن بالامامة ص ١٨٧٠

J.F.P. Hopkins; Medievaluslim, M P; 52 (8)

<sup>(</sup>٥) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ٥٤ تطوان .

<sup>(</sup>٦) نفس الرجع السابق ج ٤ ص ٦٠ تطوان ٠

<sup>(</sup>٧) ابن عبدون : رسالة في الحسبة ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٨) نفس المرجع السابق ص ٣١ ، ٣٢ .

## ٢ ــ متولى المجابى:

وهو المسئول عن تحصيل الضرائب والجزيات على مختلف أنواعها وله عمال في مختلف المدن(١) .

## ٣ ــ متولى الستخلص:

وهو المشرف على أموال الخليفة ، والمحافظة عليها وتحميل ما يتعلق بها من مختلف أبواب الدخل(٢) وقد عين الخليفة عبد المؤمن ، ابن ومانون في سنة ٩٤٥ ه على نصيبه من إحدى الحملات وكانت ثمانمائة ناقة (٣) كما أن أبا بكر بن ملول بن ابراهيم بن يحيى الصنهاجي كان أميناً على ضياع وأموال المنصور الموحدي(٤) كذلك كان الكاتب يوسف بن عمر – بعد انسلاخه من خدمة السادات بني السيد أبي حفص بن عبد المؤمن – مستخلصاً بالشرف ومدينة لبلة في سنة ٥٩٣ ه / ١٩٩٦م (٥).

وهكذا صارت هناك ثلاث وظائف رئيسية خاصة بشئون المال في الدولة الموحدية :

الوظيفة الأولى : وتتعلق بمراقبة الإيرادات والمصروفات .

والوظيفة الثانية : تتعلق بتحصيل الموارد المالية للدولة .

أما الثالثة : وتتعلق بالإشراف على أموال الخلفاء .

# ٣ - موعد جمع الأموال:

وبالنسبة لتاريخ جمع الأموال فإنه كان فى كل عام وذلك بالنسبة للزكاة والحزية المفروضة على أهل الذمة وذلك ما أشار إليه ابن خلكان وابن الاثير والنويرى بأن جباة الأموال فى الدولة المرابطية كانوا يصعدون إلى الحبل فى

<sup>(</sup>۱) عنان : عصر المرابطين والموحدين التسم الثاني ص ٦٢٣ ، د. عبد الله علام : الدولة الموحدية ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) عنان: عصر المرابطين والموحسدين التسم الثاني مس ٦٢٤ ،

د، عبد الله علام : الدولة الموحدية ص ٢٦٤ . (٣) البيذق : اخبار المهدى ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٤) نفس الرجع السابق ص ٠٠٠٠

<sup>(</sup>٥) ابن عذاري : البيان المغرب ج ٤ ص ١٧٤ . تطوان .

كل عام لحباية ما على الرعية من أموال(١) أما بالنسبة لغير ذلك من مصادر ' المال كالغنيمة والعشور فإنبا كانت مرتبطة بظروفها ، أما الحواج الذى فرضه الخليفة عبد المؤمن بالنسبة للمغرب فإن أمواله كانت تجبى سنوياً .

#### ٤ \_ المناطق المالية:

لم تشر المراجع التي اطلعت عليها إلى المناطق التي كانت تجبى منها الأموال المستحترة لخزينة الدولة في الدولة المرابطية أما في الدولة الموحدية فقد اختلفت من خليفة لآخر فني عهد الخليفة عبد المؤمن كانت تبجى الأموال من الأقاليم الآتية بالمغرب الأقصى:

تلمسان ، فاس ، تادلا ، سبتة وطنجة ، مراكش والسوس (٢) أما في عهد الخليفة يوسف بن عبد المؤمن فقد أشار المراكثي إلى هذه المناطق بقوله «وكان يرتفع إليه – أي إلى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن – خراج إفريقية وحلمة في كل سنة وقر مائة وخمسن بغلا هذا من إفريقية وحدها ، خلا بجاية وأعملها ، وتلمسان وأعمالها ، والمغرب وحد عمل المغرب عندهم اللين يطلقون عليه هذا الاسم من مدينة تدعى رباط تازا إلى مدينة تدعى مكناسة الزيتون . . ومدينة سلا وأعمالها ، وسبتة وأعمالها وأعمال سبتة هذه في غاية السعة والضخامة . . مضافاً إلى مراكش وأعمالها ، وأعمال مراكش أيضاً في أماس وتادلا والسوس وجعلهم منطقة واحدة أطلق عليها لفظة المغرب ثم منطقة فاس وتادلا والسوس وجعلهم منطقة واحدة أطلق عليها لفظة المغرب ثم أفرد مدينة سلا ويبدو أن هذه المناطق الضريبية فل معمولا بها في الدولة المريئية والتي قامت على أنقاض دولة الموحدين فأبو الحسن في كتابه الدوحة المشتبكة أشار إلى هذه المناطق الضريبية في سنة ٢٣٦ ه / ١٣٣٥م بقوله لا إن الإقطار التي تجب فيها الأعشار من بلادنا خمسة : حضرة فاس وما والاها من البلاد إلى الريف من البلاد على الريف

<sup>(</sup>۱) النويرى : نهاية الأرب ج ٢٢ مجلد ٢ ص ٨٥ ، ابن خلكان : ونيات الأعيان ج ٤ ص ١٩٦ ، ابن الأثير : الكامل ج ٨ ص ٢٩٦ .

J.F.P. Hopkins; Medieval Muslim, P; 36 (7)

<sup>(</sup>٣) الراكشي : المعجب من ٥٥٥ ، ٢٥٦ .

والهبط إلى قصر كتامة قطرثان ، ومراكش وما والاها من البلاد إلى السوس قطر ثالث ، ودرعة وسجلماسة وما والاهما من البلاد قطر رابع ، وتلمسان وما والاها وما وراءها من البلاد إلى الحزائر قطر خامس »(١) وهذه القائمة تزيد على القائمتين السابقتين ، إقليم درعة وسجلماسة .

## مراقبة ولاة الأمر للادارة المالية:

وكان المشتغلون بمالية الدولة دائماً تحت المراقبة الشديدة ، فالمرابطون كانوا يراقبونهم مراقبة شديدة ويحاسبونهم حساباً عسيراً ، فإذا اعترل العامل الحدمة حاسبوه فاذا وجدوا تقصراً سحنوه وصادروا أمواله (٢) .

وسار الموحدون على نفس السياسة في محاسبة المستغلين بالنواحي المالية ، وقد وجد الحليفة عبد المؤمن بعض مظاهر الفساد المالي والمتفشي في البلاد وذلك عن طريق بعض الحباة والعمال الذين يفرضون على الناس المغارم والمكوس ويد عون أنها للمخزن ، لذا أرسل رسالة في سنة ٤٣٥ ه / ١١٤٨م إلى الأشياخ والطلبة بالأندلس ، يامر هم فيها بقمع هؤلاء العمال ومعاقبتهم أشد العقاب ومما جاء في الرسالة « ولقد ذكر لنا في أمر المغارم والمكوس والقبالات العقاب ومما جاء في الرسالة « ولقد ذكر لنا في أمر المغارم والمكوس والقبالات من تولاها دماراً وهلكاً ، وأكثرها في نفس الديانة عبئاً وفتكاً ، فانا لله وإنا إليه راجعون ، هل قام هذا الأمر العالى إلا لقطع أسباب الظلم وعلقه ؟ وتعهيد سبيل الحق وطرقه وإجراء العدل إلى غاية شأوه وطلقه ؟ » (٣) ثم وتمهيد سبيل الحق وطرقه وإجراء الدين يفرضون ضرائب جائرة على التجار مدّ عين أنها تحصالدولة « وإن من ذلك الرأى الذميم والسعى المنقوم ماذكر لنا في أمر المسافرين الذين يريدون الرجوع إلى أوطانهم وعمارتها والطوائف المارة على البلاد لمعنى تجارتها ، يتسبب إليهم قوم من هؤلاء الظلمة الدخلاء الذين يضعون الغش طي ما يوهمون به من النصيحة ويستبطنون المكر في المذين يضعون الغش طي ما يوهمون به من النصيحة ويستبطنون المكر في المذين يضعون الغش طي ما يوهمون به من النصيحة ويستبطنون المكر في المارية على البلاد المعني تجارتها ، يتسبب الهم قوم من هؤلاء النظمة والمكر في المارية على البلاد المعنى المنافرين المعرون به من النصيحة ويستبطنون المكر في

<sup>(</sup>۱) أبو الحسن : الدوحة المستبكة ص ۱۱۹ ، ۱۲۰ ت د، حسين بؤنس .

<sup>(</sup>٢) د. حسن الحبد محمود : ثيام دولة المرابطين ص ١١١ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن التطان : نظم الجبان ص ١٥٧ ، ١٥٧ .

تصرفاتهم القبيحة فيقولون للرجل منهم: عندك من حقوق الله كيت وكيت ، وإن للمخزن حميع ما به أتيت ويقرنون بهذا من الوعيد والإغلاظ الشديد ما يرضى له المذكور بالحروج عن حملة ماله ، ويعتقد السلامة من ذلك الظالم الغاصب أعظم مناله وإنها لداهية عاقرة قاصمة للظهر فاقرة ١٤(١). ولم يقتصر فساد هولاء العال على فرض الإتاوات على التجار المسافرين بل كانت تمتد أيديهم إلى أموال الحكومة نفسها ظلماً وعدواناً « وتمتد أيديهم إلى المخازن هنالك فيعيثون فيها ويتحكمون ، ويجرءون في التعدى عليها ملء شأوهم وأنفسهم يظلمون ، فاتقوا الله تعالى فيها فانها أمواله المخزونة في أرضه وبادروا إلى كف كل معتد وقبضه ١٤(١) ، وقدهد د الحليفة هولاء المارقين أشد تهديد وحدر الشيوخ والطلبة من النهاون في محاسبتهم ومعاقبهم (٣).

وتابع خلفاء الموحدين سياسة الحليفة عبد المؤمن في محاسبة المشرفين على سوء تصرفهم في النواحي المالية فني سنة ٧٧٥ ه عاقب الحليفة يوسف عبد المؤمن ابن فاخر مشرف سعلياسة وسعنه (١) ، كذلك عاقب الحليفة يوسف ابن عبد المؤمن سنة ٧٩٥ ه / ١١٨٣ م مشرف تلمسان يقول ابن عدارى «وفيها – أى سنة ٧٩٥ ه – كانت السطوة بأبي زكرياء بن حيون شيخ كومية وبابنه على الذي كان مشرف تلمسان وغيره وكان كل يوم يخرج مكبولا للحساب على عمله ثم أخرج ابن حيون المذكور منفياً إلى الحضرة إلى بطليوس وبني على ابنه في السجن إلى خروج أمير المؤمنين في غزوته إلى شنترين ٤(٥) وفي نفس العام حاسب الحليفة كثيراً من عماله ومنهم بعض المشتغلين بالشئون وفي نفس العام حاسب الحليفة كثيراً من عماله ومنهم بعض المشتغلين بالشئون وكذلك ابن عاصم مشرف مكناسة وابن عمر المشرف برباط تازا(١) كذلك عاقب المنصور الموحدي في سنة ٤٨٥ ه / ١١٨٨ م مشرف مرسية وطلب منه

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق ص ١٥٧ ، ١٥٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن القطان : نظم الجمان ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى: البيان المغرب ج ٤ ص ٢٩ تطوان .

<sup>(</sup>٥/ نفس الرجع السابق ج ٤ ص ٥٣ تطوان .

<sup>(</sup>٦) نفس الرجع السابق ج ٤ ص ٦٠ تطوان ٠

احضار المجابى وأزمتها المحتمع فيها مجملتها وضرب بالسوط حتى مات(١) ربذلك كان المشتغلون بالنواحى المالية تحت الرقابة المستمرة من ولاة الأمر ، فن حاد منهم عن طريق الحق والعدل حوسب وعوقب أشد العقاب .

وهكذا انتظمت الإدارة المالية بالبلاد نتيجة اشتمالها على دواوين ومسئوولين عن الشئون المالية وبجانب ذلك تحدد ّت مواعيد وأماكن جمع المال فضلا عن مراقبة المشتغلين بشئون المال ومعاقبتهم عند استغلالهم لأموال الشعب.

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع السابق ج ٤ ص ١٢٤ تطوان · ( م ١٣ ــ الحضارة )

## ثانيا ـ السياسة المالية ومصادر بيت المال

#### أ ـ السياسة المالية:

منذ أن قامت دولة المرابطين على أرض المغرب الأقصى ، وولاة الأمر يؤكَّدون المعنى الديني الذي تأسَّست عليه الدولة ، وأن الهدف الأساسي من قيامها هو القضاء على الضلالات المنتشرة ، والحهل بأحكام الدين ، وقد وضح ذلك منذ اللحظات الأولى فى تأسيس الدعوة حيث قررٌ عبد الله بس ياسن المبدأ المالي الذي ترتكز عليه الدءوة في جبايتها للأموال وهو ما قدّره الشرع : أى كتاب الله وسنة رسوله وما ورد فهما من أحكام بشأن الأموال، ولذا حن افتتح مدينة سحاسة ألغى كل الرسوم والضرائب والتي لم يرد سها نص من كتاب أو سنة يقول ابن أبى زرع « وأزال المكوس وأسقط المغارم ، وترك ما أوجب الكتاب والسنة تركه وقد م علمها عاملا من لمتونة وانصرف إلى الصحراء ٥ (٢)ومن هنا حرص عبد الله بن ياسين على القضاء على تلك الضرائب الحائرة الى كان يفرضها أمراء زناته ، حتى إذا تولى أمىر المسلمين يوسف ابن تاشفين مقاليد الأمور ، حرص على اتباع أوامر عبد الله بن ياسين ومن هنا كانت مصادره المالية هي الزكاة والأعشار وجزية أهل اللمة وأخماس غنائم المشركين (٣) إلا أن هذه المصادر المالية لم تف محاجة الأعمال العسكرية التي قام بها يوسف بن تاشفين وخاصة بعد أن صار إقليم الأندلس تابعاً للمغرب الأقصى واحتياجه المستمر للحملات العسكرية لندافع عنه ضد أطماع الفرنج ومن هنا فرض بعض الإتاوات على أهل المغرب وآلاندلس(٤) وسوف أتناول أنواع هذه الضرائب حين التحدث عن الحزية والضرائب كمصدر مالي .

فلما تولى أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين ، إستمر في عمليات الحهاد بالأندلس ، ثم ظهرت في عهده ثورة ابن تومرت ، والنشاط المسلح الذي قامت به الدولة ، بالإضافة إلى أعمال البناء والتعمير التي قام بها ، مما

<sup>(</sup>۱) ابن أبى زرع : الأنيس جـ ٢ ص ٢٠ ت الفيلالي .

<sup>(</sup>۲) أبن أبى زرع : الأنيس ج ٢ ص ٣٧ ت الفيلالي . (٢) عنان : عصر المرابطين والموحدين القسم الأول ص ٢٠ .

استازم كثيراً من الأموال ، ومن هنا ظهرت بعض أنواع القبالات والضرائب على السلع لم تكن موجودة من قبل ، تلك المكوس والضرائب التى هاجها فيما بعد الحليفة عبد المرمن بعد سقوط دولة المرابطين في إحدى رسائله سنة فيما بعد الحليفة عبد المرمن بعد سقوط دولة المرابطين موجودة في دولة المرابطين بقوله « ولفد ذكر لنا في أمر المغارم والمكوس والقبالات وتحجير المراسي وغيرها ما رأينا أنه أعظم الكبائر جرماً وإفكاً »(١) ومن هنا فإن الرواية التي ذكرها ابن أبي زرع والتي يقول فيها « لم يجر في عملهم طول أيامهم — أي ذكرها ابن أبي زرع والتي يقول فيها « لم يجر في عملهم طول أيامهم — أي أيام المرابطين — رسم مكس ولا معونة ولا خراج في بادية ولا حاضرة .. ولم يكن في عمل بلادهم خراج ولا معونة ولا تقسيط ولا وظيف من الوظائف المخزنية حاشا الزكاة والعشر »(٢) مشكوك في صحتها حيث أن الظروف التي أحاطت بعلى بن يوسف ومن جاء بعده الحاته إلى أنواع من الضرائب سوف أحاطت بعلى بن يوسف ومن جاء بعده الحاته إلى أنواع من الضرائب سوف أتناولها بالتفصيل في مصدر الحزية والضرائب ..

حتى إذا اندلعت ثورة الموحدين بأرض المغرب الأقصى ، الترم الداعية ابن تومرت فى النواحى المالية ، أحكام الكتاب والسنة ، وكانت مصادره الزكاة وخمس الغنائم ، فلما تولى الحليفة عبد المومن وقضى على دولة المرابطين الترم بسياسة ابن تومرت فى الاكتفاء بالمصادر التى حددها الشرع ، حتى إذا كانت سنة ٥٥٥ ه / ١١٦٠ م ، لحأ إلى فرض الحراج على أرض المغرب وبقية المناطق التابعة للدولة ، وهذا الحراج لمصدر جديد المال لم يكن مفروضاً من قبل فى دولة المرابطين .

## ب ـ مصادر الدخل المالى:

وبذا أصبحت مصادر المال للدولة : الحراج ــ الزكاة ــ الجزية والضرائب الغنيمة ــ المصادرات :

# ١ \_ الفراج:

أشارت المراجع إلى ذلك الإجراء الذي اتخذه الخليفة عبد المؤمن بن على

<sup>(</sup>۱) ابن القطان : نظم الجمان ص ۱۵۱ ت ، د. محمود مكى ٠

<sup>(</sup>٢) ابن ابي زرع: الانيس ج ٢ ص ٩٤ ت الفيلالي .

في سنة ٥٥٥ه / ١١٦٠م وهو المسح الشامل لأراضي المغرب الأقصى وأراضي الشمال الإفريقي حتى برقة طولا وعرضاً بالفراسخ والأميال ، وأسقط ثلث المساحة في مقابل الحبال والأنهار والطرقات وفرض الحراج على ما تبقى من الاراضي (١) وفي ذلك يقول ابن أبي زرع « وفي هذه السنة أمر عبد المؤمن بتكسر بلاد إفريقية والمغرب وكسترها من بلاد إفريقية من برقة إلى بلاد نول من السوس الأقصى بالفراسخ والأميال طولا وعرضاً فأسقط من التكسير الثالث في الحبال والشعراء والأنهار والسباخ والطرقات والحزون، وما بتي قسط عليه الحراج ، وألزم كل قبيلة قسطها من الزرع والورق فهو أول من أحدث ذلك بالمغرب ٤(١).

وأصبح هذا الاجراء قاعدة سار عليها خلفاء الوحدين من بعد ومصدراً من المصادر الثابتة لحباية الأموال فابن خلكان يصف الحليفة يوسف بن عبد المؤمن بقوله و وكان أى يوسف بن عبد المؤمن حمّاعاً منّاعاً ، ضابطاً لحراج مملكته عارفاً بسياسة رعيته »(٣) كذلك اقتنى المنصور الموحدى سياسة أبيه و وسلك في جباية الأموال ما كان أبوه يأخذه ولم يتعده إلى غيره »(٤) وصارت مصادره المالية الحراج والزكاة والأعشار (٥).

والحراج هو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عليها(١)

<sup>(</sup>۱) أبن أبى دينار : كتاب المؤنس ص ۱۱۲ ، السلاوى : الاستقصا ج ٢ ص ١٣٩ عبد العزيز بنعبد الله : مظاهــر الحضارة المغـربية ج ١ ص ١١٨ ، ٧٩ ، ٩٩ ، عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب ج ١ ص ١١٨ ، الجيلالى : تاريخ الجزائر العام ج ٢ ص ٣١٩ ، عبد الله كنون : مدخــل الى تاريخ المغرب ص ٧٧ ، حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٢٧٤ ، الزركلى : الاعلام ج ٢ ص ٢٠٤ سنة ١٩٢٧ .

J.F.P. Hopkins; Medieval Muslim, P; 34, Budgett Meakins; The Moorish Empire, p; 27 Julien, Histoire du L'Afrique, P; 111, 112, Terrasse; Histoire du Maroc, P; 311, 312.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي زرع: الأنيس جـ ٢ ص ١٦١ ت الفيلالي .

<sup>(</sup>٣) أبن خُلكان : وفيات الأفيان ج ٦ ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: الكامل جـ ٩ ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص ١٦٧ طبع حجر ..

<sup>(</sup>٦) الماوردى : الأحكام السلطانية ص ١٤٦ .

والمقصود بالأرض هنا هي تلك الأرض التي استولى علمها المسلمون من المشركين عنوة أو صلحاً(١) ومهذا المعنى فإن أراضي المغرب الأقصى وغيرها من الأراضي التي فرض علمها الخليفة عبد الوَّمن بن على الحراج لا مجوز أن يوضع عليها خراج إذ أنها أرض عشر أى أرض أسلم أهلها عليها(٢) ولكن يبدو أن الحليفة عبد المومن حين اتخذ هذا الاجراء كان له من المبررات ما دفعه إلى تنفيذ هذا العمل ومن هذه المررات :

أولا: نظرة الموحدين إلى المرابطين على أنهم كفرة ومجسمين ومبدُّ لين لأحكام الله ومن هنا ساوى الخليفة عبد المؤمن بين أرض المرابطين وأرض المشركين وفرض عليها الحراج مستنداً في ذلك لرأى الامام مالك في فرض الخراج على أرض المشركين والتي استولى علمها المسلمون (٣).

ثانياً : احتياج الخليفة عبد المؤمن بن على للأموال وذلك اواصلة أعمال الحهاد وخاصة بعد أن أصبحت الدولة مترامية الأطراف تمتد من برقة شرقاً حَى المحيط الاطلسي يضاف إلى ذلك الأندلس ، وما تحتاجه هذه الأقاليم من حماية ورعاية ، وهذا يتطلب الحيوش المعدة والأساطيل المحهزة والقلاع والحصون مع ميل الحليفة عبد المؤمن للبناء والتعمير ، كل ذلك أستلزم أموالا كثيرة لا تَعْي بها المصادر الشرعية الأخرى ومن هنا أباح لنفسه إتخاذ هذه الحطوة .

ثالثاً : ربما استند إلى فتوى بعض العلماء المحيطين به أن من حقه فرض الخراج على الأرض التي أسلم عليها أصحابها مستندين في ذلك لرأى الامام أبى حنيفة الذى قرّر أن الامام لمختيرٌ بين أنْ يجعلها خراجاً أوعشراً فان جعلها خراجاً لم بجز أن تنقل إلى العشر وإن جعلها عشراً جاز أن تنقل إلى الخراج. (١)

والواقع أن الخليفة عبد المؤمن بن على لم يتتخذ هذا الإجراء إلا بعد أن استقرت الأوضاع فى البلاد وصار له من القوة محيث يفرض ما شاء من أنواع

<sup>(</sup>۱) د. صبحى الصالح: النظم الاسلامية ص ۳۵۹. (۲) الماوردى: الاحكام السلطانية ص ۱۶۷ د. الريس: الخراح والنظم المالية ص ١٣٠ ط ٢ سنة ١٩٦٢ .

<sup>(</sup>٣) الماوردى: الأحكام السلطانية ص ١٤٧٠

<sup>(</sup>٤) الماوردى: الأحكام السلطانية ص ١٤٧٠

الحبايات ولذا لم يتخذ هذه الخطوة إلا سنة ٥٥٥ ه / ١١٦٠ م بعد سقوط دولة المرابطين بأربعة عشر عاماً ، وتمكن سلطانه فى البلاد وصار لاينازعه أحد ، مع جيوش جرارة تخضع لكلمته وتنفذ أوامره ، ومن ثم فرض الخراج وهو واثق بأنه لن ينازعه أحد فها يتخذه من قرارات .

## ٢ ــ الزكاة:

اتخذولان الأمرمن المرابطين والموحدين الزكاة مصدراً من مصادر الدخل المالى للدولة فابن ياسين منذ اللحظة الأولى التي فرض فيها سلطانه على بعض المناطق الحنوبية بالمغرب ألغى الضرائب والمكوس السابقة وفرض الزكاة مستنداً في ذلك إلى الشرع (١) واتبع سياسته من جاء بعده بالنسبة للزكاة .

فلها قامت دولة الموحدين كانت الزكاة أيضاً من المصادر المالية التي لحاً اليها ولاة الأمر وحرصوا عليها باعتبارها من الأمور الدينية الواجب تنفيذها ولما كانت دولتي المرابطين والموحدين قامتا على أساس دعوة دينية وفي هنا احتلت الزكاة منرلة هامة في فرضها وتطبيق أحكامها ولذا فإن الحليفة عبد المؤمن أكد هذا المعنى في رسالته التي أرسلها إلى أهل بجاية في ربيع الثاني سنة ٢٦٥ ه وهي الرسالة المعروفة برسالة الفصول يقول فيها وحذوا إيتاء الزكاة وبالكشف عن ما نعيها وتشخيص محسكيها أو المرز البسير منها والزكاة حق المال ، والحهاد واجب على من منع منها قدر العقال فن ثبت منعه للزكاة فهو لاحق بمن ثبت تركه للصلاة فمن منع فريضة كمن منع الفرائض كلها ومن منع عقالاً فما فوقه كمن منع الشرع كله و(٢) وهكذا جعل عبد المؤمن مانع الزكاة كمن منع كل الفرائض وهو يستحق الحرب والنكال .

أما أصناف المال التي تؤخذ منها الزكاة فقد ذكرها القاضي عياض وهو من علماء مدينة سبتة وتوفى بها سنة ٤٤٥ هـ / ١١٤٩ م بقوله ( وأما فيم تجب أي الركاة — فالأموال المركاة تمانية النقود من الذهب والفضة . والحلي المتخذ

<sup>(</sup>۱) أبن أبى زرع: الأنيس ج ٢ ص ٢١ ت الفيلالى ، عبد العزين بنعبد الله: تاريخ المغرب ج ١ ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) مجموع رسائل موهدية ص ١٣٣٠.

منها للتجارة ، وفي معناه النقار والتبر والأنعام وهي الغنم والبقر والإبل ، والحبوب وهو كل مقتاة من الحبوب ، وفي معناها ما له زيت منها والنمار وهي ثلاثة : تمر وزبيب وزيتون ، والعرض المتخذة للتجارة والمعادن من الله هب والفضة والركاز (۱) « وهذه الاصناف من المال لا بد أن يحول عليه الحول وذلك ما ذكره الامام مالك « أخبرنا مالك ، أخبرنا نافع عن ابن عمر ، قال لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (٢) » . وأما مقادير الزكاة فقد حددها القاضي عياض : نصاب النقود والحلي والمعادن من الذهب والفضة عشرون ديناراً ذه أو ماثتان درهم فضة خالصين ، ونصاب العروض قيمتها من ذلك ويخرج ربع العشر عن ذلك فما زاد فبحسابه ، إلا الندرة في المعدن ففيها الحمس ، ونصاب الحبوب والنمار أن يرفع من كل نوع منها المعدن ففيها الحمس ، ونصاب الحبوب والنمار أن يرفع من كل نوع منها المعدن ففيها الحمس ، ونصاب الحبوب والنمار أن يرفع من كل نوع منها القطاني ، تجمع كلها على الصحيح من القولين وغرج منها العشر إن كان يعقى بالدلو والساقية . واما الركاز بعلا أو يستى سيحاً ونصف العشر إن كان يستى بالدلو والساقية . واما الركاز فيخرج الخمس من قليله وكثيره إن كان يستى بالدلو والساقية . واما الركاز فيخرج الخمس من قليله وكثيره إن كان ذهباً وفضة واختلف في غيرها فيخرج الخمس من قليله وكثيره إن كان ذهباً وفضة واختلف في غيرها وأما الأنعام فتختلف (٣) وقد ذكر أصنافها وزكاة كل صنف .

## ٣ - الجزية والضرائب:

والمصدر الثالث من مصادر المال كانت الحزية التي جباها ولاة الأمر بالمغرب الأقصى منذ تأسست دولة المرابطين ، وهي ضريبة موضوعة على رووس أهل الكتاب<sup>(1)</sup> هولاء الذين يتمتعون بالأمن والحماية في ظل الحكومة الإسلامية وهذه الحزية توخذ من الرجال الأحرار العقلاء ولا تجب على امرأة ولا صبى ولا مجنون ولا عبد لأنهم أتباع وذراري<sup>(0)</sup> وأما مقدارها فني رأى

<sup>(</sup>۱) القاضى عياض : الأعلام بحدود قواعد الاسلام ص ٦٣ تمحمد ابن تاويت الطنجى سنة ١٩٦٤ الرباط .

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله مالك بن أنس : موطأ الامام مالك ص110 القاهرة سنة ١٩٦٧ .

<sup>(</sup>٣) القاضى عياض : الأعلام بحدود قواعد الاسلام ص ٦٣ ، ٦٢ مت . الطنحى .

<sup>(</sup>٤) ألمآوردى: الأحكام السلطانية ص ١٤٢ ، د. الريس: الخراج والنظم المالية ص ١٢٢ د. صبحى المتالح: النظم الاسلامية ص ٣٦٣ ٠ (٥) الماوردى: الأحكام السلطانية ص ١٤٤ ٠

الامام مالك أنها موكولة لولاة الأمر واجتهادهم (١) وفى رأى آخر له ذكره الطرطوشي و وقال مالك يوخذ من الموسر أربعون درهما ومن الفقير دينار وعشر دراهم و(١) وكان للمرابطين ومن جاء بعدهم مواقف خاصة من أهل الكتاب ومن هذه المواقف تشددهم فى معاملة أهل الكتاب وقد ظهر ذلك حين فرض يوسف بن تاشفين على اليهود فريضة ثقيلة فى سنة ٤٦٤هم/١٠٧م (٣) وقد أشار إلى مقدارها ابن عذارى بقوله و وفيها — أى سنة ٤٦٤هم افترض على اليهود فريضة ثقيلة فى جميع طاعته اجتمع له فيها مائة ألف دينار عشرية ونيف على ثلاثة عشر ألف دينار »(١).

وأما بالنسبة للضرائب فإن المرابطين فى بدء عهدهم الترموا أحكام الشرع ولم يفرضوا الا ما جاء به الكتاب والسنة وألغوا ما عدا ذلك من الضرائب سواء بالمغرب أوالأندلس (٥) فلما اتسع النشاط الحربي للدولة وما يستلزمه من أموال ونفقات جدّت بعض أنواع القبالة (٦) وقد أشار إلى هذه القبالة وتطبيقها على أسواق مراكش الادريسي بقوله « وكانت أكثر الصنع بمراكش متقبلة عليها مال لازم مثل سوق الدخان والصابون والصفر والمغازل ، وكانت القبالة على كل شيء د ق أوجل كل شيء على قدره »(٧) وفرضت المكوس على أماكن العبور ، وقد اعترض ابن تومرت على من طالبه بالمكس حين

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق ص ١٤٤٠

<sup>(</sup>٢) الطرطوشي : سراج الملوك من ١١٣٠

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ٢٣ ت. الحسان عباس.

<sup>(</sup>۵) د، حسن أحمد محمود: تيام دولة المرابطين ص ٤٠٤ ، ١٠٨٠) . ٩٠٩ .

J.F.P. Hopkins; Medieval Muslim, P; 41 Lane Pool; The Moors in Spain P; 179.

<sup>(</sup>٦) « القبالة هى فى الأصل الضريبة التى تدفع لبيت المال ، وقد اطلق استعمال هذا اللفظ على الضرائب الزائدة على ما يقضى به الشرع، وكانت هذه الكلمة تستخدم فى المغرب والأندلس للدلالة على الضرائب التى كان يؤديها أهل الحرف أو بائعوا السلع الرئيسية د. محمود مكى : حاشية نظم المجان ص ١٥٦ » .

<sup>(</sup>٧) الادريسي : وصف المغرب والأندلس ص ٧٠ .

أراد عبور وادى أم ربيع ، يقول البيذق و ثم جد بنا ــ أى ابن تومرت وصحبه حن توجهوا إلى مراكش ـ حتى وصلنا وادى أم ربيع وما كنا نعرف أن الامام يتكلم باللسان الغربى فأردنا الحواز فمنعونا حيى نعطى المكس وهو المكرى وقالوا لنا تعطوا على كل رأس كذا وكذا فلما شمعهم المعصوم قال لهم ٥ و مورن ملولنين أن سوس آواون فاك ، وصاح عليهم ثم جزنا وكان فى بعض ما قال لهم إنما السبيل للمسلمين وأنتم تعطونها وهذا غير جائز فى الشرع <sub>4</sub>(١).

وفى بعض الاحيان كانت الدولة تواجه بعض المواقف العسكرية التى تستلزم فائضاً من المال ، ومن ثم تلجأ إلى فرُّضها على الرعية فقد لحأ المرابطون إلى فرض ضريبة تسمى التعتيب أو التعطيب على أهل الأندلس مخصص دخلها لإقامة أسوار جديدة وترميم القديم منها(٢) كما فرض أمير المسلمين على بن يوسف سنة ٥٣٠ هـ / ١١٣٥م على أهل فاس أن يرممواً أسوار المدينة على نففتهم وأن يدفعوا عشرين ألف دينار معونة للجيش(٣) أو تتحمل الرعية تجهير فريق من أبنائها بسلاحهم ونفقاتهم ليشتركوا فى الحيوش المرابطية ضد أعدائهم فأمير المسلمين على بن يوسف حين علم بعزم ابن رذمير غزو بلاد المسلمين سنة ٢٣٥هـ / ١١٢٨ قسط على الرعية سوداناً يغزون في العساكر يقول ابن القطان و فقسط ــ أى على بن يوسف ــ على الرعية سوداناً يغزون في العساكر ، وكان قسط أهل فاس منها ثلاثماثة غلام من سودانهم بزرقهم وسلاحهم ونفقاتهم ، مخرجون ذلك من أموالهم ففعلوا (١٤).

حيى إذا قامت دولة الموحدين حرص الحليفة عبد المؤمن على إلغاء الرسوم والضرائب التي تخالف الشرع والتي فرضها المرابطون(٥) وصدرت الرسائل الرسمية تعتبر عن رفض الحليفة لكل أنواع المكوس والقبالات التي

<sup>(</sup>١) البيدق : أخبار المهدى بن تومرت من ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) د. السيد عبد العزيز سيالم : المغرب الكبير ص ٤٧٠ ، د. شعيرة : المرابطون ص ١٥٢ . (٣) ابن القطان : نظم الجنان ص ٢٢٦ ساد، مكى .

<sup>(</sup>٤) ابن القطان : نظم الجمان من ١٠٩٠.

J.F.P. Hopkins; Medieval Muslim, P; 43 (0) S.P. Scrtt 'History of Moorish, Empire p; 302.

فرضها المرابطون لمخالفتها للشرع ، ومن هذه الرسائل ، الرسالة الصادرة من تينملل في السادس عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسهائة وهي موجهة إلى حميع الطلبة بالأندلس ومن صحبهم من المشيخة والأعيان والكَّافة وقد جاء فَهَا « ولقد ذكر لنا في أمر المغارم والمكوس والقبالات وتحجير المراسى وغيرها ما رأينا أنه أعظم الكيائر جرماً وإفكا وأدناها إلى من توَّلاها دماراً وهلَّكا . . . هل قام هذا الأمر العالى إلا لقطع أسباب الظلم وعلقه ؟ وتمهيد سبيل الحق وطرقه ؟ وإجراء العدل إلى غاية شأوَّه وطلقه ١٥١٪ وفي موضع آخر من الرسالة يذكر أن الباعث على كتابة هذه الرسالة هو ما لمُسه الحُليفة بنفسه من أنواع تلك الضرائب الحائرة ﴿ وَكَانَ مِمَا تَعَيِّنَ ــ ﴿ وفقكم الله ــ على تنبيهكم وإذ كاركم وايقاظكم للنظر في تلك المصالح وإشعاركم ما ألفيناه محضرة مرَّاكش . حرسها الله ــ من بعض تلك الأنواع مما أحدثه فها بعض أهل الابتداع .كنوع القبالة وما بجرى مجراها في وجوب الإزالة وَالإِحالة ٤(٢) ثم يختتم رسالته مطالباً إياهم بالاستمساك بكتاب الله وإزالة كل هذه الضرائب و فانظروا هذا ــ وفقكم الله تعالى ــ نظر أولى الألباب ولتسعوا جهدكم في رفع ذلك المستراب ، ولتُذهبوا إلى إظهار أمر الله سبحانه . على موجب الكتَّاب ع(٣) وفي رسالة أخرى أصدرها الخليفة عبد المؤمن في الرابع والعشرين من حمادى الأولى سنة ٤٧هـ / ١١٥٢ م وموجهة إلى أهل قسنطينة يوضح فها موقفه من الضرائب الحائرة يقول فها ﴿ وَقَدْ كَانَ سُمَّاهُ \* وَ الأصقاع من آثار أهل الاختلاف والابتداع ما علمتموه من القبالات والمكوس ﴿ والمغارم وساثر تلك الأنواع وكان الأشقياء من ولاتها يبرون ابجابها والزامها شرعاً يُلترْمونه وواجباً يقدّمونه ولا يلتفتون إلى ما أوجب الله من الزكوات والأعشار ، بل كانوا يطرحون ذلك إطراح أمثالهم من الفجار، (<sup>4) ث</sup>م أخبرهم الحليفة بأنه لن يؤخذ منهم سوى ما قرره الشرع ، «وقد قطع الله بفضله أصولهم وفروعهم . . وأجرى الشرع بالأمام المهدى على بابه وأراح حميع 1 111

1.1

<sup>(</sup>۱) ابن القطان : نظم الجمان ص ١٥٦ ، ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن القطان : نظم الجمان ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٣) نفس الرجع السابق ص ١٦٧٠

<sup>(</sup>٤) مجموع رسائل موحدية ص ٢١ ، مس ٢٢

أهل البلاد والمعمورة بالتوحيد من جميع ما كانوا يكلفونه من المغارم . ه فلا يطلبون إلا بما توجبه السنة وتطلبه ولا يلزمون ومعاذاته مكسا ولا مغرما ولا قبالة ولا سيا مما تسميه الظلمة بأسمائها وتلقبه ، ولكم فى علم ذلك ومعرفته دليل على ما سواه والله يهدى بهداه من اختار وارتضاه ه(۱) وهكذا حدد الخليفة عبد المؤمن موقفه من هذه الضرائب بصورة واضحة . وقد اتبع هذه السياسة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن حين خفض الضرائب وأسقط بعضها كإلغاء القبالة على أحد الحسور المقامة بمدينة أشبيلية سنة ٢٥هم/١١٧١ والتي كان يستخدمها السكان في العبور (٣) .

#### ع \_ الفنيمـة:

شكلت الغنيمة مصدراً هاماً من مصادر الدخل للدولة نظراً للمعارك المستمرة التى خاضها ولاة الأمر فى الدولة المرابطية والموحدية ضد الفرنج فى الأندلس ، بجانب المعارك التى خاضها الموحدون فى الشهال الافريق حى صاد خاضعاً لسلطانهم وما حدث فى خلال ذلك من ثورات وخاصة ثورة ببى غانية فهذا النشاط العسكرى وما تخلله من انتصارات كثيرة نتج عنه مغانم وأموال استولى ولاة الأمر على نصيبهم الشرعى منها وضموه لخزانة الدواة . ومنذ اللحظات الأولى فى كفاح المرابطين فان عبد الله بن ياسين طبق أحكام القرآن والسنة بشأن المغانم ، فحين استولى المرابطون على سجاسة ودرعة طبق هذا المبدأ يقول ابن أبى زرع « فأخد عبد الله بن ياسين أموالهم ودواهم وأسلحهم مع الإبل التى أخذها فى درعة فأخرج منه خمس حميعه ففرقه فى فقهاء سجاسة ودرعة وصلحائهم وقسم الباقى على المرابطين ه (٤) وأصبح هذا المبدأ مطبقاً فى حروب المرابطين (٥) ثم فتحت صفحة جديدة من المعارك فى الأندلس ،

<sup>(</sup>۱) مجموع رسائل موحدية ص ۲۱ ، ۲۲ .

S.P. Scott :History of Moonth Empire V.2, P; 305 (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن صاحب الصلاة: تاريخ الن ص ٢٣٤ ، ص ٢٣٥ ، ٣٦٣

<sup>(</sup>٤) ابن أبي زرع: الإنيس المطرب جـ ٢ ص ١٩ ، ت . الفلالي .

J.F.P. Hopkins: Medieval Muslim P; 29 (0)

وأحرز المرابطون انتصارات عدة على الفرنج فى معارك متتابعة وعلى رأسها معركة الزلاقة ، وبعد ذلك وجه المرابطون نشاطهم العسكرى للقضاء على ملوك الطوائف ، وحصل المرابطون على أموال ومغانم كثيرة ، وقد أشار الأمير عبد الله فى مذكراته إلى أنواع المال التى استولى عليها يوسف بن تاشفين من مدينة غرناطة وذلك بعد استسلام أهلها (١) يقول الأمير عبد الله و واستقصى ما كان بالقصر ، فظهر على ما محول الناظر ، ويروع الحاطر من الأعلاق والذخيرة والحلى ، ونفيس الحوهر وأحجار الياقوت وقصب الزمرد وآنية الذهب والفضة وأطباق البلور المحكم والحرجانيات والعراقيات والثياب الرفيعة والأنماط والكلل والستاثر وأوطئة الديباج مما كان فى ادخار باديس واكتسابه وأقبلت دواب الظهر من المنكب بأحمال السبيك والمسبوك (٢).

حتى إذا قضى الموحدون على المرابطين وسقطت مراكش ، استولى الخليفة عبد المؤمن على أموالها وسكانها وجعلهم غنيمة للموحدين يقول ابن الخطيب « ولما تم لعبد المؤمن فتح مراكش ودخلها رجع منها إلى محلته وجعل الأمناء على أبوابها مدة من شهرين فاجتمع فيثها وأموالها فقسمه على الموحدين وقسم عليهم ديارهم وبيع عيال مراكش وأولادهم بيع العبيد . . واستولى عبد المؤمن على ذخائر على بن يوسف وذخائر لمتونة مما يقصر على وصفه اللسان ه (۳) ثم واصل الخليفة عبد المؤمن أعماله العسكرية فى الشمال الافريقي واستولى على مدنه حتى برقة ، وجمع أموالا ضخمة من المغانم التى حصل عليه من هذه الاعمال العسكرية ومن ذلك ما حصل عليه من أموال ضخمة عليه أموالا حمة وضايقهم على فاقتضائها ه (٤) و دخل الموحدون فى معارك كثيرة مع الفرنج فى الأندلس خصلوا منها على أموال كثيرة ، وخرجت الرسائل تبشر ممقدار الغنائم التى حصلوا منها على أموال كثيرة ، وخرجت الرسائل تبشر ممقدار الغنائم التى

Lane Pool: The Moors in Spaine P; 181 (1)

<sup>(</sup>٢) الأمير عبد الله : مذكرات الأمير عبد الله ص ٢٠٠ ، ٢١٠ ت ليفي بروفنسال .

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ١٠٨ ٠

<sup>(</sup>٤) الباجي : الخلاصة النقية ص ٥٥ .

حصل علمها الموحدون ومنها تلك الرسالة الصادرة من عمر وعثمان ابني الخليفة عبد المؤمن إلى الطلبة والأشياخ بأشبيلية يخبرونهم فيها بما أحرزوه من نصر ومقدار الغنائم التي حصلوا علمها من الفرنج في معاركهم بالاندلس سنة • ٥٦٠ه / ١١٦٤ م ٥ وفي خلال مقام تلك الأيام ، بعثت خيل مباركة من الموحدين والعرب لشن الغارة فى الميمنة والميسرة من تلك الأقطار والحهات فاستاقوا من الغنائم من جهة غلَّىرة وقرباقة وبسطة وجبال شقورة عدداً حما وسوائم كثيرة من الدواب والبقر وعشرات الآلاف من الغنم فملأت الوادى واشتملت على كريمتها الأيادى ، وتقلب الموحدون في نعم لا تحصى عدة تتناسق منها نعم فنعم والشكر لله على ما أولاه لا(١) وأيضاً حصل الموحدون على كثير من الغنائم وألاموال وذلك بعد أن قضى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن على ثورة ابن منغفاد محبل نمارة سنة ٥٦٢ هـ / ١١٦٦م وقد عبّر عن هذه الأموال تلك الرسالة الصادرة من معسكر الموحدين مجبل عمارة باسم الحليفة إلى الموحدين والشيوخ بمدينة غرناطة بالأندلس سنة ٥٦٢ ه / ١١٦٦ م وقد جاء فيها « والذي نفل الله الموحدين أعزهم الله من ضروب المغانم والأنفال ، وذلك من البقراثنا عشر ألفاً ، ومن الغم سبعة وعشرون ألفاً وثلاث مائة ، ومن السبي ثلاثة آلاف وست ماثة وسبعة وأربعون ومن الدواب سمائة وسبعة عشر وهي الآن متصلة متتابعة <sup>(٢)</sup> ه .

وكانت المعارك الكبرى كالزلاقة والأرك مصدراً ضخماً للمغانم فنى الأرك حصل الموحدون على كثير من هذه المغانم يقول المقرى » وحكى أن الذى حصل لبيت المال من دروع الإفرنج ستون ألفاً ، وأما الدواب على اختلاف أنواعها فلم محصر لها عدد »(٣) وفى رواية أخرى أن الموحدين غنموا من معركة الأرك : ١٣ ألف أسير ومن الحيام ١٤٣ ألف ومن الحيل ٢٦ ألف ومن السلاح ٧٠ ألفاً(٤) ولا شك أن نصيب خزانة الدولة من هذه

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٢٧٨ ٠

<sup>(</sup>٢) نفس الرجع السابق ص ٣٢١٠ •

<sup>(</sup>۲) المقرى: ننح الطيب جـ ٦ ص ١١٦٠

<sup>(</sup>٤) محمد الرشيد ملين : عصر المنصور الموحدي ص ١٥٢ ٠

المغانم كثير .

وهكذا كانت المغانم والأموال التي يحصل عليها الوحدون من هذه المعارك تشكل مصدراً هاماً من مصادر الدخل نظراً لكثرة المعارك التي خاضها المرابطون والموحدون .

## ه \_ المادرات:

كان حزم ولاة الأمر بالمغرب الأقصى ومراقبتهم المستمرة لعالهم ، ومحاسبتهم على ما مجنون من أموال عن طريق غير مشروع سبباً في الحصول على الكثير من الأموال وإضافتها إلى خزينة الدولة فيما يسمى بالمصادرات ، ولم تشر المراجع التي اطلعت عليها إلى وجود هذه الظاّهرة بالدولة المرابطية ، حتى إذا قامت دولة الموحدين تتبع خلفاؤها ولاتهم وعمالهم بالمراقبة والمحاسبة فحين أساء مشرف أشبيلية التصرف سنة ٥٧١ه / ١١٧٥م أمر الخليفة يوسف ابن عبد المؤمن بمعاقبته ومصادرة أمواله يقول ابن عداري و وفي سنة إحدى وسبعين وخسائة أمر الخليفة أبو يعقوب بنكبة محمد بن عيسي مشرف أشبيليَّة في حمادي الآخرة وتولى تثقيف حاله وماله للمخزن يلول بن جلداسن واستصنى مَا كان عنده من المال والعقار بأنواع العذاب وأسوأ العقاب حتى ضرب نفسه بسكين كان فى يده فلم يمت من ذلك ثم عذب وضرب حتى مات، (١) كذلك قام الحليفة يوسف بن عبد المؤمن سنة ٥٧٩ه / ١١٨٣م بمحاسبة وزرائه وعمالهومنهم وزيره ادريس بن جامع الذى استصفى أمواله (٢) ومشرف أشبيلية الذي أمر بسجنه والإستيلاء على أمواله (٣) وفي نفس العام سنة ٥٧٩ هـ / ١١٨٣م حاسب الخليفة يوسف بن عبد المؤمن عمال فاس ومكناسة وغيرهم سواء كانوا ولاة أو مشرفين على الأموال وبعد محاسبتهم ومصادرة أموالهم فرض المحققون عليهم أموالا يدفعونها لخزينة الدولة يقول أبن عذارى و فأستأصل أموالهم ورد للمخزن ضياعهم ورباعهم وتركلكل رجل مهم داراً واحدة وكان الذي قاطعوه على أنفسهم أن يعطوه ويدفعوه أربعائة ألف

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری : البیان المغرب ج ٤ ص ٢٣ تطوان ٠

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى : البيان المفرب ج ٤ ص ٢٩ تطوان .

<sup>(</sup>٣) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٢٢٤ حاشية .

دينار وستين ألفاً يقسطونها على أنفسهم وشهد العدول بذلك عليهم فعمل عليهم الرقباء حتى دفعوا المال المذكور ۽(١).

فلما تولى المنصور الموحدي سار على نفس سياسة أبيه من مصادرة الأموال فني سنة ٥٨٥ه / ١١٨٩ م أمر بالقبض على ابن سنان حين بلغ الحليفة أنه فرّ فى احدى المعارك « فأمر المنصور إذ ذاك باستصفاء أحواله وضّم أمواله »(٢)، كذلك حنن استقر الخليفة المنصور بإشبيلية سنة ٥٩٣ هـ ١١٩٦م وحاسب عماله هناك ومن هوالاء أبى سلمان داود بن أبى داود الذى غرَّم مُقداراً من المال بلغ خمسن ألفاً واستصفيت أحواله وأمواله(٣) كذلك حاسب الخليفة أبا على عمر بن أبوب « على ما كان تحت نظره وفي اخترانه من أموال النفقات والموقف عنده من سائر المرتبات عليه مال جسيم واستفهم عنه فلم يوجد له جواب فضم ديونه وحميع أطرافه وحمع تحو الحمسة عشر ألف دينار فقبضت منه وطلب باستيفاء الباقى فعجز عنه فاعتقل مع أبي سلمان ه<sup>(4)</sup>. '

وقد محدث أن تصادر الحلافة أموال أحد العال ثم تكتشف ظلم هذا الاجراء فترد له أمواله وهذا ما حدث لمحمد بن عبد المِلك بن سعيد بن خلف من أهل قلعة محصب بالاندلس وقد تولى عدة أعمال للموحدين ثم غضب الخليفة المنصور الموحدي عليه ولما صفح عنه رّد عليه كل ما أخذ منه يقول . عباس المراكشي « فأمر المنصور بالقبض عليه وعلى ابن عمه صاحب أعمال . إفريقية أبى الحسن سنة ٥٩٣ هـ ثم رضي عنهما وأمر محمد بن عبد الملك أن يكتب بخطه كل ما أخد منه فصرفه عليه ولم ينقص منه شيئاً » (°).

وهكذا تكوّنت مصادر الدخل المالي من خمسة مصادر : ألخراج والزكاة والضم اثب والغنيمة والمصادرات.

#### وفرة الدخل المالى:

ساهمت المصادر المالية المتنوعة والتي كان محصل مها ذلاة الأمر من

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری :البیان المفرب ج ٤ ص ٥٩ ، ٦٠ تطوان ٠

<sup>. (</sup>٢) نفس المرجع السابق جر ٤ ص ١٣٩ تطوان .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ج ٤ ص ١٧٣ تطوان . (٤) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ١٧٣ ٤ ص ١٧٤ تطوان (٥) عباس المراكثي : الاعلام ج ٣ ص ٤٠ ، ١٤ .

المرابطين والموحدين على الأموال اللازمة والتي مكتنهم من تحقيق ما كانوا يرجونه من تجهيز حملات وإقامة منشآت والإنفاق على أوجه الإصلاح والتعمير في أرجاء الدولة المترامية الأطراف ، وكان الدخل المالى في دولة المرابطين من الكثرة بحيث وفي ما احتاجه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين من أموال لإنفاقه على حملاته العسكرية المتعددة وغير ذلك من شئون الإصلاح في البلاد يضاف إلى ذلك أنه ترك في خزينة الدولة بعد وفاته مقداراً كبيراً من المال(١) وقدرت هذه الثروة بسبعة ملايين ونصف مليون من الفضة وزئاً ، ومائة وخسة وعشرين ألفاً من الذهب وزئاً (٢) وفي رواية ابن أبي زرع ويقال أنهم وجدوا في بيت المال بعد وفاته أي وفاة يوسف بن تاشفين — ثلاثة عشر ألف ربع من الورق وخسة الاف وأربعين ربعاً من دنانير الذهب المطبوعة ه (٢)

فلم قامت دولة الموجدين وامتد نشاط الموجدين العسكرى حتى برقة شرقاً وصارت المنطقة تخضع كلها للسلطة المركزية في مراكش وتجبى إليها الأموال في كل عام ، ازداد الدخل المالى ، وجمعت الأموال الكثيرة (٤) وقد أشار إلى كثرة الحبايات ابن خلدون بقوله « وقطر المغرب وإن كان في القديم دون إفريقية فلم يكن بالقليل في ذلك العصر وكانت أحواله في دولة الموجدين متسعة وجباياته موفورة (٥) ، وهذا يفسر لناكثرة البناء والتعمير والرخاء الذي شهدته البلاد في عهد الموجدين ، وتوفير الأموال في أيدى الناس يقول المراكشي « وكان — أي يوسف بن عبد المومن - شديد الملوكية ، بعيد الحمة ، مغياً جواداً استغنى الناس في أيامه وكثرت في أيديم الأموال (٤) وقد

<sup>(</sup>۱) ابن المؤتت : السمادة الأبدية ج ٢ ص ٨٩ ، السلاوى : الاستتصا ج ٢ ص ٦٠ ، ابن التاضى : جدوة الانتباس ص ٣٤٨ ، اليلى : تاريخ الجزائر ج ٢ ص ٢١٢ .

S,P. Scott; History of Moorish Empire, V.2, P 239 (1)

<sup>(</sup>٣) ابن ابي زرع : الانيس ج ٢ ص ٣٧ ت الفيلالي .

<sup>(</sup>٤) نفس الرجع السابق ج ٢ ص ١٧٣ ت الفيلالي ، ابن خلكان : وهيئت الأميان ج ٢ ص ١٣٥ ، النويرى : نهساية الأرب ج ٢٢ مجلد ٢ ص ١٠١ .

Hudgett Meakins; The Moorish Empire, P: 76

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ١٣٦٧ .

<sup>(</sup>٣) المراكشي : المجب من ٢٣٨٠.

أعطانا المراكشي مقدار ما كان مجي من إفريقية في عهد يوسف بن عبدالمؤمن للتدليل على كثرة الأموال بقوله « وكان الذي يسهل عليه - أي على أني بعقوب يوسف بن عبد المؤمن ــ بذل ما جبل عليه من ذلك سعة الخراج وكثرة الوجوه التي يتحصّل منها الأموال ، كان يرتفع إليه خراج إفريقية وحملته في كل سنة وقر ماثة وخمسن بغلا ، هذا من إفريقية وحدها ، خلا يجانة وأعمالها ، وتلمسان وأعمالها والمغرب ومدينة سلا وأعمالها وسبته وأعمالها. . . وجزيرة الأندلس قاطبة . . مضافاً إلى مراكش وأعمالها . . » (١) واستطاع ولاة الأمر عن طريق هذه الأموال الكثيرة مواجهة أوجه النفقات المختلفة والتي تطلبتها تلك المملكة المترامية الأطراف.

## ثالثا ... النفقات وتنوعها:

تعددت أوجه الإنفاق بالمغرب الأقصى فى ظل المرابطين والموحدين و ممكننا أنْ نجملها تحت بنود أساسية : نفقات الحيش ـــ المرتبات ــ نفقات البناء والتعمير ــ المنح والهدايا .

#### ٢ ــ نفقات الجيش:

محتل الانفاق على الحنود ومعداتهم سواء كانوا في البر أو البحر النصيب الأوفى من الدخل المالي ، باعتبار أن الحهاد احتلركناً هامامن نشاط ولاة المرابطين وخلفاء الموحدينُ نظراً للظروف التي أحاطت بهم من مواجهة لعدو متربصُ بالأندلس محاول الاستيلاء علمها ، ومن هنا تعددت الحملات العسكرية برآ وبحراً المتجهة إلى الأندلس ، وغير ذلك من الحملات التي اتجهت إلى شرق البلاد ، ومنذ اللحظات الأولى اهم يوسف بن تاشفين بتكوين جيش كبير مزوّد بكل أنواع السلاح وذلك حتى يدعم مركزه في الحكم، وفي نفس. الوقت في مواصلة عملية الحهاد المستمرة في الأندلس ، ومن هنا أشترى الأنواع المختلفة من السلاح ليدعم بها قواته فني سنة ٤٧٤ هـ / ١٠٨١ م بعث إلى الأندلس بأموال كثيرة ليشترى ما يلزمه من أنواع السلاح المختلفة (٢) وقد

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع السابق ص ۲۵۹ (۲۵۰) ۲۵۲ .

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب : الحلل الموشية مس ٢٢ .

<sup>(</sup>م ١٤ ـ الحضارة)

تضاربت الأقوال في تعداد جند يوسف بن تاشفين ، فبعض الروايات تذهب إلى أن تعداد جيشه كان يبلغ ماثة ألف مقاتل(١) وبعضها يشير إلى أن عدد جنده كان حوالي أربعين ألف مقاتل<sup>(٢)</sup> ولا شك أن تعداد الحند مختلف من معركة إلى أخرى محسب أهمية المعركة وخطورتها ، فني معركة الزلاقة كان عدد المتطوعة والمرتزقة في جيش المرابطين عشرين ألفاً (٣) وفي رواية أخرى أنه بلغ تعداد الحيش الإسلامي ما بين ١٣٠ ألفاً إلى ١٥٠ ألفاً (<sup>٤)</sup> وهو رقم مبالغ فيه ، ولو أخذنا برواية المراكشي والتي تشير إلى أن عدد المتطوعة كان عشرين ألفاً وأضفنا إلى هذا العدد ما يقاربه من قبائل المرابطين لصار العدد أربعين ألف مقاتل فاذا كان مرتب الحندي كما يقول ابن الخطيب خمسة دنانير ف الشهر (٥) لصارت مرتبات الحند ماثني ألف دينار ولا شك أن هذا مبلغ كبير ا سوى ما تتكلفه الخزانة من عتاد وسلاح ومؤن تزوّد بها جنودها .

فلما تولى على بن يوسف تابع سياسة أبيه من مواصلة الحهاد في الأندلس وتجهير الكتائب لمواجهة ثورة آبن تومرت التي اندلعت في البلاد يقول ابن الحطيب ﴿ وَلَمْ يَزُلُ أَمْسِ المُسْلَمِينَ عَلَى بَنْ يُوسَفَ يُوالَى الْحَرُوبِ عَلَى أَصْحَابِ المهدى من كل جانب ويبعث لمحاربتهم الحيوش والكتائب . . ويُنفُّقُ علمهم بيوت الأموال رجاء دفع دائهم العضال فدامت أكثر مدته في حروب معهم و کروب ۱ (۲).

واحتل الانفاق على الأسطول المرابطي جزءاً من النفقات الحربية حيى يتمكن المرابطون من تأمن سواحل المغرب الأقصى والأندلس ضد هجات الفرنجة والقراصنة ، وفي نفس الوقت إقامة جسر بن المغرب الأقصى والأندلس لنقل الحنود والمعدات إلى الأندلس ومن هنا صار للأسطول المرابطي شأن كبير مما استلزم معه كثير من النفقات في تشييد السفن وتجهير ها وقد

<sup>(</sup>١) أشباخ: تاريخ الأنطس ج ١ ص ٧١ ٠

S,P. Scott; History of Moorish Empire, V.2 P; 196.

<sup>(</sup>٢) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٢٢٣ ٠ ـ

<sup>(</sup>٣) الراكشي : المعجب ص ١٣٣٠ . (٤) اشباخ : تاريخ الاندلس ج ١ ص ٨٥ . (٥) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٦) أبن الخطيب: الحلل الموشية ص ٨١ ، ٨٠ .

أشار ابن خلدون إلى أهمية أسطول المرابطين بقوله « وكان الحانب الغربي من هذا البحر لهذا العهد – أى عهد المرابطين – موفور الأساطيل ثابت القوة لم يتحيفه عدو ولا كانت لهم به كرة »(١).

حتى إذا قامت الدولة الموحدية وجدنا الحيش بحظى بإهبام خلفاء الموحدين من حيث العدد والعدة واستلزم ذلك الكثير من الأموال التى تنفق عليه و ذلك ليتناسب مع النشاط العسكرى الكبير الذى قام به الحليفة عبد المؤمن ومن جاء بعده من أبنائه في ميدان الاندلس وشرق البلاد ، واختلفت أعداد الحند من معركة إلى أخرى فحين عزم الحليفة عبد المؤمن على غزو افريقية اجتمع له من الحند ماثة ألف مقاتل ومن الأتباع والسوقة أمثالهم (٢)ونفس هذا العدد اجتمع له حين عزم على الحروج إلى الأندلس سنة ١٩٥٧م (٢) وفي رواية أخرى أنه اجتمع له حين عزم على الحروج إلى الأندلس من الموحدين وقبائل زناته أزيد من ثلثاثة ألف فارس ومن جيوش المطوعة ألف فارس وماثة ألف راجل أنه الجرب يبلغ أربعائة ألف فارس عدا المشاة وأن جيش الناصر الذي خرج إلى الأندلس سنة ١٩٠٨ ه بلغ المليون جندى (٥) وبالرغم أن هذه الأرقام يبدو عليها طابع المبالغة إلا أنها تعطينا احساساً عمدى ضخامة جيش الموحدين .

كذلك كان عدد جند الموحدين والذين يرتزقون من وراء انتسابهم المجندية بمدينة مراكش وحدها عشرة آلافجندى تبعاً للإشارة التى ذكرها المراكشي حين قال «ثم من ذكرنا من الموحدين صنفان : فالصنف الأول يدعون الحموع وهم المرتزقة الذين يكونون بمراكش لا يبرحونها والصنف الآخر يدعون العموم وهم الكائنون ببلادهم لا يحضرون إلى مراكش إلا فى النفير الأعظم ، وعدد المرتزقة الذين بمراكش من قبائل الموحدين وسائر من ذكرنا من الأجناد على ما صح عندى تلخيصه عشرة آلاف نفس هولاء كمن ذكرنا من الأجناد على ما صح عندى تلخيصه عشرة آلاف نفس هولاء كمن ذكرنا من الأجناد على ما صح عندى تلخيصه عشرة آلاف نفس هولاء كمن ذكرنا من الأجناد على ما صح عندى تلخيصه عشرة آلاف نفس هولاء كمن المناسبة المناسبة

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ۲۵۵ .

<sup>(</sup>٢) السلاوي: الاستقصا ج ٢ ص ١٣٦٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبى دينار : المؤنس ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٥) الميلي: تاريخ الجزائر ج ٢ ص ٢٢٦ .

الذين بمراكش خارجاً عما في سائر البلاد ومن الموحدين وأصناف الحند، (١) فإذا كان عدد جند العاصمة من المرتزقة والذين لا يبرحونها فضلا عن المدن الاخرى لتبين لنا مدى ضخامة جند الموحدين ، هذه الأعداد الكبيرة كانت لها مرتبات مع ما تأخذه من منح وأموال أثناء القيام بحملة من الحملات ، يضاف إلى ذلك ما يوزع عليها أثناء الاحتفالات العامة ، أما بالنسبة لمرتباتهم فإنها كانت ثلاث مرات سنوياً وذلك بالنسبة لحند الموحدين أما بالنسبة لغيرهم من جنود الغز فإن مرتباتهم كانت شهرية وقد علل المنصور الموحدي ذلك بأن الموحدين لهم الإقطاعات التي تدرّ عليهم الأموال يقول المراكشي «فأحسن نزلهم ــ أى أحسن المنصور الموحدى نزل الماليك الغز ــ وبالغ فى تكرمتهم وجعل لهم مزية ظاهرة على الموحدين ، وذلك أن الموحدين يأخذون الحامكية ثلاث مرآت في كل سنة ، في كل أربعة أشهر مرة ، وجامكية الغز مستمرة فى كل شهر لا تختل وقال : الفرق بين هؤلاء وبين الموحدين أن هؤلاء غرباء لا شيء لهم في البلاد يرجعون إليه سوى هذه الحامكية والموحدون لهم الإقطاع والأموال المتأصلة، (٢) وفي رواية العمرى أن مرتبات الموحدين في الدولة الحفصية وهي امتداد للدولة الموحدية في افريقية كانت أربع مرات في السنة وهذه البركات تفرّق أربع مرات في كل سنة ، في عيد الفطر تفرقة ، وفي رجب تفرقة وفى ربيع الأول تفرقة وفى عيد الأضحى تفرقة »<sup>(٣)</sup> هذا بالنسبة للمرتبات الثابتة الدورية لجند الموحدين ، وإن كانت المراجع لم تعطينا مقدار مرتب كل جندى ، إلا أن المنح التي كانوا يأخذونها عند الحروج إلى المعارك تعطينا صورة تقريبية لمرتب كل جندى ، وقد اعتاد الموحدون عند الخروج إلى معاركهم تمييز الحند أى استعراضهم وتفريق الاموال عليهم فالخليفة عبد المؤمن حين عزم على التوجه إلى بجاية مير جيوشه وفرق فيهم الأموال(؛) وكذلك المنصور الموحدي حين وصل من مراكش إلى الأندلس واستقر

<sup>(</sup>١) المراكشي : المعجب ص ٣٤١ ٠

<sup>(</sup>٢) الراكشي : المعجب ص ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٣) العبرى: وصف انريقيسة والمغرب ص ١٨ ت حسن حسنى عبد الوهاب ، تونس .

<sup>(3)</sup> أبن أبى زرع : الأنيس ج ٢ ص ١٤٨ ت الفيلالى ، السلاوى: الاستقصا ج ٢ ص ١٢٠ .

بأشبيلية مُثَّر الحند وأعطى البركات (١) وقد أعطانا ابن صاحب الصلاة تصويراً دقيقاً لعملية التمير التي قام بها الخليفة يوسف بن عبد المؤمن عند الإستعداد للعبور إلى الأندلس سنة ٦٦٥ / ١١٧٠ م وقد بدأ التمييز بحشد الأعداد الوفيرة من جند الموحدين وغيرهم وبدأ بترويدهم بالملابس والسلاح يقول ابن صاحب الصلاة و ولما كان غرة أحمادى الأخبرة من السنة المؤرخة ــ سنة ٢٦٥هـــ أمر سيدنا الحليفة بتميير للموحدين علىعددقبائلهم ومنهى مناولهم ، وتربية صفاتهم فامتثل ذلك وتمادى بتمييرهم مدى خمسة عشر يوماً ، وقسم عليهم الحيل المسومة والحياد الروقة على أعدادها المذكورة ، وكذلك على العرب الوافدين وأعطى للجميع الرماح والدروع البيض والسيوف وأنعم علىالحميع يما استعد به لهذه الغزوة الحافلة من الآلات المذكورة ،(٢) حتى إذا فرغ المكلفون بتوزيع السلاح من مهمتهم ، جلس الخليفة ليعاين بنفسه توزيع الأموال والمنح على الحنود وروسائهم « وجلس أمير المؤمنين ــ أي يوسف ابن عبد المؤمن ــ في مجلسه العالى وأشياخ الموحدين معه وأشياخ طلبة الحضر وأشياخ العرب وأمر وزيره أبا العلا ادريس المذكور أن يأمر الخزانين باحضار الأموال بين يديه من الدنانير والدراهم فأحضرت أمامه وعلت أكداساً ، وجنسها من الذهب والفضة أجناساً ، وقدم الموحدين في تنفيذ البركة لهم ، فخرج للفارس الكامل منهم عشرة دنانير ، ولغير الكامل تمانية دنانير وللراجل خمسة دنانىر ، ولغير الكامل ثلاثة دنانير ، وأمر للعرب ببركتهم فخرج للفارس الكامل منهم خمسة وعشرون ديناراً ، ولغير الكامل خمسة عشر ديناراً والراجل سبعة دنانير وخرج لأشياخ العرب لكل شيخ مهم خسون ديناراً ، ولكل رئيس منهم على قبيلة ماثتا دينار ، وكسا حميعهم بالقباطي والقمص والغفاير والعمائم » (٣) ، ومن هذه الأعطيات للجنود ورءوسائهم يتضح ضخامة الأموال التي كان يحصل علمها الحنود كمنح أثناء الحروج للمعارك فضلا عن الملابس وأنواع السلاح المختلفة وقد أعطانا ابن عدارى مقدار المنح المالية فى أثناء غزو الخليفة يوسف بن عبد المؤمن لقفصة سنة ٥٧٥ ه / ١١٧٩م ﴿ كَانَ ﴿ أَيُ

<sup>(</sup>۱) الحميرى : صفة جزيرة الانطس ص ١٣ . (٢) ابن صاحب الصلاة : تاريخ الن بالامامة ص ٣٦ ، ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن صاحب المسلاة : تاريخ الن ص ٣٧٤ .

يوسف بن عبد المؤمن يعطى البركة لعساكره في غزوته لقفصة ألف دينار تمادى في ذلك مدة غزوته إلى أن انصرف سوى العاوفات والمواسات والمرافق في كل منزل ۽ (١).

وفي الاحتفالات العامة والمناسبات الكبيرة التي محتفل فها الخلفاء بالعاصمة كان الحند يحظون بالمنح والأموال ومن ذلك الاستقبال الكبير الذي قام به الخليفة يوسف بن عبد المؤمن سنة ٥٦١ / ١١٦٥ م في استقبال أخيه السيد أبى حفص القادم من الأندلس ، وبعد مراسم الاحتفال وإطعام الطعام وزعت الأموال على الموحدين يقول ابن صاحب الصلاة « وأنعم – أي الحليفة يوسف بن عبد المؤمن ــ على حميع الناس الغازين والقاطنين وعلى طلبة الحضر وأدرّت عليهم البركة الحافلة من الذهب والدراهم : لكل فارس عشرون ديناراً ، ولأعيان الموحدين وأشياخهم لكل واحد مائة دينار ولأشياخ العرب لكل واحد مائة دينار ولسائر عسكر العرب عشرون دينارآ لكل فارس فاجتمع لحميع الناس السرور والمال الحاضر الموفور °<sup>(۲)</sup>.

ومجانب هذه الأموال كانت هناك المواساة وهي غلة تفرق عليهم عند تحصيل الغلال التي في المخازن(٣) وكان مخرجها خلفاء الموحدين وقد وصف ابن صاحب الصلاة وابن عذاري الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بأنه كان صادقاً رأيه للموحدين بالمواساة في كل شهر وبالبركات مدى الدهر (٤) وقد أشار العمرى إلى أن الموحدين في الدولة الحفصية كانوا يأخذون المواساة فى كل سنة ومعها الإحسان وهو مبلغ يفرّق علمهم وكلاهما أى المواساة والاحسان من السنة إلى السنة (٥) فالمرتبات والتميير عند المعارك والمنح مع المواساة والاحسان كلها نفقات كان محصل علمها الحنود من بيت المال .

وبجانب هذا كان هناك الإنفاق على الأسطول وجنوده ، وقد اهتم

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری : البیان المغرب ج ٤ ص ٣١ ، ٣٢ تطوان ٠ (٢) ابن صاحب الصلاة : تاریخ الن ص ٢٩١ ، ٢٩٢ ٠

<sup>(</sup>٣) العمرى : وصف افريقية ص ١٩٠ ت حسن حسنى عبد الوهاب.

<sup>(</sup>٤) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٢٣٣ ، ابن عــذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ٧٠ تطوان ٠

<sup>(</sup>٥) العبرى: ومسف افريقيسة ص ١٩ ت ، حسن حسني عبد الوهاب.

الموحدون اهتماماً كبىراً بإنشاء الأساطيل المختلفة لتواجه نشاط العدو البحرى ولتحمى تلك الامبر أطورية الضخمة ومن هنا اهتم الخليفة عبد المؤمن بإنشاء " أسطول ضخم بلغ أربعاثة قطعة (١) وفي رواية أخرى أنه بلغ سبعاثة قطعة (٢) ولا شك أن هذا العدد الكبير والمتنوع من السفن احتاج للقدر الكبير من المال حتى بمكن تجهره وإعداده ، وقد أشار ابن خلدون إلى ضخامة أسطول الموحدين بقوله ﴿ وَلَمَا استفحلت دولة الموحدين في الماثة السادسة وملكوا العدوتين أقاموا خطة هذا الاسطول على أتم ما عرف وأعظم ما عهد ٥(٣) وهذا العدد الكبير من السفن احتاج عدداً كبيراً من الحند المزوّدين بمختلف أنواع الاسلحة ، وكان هؤلاء الحند محصلون على مرتباتهم وأرزاقهم ولا يحرمون المكافآت والمنح إذا أحرزوا نصراً على عدوهم فحين حقق الاسطول الموحدى انتصاراً على أسطول الفرنج في المهدية في عهدُ الحَليفة عبد المؤمن وزع علمهم قدراً من المال(؛) يقول أبو عبد الله محمد « واستولى ــ أي أسطول الموحدين على ثمان قطع منه ــ أى من أسطول الفرنج ــ فاجتمع بقية الأسطول وولوا مُهْزِمَنَ ، فسجد عبد المؤمن شكراً لله تعالى وفرق في غزاة الاسطول اثني عشر ألف دينار مؤمنية ، (٥).

وهكذا كانت نفقات الحرب والحند تشغل حيراً كبيراً من الدخل المالي نظراً لكثرة الحنود والمعارك واهتمام ولاة الأمر بجنودهم .

# ٢ ــ المرتبــات:

شكلت المرتبات والأرزاق المصدر الثانى من أوجه الانفاق من بيت المال إ

<sup>(</sup>١) عبد العزيز بنعبد الله :مظاهر الخضارة المغربية جـ ١ ص ١٤٤٠٠ عبد العزيز بنعبد أله : تاريخ المفرب جراً ص ١١٨ ، أحمد بن عبد السلام : الريف بعد الفتح الاسلامي ص ٥١ ، الميلي : تاريخ الجزائر ج ۲ ص ۲.۲۲ .

Budgett; The Moorish Empire P; 74.

<sup>(</sup>۲) ابن أبى دينار : المؤنس ص ۱۱۲ . (۳) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ۲۵۵ . (۶) د أحمد مختار العبادى : دراسات فيتاريخ المغرب ص ۴۳۳۵ د السيد عبد العزيز سالم ود العبادى : المبحرية الاسلامية في المغرب والأندلس ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٥) أبو عبد الله محمد : الحلل السندسية : ص ٢٥٢ .

وكان ولاة الأمر فى الدولة المرابطية بجرون المرتبات والأرزاق على الهيئة الادارية بالبلاد ومن هو لاء القضاة الذين كانوا ينالون مرتبات معتادة وقد أشار النباهى فى ترجمته للقاضى أبى محمد عبد الله الوحيدى الذى ولى القضاء برية سنة ١٩٥١ م ثم استشعر من نفسه مللا فاعترل الحدمة وامتنع عن أخذ الحراية المعتادة يقول النباهى و ثم استشعر من نفسه قصور ملالة وفتور شاغة فآلى إلى الزهادة وقبض يده عن أخذ الحراية المتعادة — وصحتها المعتادة — لأمثاله من القضاة ه (١).

كذلك كان للفقهاء والعلماء منزلة كبيرة فى دولة المرابطين ، ومن هنا أجريت عليهم الأرزاق ، يقول ابن القاضى ه ورد – أى يوسف بن تاشفين أحكام البلد إلى القضاء وأسقط ما دون الاحكام الشرعية وكان محبآ فى الفقهاء والصلحاء ومقرباً لهم صادراً عن رأيهم وأجرى عليهم الارزاق من بيت المال ه(٢).

حيى إذا قامت الدولة الموحدية لمسنا مدى تعدد أنواع المرتبات فالوزراء ورجال البلاط والحشم والقضاة والفقهاء والطلبة كانوا ينالون مرتباتهم من خزينة الدولة (٣) وقد أعطانا القلقشندى مقدار ما كان يأخذه أشياخ الموحدين من مرتبات فى ظل الدولة الحفصبة « لهم س أى أشياخ الموحدين الكبار ب مع ذلك راتب يفرق عليهم فى طول السنة يسمونها البركات بمثابة الحوامك بمصر يفرق أربع مرات فى السنة . . نصيب كل واحد منهم من ذلك أربعون ديناراً مسياة ، تكون بثلثائة درهم عتيقة . . فيكون حملة ما لكل واحد منهم فى كل سنة مائة وعشرين ديناراً مسياة عبا ألف وماثنا درهم مغربية ه (١) وهنا خطأ فى الحساب لأن الفرد بحطل على أربعين ديناراً فى أربع مرات يصبح مجموعها مائة وستين ديناراً وليس مائة وعشرين ديناراً ، وهذا ما كان بحدث فى الدولة الحفصية ، وقد كانت ولاية موحدية قبل أن ينفصل بها أحد أشياخ الدولة الحفصية ، وقد كانت ولاية موحدية قبل أن ينفصل بها أحد أشياخ

<sup>(</sup>۱) النباهي : تاريخ تضناة الأندلس ص ١٠٤ ت ليفي بروننسال .

<sup>(</sup>٢) أبن القاضي: جنوة الاقتباس ص ٣٤٣ ، ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٣) أشباخ :تاريخ الاندلس ج ٢ ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٤) التلتشندي : صبيح الأعشى : جاه ص ١٤١ ، ١٤١ .

الموحدين وهو الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن أبى حفص ، ومن هنا جاز لنا أن نقول أن احمال تشابه مرتبات أشياخ الموحدين في الدولة الحفصية كان مقارباً لما كان محصل عليه أشياخ الموحدين بالمغرب الأقصى . ويلحق مهذا مرتب القضاة في الدولة الحفصية حيث كان قاضي الحاعة محصل على مرتب خمسة عشر ديناراً يقول العمرى « ومبلغ ما لقاضي الحاعة فهو خمسة عشر ديناراً مسمى في كل شهر وكان له معها عليق لبغلته »(١) . وربما كان نظره في الدولة الموحدية محصل على نفس المرتب الشهرى .

وكان الطلبة ينعمون بالمرتبات والأرزاق ، والطلبة هم أبناء القبائل الذين جمعهم الخليفة عبد المؤمن وأعدهم اعداداً خاصاً في مدرسة أنشأها لهم ليكونوا هم الطبقة الإدارية بالبلاد ، وكانت نفقتهم وسائر مئونتهم من خزانة الدولة (۲) واهتم خلفاء الموحدين الذين جاءوا بعد الخليفة عبد المؤمن بالطلبة وأجروا عليهم المرتبات والأرزاق (۳) وقد بينت الرسالة الصادرة من الخليفة يوسف ابن عبد المؤمن بمراكش سنة ٣٦٥ هم / ١١٦٧م إلى الموحدين بأغرناطة اهمام الخليفة بدفع مرتبات الطلبة بها وقد جاء في الرسالة « وقد خاطبنا المحالية الخليفة يوسف بن عبد المؤمن - الطلبة الذين بأشبيلية أن يدفعوا للموحدين الذين بأغرناطة من البركة - أى المرتبات - مثل ما أخده أهل قرطبة (٤) ، وبرغم ما أجراه الخليفة عبد المؤمن على هؤلاء الطلبة من أرزاق ومرتبات إلا أنه لمس ضيق حال الطلبة الموجودين بعاصمة الخلافة لذا استشار من حوله في إعطائهم قروضاً من بيت المال يقول ابن القطان « ومنها أنه - أى عبدالمؤمن في إعطائهم قروضاً من بيت المال يقول ابن القطان « ومنها أنه - أى عبدالمؤمن أبن على - أحس بضعف طلبة أهل مجلسه المكرم من طلبة الحضرة منهم أبو محمد المائقي وغيره فقال لأشياخ الموحدين أعزهم الله تعالى : هؤلاء طلبة أبو معمد المائقي وغيره فقال لأشياخ الموحدين أعزهم الله تعالى : هؤلاء طلبة غرباء ضعفاء والإقلال عليهم ظاهر فنرى أن ندفع إليهم مالا نقارضهم فيه ،

<sup>(</sup>۱) العمرى: وصف افريقية ص ۲۰ ت حسن حسنى عبد الوهاب

<sup>(</sup>٢) محمد المنونى: العلوم والآداب ص ٢٤ ، عنان: عصر المرابطين التسم الأول ص ٤٠٣ .

<sup>(</sup>۳) ابن صاحب المسلاة: تاريخ المن ص ۲۸۲ ، ابنابی زرع: الانيس ص ۱۹۸ طبع حجر ، السلاوی: الاستقصا ج ۲ ص ۱۹۸ ۰ (۶) ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن ص ۳۵۳ ۰

ويتجرون به ويردون السلف لنا ، فقالوا : نعم فأسلفهم من مال المخزن ألف دينار لكل واحد فاكتسبوا منها وكانت أصل غناهم ولم يأخذها منهم أبدآ» (١).

وتمتعت الطوائف الأخرى من أطباء ومهندسين وغيرهم من كانوا يعملون بحدمة الموحدين بالأرزاق والمرتبات وقد أشار عباس المراكشي إلى أن ابن طفيل طبيب الخليفة يوسف بن عبد المؤمن كان يأخذ جامكية \_ أى مرتباً \_ مع غيره من الموظفين « وبلغني أنه كان يأخذ الحامكية مع عدة أصناف من الخدمة من الاطباء والمهندسين والكتاب والشعراء والرماة والأجناد إلى غير هؤلاء من الطوائف ٤ . (٢)

وهكذا شملت المرتبات أنواع متعددة من الموظفين والمشتغلين في خدمة

# ٣ ـ نفقات البناء والتعمي:

اهتم ولاة الأمر من المرابطين والموحدين بالبناء والتعمير ، وتنوّعت هذه المبانى وشملت مبان عسكرية كالقلاع والحصون والأسوار ومنشآت عامة كالمساجد والمدارس والمستشفيات والحمات والفنادق والقناطر والسدود، وهذه المنشآت استلزمت المبالغ الضعخمة حتى يتم انجازها ، وكان مصدر ذلك بيت المال ، ولن أتعرض الآن لهذه المنشآت والمبانى فسوف أفرد لها فصلا بإذن الله ، ولكننى سوف أنحير بعض النماذج منها سواء فى الدولة المرابطية أو الموحدية وتكاليفها حتى يتضح مدى ما كان ينفقه ولاة الأمر من أموال على البناء والتعمير .

في الدولة المرابطية حين عزم على بن يوسف على بناء الحامع الكبير بالعاصمة مراكش كلفه ذلك سبعين ألف دينار ، يقول ابن المؤقت « وبني على بن يوسف أيضاً الحامع الأعظم المنسوب إليه اليوم والمنار الذي عليه وأنفق عليه سبعين ألف دينار أخرى »(٣) وقيل أنه أنفق عليه نحو الستين ألف دينار (٤) وحين أراد تسوير مدينة مراكش استجابة لنصيحة ابن رشد خوفاً

<sup>(</sup>۱) ابن التطان : نظم الجمان ص ۱۳۷ ت. د. محمود مكى .

<sup>(</sup>٢) عباس المراكشي : الأعلام جر ٣ ص ٣٤ ، ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن المؤقت : آلسعادة الأبدية جرآ س ١٤ .

<sup>(</sup>٤) عباس الراكشي : الأعلام جد ١ ص ٩٧ .

من هجوم عبد المؤمن بن على فان ذلك كلفه سبعين ألف دينار (١) وفى رواية محمد الشطيبي أن ذلك تكلف ستين ألف دينار يقول محمد الشطيبي ﴿ وبويع ابنه على بن يوسف في مراكش فجاء الإمام أبو الوليد بن رشد من قرطبة لعقد البيعة لعلى ؛ فقال له لا يحل لك أن تدع هذه المدينة بلا سور . . فشرع في بناء السور وانفق عليه ستين ألف دينار أخرى » (٢).

ونال البناء والتعمير سواء أكان بالمغرب الأقصى أو الأندلس إهمام وعناية خلفاء الموحدين فعبد المؤمن بن على بعد أن اتسعت مملكته وتوطد سلطانه أمر ببناء مدينة الفتح على جبل طارق وانفق في سبيل ذلك الأموال الجسمة يقول الحميرى « وكان أحد خلفاء بني عبد المؤمن - وهو عبد المؤمن ابن على - أمر ببناء مدينة جبل طارق ، فندب إليها البنائين والنجارين وقطاع الحجر للبنيان والحيار من كل بلدة وخطت فيه المدينة ، وقدم إليها من المال ما يعجز كثرة ، واتخذ فيها الحامع وقصراً له ، وقصوراً تجاوره للسادة بنيه وتولى العمل في ذلك وسميت ممدينة الفتح » (٣).

أما الحليفة يوسف بن عبد المؤمن فإنه وجه عنايته واهتمامه للبناء والتعمير سواء فى المغرب أو الاندلس ، وقد حظت الأندلس باهتمامه فنى سنة ١٩٥٨ ما ١١٧١م حين توجه إلى أشبيلية أمر بعض العارفين بشئون البناء والغرس ببناء القصور وأن تحاط هذه القصور بمساحات واسعة من الحداثق والتى غرس بها الزيتون والأشجار والأعناب وقد تكلف ذلك اموالا طائلة صرفت من خزينة الدولة (٤) وفى نفس العام أمر ببناء الحامع المكرم بأشبيلية وعدة منشآت أخرى وانفق فى سبيل ذلك أموالا حمة (٥).

حتى إذا تولى المنصور إهتم إهتماماً كبيراً بالبناء فقبل توجهه إلى معركة

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع السابق جـ ۱ ص ۹۷ .

<sup>(</sup>٢) محمد الشطيبى : كتاب الجمان في اخبار الزمان ورقة ٢١٠ مخطوط .

<sup>(</sup>٣) الحميرى : صفة جزيرة الأنطس ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٤) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٦٤٤ ، ٥٦٥ ، ٢٦٦ .

<sup>(</sup>ه) ابن أبي زرع الأنيس ج ٢ ص ١٨٦ ت النيلالي ، السلاوي : الاستقصا ج ٢ ص ١٥١ .

الأرام أمر ببناء عدة قصور وجوامع وصوامع بالعاصمة مراكش ، فلما عاد استفسر عن هذه المبانى فوجدها قد تمت على خير ما تكون وأنفق عليها أدوالا كثيرة (١) وأثناء وجوده بأشبيلية تمسم أعمال البناء فى جامع أشبيلية وتشييد منارته وصنع له التفافيح الذهبية التى تكلفت كثيراً وقد بلغ قيمة ما موهت به من الذهب مائة ألف دينار ذهباً (٢) وبنى المنصور الموحدى مستشفى كبيراً عمدينة مراكش وكانت نفقاته اليومية ثلاثين ديناراً (٣) وبذلك يتكلف المستشفى وحده من النفقات سنوياً ما يقرب من أحد عشر ألف ديناراً ، وقد أحس المنصور الموحدى بالندم حين وفاته وذلك الإنفاقه الأموال الكثيرة فى بناء مدينة رباط الفتح يقول ابن أبى زرع ه قال — أى المنصور الموحدى فى مرضه الذى توفى فيه — ما ندمت على شيء فعلته فى خلافتى إلا على ثلاث وددت أنى لم أفعلها . . والثانية بناء رباط الفتح أنفقت فيه من بيت المال وهو صعد لا يعمر ه (٤) .

#### ٤ ــ نفقات متنوعة :

لم تكن مصارف بيت المال قاصرة على الحيش والمرتبات والإنشاء والتعمير فحسب ، بل كانت هناك أوجه أخرى للإنفاق لحأ إليها ولاة الأمر بالمغرب الاقصى نظراً لظروف وأوضاع واجههم ، ومن ذلك الإنفاق على هولاء الأمراء والقادة اللدين استولى ولاة الأمر بالمغرب الأقصى على أوطانهم وممتلكاتهم ، وقد واجه المرابطون هذا الموقف حين قضى يوسف بن تاشفين على دول الطوائف بالأندلس واستولى على ممتلكاتهم وفى نفس الوقت أرسل بعض هؤلاء الأمراء إلى المغرب الأقصى ليكونوا تحت رعايته ومراقبته ، وقد استلزم ذلك الإنفاق عليهم يقول الأمير عبد الله فى مذكراته « وأمرنا — وقد استلزم ذلك الإنفاق عليهم يقول الأمير عبد الله فى مذكراته « وأمرنا — أى يوسف بن تاشفين بإنزال الامير عبد الله وابن عباد وغيرهم من أمراء

<sup>(</sup>۱) عباس المراكشي : الأعلام جد ١ ص ٩٢ ، ٩٣ ، السلاوي : الاستقصا جد ٢ ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبى زرع: الأنيس المغرب ص ١٦٦ طبع حجر.

<sup>(</sup>٣) المراكشي : آلمعجب ص ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبى زرع: الأنيس المطرب من ١٦٧ طبع حجر ، السلاوى: الاستقصاح ٢٠٦ من ٢٠٦ .

الأندلس – أن نستوطن أنحات فأتيناها ولقينا من أمير المسلمين كل جميل ، وأنزلنا بداره الصغرى فى الحريم ، ولم يزل يفتقدنا من إنعامه كيف ما هيأ الله على يديه »(إ) وفى موضع آخر يذكر الأمير عبد الله أن يوسف بن تاشفين أرسل له مبلغ ثلاثمائة دينار «ثم أنه وافانى من عند السلطان ثلاثمائة دينار أخرى وأنا بمكناسة وخاطبنى بكتاب يعدنى بكل جميل ويقول لى : لا أنساك ما بقيت فسرنى ذلك . . » (٢).

وتحمل بيت المال نفقات أكثر فى ظل الموحدين نظراً لاتساع الدولة مع كثرة من دخل فى طاعة الموحدين ، وكان من يسرع فى مبايعة الموحدين من الأمراء والقبائل والأفراد يتمتع بوضع اقتصادى خاص ، فضلا عن الحواثز والأقطاعات التى يحصل عليها ، فأهل شريش بالأندلس حين دخلوا فى طاعة الموحدين ، أطلق عليهم الموحدون : السابقون الأولون ، وحررت أملاكهم وكانوا مقدمين عند الخليفة على سائر الوفود (٣) كذلك وفد أشبيلية حين أقبل على الخليفة عبد المؤمن يعلن بيعته قوبل بالترحيب ومنحوا الحوائز والإقطاعات على الخليفة عبد المؤمن يعلن بيعته قوبل بالترحيب ومنحوا الحوائز والإقطاعات لحميع الوفد سنة ٤٤٥ ه /١٤٧م (٤) وحين استولى الخليفة عبد المؤمن ، على بحاية واستسلم يحيى بن العزيز فإنه أرسل ومن معه من خاصته إلى مراكش حيث عاش فى رغد من العيش وأجريت عليه الأرزاق من بيت المال (٥) . وقد وصف المراكشي الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بأنه كان جواداً سفياً حيث أعطى هلال بن محمد بن سعد — ابن مردنيش — صاحب شرق حيث أعطى هلال بن محمد بن سعد — ابن مردنيش — صاحب شرق الأندلس أثنى عشر ألف دينار في يوم واحد (٢) وحين التجأ فرنانده رايس

<sup>(</sup>۱) الأمير عبد الله : مذكرات الأمير عبد الله ص ۱۷۱ تحقيق ليفى بروفنسال .

<sup>(</sup>٢) الأمير عبد الله : مذكرات الأمير عبد الله ص ١٦١ ت ليفي بروفنسيال .

<sup>(</sup>٣) السلاوى :الاستقصا ج ٢ ص ١١٦ ، ١١٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد: نزهة الانظار ج ١ ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٥) العمرى: مسالك الأبصار جـ ١٦ تستم ٢ ص ٣٢٧ ، النويرى: نهاية الأرب جـ ٢٢ مجلد ٢ ص ٩٢ ، ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون جـ ٦ ص ٢٣٦ ، أبوعبد الله محمد: الحلل السندسية ص ٢٤٦ ابن أبى زرع: الاتيس جـ ٢ ص ١٥١ ت الفيلالى .

<sup>(</sup>٦) المراكشي : المعجب ص ٢٥٣ ، ٢٥٤ .

النصرانى صاحب ترجالة ليكون فى طاعة الموحدين ، فإنه وصل ومن معه إلى مراكش سنة ٥٦٣هم / ١١٦٧م وقوبل بالإحسان والمبرة يقول ابن صاحب الصلاة « وأقام – أى فرنانده – فى الحضرة العلية خمسة أشهر تحت إحسان من الأمر العالى وامتنان وعطاء جزيل واسكان كفيل وألقف قلبه بالأنعام الحفيل حتى كاد أن يسلم ٥(١) وفى عهد الناصر الموحدى حين دخل يحيى بن غانية فى طاعة الموحدين سنة ٢٠١هم / ٢٠٤م فان الناصر وصله « من الصلات النفيسة بما لا قيمة ولا يصل بمثله إلا الحلفاء ٥(٢) ولا شك أن أموالا كثيرة صرفت فى مواجهة الإنفاق على هؤلاء الامراء والقادة .

وكانت هناك معونات عاجلة تصرف لأهل المدن التي يصيبها العدو بأضرار جسيمة فأهل زويلة وهي مدينة قريبة من المهدية حين استنجدوا بالخليفة عبد المؤمن لما أصابهم على يد الفرنج، وعدهم بالتأييد والمعونة وصرف لهم معونة عاجلة مقدارها ألني دينار (٣) يقول النويرى لا كان الفرنج قد تغلبوا على مدينة المهدية وملكوها في سنة ثلاث وأربعين وخمسائة . . وفعلوا ممدينة الأفعال الشنيعة من القتل والنهب والتخريب فسار أهلها إلى عبد المؤمن وهو بمراكش يستنجدونه ويستخبرونه فأكرمهم وأخبروه بما جرى على المسلمين وأنه ليس في ملوك لإسلام من يقصد غيره فأطرق ثم رفع رأسه وقال أبشروا لا نصر نكم ولو بعد حين وأمر بإنز الهم وأطلق لهم ألني ديناره (١) كذلك حين استغاث أهل قونكة بالأندلس بالخليفة يوسف بن عبد المؤمن وصرف لهم الاعانات العاجلة .

و بجانب أموال الغوث والنجدة ، كانت هناك الأموال التى تفرق على هيئة منح ومن هذه المنح ما يكون عاماً توزع على الشعب جلباً لمحبته ، وتوددا إليه وخاصة فى مناسبة تولى الحكم ، فيوسف بن تاشمين حين شرع فى التمكين

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة : تاريخ الن بالامامة ص ٣٦٨ ، ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٢) المراكشي : المعجب ص ٣١٨ ، ٣١٨ .

<sup>(</sup>۳) ابن الأثير : الكامل ج ۹ ص ۷۳ ، السلاوى : الاسستقصا ج ۲ ص ۱۳۵ ۰

<sup>(</sup>٤) النويرى : نهاية الأرب ج ٢٢ مجلد ٢ ص ٩٤ .

لنفسه أرسل في سنة ٤٦٤ه / ١٠٧١ م إلى أمراء الغرب وأشياخ القبائل من زناته والمصامدة وغمارة وسائر قبائل الربر لمبايعته فلم تحقق له ذلك وصلهم بالأموال وكساهم جميعاً(۱) ويلحق بهذا تلك الأموال والهدايا الضخمة التي أعطاها لأبي بكر بن عمر حين تنازل الأخير عن الإمارة وكان مقدار المال فيها خسة وعشرين ألف دينار من الذهب (۲) واتبع هذه السياسة وهي سياسة التودد إلى الشعب خلفاء الموحدين ، فالحليفة عبد المؤمن بن على حين زار قبر المهدى بن تومرت بمدينة تينملل فرق في أهلها أموالا عظيمة (۳) على أهل مراكش يقول ابن صاحب الصلاة « ولما كان البشر العام واليسر على أهل مراكش يقول ابن صاحب الصلاة « ولما كان البشر العام واليسر النام بتجديد البيعة الميمونة . . أمر أمير المؤمنين رضى الله عنه ببركة تعتم الناس محضرة مراكش إيصالا للعفو الذي تقدم واتصالا بتتميم منه الذي أنعم » (٤) فلما تولى المنصور الموحدي أخرج مائة ألف دينار ذهباً من بيت المال وفرقها على فقراء البلاد (٥) يقول ا بن أبي زرع والسلاوي « ولما تمت له البيعة وأطاعته الأمة كان أول شيء فعله أنه أخرج مائة ألف دينار ذهباً من بيت المال ففرقها في الضعفاء من بيوتات بلاد المغرب (٢).

ومن المنح ما كان خاصاً وهى تلك المنح والعطايا التى كانت تمنح للأفراد فأمراء المرابطين كانوا يكرمون العلماء والصالحين ويمنحونهم الأوال والعطايا ، فأبو الحجاج يوسف بن موسى الكلبي الضرير وهو من سر قسطة وسكن عمدينة مراكش وتوفى بها سنة ١٤٥٢ كان عالماً زاهدا . . ووفد وقتاً

<sup>(</sup>۱) ابن أبى زرع: الأنيس ج ٢ ص ٤٤ ت الفيلالى ، السلاوى: الاستقصا ج ٢ ص ٢٩ ، ٣٠ .

<sup>(</sup>۲) أبن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ٢٦ ت د. احسان عباس (٣) ابن أبى زرع : الأنيس ج ٢ ص ١٥١ ت الفيلالي .

<sup>(</sup>۱) ابن ابى ررح · ادبيس ج ، ص ، ۱۰ ب سيم(٤) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٥) ابن عبود: تاریخ المفسرب ج ۱ ص ۱۳۲ ، اشسباخ: تاریخ الاندلس ج ۲ ص ۷۷ ، عنان ، عصر المرابطین والموحدین القسم الثانی ص ۱۶۲ ،

Budgett Meakins: The Moorish Empire, P: 77, 78.

(٦) ابن أبى زرع: الأنيس ص ١٥٦ طبع حجر ، السلاوى: الاستقصا ج ٢٥ ص ١٥٩ و ١٥٩ .

على السلطان فبعث إليه حملة مال ١٥٥٥ وكذلك حين زار أمير المسلمين على ابن يوسف مدينة أعمات وريكة فإنه منح أحد الصالحين وهو أبو محمد عبد الله المليجي ـــ توفى قبل سنة ٤٠هم/ ١١٤٥ م ألف دينار (٢) .

وجرى على نفس السياسة خلفاء الموحدين نتيجة لاتصافهم بصفة الكرم وتكريمهم للعلماء والأدباء والشعراء فعبد المؤمن حين نزل مدينة بجاية سأل عن أهل بيت فأخبروه بوفاة صاحبه وقد ترك امرأة وأربعة أبناء فأمر لهم بأرض للحرث وأعطى كل واحد منهم ألف رأس من الغنم ومثلها من البقر وأربعة آلاف دينار (٣) ، وكان هذا دأبه في العاصمة من الإنفاق على الفقراء والمحتاجين يقول ابن القطان « وكان رضى الله تعالى عنه يتفُّقد من يرتب ببابه الكريم بأن يغلق الباب على غفلة من الناس ومحص من حضر ، فيعطوا على السوية عشرة دنانير ، يفعل هذا في العام مراراً كثيرة وربما والى ذلك في كل شهر»(٤) وبجانب ذلك كان يكرم العلماء والشعراء فقد منح أحد الشعراء ألف دينار على بيت قاله : ما هز عطفيه بن البيض والأسل مثل الخليفة عبد المؤمن بن على (٥) وحبن مدحه أبو القاسم بن مسعدة أمر وزيره بكتابه اسمه وقال له : إنما يكتب اسم هذا في حملة الحساب وأجزل صلته وأمر له بضيعة<sup>(١)</sup> .

واتتبع خلفاء الموحدين سياسة الخليفة عبد المؤمن في منح الأموال للفقراء وغيرهم فقد منح الحليفة يوسف بن عبد المؤمن أحد الفقراء بمدينة المهدية ماثتي دينار فضلًا عن ثلاثمائة مثقال لبناته (٦)كذلك أنعم الحليفة يوسف بن عبد المؤمن على كثير من العلماء والكتاب سنة ٥٦٦هـ / ١١٧٠م حين شغي من مرضه ومن هؤلاء الكتاب ابن صاحب الصلاة الذي أرّخ لدولتهم (٨) ومنح

<sup>(</sup>١) ابن المؤمّت: السعادة الأبدية جـ ٢ ص ١٢٢٠

<sup>(</sup>٢) نفس آلرجع السابق ج ١ من ٦٣ ، التادلي : التشوف ص

 <sup>(</sup>۳) ابن القطان : نظم الجمان ص ۱۳۷ .
 (۶) ابن القطان : نظم الجمان ص ۱۳۱ .

النويري: نهاية الأرب ج ٢٢ مجلد ٢ ص ٩٥٠

<sup>(</sup>٦) المقرى: نفح الطيب ج ٤ ص ٣٨٦٠

<sup>(</sup>V) ابن صاحب الصلاة: تاريخ الن ص ٥١) . (A) نفس المرجع السابق ص ٢٦٨ ، ٢٩١ ، ٣٠٠ .

المنصور الموحدي أموالا ضخمة للفقراء والمساكين يقول المراكشي « وكان كثير الصدقة ، بلغني أنه تصدّق قبل خروجه إلى هذه الغزوة ــ أعني التي كانّت فها الوقعة الكبرى ــ أى غزوة الأرك ــ بأربعين ألف دينار خرج منها للعامة نحو نصفها والباقى فى القرابة ، أدركتهم وقد قسموا مدينة مراكش أرباعاً وجعلوا فى كل ربع أمناء مهم أموال يتحرون مها المساتير وأرباب البيوتات، (١) .

ومن هذا العرض للنفقات المتنوعة نرى مقدار ما كانت تتحمله الخزانة في سبيل الصرف على الحماعات والأفراد .

### رابعاً: السكة

تسهم السكة في إعطائنا صورة عن الأوضاع الإقتصادية بالبلاد ، إذ هي توضّح مدى التقدم والإستقرار الذي تنعم به وذلك برسم صورة لطريقة التعامل بين أفراد الشعب ، وعن طريق قيمتها نستطيع أن ندرك مدى رواج التجارة أو تدهورها ، ومن هنا كان من الضرورى إلقاء الأضواء على العملة النقدية للمغرب الأقصى في فترة البحث حتى تكتمل الصورة بالنسبة للنظام المالي بالبلاد.

والسكة أشار إلى معناها ابن خلدون بقوله 🛪 هي النظر في النقود والمتعامل ها بين الناس وحفظها مما بداخلها من الغش أو النقص إن كان يتعامل بها عدداً أو ما يتعلق بذلك ويوصل إليه من حميع الإعتبارات ثم فى وضع علامة السلطان على تلك النقود بالاستجادة والخلوص برسم تلك العلامة فيها من خاتم حديد اتخذ لذلك ، ونقش فيه نقوش خاصة به فيوضع على الدينار بعد أن يقدر الضرب عليه بالمطرقة حتى ترسم فيه النقوش وتكون علامة على صورته محسب الغاية التي وقف عندها السبك والتخليص في متعارف أهل القطر ومذاهب الدولة الحاكمة ١(٢)

وما أن تأسست دولة المرابطين ثم أعقبتها دولة الموحدين حتى اتخذتا عملة نقدية من الذهب والفضة يتعامل بها السكان في انحاء الدولة ، وأنشثت

<sup>(</sup>١) المراكشي : المعجب ص ٢٨٦ ، ٢٨٧ .

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ۲۲۲ . (م ۱۵ ــ الحضارة )

لذلك الدور لسك النقود ، وقد تعددت هذه الدور في عهد المرابطين فابن عداري أشار إلى أن يوسف بن تاشفين بني داراً للسكة بمراكش سنة ٢٤٤هـ/ ١٠٧١م . ضرب فيها السكة (١) كما أنه عثر على نقود نقش عليها اسم يوسف ابن تاشفین سنة ٤٨٠ه / ١٠٨٧م بسجلماسة (٢) وأخرى نقش علیها اسم علی ابن يوسفّ بن تاشفين سنة ٥٣٤ ه / ١١٣٩م وضربت بتلمسان (٣).

ولم تشر المراجع لهذا التعدد في دولة الموحدين ففضلا عن دارسك النقود بالعاصمة مراكش كانت هناك داران لسك النقود عمدينة فاس وقد قام الناصر الموحدي بضمهما في دار واحدة يقول أبو الحسن ٩ وكان بمدينة فاس القرويين والأندلسين دارا سكة فنقلهما الخليفة أبو عبد الله الناصر بن المنصور لدّار أعدها بقصبتها حين بناها سنة سمّائة وأعدها مودعاً للأموال المندفعة بها ولطوام سكتها وأتقن ثقافها على أتم حال » <sup>(٤)</sup>.

أنواع السكة ووزنها :

اتخذ المرابطون النقود وذلك لتأكيد سلطانهم السياسي والاقتصادى على البلاد ، وما إن تأسست مدينة مراكش حتى أنشأ فها يوسف بن تاشفين داراً للسكة وأصدر عملة نقدية سنة ٤٦٤هـ / ١٠٧١م وُقد نقش عليها اسمُ الأمير أبو بكر بن عمر (٥) باعتباره الأمير الشرعي للبلاد ، حتى إذا تولى يوسف ابن تاشفين مقاليد الأمور ومكن لسلطانه السياسي أصدر عملة نقدية مدورة الشكل وقد كتب علمها اسمه وكان ذلك في سنة ٤٧٣هـ / ١٠٨٠م(٦) ثم صارت بعد ذلك العملة تحمل اسماء أمراء المسلمين من بني تاشفين ولقب ﴿ الْأُمْرِرِ عبد الله العباسي ۽ وهذا يشمر إلى الصلة الروحية التي كانت تربط امراء المرابطين بالخلافة العباسية كما نقش علمها « لا إله إلا الله ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ، وهذا يؤكد

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری: البیان المفرب ج ٤ ص ٢٢ ت د. احسان عباس

<sup>(</sup>٢) الميلى: تاريخ الجرائز في القديم والحديث جـ ٢ ص ٢١٦ . (٣) نفس المرجع السابق جـ ٢ ص ٢١٦ . (٤) أبو الحسن : الدوحة المستبكة ص ٥١ ت د. حسين مؤنس.

<sup>(</sup>٥) أبن عدارى : البيآن المغرب ج ٤ ص ٢٢ ت د. احسان عباس (٦) ابن أبى زرع : الانيس ج ٢ ص ٧٦ ت الفيلالى ، السلاوى :

الاستقصا جـ ٢ ص ٣٦٠

المبدأ الديني الذي قامت من أجله الدولة مع ذكر تاريخ ضربه ومكانه (۱) وقد أشار إلى شكل العملة ابن المؤقت بقوله و وضرب – أى يوسف بن تاشفين – السكة من يؤمئذ وجددها ونقش في ديناره لا اله إلا الله محمد رسول الله وتحت ذلك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين وكتب في الدائرة ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل نه وهو في الآخرة من الخاسرين وكتب في الصفحة الأخرى الأمير عبد الله العباسي وفي الدائرة تاريخ ضربه ١٤٠٠. أما بالنسبة لوزن العملة المرابطية فكان الدينار يزن قريباً من أربع جرامات (٣) أي حوالي ٣٩٩٠ جراماً أن العملة المرابطية اكتسبت قيمة مرتفعة نظراً لرواج التجارة بين المغرب وغيره من دول البحر المتوسط وسارت متداولة في بلدان البحر المتوسط حتى وصلت القسطنطينية . (٥).

حى إذا قامت الدولة الموحدية اتخذت لها عملة نقدية من الدنانير والدراهم وقد أشار إلى ذلك ا بن خلدون بقوله لا ولما جاءت دولة الموحدين كان ممن سن لهم المهدى اتخاذ سكة الدرهم مربع الشكل وأن يرسم فى دائرة الدينار شكل مربع فى وسطه و بملاً من أحد الحانبين تهليلا و تحميداً ومن الحانب الآخر كتبا فى السطور باسمه و اسم الحلفاء من بعده ففعل ذلك الموحدون ه(١) وقد أشارت بعض المراجع إلى أن ابن تومرت أصدر عملة نقدية تسمى الدرهم المركن أى المربع (٧) يقول أبو الحسن لا وذلك أن صاحب الدرهم المركن هو أبو عبد الله المهدى القائم بأمر الموحدين وكانت الدراهم قبل ظهور الدولة

<sup>(</sup>۱) ابن أبى زرع: الأنيس ج ٢ ص ٣٨ ، ٣٩ ت النيلالى ، أبن مذارى: البيان المغرب ج ٢ ص ٢٩ ت د. احسان عباس ، ابن أبى دينار: المؤرب ج ٢٩ من ١٠٥ مبد الله كنون: النبوغ المغربي ص ١٠٥ .

Nevill Barbour: Morocco, P: 59-60.

<sup>(</sup>٢) ابن المؤقت : السعادة الأبدية جـ ٢ ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز بنعبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج ١ ص ٧٥

<sup>(</sup>٥) حركا ت: المغرب عبر التاريخ مس ٢٣١ .

Nevill Barbour: Morocco P: 59

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٧) أبو الحسن : الدوحة المُستبكة ص ٥١ ، ابن زيدان : اتحاف أعلام الناس ج ٢ ص ١٢ .

الموحدية كلها مدورة فأمر المهدى أن تكون دراهم مركنة (١) ﴾ وبتتبع الأحداث السياسية لابن تومرت منذ أن اعلن ثورته بالمغرّب الأقصى سنة ٥١٥ه / ١١٢١م حتى وفاته سنة ٢٤٥ ه / ١١٢٩م لم تشر المراجع إلى إصداره لعملة نقدية فضلا عن أنه لم يفرض سيطرته السياسية على البلاد حتى يتمكن من إصدار عملة تؤكد سلطته إذا أن الدولة المرابطية كانت قائمة تفرض سلطانها السياسي وعملتها النقدية ويرجح أن هذه العملة قام بإصدارها الخليفة عبدالمؤمن ابن على والذي سبت إليه اسم العملة فأطلق عليها العملة المؤمنية (٢) وقد عثر أخبراً في منطقة الريف بالمغرب الأقصى على عملة فضية مربعة الشكل نقش في أحد وجهما « الله ربنا ، محمد رسولنا ، المهدى امامنا وفي الوجه الآخر لا إله إلا الله الأمر كله لله ولا قوة إلا مالله » وهي خالية من التاريخ ويرجح أنها ترجع إلى سنة ٥٥٠ه / ١١٥٥م (٣) كما كانت هناك العملة اليوسيفية وهي منسوبة إلى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن (٤) يقول ابن خلكان و والدنانسر اليوسيفية المغربية منسوبة إليه» (٥) كما أن الدنانير اليعقوبية كانت منسوبة إلى يعقوب المنصور (٦) يقول ابن خلكان ﴿ وَإِلَى الْأُمْسِ يَعْقُوبِ ـــ أَى المنصور الموحدي - تنسب الدنانىر اليعقوبية المغربية $^{(v)}$  وقد ظهرت في هذه الفترة أيضاً العملة الحشمية تلك العملة التي استخدمها أبو يحيي بن الشيخ أبي حفص والى بطليوس من قبل الخليفة يوسف بن عبد المؤمن سنة ١١٦٨ / ١١٦٨م في فداء أسرى المسلمين من الفرنج حيث دفع ثلاثماثة دينار جشمية (٨)

J.F.P. Hopkins: Medieval Muslim, P: 99.

<sup>(</sup>١) أبو الحسن : الدوحة المستبكة ص ٥١ ٠

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله محمد : الحلل السندسية ص ٢٥٢

<sup>(</sup>٣) أحمد بن عبد السلام : الريف بعد الفتح الاسلامي ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٤) العينى: عقد الجمان ج ١ قسم واحد ص ١٣ ، ابن سعيد: نزهة الانظار ج ١ ص ١٨٢ ، ١٨٣ ، الزركلى: الاعلام ج ٣ ص ١١٨٢

<sup>(</sup>٥) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ٦ ص ١٣٠ ٠

<sup>(</sup>۱) ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن ص ٨٤ هاشية ، أبو الحسن: الدوحة المشتبكة ص ٥١ ، ابن سعيد: نزهة الأنظار ج ١ ص ١٨٦ ، الزركلي: الاعلام ج ٣ ص ١١٧١ .

<sup>(</sup>٧) ابن خلكان : ومَيات الاعيان جـ ٦ ص ١٢ ٠

<sup>(</sup>٨) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٣٩٣ ٠

والدراهم الحشمية تعنى الدراهم الرديئة ويبدو أن بعض خلفاء الموحدين كانوا يصنعون من النحاس ما يعطونه زيفاً اسم الدينار الذهبي (١) .

ولم تكن الدنانير والدراهم هي المستخدمة فقط بل كانت هناك عملات أصغر لسهولة التعامل ، وقد اشتكي يحيى بن العزيز ملك بجاية والمقيم في مراكش بعد فقده لملكه – اشتكي من تعذر الإنفاق لقلة العملات الصغيرة يقول المراكشي « بلغني من طرق عدة أن يحيى بن العزيز كان في مجلس عبد المؤمن يوماً فذكروا تعذر الصرف ، فقال يحيى : أما أنا فعلى من هذا كلفة شديدة ، وعبيدي في كل يوم يشكون إلى ما يلقون من ذلك ويذكرون أن أكثر حوائجهم تتعذر لقلة الصرف وذلك أن عادتهم في بلاد المغرب أنهم يضربون أنصاف الدراهم وأرباعها وأثمانها والحراريب فيستريح الناس في يضربون أنصاف الدروف في أيديهم فتتسع بياعاتهم (٢) » وقد وعد عبدالمؤمن بتوفير ذلك (٣).

أما وزن العملة الموحدية فكانت ٤,٧٢٩ جراماً وهو الوزن الشرعى كما كان أيام سيدنا عمر بن الحطاب (٤) وقد أشار ابن عذارى إلى أن المنصور الموحدى ضاعف وزن الدينار حتى يتناسب مع ضخامة الدولة و ثروتها يقول ابن عذارى « فرأى المنصور الموحدى — أن الدينار القديم يصغر عن مرأى ما ظهر بالمملكة من المنازع العالية وأن جرمه يقل عما عارضه من المناظر الفخمة الحارية فعظم جرمه ورفع قدره بالتضعيف وسومه فجاء من النتائج الملوكية والاختراعات السرية جامعاً بن الفخامة والنماء والطيب وشرف الانتاء (٥) وهذه الزيادة تشير إلى الرخاء الاقتصادى الذي كانت تنعم به البلاد ومن ناحية أخرى إلى وجود الذهب بكثرة حتى يتمكن الحليفة من زيادة وزن العملة .

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق ص ٣٩٣ حاشية ٠

<sup>(</sup>٢) المراكشي : المعجب ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ص ٢٠٧٠

<sup>(</sup>٤) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٢٩٢ حاشية ، عبد العزيز بنعبد الله : مظاهر الحضارة المفريسة ج ١ ص ٧٦ ، عبسد العزيز بنعبد الله : تاريخ المفرب ج ١ ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٥) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ٩٧ تطوان ٠

## خامساً: المكاييل والموازين

وجما يتصل بالحياة الاقتصادية بالبلاد تلك المكاييل والموازين التي كان يستخدمها السكان في تعاملهم اليوى وفي شراء بضائعهم ومستلزماتهم ، وقد استخدم السكان المد في تعاملهم أشار إلى ذلك ابن صاحب الصلاة حين تحدث عن رخص الأسعار بوادى تنسيفت قريباً من العاصمة مراكش سنة ٢٦هه / ١١٧٠ م أن الشعير خمسة وعشرون مداً بدرهم ه (١) وحين غلت الأسعار بالأندلس سنة ٧٦هه / ١١٧١م أثناء حملة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بها بلغ المد المراكثي من الشعير بدرهمين (٢) أما في سنة ٥٨٠ ه / ١١٨٤ م فقد بلغ الشعير اثنا عشر مدا بدرهم والقمح خمسة عشر مدا بدرهم (٣) ، فقد بلغ الشعير المنافي يزن ٠٠٤ جراماً إذا كان من الشعير ، ٥٧٥ جراماً إذا كان من الشعير ، ٥٤٥ مراماً إذا كان من الشعير ، ٥٤٥ مراماً إذا كان من القمح ولكنه فوق هذا الوزن بقليل (٤) وقد جعله البكرى يزن ممانين أوقية يقول البكرى « ومدهم — أى مدّ أهل فاس — ثمانين أوقية يقول البكرى « ومدهم — أى مدّ أهل فاس — ثمانين

واستخدم السكان الوسق في كيلهم وقد أشار ابن أبي زرع إلى الرخاء في دولة المرابطين بقوله « وكانت أيامهم أيام دعة ورفاهية ورخاء متصل وعافية وأمن ، تناهى القمح في أيامهم إلى أن بيع أربعة أوسق بنصف مثقال ، والثار ثمانية أوسق بنصف مثقال » (٦) والوسق وسق حمل أي حمل حمل وكان مقداره ستون صاعاً (٧) وبجانب المكاييل المختلفة استخدم السكان الموازين ومها الأوقية حيث يقول البكرى « وحميع المأكولات من الزيت والعسل واللبن والزبيب يباع عندهم — أي عند أهل فاس — بالأواق (٨) » وأشار ابن

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٢) نفس الرجع السابق ص ٥٠٩ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري : البيان المغرب ج ٤ ص ٦٣ تطوان .

<sup>(</sup>٤) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٥٠٩ حاشية .

<sup>(</sup>٥) البكرى: المغرب في ذكر بلاد انريتية ص ١١٧٠.

<sup>(</sup>٦) إبن أبي زرع : الأنيس المطرب ج ٢ ص ٩٤ ت الفيلالي -

<sup>(</sup>٧) أبو الحسن : الدوحة المستبكة ص ٨٦ .

البكرى: المغرب في ذكر بلاد افريقية ص ١١٧ .

صاحب الصلاة إلى أن اللحم سنة ٥٦٦ ه / ١١٧٠م بالقرب من مراكش كان ستين أوقية بدرهم (١) للدلالة على رخص الأسعار والست عشرة أوقية تعادل رطلا (٢).

كما استخدموا الرطل فى أوزانهم حيث بلغ رطل الدقيق بدرهم واحد سنة ٥٦٧ هـ / ١١٧١م (٣) وذلك علامة على غلاء الأسعار والرطل يساوى بالوزن الحالى ٥٠٤ جراماً(٤).

وهكذا تنوعت المكايبل والموازين حتى تنى بحاجات السكان فى البيع والشراء .

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص ٢٤٦ حاشية .

<sup>(</sup>٣) ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن ص ٥٠٩ .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق ص ٢٤١ حاشية .

# الفصت لالتاني

# الزراعة والصناعة أ ــ الزراعـــة

تقدمت الزراعة بالمنطقة خلال عهد المرابطين وحتى حكم الناصر الموحدى وزاد الإنتاج الزراعى . وشهدت البلاد وفرة فى المحصولات ، وقد تضافرت عدة عوامل على ازدهار الزراعة منها : النواحى الطبيعية التى تمتعت بها المنطقة يضاف إلى ذلك القوى البشرية والتى اتخذت فلاحة الأرض مهنة لها وأخيراً اهتمام ولاة الأمر بقيام زراعة ناجحة بالبلاد ، وفيا يلى هذه العوامل بشىء من الشرح والتفصيل :

أولاً: نواح طبيعية : تمتعت بها المنطقة حيث ساهم السطح وما يتضمنه من تربة خصبة وأنهار متعددة بالإضافة إلى مناخ متنوع في تقدم الزراعة بالبلاد ، وأما بالنسبة للسطح فقد تمتع المغرب الأقصى بتربة خصبة صالحة للزراعة كوّنتها مجارى الأنهار ، فني ناحية المحيط الأطلسي تنبسط أراضي التبرس السوداء وأراضي الحمرى الكلسية والتي تمتاز بشدة الحصوبة وقابلية الأنتاج بفضل ما تضمه بين جوانحها من مياه وشماد (۱) وقد أشار المراكشي إلى مدى خصوبة تربة المغرب الأقصى قائلا « وهي – أى أرض المغرب المتحصب رقعة على الأرض فيما علمت وأكثرها أنهاراً مطردة وأشجاراً ملتفة وزروعاً وأعناباً » (۲) ومجانب التربة الحصبة ، فقد انقسم السطح إلى عدة مناطق وكان لكل منطقة أثرها في النشاط الزراعي والمحاصيل بها والمناطق هي مناطق وكان لكل منطقة أثرها في النشاط الزراعي والمحاصيل بها والمناطق هي جبال الريف وهي تمتد على شكل أقواس مفتوحة نحو جبل طارق (۲) و محتاز

<sup>(</sup>١) عبد العزيز بنعبد الله : جغرافية المغرب ص ٢٢ .

G.A. Jackeon; Algiers Being Complete, P; 64.

<sup>(</sup>٢) المرأكشي : المعجب ص ٥٥٥ .

۱(۳) أنور الرَّفاعي وآخرون : المغرب العربي جغرافيسا ص ٧٣ ، ط ١ سنة ١٩٤٩ .

هذا الإقليم بتربته الحصبة حيث تخترقه عدة أنهار تصب فى البحر المتوسط . وبجانب هذا الاقليم كان هناك الاقليم الساحلي على المحيط الاطلسي .

(ب) منطقة الوديان : وهى تلى الإقليم الساحلى وتجرى فيها أهم أنهار المغرب التى يصب بعضها فى البحر المتوسط والبعض الآخر فى المحيط الاطلسى وقد كوّنت هذه الأنهار ودياناً وسهولا خصبة تعدّمن أغنى السهول المغربية(١) وأهم هذه الأنهار :

١ - نهر ملوية : وهو فيما بين تلمسان ورباط تازا ويصب في البحر المتوسط (٢) ويتجه من الحنوب إلى الشمال وينبع من ملتي الأطلس الكبير والأطلس المتوسط في شرق البلاد من وراء الأطلس المتوسط (٣) .

٢ - نهر سبو: وهو محيط بمدينة فاس من شرقها وغربها<sup>(٤)</sup> وينبع نهر سبو من الأطلس المتوسط وبجرى فى سهول تكثر فيها الرواسب ويشترك مع وادى فاس فى جعل هذه المنطقة خصبة صالحة للزراعة<sup>(٥)</sup> ويجاور نهر سبو هذا نهر آخريسمى ورغة وهذان النهران يصبان فى البحر المحيط بعد أن يلتقيا بموضع يسمى المعمورة<sup>(٢)</sup>.

٣ - نهر أبو رقراق وأم الربيع : وينحدران من الأطلس المتوسط وهما غزيرا المياه ويعتبر نهر أم الربيع من أهم أنهار المغرب الأقصى وذلك لوفرة مائة وانتظام جريانه النسبى (٧) ويصب في البحر المحيط .

غرا تانسيفت ونهر السوس الأقصى : وهما يصبان في البحر المحمط (٨).

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز بنعبد الله : جغرانية المغرب ص ۱۲ ط ۲ سسنة ٢٥ الدار البيضاء ٠

<sup>(</sup>۲) الراكشي : المعجب ص ۳۹۶ ، القلقشيندي : صبح الأعشى جه ص ۱۷۰ .

<sup>(</sup>۳) محمد الفاسى : التعريف بالمغرب ص ١٥٠

<sup>(</sup>٤) المراكشي : آلمجب ص ٣٦٤ ٠

<sup>(</sup>٥) عبد العزيز بنعبد الله : جغرافية المغرب ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>٢) المراكشي أن المعجب ص ٣٦٤ ، ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٧) عبد العزيز بنعبد الله : جغرافية المغرب ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>٨) المراكشي : المعجب ص ٣٦٤ ، ٣٦٥ .

وبجانب هذه الأنهار التي ساعدت على قيام زراعة ناجحة في المنطقة كانت هناك عدة نهيرات تتخلل كثيراً من مدن وقرى المغرب الأقصى والتي أسهمت بدورها في ازدهار الزراعة بالمنطقة ، كذلك النهير الذي يجرى بمدينة فاس والذي قسمها إلى قسمين وهو ينبع من عيون تسمى عيون ضهاجة (۱) وأيضاً النهير الذي يجرى في شرقى مدينة مكناسة (۲) وكذلك النهير الذي يمر بشرقى مدينة تاورق حيث كان الماء النهير الذي عمر بشرقى مدينة تلمسان (۳) ، ومدينة تاورق حيث كان الماء يأتيها من جوانها من نهر كبير ينقسم في أعاليها (٤) ، وأيضاً مدينة مغيلة حيث كانت المياه تخترق كل جانب منها (٥) ومدينة نفيس وما بها من نهير ات (٦)

هذه الكثرة فى عدد الأنهار واختراقها لمعظم أراضى المغرب الأقصى مع جريانها الدائم نتيجة لسقوط الأمطار منحت أرض المغرب الأقصى كميات وفيرة من المياه التى تستخدم فى زراعة مساحات واسعة من الاراضى .

(ج) جبال درن : وتقع جنوب منطقة الوديان وهي تمثل حاجزاً طبيعياً وقد وصفها ابن خلدون بقوله ١ بقاصية المغرب من أعظم جبال المعمور بما أعرق في الثرى أصلها وذهبت في السماء فروعها ، ومدت في الحو هياكلها ومثلت سياجاً على ريف المغرب سطورها ، تبتدىء من ساحل البحر المحيط عند آسي وما يلها وتذهب في المشرق إلى غير نهاية (٧) وفي سفوح هذه الحبال كانت المناطق الرعوية أو شبه الصحراوية والتي تكسو هضابها المرتفعة الأعشاب حيث ترعاها الماشية والاغنام كما أن به طائفة من الواحات الغنية وهو إقليم فقير في موارده حيث اعتاد أهله على الرعي (٨)

<sup>(</sup>۱) ابن سعید: نزهة الانظار ج ۱ ص ۱۲ ، مجهول: الاستبصار من ۱۸۰ ت. د. سعد زغلول، المراکشی: المعجب ص ۳۵۸ .

<sup>(</sup>۲) الادريسي : وصف المغرب ص ۷۷ ت. دوزي .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ص ٨٠٠

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد : نزهة الانظار ج ١ ص ١٧ .

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع السابق ج ١ ص ١٧٠

<sup>(</sup>٦) مجهول : الاستبصار ص ٢٠٨ ت. د. سعد زغلول .

<sup>(</sup>٧) ابن خلدون : العبر ج ٦ ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٨) د. حسن أحمد محمود : تيام دولة الرابطين ص ٢٣ .

( د ) إقليم الصحراء ويقع جنوب جبال درن .

وبجانب هذا السطح المتنوع وأثره فى اختلاف حاصلات المنطقة كان حمِمَا لَتُ الْمَنَاخِ وَالذِّي أَثْرَ بِدُورِهِ فِي الزَّرَاعَةِ بِالْمَنطَّقَةِ ، وقد تنوَّعِ المناخ تبعاً المختما ثيم المغرب المختلفة من سهول ساحلية وسلسلة جبال درن ثم إقليم الصحراء ، مُحْجَى السهول الساحلية التي تهطل عليها الأمطار بغزارة وخاصة على سهول النثماطيء الأطلسي ازدهرت الزراعة وأصبحت هذه الناحية غنية بأنواع **ال**زراعات المختلفة من قمح وشعير وخضر وفواكه وغيرها<sup>(١)</sup>وفى نفس الوقت ً تحول سلسلة جبال درن دون وصول الرياح الحارقة إلى هذه السهول ، أما المتو احى الصحراوية فإن المطر بها قليل ولذا تعتمد زراعتها على الستى عن طُريق السواقي من الأنهار ، كما أن الزراع بحصلون على الماء اللازم من الآيار مما يساعد في ستى حقول الزراعة المختلفة (٢) .

ثانياً : قوى بشرية : وهم طبقة الفلاحين الذين نشأوا على أرض المغرب الأقصى واتخلوا الفلاحة مهنة يتوارثونها عن آبائهم وأجدادهم ، وهذه الطبقة أخدت على عاتقها مهمة فلاحة الأرض واستغلال الظروف الطبيعية ف استثار المحاصيل الزراعية المختلفة فقبائل دكالة امتهنت الزراعة وقامت ير و اعة البساتين والحداثق المختلفة (٣) وكذلك كثير من قبائل تامسنا اشتغلت مِا لَرْ راعة وقد وصفهم الإدريسي بقوله ٥ وقبائل تامسنا شي متفرقة فمنهم **يو\_غواطة ومطماطة وبنو تسلت وبنو يغمران وزقارة وبعض من زناته وبنو** محقش من زناتة وكل هذه القبائل أصحاب حرث ومواش وحمال (٤) ۽ وقد آشيار إلى ذلك أيضاً ابن سعيد<sup>(ه)</sup> وقبائل المصامدة وهي تشكل مجموعة كبيرة من سكان المنطقة اهتموا منذ القديم بالزراعة وغرس الأشجار وبفضلهم از دهرت الفلاحة في البلاد<sup>(٦)</sup> ومجانب الأيدى العاملة من أهل البلاد فإن

Terrasse: Histoire du Maroc, P: 22.

<sup>(</sup>۱) محمد الفاسى : التعريف بالمغرب ص ۱۲ ٠ (۲) نفس المرجع السابق ص ۱۷ ٠

<sup>(</sup>٣) مجهول : آلاستبصار ص ٢٠٩٠

<sup>(</sup>٤) الادريسي: وصف المغرب والاندلس ص ٧٠ ، ٧١ .

<sup>(</sup>٥) ابن سعيد: نزهة الانظار جـ ١ ص ١٤ ٠

<sup>(</sup>٦) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٧٥٧ .

الهجرات المختلفة التي جاءت من افريقية واستوطنت بعض أقاليم المغرب كإقليم سلا ساهمت في تزويد سكان البلاد بالخبرات الفلاحية مما أسهم في تنشيط الزراعة (١) كذلك اقتبس المغاربة كثيراً من العادات الفلاحية من أهل الأندلس وخاصة بعد أن أصبح إقليم الاندلس تابعا للدولة منذ عهد يوسف ابن تاشفين ، إذ اشترك الأندلسيون مع إخوانهم المغاربة في تبادل الحبرات بشأن تنمية الزراعة والعمل على نهضتها (٢).

ثالثاً: اهتمام ولاة الأمر بالزراعة: ساهم ولاة الأمر بالمغرب الأقصى بجهودهم فى دفع عجلة الإنتساج بالبسلاد، ومن ذلك اهتمامهم بالزراعة وما يتعلق بها إذ أن المرابطين أخذوا على عاتقهم مهمة توفير الأمن والطمأنينة للسكان والقضاء على الفتن والحروب وبذلك استطاع السكان استثمار الأرض (٣) كما أن أمير المسلمين على بن يوسف بنى قنطرة على نهر تانسيفت لتسهم بدورها فى توزيع المياه اللازمة للزراعة وفى ذلك يقول الادريسى « وعلى ثلاثة أميال من مراكش نهر يسمى تانسيفت وليس بالكبير لكنه دائم الحرى وزمن الشتاء يحمل بسيل كبير لا يبقى ولا يلر ، وبنى على بن يوسف عليه قنطرة عجيبة متقنة الصنع فجلب إلى عملها صناع الأندلس وحملا من أهل المعرفة بالبناء فشيدوها وأتقنوا بنيانها حتى كملت » (٤) وقد وصف المراكشي هذه القنطرة هدمت فأمر ببنائها الخليفة يوسف بن عبد المؤمن سنة ٢٥هم / ١١٧٠م (١).

وكذلك اهتم خلفاء الموحدين بالزراعة وشجعوا المزارعين على استغلال الأرض (٧) وحرصوا على توفير مياه الرى اللازمة للزراعة ، أذ أهم المنصور

<sup>(</sup>۱) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز بنعبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج ١ ص ٥٠٠٠ نفس المؤلف : تاريخ المغرب ج ١ ص ١١٠٠ ٠

 <sup>(</sup>٣) نفس المؤلف: تاريخ المغرب ج ١ ص ٣٠ ، د. حسن احمد
 محمود: قيام دولة المرابطين ص ٤٢٦ .

<sup>(</sup>٤) الأدريسى : وصف المغرب ص ٦٩ ت دوزى .

<sup>(</sup>٥) المراكشي : المعجب ص ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٦) ابن أبى زرع: الانيس المطرب ص ٢١٥ طبع حجر.

Julien; Histoire de L'Afrique P; 122. (Y)

الموحدي اهتماماً كبيراً بتوفير مياه الري(١) .

وقد شهدت المنطقة الكثير من الحملات العسكرية التي خرجت للغزو والحهاد نتيجة للظروف السياسية والعسكرية التي مرت بها البلاد ، وقد حرص قادة الحيوش خلال هذه الحملات على حماية المزروعات والحفاظ علمها وقد تجلى ذلك حن حدّر ابن تومرت أتباعه من التعرض بالاتلاف للمزروعات وفي ذلك يقول ابن القطان ﴿ وأوصاهم ــ أي ابن تومرتــ في سفرهم إذا مروا على طريق متصل مها زرع نكبوا عنه ودارأوا أهل الفساد عنه (٢) ، كذلك فعل الخليفة عبد المؤمن بن على حن عزم على التوجه إلى أفريقية سنة ٥٥٥٤ / ١١٤٩م فإنه أمر جنوده بالرغم من كثرة عددهم بعدم المساس بالمزروعات يقول النويري « فلما كان في صفر سنة أربع وخمسن وخسمائة سار ــ أى عبد المؤمن بن على ــ يريد إفريقية ومعه من العساكر ماثة ألف مقاتل ومن السوقة والأتباع أمثالهم وبالغ في حفظ العساكر حتى كانوا يسيرون بين الزروع فلا تتأذى لهم سنبلة واحدة، (٣) وإن كان في هذه الرواية شيء من المبالغة ألا أنها تعطينا إشارة لمدى حرص ولاة الأمر على الحفاظ على المزروعات وحمايتها من التلف ، وأيضاً في خلال الحملات العسكرية لم ينس ولاة الأمر واجبهم في الإهتمام بشئون الزراعة فالناصر الموحدي بعد أن قضي على الثورات، إفريقية سنة ٣٠٣ه/ ٢٠٢٦م وجه اهتمامه للزراعة وشثونها يقول ابن عذاري « وبعد اياب هذا البعث واستقراره ، وقضاء المرغوب من أوطاره ، أضمر الناصر الحركة إلى المغرب في نفسه ـــ وذلك بعد أن مهد افريةية واسترجع المهدية سنة ٦٠٣ هـ ولم يخل النظر لها في الباطن من فكره وحسه وأمر بإشاعة الاستقرار بتونس والنظر في اتخاذ المحارث والاتساع في الزارع »(٤).

ولم يكن هذا الاهتمام قاصراً على خلفاء الموحدين وحدهم بل كان السادة من بني عبد المؤمن ولاة نجاية وتلمسان وغيرها يعنون بالغراسة (٥) .

Brelvi; Islam in Africa, P; 137. (1)

 <sup>(</sup>۲) ابن القطان : نظم الجمان ص ۱۲۸ •
 (۳) النویری : نهایة الارب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۹۶ •

<sup>(</sup>٤) ابن عداری : البیان المغرب ج ٤ ص ٢١٣ تطوان ٠ (٥) المیلی : تاریخ الجزائر ج ٢ ص ٢٥٢ ٠

وبجانب اهمام ولاة الأمر بالمزروعات وحمايتها فقد لحاً بعضهم إلى منح بعض الأراضي الزراعية إلى الجنود وغيرهم لزراعها واستمارها وذلك على شكل إقطاعات وهؤلاء علوا على استغلالها مما ساعد على ازدهار الزراعة ونموها وقد أشار الماوردي إلى الأقطاع وأحكامه بقوله لا وإقطاع السلطان مختص بما جاز فيه تصرفه ونفذت فيه أوامره ولا يصح فيا تعين فيه مالكه وتميز مستحقه وهو ضربان: إقطاع تمليك وإقطاع استغلال . . ، (١) وكان نظام الإقطاع من أسباب ازدهار الزراعة بالأندلس وذلك حين كانت الأرض بأيدي الأجناد يستثمرونها ويستغلونها ويرفقون بالفلاحين وبذلك كانت الأراضي عامرة (٢) إلى أن كان الأمر في آخر أيام بني عامر فرد عطايا الجند بقبض الأموال وقدم على الأرض جباة يجبونها فأكلوا الرعايا حتى الخد بقبض الأموان على الأندلس ردوا الإقطاعات كما كانت في الزمان القديم (٣) ويبدو أنهم اتبعوا هذا النظام بالمغرب أيضاً من منح قطع من الأرض لحنودهم لاستثمارها وخاصة جنود لمتونه (١).

وجرى على نفس السياسة خلفاء الموحدين حين منحوا كثيراً من الأراضي لمن تقرب إليهم أو دخل في طاعتهم فالحليفة عبد المؤمن حين مدحه أحد الشعراء وهو أبو القاسم بن مسعدة الأوسى أجزل صلته وأمر له بضيعة يحرث له بها(٥) واتبع نفس السياسة بالأندلس يقول ا بن خلدون « وكتبوا بالفتح له بها(٥) واتبع نفس الموجودين بالأندلس – إلى عبد المؤمن وقدم عليه وفودهم عمراكش يقدمهم القاضى أبو بكر فتقبل طاعتهم وانصرفوا بالحوائز والإقطاعات عمراكش يقدمهم القاضى أبو بكر فتقبل طاعتهم وانصرفوا بالحوائز والإقطاعات لحميع الوفد سنة ثنتين وأربعين وخمسائة »(١) كذلك حين دخل ابن همشك في طاعة الموحدين وقدم من الأندلس إلى المغرب في سنة ١٧٥ه / ١١٧٥

<sup>(</sup>۱) الماوردى : الأحكام السلطانية ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>٢) الطرطوشي : سراح اللوك ص ١٠٠ ٠

<sup>(</sup>۲) نفس الرجع السابق ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ٤٠٥ ، ٢٠٥، حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٥) المقرى : نقح الطيب ج ٤ ص ٣٨٦ .

J.F.P. Hopkins: Medieval Muslim P; 83.

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج ٦ ص ٢٣٤ .

فان الخليفة يوسف بن عبد المؤمن أقطعه عدة إقطاعات عدينة مكناسة ليستثمرها (١) وكذلك صاحب قفصة حين دخل في طاعة الموحدين سنة ٥٧٥ه / ١١٧٩م فان الخليفة يوسف بن عبدُ المؤمن أقطعه ولاية كبيرة <sup>(٢)</sup> وقد أشار المراكشي إلى تمتع الموحدين بالمرتبات مجانب امتلاكهم الاقطاعات (٣)ولم يكن الموحدون وحدهم هم الذين تمتعوا بهذه الإقطاعات بل وغيرهم ممن دخل فى خدمة الدولة كالغز حيث منح المنصور الموحدي بعض الإقطاعات لهولاء الغز إذ أعطى أعيانهم اقطاعات كإقطاع الموحدين ، يقول المراكشي ( أقطع رجلا منهم فيها اعرف من أهل إربل يعرف بأحمد الحاجب ، مواضع ليس لأحد من قرابته مثلها واقطع شعبان المذكور بالأندلس قرى كثيرة تغل فى كل سنة نحو من تسعة آلاف دينار (١) ۽ .

وهكذا أسهم ولاة الأمر حين منحوا بعض الأراضي لأتباعهم على تنشيط عملية الزراعة ، إذ حرص هؤلاء المقتطعين على استبار الأرض حتى تغلُّ علمهم أرباحاً وفيرة .

## المحاصيل الزراعية:

كانت الأراضي الزراعية بالمغرب الأقصى مصدراً خصباً لكثير من المحاصيل الزراعية ، وشهدت البلاد وفرة في المزروعات حيث قامت كثير من المدن المغربية بزراعة النباتات المختلفة وقد أشارت المراجع إلى تمتع كثير من المدن والقرى المغربية بوفرة في المزروعات ومن ذلك ما تميزت به مدينة مكناسة من كثرة المزروعات والحدائق<sup>(٥)</sup> ومدينة تلمسان وما فَها من الغلات الكثيرة والمزارع الحصبة(٦) وجبال درن حيث جادت فيها الزراعة وكثرت المحاصيل الزراعية (٧) ومدينة نفيس وما تتمتع بهمن كثرة في أيالأشجار واالمار (٨)

<sup>(</sup>١) عنان : عصر المرابطين والوحدين : القسم الثاني ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) النويري : نهاية الأرب ج ٢٢ مجلد ٢ ص ٩٩٠٠

الراكشي: المعجب ص ٢٨٩٠

<sup>(</sup>٤) نفس الرجع السابق ص ٢٨٩ ، ٢٩٠ •

<sup>(</sup>٥) الادريسي : وصف الغرب ص ٧٧ ابن سعيد : نزهة الانظار

ج 1 ص ۱۷ ۰

<sup>(</sup>٢) الادريسى: وصف المفرب ص ٨٠٠ (۷) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون ج ۲ ص ۲۳ ۰ (۸) مجهول : الاستبصار ص ۲۰۸ ۰

وأيضاً مدينة مراكش حيث كثر فيها الزرع والضرع (إ) ومن المزروعات التي زرعت بالمنطقة وأنتجت محاصيل وفعرة :

(١) القمح : وقد زرع بمناطق متفرقة من أرض المغرب الأقصى ففي المناطق الشمالية من البلاد جادت زراعة القمح حيث كانت أكثر مزروعات أهل طنجة من القمح (٢) ومدينة أزيلي كان حظها من القمح وافرا (٣) كذلك مدينة البصرة ومدينة كرت وما سيته كان أهلها يقومون بزراعة القمح (٤) أما في المناطق الشرقية من البلاد فقد قام الفلاحون بزراعة القمح ففي الطريق المتجه من فاس إلى تلمسان كانت هناك قرى كثيرة ، ومزارع على الصفين زرع سها نبات القمح (٥) فإذا ما اتجهنا إلى جنوب البلاد وجدنا كثيراً من المدن والفرى اهتمت بزراعة القمح فبلاد السوس وهي قرى كثيرة كانت تجود فيها زراعة الحنطة (٦) ومن بلاد السوس هذه مدينة نفيس الحبل وهي مدينة صغيرة ومها الحنطة كثيرة (٧) وكذلك مدينة سحلماسة حيث از دهرت فها زراعة القمح (^) وقد وصف صاحب كتاب الاستبصار القمح في مدينة سجلماسة بقوله « وقمحهم رقميّ الحب يسع مد النبي صلى الله عليه وسلم من قمحهم ٥٥ ألف حبة ١٤٥٠).

ويصور لنا مدى وفرة محصول القمح في عهد الموحدين ما شاهده ا بن صاحب الصلاة ورواه عن الكميات الضخمة من القمح والشعير التي أعّـدها عبد المؤمن لحنوده حين عزم على العبور إلى الأندلس ، يقول ابن صاحب الصلاة ٥ وأُعد ـــ أيُّ عبد المؤمن ـــ من القمح والشعير للعلوفات والمواساة للعساكر على وادى سبو بالمعسورة المذكورة ما عا ينته مكدساً كأمثال الحبال ،

<sup>(</sup>١) نفس الرجع السابق ص ٢٠٩٠

<sup>(</sup>٢) ابن حوقل : صورة الأرض ص ٨٠ بيروت .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ص ٨٠ بيروت ٠

<sup>﴿</sup>٤) نفس الرجع السابق ص ٨٠ .

<sup>(</sup>o) ابن سعيد : نزهة الانظار ج ١ ص ١٨ .

<sup>(</sup>١) نفس الرجع السابق ج ١ ص ١١ .

<sup>(</sup>٧) نفس المرجع السابق ج ١ ص ١١ . (٨) مجهول : الاستبصار ص ٢٠١ ، ابن سعيد : نزهة الانظار

ج ١ ص ١١ ، القلقشندى : صبح الأعشى ج ٥ ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٩) مجهول : الاستبصار ص ٢٠١ .

بما لم يتقدم لملك قبله ولا سمعنا به فى جيل من الأجيال ، بتى فى ذلك الموضع معداً من عام سبعة وخمسين إلى عام اثنين وستين وخمسيائة حتى فنى فى أكداسة وعاد تراباً ورماداً باحتراقة بعضه فى بعض وإفساد الزمان له إفساداً ،(١).

Y — الشعير : وقد ازدهرت زراعته بالبلاد فكان في أكثر من مدينة وقرية فقد كثرت زراعته بمدينة طنجة وأزيلي والبصرة وكرت(٢) وكذلك بلاد السوس في الحنوب حيث أطلق ابن سعيد عليها بلاد حنطة وشعير (٣) وكذلك زرع الشعير بقلعة مزوار وهي قلعة صغيرة في الطريق بين فاس وتلمسان (٤) وقد سبق أن أشرت إلى أن الحليفة عبد المؤمن جمع أكداساً من القمح والشعير ليجهز جيشه في غزو الأندلس (٥) وهذا يبين مدى توفر محصول الشعير بالبلاد .

 $^{\circ}$  — الذرة وأنواع أخرى من الحبوب : وقد زرعت الذرة عنطقة سعلماسة  $^{(1)}$  كذلك زرع السمسم وغيره من البقول عنطقة أعمات  $^{(2)}$  وأيضاً زرعت الحبوب عنطقة طنجة  $^{(A)}$  وكذلك الأرز وإن كانت زراعته قليلة يقول القلقشندى  $^{\circ}$  أما الأرز فانه عندهم قليل بعضه يزرع فى بعض الأماكن من بر العدوة  $^{(A)}$  وقد زرع عنطقة السوس  $^{(P)}$ .

القطن : وكان يزرع بالمناطق الوطيئة المنخفضة من سطح المغرب (١٠)
 وقد اهتم العرب اهتماماً خاصاً بإدخال زراعة القطن إلى المغرب ومن هناك

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٢١٤ ٠

<sup>(</sup>۲) ابن حوقل: صورة الارض ص ۸۰ ، ۸۱ ،

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد: نزهة الانظار ج ١ ص ١١٠

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق جد ١ ص ١٨٠٠

<sup>(</sup>٥) ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن ص ٢١٤ ، ٢١٥٠.

<sup>(</sup>٦) ابن رسيته: الأعيلاق النفيسة ص ٣٥٩ ، المتدسى: أحسن التقاسيم ص ٢٣١ ط ٢ سنة ١٩٠٦ م ٠

<sup>(</sup>Y) ابن حوقل: صورة الأرض ص ٩٠٠.

<sup>(</sup>٨)، ابن حوقل : صورة الأرض ص ٨٠٠

<sup>(</sup>٩) القلقشندى : صبح الأعشى جـ ٥ ص ١٧٥

<sup>(</sup>١٠) ابن سعيد : نزهة الانظار جد ١ ص ١١ ٠

<sup>(</sup>م ١٦ \_ الحضارة)

انتقلت زراعته إلى أسبانيا (١)وقد أشار الأدريسي إلى وجود القطن بمدينتي داى وتادله بكثرة بقوله ويزرع مهاــ أى عمدينة داى ــ وبأرضها كثيرمن القطن ولكنه بمدينة تادلة يزرع أكثر مما يزرع بمدينة داى ومن مدينة تادلة يخرج القطن كثير أويسافر به إلى كل الحهات (٢) كذلك زرع القطن بمدينة البصرة وكان من الكثرة محيث كانت تصدر منه كميات كبيرة إلى إفريقية (٣) كذلك زرع القطن بمدينة كرت وماسيتة (٤) وأيضاً زرع القطن بقرية أم ربيعة (٥).

ه ـ قصب السكر : وقد كثرت زراعته بمدن متفرقة من المغرب الأقصى ، فقد زرع بسبتة ولكثرته كان محمل إلى ما جاورها من المدن والقرى(٦) ، كذلك آشتهرت مدينة أعمات بزراعتها لقصب السكر (٧) وأيضاً بقرية تارودنت من بلاد السوس حيث وصفها صاحب كتاب الإستبصار بقوله « وهي أكثر بلاد الله قصب سكر وفها معاصر السكر كثيرة» <sup>(۸)</sup>وكذلك مدينة أنجلي وهي قاعدة بلاد السوس كثرّت بها زراعة قصب السكر وبها معاصر كثيرة وأكثر شرب أهلها إنما هو ماء قصب السكر (٩) وجادت زراعة قصب السكّر عدينة تغيرا قاعدة دكالة وذلكالكثرة الأنهار التي تجرى مها(١٠)

٦ – الزيتون : وهو من المحاصيل الوفيرة بالمغرب ، وقد اهتم الموحدون بغرسه في أكثر من مدينة حتى سميت مدينة مكناسة بمكناسة الزيتون وقد أشار ا بن غازى إلى ذلك بقوله « و إنما عرف هذا البلد مهذه الإضافة لىمتاز عن مكناسة تازا وذلك أن من قبائل زناته قبيلا يقال لها مكناسة منهم فخذ بتازا شرقاً من مدينة فاس بينهما سبعة برد ومنهم فخذان بهذا الموضع المزاد غرباً

<sup>(</sup>١) عثمان الكعال : الحضارة العربية في حوض البحر المتوسسط ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) الادريسي : وصف المغرب والاتدانس ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن حوقل: صورة الأرض ص ٨١ . .

<sup>(</sup>٤) نفس الرجع السابق ص ٨١ . (٥) ابن سعيد : نزهة الانظار ج ١ ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع السابق ج ١ ص ٢٧٠

<sup>(</sup>٧) ابن حرقل ، صورة الأرض ص ٩٠٠

<sup>(</sup>٨) مجهول: الاستبصار ص ٢١١ ، ٢١٢ .

<sup>(</sup>۹) نفس المرجع السابق ص ۲۱۲ . (۱۰) ابن سعيد المفربي : بسط الأرض ص ٢٦ .

من مدينة فاس وبينهما ثلاثة برد ونصف ومهذا تميزت إحداهما عن الأخرى بما أضيفت إليه» (١) وقد كثر محصول الزيتون عمدن مكناسة وفاس ورباط تمازا وكانهذا راجعاً إلى تشجيع الموحدين على زراعته والاعتناء به(٢) وقد أشار ابن غازى إلى اهتمام أحدولاة الموحدين بغرس الزيتون ومقدار الأموال التي كانت تجمع من وراء زراعته « وأما الزيتون فهو فها ــ أي في مدينة مكناسة ــ كثير جداً ولذلك أضيفت إليه واشتهرت به ولما ولى محمد بن عبد الله بن واجاج في أول أيام الموحدين بلاد المغرب سيفاً وعملا غرس بها وبفاس وبرباط تازا محرات أكثر غراساتها الزيتون فكان حب زيتون بحيرة مكناسة يباع عام الّحمس ــ ربما كان المقصود بها سنة ٥٥٥ أى سنة الآخماس ــ نخمسة وثلاثين ألف دينار ونحوها ، وحب زيتون محبرة فاس مخمسين ألف دينار ونحوها ، وحب زيتون محبرة تازة مخمسة وعشرين أَلفَ دينار ونحوها وذلك قبل أن يستولى على المُغرّب تخريبُ بني مرين، (٣) والبحيرة معناها البستان في لغة المغاربة (٤) كذلك ما رواه عباس المراكشي نقلا عن ابن اليسع عن كميات الزيتون وأثمانها في سنة ١١٤٨ / ١١٤٨م ه قال ابن اليسع وما خرجت أنا من مراكش في سنة ثلاث واربعن وخمسهائة إلا وهذا البستان الذى غرسه يبلغ مبيع زيتونة وفواكهه ثلاثين ألف دينار مؤمنية بحسب رخص الفاكهة بمراكش a (°) وقد أشـــار المقدسي إلى كثرة الزيتون في مدينة فاس بقوَّله ٥ وهو بلد كثير الحيرات والتين والزيتون » <sup>(٦)</sup> كذلك كثرت زراعته ممدينة درعة <sup>(٧)</sup>.

٧ 🗕 الكتان : ولم يكن محصوله بوفرة بقية المحاصيل وقد زرع بقرية

<sup>(</sup>۱) ابن غازى : الروض الهتون ص ٢ ٠

<sup>(</sup>۲) ابن زیدان : اتحاف أعلام الناس ج ۱ ص ۲۳ ط ۱ سنة ۲۹، أبراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ص ۳۵۷ ، عباس المراكشي :الأعلام ج ۱ ص ۱۲ ، ۲۵

<sup>(</sup>٣) أبن غازى : الروض الهتون ص ٣ ٠ (٤) العينى : عقد الجمان ج ٢٠ قسم } ص ٧٨٧ ، ابن الأثم : الكامل ج ٨ ص ٢٩٨٠

<sup>(</sup>٥) عباس المراكشي : الأعلام جدا ص ٨٦ ، ٨٧ .

<sup>(</sup>٦) المقدسي : احسن التقاسيم ص ٢٢٩ ٠

<sup>(</sup>٧) مجهول: الاستبصار ص ٢٠٦٠

أم ربيعة (١) وكذلك زرع بمدينة كُرت وقد أشار صاحب الإستبصار بأنها كانت تعرف ببصرة الكتان لأن أهلها كانوا يتبايعون بالكتان (٢) ، .

۸ — الحناء والكمون والكراوية: وقد كثرت زراعته بمناطق درعة وسلماسة، في منطقة درعة تكثر زراعته ومنها تجلب إلى جميع البلاد لطينها وله مزية في البيع على سواها (٣) وقد أشار ابن سعيد إلى شجر الحناء بدرعة بقوله « والحناء يكبر بها حتى يكون في قوام الشجر يصعدون إليه ومنها يأخلون بغوره ويتجهز به إلى كل الحهات لعدم وجوده بغيرها عندهم »(٤) كما أن شجر الحناء ينبت على جانبي نهر درعة (٥) ومجانب الحناء بدرعة كانت هناك زراعات الكمون والكراوية والنيلج وهو النيلة (١) كذلك تكثر زراعة الحناء والكمون والكراوية عدينة سجلماسة ويصدر إلى جهات المغرب المتفرقة (٧).

ومن العرض السابق بمكننا أن نلحظ مدى انتشار المناطق الخصبة بالمغرب الأقصى ، والتى جادت فيها أنواع كثيرة من المزروعات ، وأنتجت لنا محاصيل وفيرة من القمح والشعير والقطن وقصب السكر والزيتون والكتان والحناء والكمون والذرة وغير ذلك من الحبوب .

الفواكه: شهدت منطقة المغرب الأقصى فترة من الازدهار فى زراعة الفاكهة بأنواعها المختلفة ولم تشر المراجع التى اطلعت عليها إلى اهتمام ولاة الأمر من المرابطين بزراعة الفواكه وعلى العكس من ذلك اهتم خلفاء الموحدين بغرس البساتين وزراعة الفواكه بها حيث اهتم الخليفة عبد المؤمن ومن جاء بعده بغرس البساتين المختلفة التى كانت تنتج مختلف الثمار ، فعبد المؤمن غرس بستاناً كبيراً خارج مدينة مراكش يقول البيذق و وفى عام خمسين زار ـــ أى

<sup>(</sup>١) ابن سعيد : نزهة الاانظار ج ١ ص ١٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٣) مجهول: آلاستبصار ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) ابن سميد: نزهة الانظار ج ١ ص ١١.

<sup>(</sup>٥) ابن سعيد المغربي : بسط الأرض ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٦) ابن سعيد : نزهة الأنظار ج أ ص ١١ .

<sup>(</sup>٧) ابن سعيد : نزهة الانظار جر ١ ص ١١ .

عبد المؤمن بن على — قبر الامام المهدى وهبط إلى سلا وبتى فيها عامين اثنين ثم رجع إلى مراكش وغرس البحيرة التى بشنطلولية ثم رجع إلى سلا ١٤٥٥ وقد صور لنا ابن الحطيب مساحة هذا البستان ومقدار الفواكه التى ينتجها بقوله لا وإن الحليفة عبد المؤمن غرس خارج مراكش بستاناً طوله ثلاثة أميال وعرضه قريب منه فيه كل فاكهة تشهيها الأنفس وجلب إليه الماء من أعمات واستنبط عيونا كثيرة ١٤٥٠ وبجانب هذا البستان كان هناك بستان الصالحة الذى أنشأه الحليفة عبد المؤمن وهو بستان كبير من جملة بستاتين أجدال عراكش ولا زال مشهوراً بهذا الاسم إلى الآن (٣).

فلما تولى الحليفة يوسف بن عبد المؤمن إهتم بغراسة البساتين كوالده يقول صاحب كتاب الاستبصار « وأحدث الحليفة بعده ابنه أبو يعقوب محائر مثلها في الغرس بل أجمل ، وجلب لها المياه وأخذها في صهاريح أعظم من المتقدمة (٤) ».

حتى إذا تولى المنصور الموحدى غرس بستاناً كبيراً طوله اثناعشر ميلا وعلى احدى جانبيه مجموعة كبيرة من أشجار النارنج يبلغ عددها اربعائة شجرة بين كل اثنين إما نيمونة وإما ريحانه (٥) ولم يكن اهمام ولاة الأمر بالغراسة قاصراً على العاصمة وما حولها ، وانما تعداه إلى المدن المغربية الأخرى نقد كثرت البساتين في مدينة فاس (٢) كذلك مدينة مكناسة يقول صاحب كتاب الاستبصار « وأحدث فيها الأمر العالى — أيد الله دوامه — محائر عظيمة في نهاية من الاتساع وجلب لها ماء نهرها وأمر بغرسها زيتوناً وكروماً ه(٧) وامتلأت بساتين فاس ومكناسة بأنواع كثيرة من الفواكه الصيفية والحريفية (٨)

<sup>(</sup>۱) البيذق: أخبار المهدى بن تومرت ص ١٢٠٠

الله الن الخطيب : الحلل الموشية ص ١٠٩ ، ١١٠٠

<sup>(</sup>٣) مُحمّد المنوني : العلوم والآداب ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٤) مجهول : الاستبصار ص ٢١٠٠

<sup>(</sup>a) معدد المنوني: العلوم والأداب ص ٢٤١٠.

<sup>(</sup>٦) حجرل: الاستبصار ص ١٨١ ، أبن غازى: الروض الهتون

ص ٣ ، ان سعد : نزمة الأنظار ج ١ ص ١٦ .

<sup>(</sup>٧) مجهول: الاستبصار ص ۱۸۷ .

<sup>(</sup>٨) ابن غازى : الروض الهتون ص ٣٠٠

هذه البساتين المتعددة أنتجت كميات وفيرة من الفواكه المختلفة من الثمر والعنب والتين والرمان والسفرجل والتفاح على أصناف وكذلك الكمترى والمشمش والبرقوق والحوخ وغالب ذلك على عدة أنواع والتوت على قلة والحوز واللوز والليمون والنارنج والبطيخ واسمه عندهم الدلاع (١).

فاذا ما حاولنا التعرف على مدن المنطقة وأنواع الفاكهة التى تشتهر بها لوجدنا أن العاصمة مراكش كانت أكثر بلاد المغرب جنات و بساتين وأعناب وفواكه وحميع الثمرات(٢)

كما أن مدينة فاس أنتجت مختلف الفواكه والثمار وكان بها تفاح حلو يعرف بالأطرابلس جليل حسن الطعم والرائحة (٣) كذلك كان بها التين (٤).

أما مدينة مكناسة فقد كثرت فيها زراعة الكروم (٥) وقد أشار ابن غازى إلى تنوع الفواكه في مكناسة بقوله «وهي كثيرة الفواكه والمزارع.. فيها أنواع كثيرة من الهلالج المسمى بقرب الأندلس العبقر ويسمونه البرقوق لا يكاد يوجد مثله في غيرها من البلاد كثرة وطيباً.. وفيها المشمش المسمى بالأندلس البرقوق،وفيها أنواع من التماح طيبة من حملتها نوع يسمى الطرابلسي حلو عطر .. وفيها أنواع كثيرة من الأجاص – الكمثرى أو البرقوق على اختلاف – وفيها سفرجل كبير حلو وحامض .. وفيها أنواع من الرمان كثيرة طيبة .. ورمانها القديم منه يقال له القابس وهو جليل مشديد الحلاوة وفيها الجوز والخوخ وفيها من أنواع العنب الأبيض والأسود كثير يطبخ وفيها من التين أنواع هرا)

فاذا ما اتجهنا إلى المناطق الشمالية لوجدنا كثرة الفواكه و الثمار . فجبل

<sup>(</sup>۱) التلتشندى: صبح الأعشى جـ ٥ ص ١٧٦ ، ١٧٦ ، عبد العزيز بنعبد الله : المعجم التاريخي ص ١٠ ، ١١ .

<sup>(</sup>۲) مجهول : الاستبصار ص ۲۱۰ ، عباس المراكشي : الأعسلام ج ۱ ص ۲۱۰

<sup>(</sup>٣) مجهول : الاستبصار ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٤) المقدسى : احسن التقاسيم ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٥) مجهول: الاستبصار ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٦) ابن غازي : الروض الهتون ص ٢ ، ٣ .

محمارة كان كثير الأعناب والفواكه(١) أما مدينة سبتة فكانت تصدر الفواكه إلى ما حولها لكثرة ما يغرس مها من أصناف الفواكه المختلفة(٢) أما مدينة نكر وهي تجاور جبل غمارة فإنها كانت كثيرة البساتين طيبة الفواكه لاسها الكمثري والرمان(٣) كذلك مدينة تطوان كانت كثيرة الفواكه والثمار (١).

فاذا ما اتجهنا جنوب العاصمة مراكش لوجدنا مدينة أنحمات وما بها من كثرة البساتين والفواكه ومنها الحوز واللوز والبلح(٥) أما جبل درن فقد تنوَّعت فيه الفاكهة وقد أشار الادريسي إلى ذلك بقوله ( وفي هذا الحبل ــ أي درن ــ من الفواكه التن الكثير الكبير الطيب المتناهي في الطيب البالغ الحلاوة وفيه العنب المستطيل العسلى الذي لا يوجد في أكثره نوى ومنه يتخذ الزبيب الذي عليه يتنقل ملوك المغرب لرقة قشرته وعذوبة طعمه واعتدال غذائه وفيه الحوز واللوز وأما السفرجل والرمان فيكون به منهما ما يباع الحمل منه بقير اط واحد وبه من الآجاص والكمثرى والمشمش كل غريبة وكذلك الإترج والقصب الحلوحتي أن أهل هذا الحيل لا يبيعونه بينهم ولا يشترونه لكثرته وعندهم شجر الزيتون والحرنوب المشهى وسائر الفواكه،(٦) وكان العنب بجبل درن كشرا حتى أن قبائل المصامدة المقيمة أكثر عيشهم إنما هو من العنب والزبيب (٧) وكذلك مدينة سحلماسة امتلأت بمختلف الفواكه من نخل وعنب ورمان(٨) وقد أشار ياقوت إلى أصناف البلح بمدينة سحلماسة فذكر أن فيها ستة عشر صنفاً من التمر ما بين عجوة وغير ذلك(٩) وقد تميرت هذه

<sup>(</sup>١) مجهول: الاستبصار ص ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٢) الأدريسي : وصف المفرب والاندلس ص ١٦٧ ، أبن سعيد : أنزهة الانظار ج آص ٢٧٠

<sup>(</sup>٣) مجهول : الأستبصار ص ١٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) مجهول : الاستبصار ص ١٣٧٠

<sup>(</sup>٥) أبن حوقل : صورة الأرض ص ٩٠ ، مجهول : الاستبصار من ۲۰۷ ،

<sup>(</sup>٦) الادريسي : وصف المغرب والاندلس ص ٦٤ ، ٦٥ .

<sup>(</sup>۷) مجهول : الاستبصار ص ۲۱۱ · (۸) البكرى : المغرب في ذكر بلاد المريقيسة ص ۱٤٨ ط ٢ ت دى سلان ، ابن حوقل : صورة الأرض ص ٩٠ ، المدسى : أحسن التقاسيم

<sup>(</sup>٩) ياقوت الحموى : معجم البلدان ج ٣ ص ٥٥ ٠

الأصناف واشتهرت بحلاوتها يقول ابن سعيد « وبها نخل كثير وأنواع من التمر لا يشبه بعضها بعضاً ، وفيها الرطب المسمى بالبرنى أخضر اللون شديد الحلاوة صغير النوا »(۱) .

أما منطقة السوس وقاعدتها مدينة أيجلى فكانت كثيرة البساتين والتمر وحميع الفواكه(٢) وقد أشار الادريسي إلى تنوع الفاكهة في منطقة السوس بقوله و وبلاد السوس قرى كثيرة وعماراتها متصلة بعضها ببعض وبها من الفواكه الحليلة أجناس مختلفة وأنواع كثيرة كالحوز والتين والعنب العدارى والسفرجل والرمان الأمليس والأترج الكبير المقدار الكثير العدد وكذلك المشمش والتفاح المهد وقصب السكر الذي ليس على قرار الأرض مثله طولا وعرضاً وحلاوة وكثرة ماء ١٤٠٣.

ومن هذا العرض لمدن المغرب الأقصى وما تشهر به من فواكه نلحظ تنوّع الفواكه وكثرتها ، تلك الفواكه التي غطت احتياجات السكان وزاد عن حاجتهم وصارت رخيصة الثمن حتى أن حمل التمر فى مدينة ايجلى ببلاد السوس ربما بيع بما دون كراء الدابة من الحنان إلى السوق (٤).

وبجانب هذه الزراعات المحتلفة كانت هناك أنواع مختلفة من الحضر التى قام الفلاحون بزراعها ومنهذه الخضر الحيار والقثاء واللفت والباذنجان والقرع والحزر واللوبيا والكرنب وغير ذلك من أنواع الحضروات(٥)

#### الفسسابات :

يضاف إلى هذه الثروة الزراعية من المحاصيل والفواكه تلك المغابات التى نبتت فى أجزاء متفرقة من البلاد نتيجة لتنوع السطح والمناخ ، وهذه الغابات أمد"ت البلاد بكميات وفيرة من الأخشاب التى استخدموها فى كثير من

<sup>(</sup>١) أبن ستعيد : نزهة الأنظار جر ١ ص ١١ .

<sup>(</sup>٢) مجهول : الاستبصار ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٣) الادريسي : وصف المغرب والاندلس ص ٦١ ، ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) مجهول : الاستبصار ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٥) التلتشندي : صبح الاعشى بده ص ١٧٦٠

الصناعات ومنها صناعة السفن ، وقد تناثرت هذه الغابات في مناطق متفرقة ، فالعاصمة مراكش قبل بنائها كانت قرية صغيرة في غابة من الشجر (١) وكذلك قرية أم ربيعة وهي تقع في جنوبي أحد أودية المغرب الأقصى وكان بجوارها غابة كبيرة ملتفة (٢) كذلك جبل درن وما به من أشجار كثيرة (٣) وأيضاً مدينة نفيس وما لها من أشجار كثيرة (٤) ،

هذه الغابات احتوت على أنواع كثيرة من الأشجار اهمها : أشجار الأرز وهو ينبت بالأطلس المتوسط والريف(٥) والعرعر وهو شجر عظم خشبه جيد وله رائحة طيبة ويستعمل في الصنائع الخشبية<sup>(١)</sup> والزان الاخضر وهو أكثر أنواع شجرً الغابات كذلك شجر البلوط والصنوبر والأركان(٧).

## الثروة الحيوانية:

وقد صاحب كثرة الغرس والزراعات المختلفة ، أن حظت البلاد بثروة حيوانية كبيرة نتيجة لاختلاف السطح والمناخ مما نتح عنه أقاليم رعوية كثيرة وخاصة في منطقة الأطلس الأوسط حيث أنه أقل ارتفاعاً من الاطلس الكبير مع وفرة في الأمطار مما نتج عنه انتشار المراعي(٨) وقد أشار ياقوت الحموى إلى المراعي عمدينة البصرة إحدى مدن الشمال بقوله ، والبصرة مدينة كبيرة وهي أوسع تلك البلاد مرعى وأكثرها ضرعاً ولكثرة ألبانها تعرف ببصرة الدبان ه(٩) كما أشار صاحب كتاب الاستبصار إلى أهل جبل فازاز واشتغالهم بالرعى بقوله ٥ ومن الحبال المشهورة ببلاد المغرب فازاز ، وهو جبل كبير تسكنه أمم كثيرة من العربر ويطردهم الثلج عنه فينزلون إلى ريف البحرالغربي وهم أهل كسب من الغنم والبقر والخيل، (١٠) كذلك قرية آنفال حيث كثرت

ابن سعيد: نزهة الانظار ج ١ ص ١٧٥٠

نفس الرجع السابق ج ١ ص ١٤٠٠ (٢)

مجهول ألاستبصار ص ٢١١٠ (٣)

نفس المرجع السابق ص ٢٠٨٠  $(\xi)$ 

محد الفاسى : التعريف بالمغرب ص ١٨ · نفس الرجع السابق ص ١٩ · (0)

<sup>(1)</sup> 

نفس الرجع السابق ص ١٩ . عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب ج ١ ص ١٢ ٠ (Y)

<sup>(</sup>٩) ياقوت الحموى : معجم البلدان ج ١ ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>١٠) مجهول : آلاستبصار ص ١٨٧٠

فها المواشى والإبل والبقر نتيجة لخصوبة المرعى مها(١) كما أن المرعى غطت مناطق واسعة في الحنوب فني منطقة أغمات انتشرت المراعي(٢) ، وأيضاً مواطن المثلمين في جنوب تلك الصحراء التي تمتد بين بلاد المغرب الأقصى والسودان فإن سكانها من الملثمين لم يكونوا يعرفون حرثاً ولا زرعاً ولا فاكهة وإنما اموالهم الانعام نتيجة لانتشار المرعى(٣) وهذه المراعي التي انتشرت في انحاء البلاد ضمت بن جنباتها كثيراً من الحيوانات المستأنسة من الحيل والبغال والحمير والابلُ والبقر والغنم (٤) وقد أشار البيذق إلى بعض هذه الحيوانات في إحدى حصون المرابطين والتي استولى علمها الموحدون و وحصن تافر ككوت في كيك غيفره غزاه البشير مع أصحابه ومات عمر بن يندوك فأخذنا له مائة وخمسين فرساً ومات فيهم خمسائة رجل وغنمنا في غنيمتهم خمسائة حمار دون البقر والغن<sub>م ۵</sub>(۵) .

وقد اشتهرت المراعى بتلمسان مجودة خيولها حيث كانت تسمى الخيل الراشدية ولها فضل على ساثر الحيول (٦) كما أن جبل فازاز اشتهر بكثرة النتاج في الخيل(٧) وقد وصف صاحب كتاب الاستبصار هذه الخيول بقوله «وخيل هذا الحبل من أعتق الحيول لصبرها وخدمتها وهي مدورة القدور حسنة الحلق والاخلاق(٨) ، ومما يدل على كثرة النتاج في الحيل أن الحليفة عبد المؤمن استطاع أن يبعث إلى الأندلس في إحدى الحلات العسكرية اثني عشر ألف حصان وذلك لنجدة قرطبة التي حوصرت في سنة ٥٤٥ ه / ١١٥٠م بواسطة الفونسو ملك طليطلة (٩) .

لذلك زخرت المراعي بالحمال التي استخدمها السكان في أغراض متنوعة

<sup>(</sup>١) ابن سعيد: نزهة الانظار جر ١ ص ١٤ .

<sup>(</sup>٢) اأبن رسته : الأعلاق النفيسة ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>۳) السلاوی: الاستقصا ج ۲ ص ۳ . (٤) التلقشندی: صبح الاعشی ج ٥ ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٥) البيذق : أخبار ألمهدى ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٦) ياتوت : معجم البلدان ج ١ ص ٨٧١ .

<sup>(</sup>٧) أبن سعيد المفربي : بسط الأرض ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٨) مجهول: الاستبصار ص ١٨٧٠

Murphy: The History of the Mahometan, P; 131 (1)

كالزراعة والتجارة (١) كما أن المرابطين استخدموا الجال وبأعداد وفيرة في معاركهم يقول ابن الحطيب « وأنهم – أى المرابطين – خرجوا من الصحراء في ثلاثين ألف حمل مسرج ففتحوا سجلماسة سنة ٤٦٠ هـ ٩(١)، كما أن الأعداد الوفيرة من الجال التي استخدمها يوسف بن تاشفين في معركة الزلاقة كان لها دور موثر في نتيجة المعركة لصالح المرابطين (١) يقول ابن سعيد « فلما عبرت جيوش يوسف بن تاشفين عبر في آخرها وأمر بعبور الجال فعبر منها بما أغص الحزيرة وارتفع رغاؤها إلى عنان السهاء ولم يكن أهل الحزيرة رأوا حمالا قط ولا كانت خيلهم رأت صورها ولا سمعت اصواتها فكانت تذعر منها وتقلق ه(١) .

وقد عاش فى جنوب البلاد حيوان اللمط ومن جلده كانت تصنع الدرق اللمطية المستخدمة فى المعارك(٥) وقد وصف البكرى هذا الحيوان بقوله ومما فى هذه الصحراء من الحيوان اللمط وهو دابة دون البقر لها قرون دقاق حادة لذكرانها وإنائها وكلما كبر الواحد طال قرنه حتى يكون أكثر من اربعة أشبار وأجود الدرق وأغلاها ثمناً ما صنع من جلود العواتق منها وهى التى طال قرناها لكبر سنها ه(١).

وبجانب حيوان اللمط الموجود بالصحراء كانت هناك دواب الفنك والكباش الدمانية وقد وصفهما البكرى بقوله و دواب الفنك أكثر شيء في هذه الصحراء ومنها محمل إلى حميع البلاد وعندهم الكباش الدمانية خلفها خلف الضأن إلا أنها أحمل وشعرها شعر الماعز لا أصواف لها وهي أحسن

G,A. Jackson: Algiers; being a complete, P; 67. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب: رقم الحلل ص ٥١، ٢٥٠

<sup>(</sup>۱) د. على محمد حموده : تاريخ الأندلس السياسي والعمراني ص ٢٧٥ )

De Gayanos The History of Mohametan Dynasties P; 279

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد: نزهة الانظار جد ١ ص ١٧٠٠

<sup>(</sup>٥) البكرى: المغرب في ذكر بلاد المريقية ص ١٧١ ، ابن سعيد :

بسط الأرض ص ٢٦٠٠

<sup>(</sup>٦) البكرى: الغرب في ذكر بلاد افريتية ص ١٧١٠

الغنم خلقاً وألوانا(١). .

وهكذا عاشت في المنطقة أنواع من الحيوانات المستأنسة كالحيل والبغال والحمير والأغنام والحمال واللمط والفنك .

أما بالنسبة للطيور الداجنة فقد ربى السكان أنواعاً كثيرة منهاالأوز والحمام والدجاج (٢) ، وقد اهتم سكان المدن وخاصة مدينة فاس بتربية الدجاج وحمايته فى أقفاص كبىر ة <sup>(٣)</sup> .

وبالنسبة للحيوانات غبر المستأنسة فكانت تعيش في الغابات والمناطق الصحراوية والتي كان يقوم السكان باصطيادها واستغلالها ، فمنها الأسود التي سكنت كثيراً من مناطق المغرب الأقصى فني غابات قرية ايكسيس الكثير من الأسود(٤) يقول الادريسي « والأسود فها ــ أى قرية ايكسيس ــ ظاهرة للناس عادية علمهم بالليل والنهار لا تستتر في غياضها ومهذه القرية المسهاة ايكسيس بيت متخذ لصيد الأسودحتي أنه ربما صيد منها في الحمعة الثلاثة والأربعة والأكثر من ذلك والأقل(٥) ، كذلك كان بجوار وادى أم الربيع غيضة كبرة ويصف الادريسي ما بها من أسود « وهي غابة كبرة ملتفة والأسود مها كثيرة وربما أضر بالمار والحاىء غير أن أهل تلك النواحي لا يهابونها وقد تمهروا في مقاتلتها بأنفسهم من غير سلاح» (٢) وكانت المناطق الحبلية بين فاس وتامسنا ممتلئة بالأسود والَّتي تعوَّد الناس على اصطيادها (٧).

وبجانب الأسود كانت هناك أسراب النعام التي انتشرت في أماكن متفرقة ، وقد عاش النعام ومعه الغزلان في المنطقة الصحراوية التي بنيت عليها مدينة مراكش (٨) وكذلك بقرية أنفال حيث اجتمعت أسراب كبىرة

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع السابق ص ۱۷۱ . (۱) التلقشندى : صبح الأعشى ج ٥ ص ۱۷۷ . (٣) د. حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام السياسى ج ٤ ص ٦٣٩ . (٤) ابن سعيد : نزهة الانظار ج ١ ص ١٤ .

<sup>(</sup>٥) الادريسي: وصف المغرب والاندلس ص ٧٢.

<sup>(</sup>٦) نفس الرجع السابق ص ٧١ .

Budgett Meakin; The Land of the Moors, P: 53 (V) (٨) ابن عذارى: البيان المفرب ج ٤ ص ١٩ ت د. احسان ٠

من النعام يقول الادريسي « وقبالها – أى قبالة قرية أنفال – فحص طويل وقد انحشرت إليه طيور النعام فهي في أكنافه سارحة وعلى مراقبه دارجة وهي آلاف لا تحد ولا تعد وأهل تلك النواحي يصيدونها طردا بالخيل فيقبضون منها حملا كبارا وصغاراً ، وأما بيضها الموجود في هذا الفحص فلا يحاط به كثرة ولا يحصل ومنه يحمل إلى كل البلاد ه(١).

الثروة السمكية.

كان لموقع المغرب الأقصى وامتلاكه لشاطئين احدهما يطل على البحر المتوسط والآخر يطل على المحيط الاطلسي مع كثرة الأنهار التي تخترق وديان المغرب الأقصى ومرتفعاته أثر كبير فى تزويد البلاد بثروة سمكية حيث مارست طائفة من سكان البلاد مهنة الاصطياد من شواطىء البحار وعلى ضفاف الأنهار فني الأنهار القريبة من مراكش كان الصيادون يصطادون كميات كثيرة من الأسماك ، يقول ابن المؤقت « وأما الأنهار القريبة منها ــ أي من مدينة مرّ اكش فمتعددة منها النهر المعروف بوادى أسيل بباب الربع وعليه قنطرة وماؤه يخرج من عيون كثيرة من روثوس الحبال القريبة من المدينة ، ويوجد في هذا النهر من أنواع الحوت شيء كثير وفي كل يوم يحملون منه أحمالاً إلى المدينة، (٢) كذلك النهر الذي يمر بمدينة فاس والمسمى بنهر الحوهر به أنواع كثيرة من الأسماك ذكرها الحزنائى بقوله « ويخرج منها أنواع الحوت مثل اللبن والبورى والسلباح والبوفة ذلك كله حوت لذيذ الطعم كثير المنفعة (٣) » أما وادى سبو فقد تمير بأشماكه ذات الأوزان الكبيرة لحتى أن بعض هذه الأسماك تزن الواحدة قنطاراً وأزيد (٤) وقد أشار صاحب كتاب الاستبصار إلى الأنواع المختلفة من الأسماك الموجودة بوادى سبو بقوله لا ويتصيد في هذا الوادى الشابل الكثير ويطلع إلى رأس العين أو قريب منه ، ويدخل في هذا الوادي الحوت الكثير ، ويتصيد في بعض الأحيان البوري الكبير ، وذكر الثقاة أنه بيع واحد بثلاثة عشر درهما ورطل كبير منه بدرهم ونصف ويصل إلى المدينة

<sup>(</sup>۱) الادريسي : وصف المغرب والاندلس ص ۷۱ ، ۷۲ .

<sup>(</sup>٢) ابن المؤقت : السعادة الابدية ج ١ ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الجزنائي: زهرة الآس ص ٥٦٠.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق ص ٢٥٠

الحوت الكبير المسمى عندهم بالقرب بحمله الحمار . . وأخبر في الثقات أنه كان عدينة فاس ومكناسة الحوت الذي يسمى بالشوله وهو ألذ مايوجد من أنواع السمك (١) أما مدينة سلا وما يجرى بجوارها من نهر المعمورة فإنه يتمير بالحوت الطيب المعروف بالشابل (٢) وقد أشار الادريسي إلى كثرة الأسماك بهذا الوادي وكيف أنها لا تباع ولا تشرى لكثرتها يقول الادريسي وفي هذا الوادي أنواع من السمك وضروب من الحيتان والحوت بها لا يكاد يباع ولا يشرى لكثرته وجودته (٣) ، أما مدينة سبتة وهي مدينة ساحلية فقد كثرت بها أنواع الأسماك وقد أعطانا الادريسي وصفاً للطريقة المستخدمة في اصطياد هذه الأسماك يقول الادريسي هو بمدينة سبتة مصايدللحوت ولا يعدلها بلد في إصابة الحوت وجلبه ويصداد بها من السمك نحو ماثة نوع ، ويصاد بلد في إصابة الحوت وجلبه ويصداد بها من السمك نحو ماثة نوع ، ويصاد لما السمك المسمى التن الكبير وصيدهم له يكون زرقاً بالرماح وهذه الرماح لما في أسنتها أجنحة بارزة تنشب في الحوت ولا تخرج وفي أطراف عصها شرائط القنب الطوال ولهم في ذلك دربة وحكمة سبقوا فيها حميع الصيادين من الحرز ويصدر إلى الحارج (٥) .

## أزمات اقتصادية :

شهد المغرب الأقصى منذ أن تأسست على أرضه دولة المرابطين حتى نهاية حكم الناصر الموحدى فترة من الرخاء الاقتصادى والانتعاش المادى نتيجة لما تنتجه الأرض من المزروعات والثمار وما صحب ذلك من وفرة فى الثروة الحيوانية والسمكية ، ألا أن هذا لم يمنع من وجود بعض فترات القحط وارتفاع فى الاسعار وقلة فى أنواع الطعام .

وبتتبع العوامل التي أدت إلى حدوث هذه الأزمات لوجدنا أنها ترجع إلى : كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات ، أو نتيجة لاشتعال المعارك

<sup>(</sup>۱) مجهول: الاستبصار ص ۱۸۶ ، ۱۸۵ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق ص ١٤١ ، ابن ستعيد : بسط الأرض ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) الادريسي : وصف المغرب والاندلس ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) الادريسي : وصف المغرب والانطس ص ١٦٨٠ .

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع السابق ص ١٦٨ .

والحروب في البلاد وما يصحب ذلك من تدمير وهلاك، أو نتيجة للاستعدادات الضخمة للقيام بحملة عسكرية والتي تستلزم تجنيد ثرواث البلاد من أجل هذا الهدف مما يؤدى إلى قلة المواد وارتفاع في الاسعار وأخيراً إهمال بعض الولاة مما يترتب عليه قلة في المواد الغذائية .

أما بالنسبة للعامل الأول: وهي الكوارث الطبيعية فذلك كالزلزال الذي أصاب المغرب سنة ٤٧٦ بأضرار بالغة يقول ا بن أبي زرع و و في ربيع الآخر منها منها – أي سنة ٤٧٦ه – كانت الزلزلة العظيمة التي لم ير الناس بالمغرب مثلها هدت البنيان ومات فيها خلق كثير تحت الردم ، ووقعت الصوامع والمنارات ولم تزل الزلزلة تتعاقب وتتكرر في كل يوم وليلة من أول يوم ربيع الآخر بيل آخر يوم من حمادي الآخر من السنة المذكورة »(١) أو تصاب منطقة بسيل جارف يكتسح كل ما يلقاه في طريقه كما حدث بطنجة سنة ٣٣٥ / ١١٣٧ محيث كان السيل العظيم الذي حمل الديار والحدرومات فيه خلق عظيم من الناس والدواب(٢) كما أن الفيضانات لعبت دورها في إتلاف كثير من الاراضي الزراعية وما يصحب ذلك من قلة في المحصول وارتفاع في من الاراضي الزراعية وما يصحب ذلك من قلة في المحصول وارتفاع في من الاراضي الزراعية وما يصحب ذلك من قلة في المحسول وارتفاع في من الاسعار كما حدث ذلك في سنة ٣٦٥ه – أكل وادي فاس باب السلسلة وفتقت جزيرة مليلة وأكل البحر طنجة إلى الحامع الكبير ، وأكل وادي سبو أخبية لمتونة مليلة وأكل البحر طنجة إلى الحامع الكبير ، وأكل وادي سبو أخبية لمتونة وكان عبد المؤمن إذ ذاك في غيائة وبلغ الشعير في ذلك الوقت ثلاثة دنانير وكان عبد المؤمن إذ ذاك في غيائة وبلغ الشعير في ذلك الوقت ثلاثة دنانير السطلم (٣).

كما أن الحراد كان يشكل فى بعض الأحيان خطراً على المزروعات ، وذلك كما حدث بمدينة أنمات وإبادة الحراد لكثير من المحصولات وشكوى أهل أنمات لأحد الصالحين الذى دعا لهم فصرف الله عنهم ذلك الوباء (٤) ، كما أن الأوبئة أحدثت قحطاً بمدينة فاس سنة ٧٤٥ ه / ١١٢٩م (٥) .

<sup>(</sup>۱) ابن أبى زرع: الأنيس ج ٢ ص ٩٦ ت الفيلالي ٠

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری: البیان المغرب ج ٤ ص ٩٦ ت د. احسان ·

<sup>(</sup>٣) ابن عذاری : البیان المغرب ج ٤ ص ٩٩ ت. د. احسان

<sup>(</sup>٤) ابن المؤقت : السمادة الأبدية ج ١ ص ٢٦٠

<sup>(</sup>٥) ابن القطان : نظم الجمان ص ١٨٣ •

والعامل الثانى : الحروب والثورات وما تحدثه من عدم استقرار بالبلاد وانتهاب للأموال وشيوع للخوف والدمار كل هذا أدتى إلى سو الأحوال الاقتصادية فنى حصار عبد المؤمن بن على لمدينة مراكش قبيل فتحها سنة الاقتصادية فنى حصار عبد المؤمن بن على لمدينة مراكش قبيل فتحها سنة وطال الحصار عليم واشتد الحهد بهم ولكثرة خيلهم ورجلهم نفد طعامهم وفنيت مخازنهم حتى أكلوا دوابهم ومات منهم بالحوع ما ينيف على مائة وعشرين ألفاً ، ولما طال عليهم الحصار واشتدت أحوالهم وهلكوا جوعاً حتى أكلوا الحيف وأكل أهل السجن بعضاً وعدمت الحيوانات كلها والحنطة بأسرها ، واخترت المخازن فلم يوجد بها شيء وعجزت عساكر والمتونيين حينتذ عن الدفاع والامتناع (۱).

كما أن الغزوة الهلالية لإفريقية واتجاههم إلى أراضى المغرب وما صاحب ذلك من غزو وتخريب كانت له آثاره الاقتصادية السيئة على المغربن الأدنى والأوسط وانعكست هذه الآثار على المغرب الأقصى ، وقد أشار ابن خلدون إلى آثار هذه الغزوة على اقتصاديات المغرب بقوله « وافريقية والمغرب لما جاز الها بنو هلال وبنو سليم منذ أول المائة الخامسة وتمرسوا بها لثلثمائة وخسين من السين قد لحق بها وعادت بسائطه خراباً كلها بعد أن كان ما بين السودان والبحر الرومى كله عمراناً تشهد بذلك آثار العمران فيه من المعالم وتماثيل البناء وشواهد القرى والمدن» (٢).

أما العامل الثالث: فكان الاستعداد العسكرى لبعض الحملات وما يصحب ذلك من اعداد الأقوات والمؤن للجيش المحارب مما يؤدى إلى ارتفاع فى الأسعار وقلة فى الطعام ففد غلت الاسعار بمراكش سنة ٥٧٩هم/ ١١٨٣م (٣) وهى نفس السنة التى تجهيز فيها الحليفة يوسف بن عبد المؤمن لغزوته الكبرى بالأندلس والتى انتهت بهزيمته عند أسوار شنترين وإصابته إصابة قاتلة سنة بالأندلس والتى انتهت بهزيمته عند أسوار شنترين وإصابته إصابة قاتلة سنة محرم ١١٨٤ م .

<sup>(</sup>۱) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ١٠٢ ، ١٠٣٠.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ٤٩ تطوان .

كذلك حدثت مجاعة بمراكش سنة ٥٩١هم/ ١١٩٤م(١) وهي نفس السنة التي حدثت فيها معركة الارك وانتصار الموحدين فيها على جنود الروم بالأندلس وقد سبق الغزُّو حشد للجنود واعداد المؤن والطعام وكُل ما يلزم المعركة .

والعامل الرابع تمثل : في تقصير الولاة واهمالهم مما تسبب عنه قلة الأقوات وارتفاع الأسعار وهذا ما عاناه الناصر الموحدى هو وجنوده سنة ٦٠٧ هـ. ١٢١٠م أثناء توجهه إلى الاندلس للغزو ففد قاسى الحنود والناس قلة في الطعام والأقوات نتيجة لإهمال الولاة يقول ابن عذارى ( وسبب سطوته بعاله قى هذه السنة سنة ٦٠٧ ه / ١٢١٠م أن لتى الناس فى هذه الحركة من تنوع المسغبة وانتشار المحاعة وتعذر الأوطار وعدم الأقوات مالم يعهده الناس وعلموه فى أسفارهم القاضيات ولا عارضهم مثلها فيا ترددوا فيه من زمن الفتن المبىرات، (٢) وقد أغضب كل ذلك الخليفة الناصر وعاقب كل من تسبب في قلةُ الأقوات (٣) .

وهكذا أحدثت العوامل السابقة بعض الأزمات الاقتصادية والتي تمثلت في قلة الأقوات وارتفاع في الاسعار .

#### ب ب الصناعة

لعبت الصناعة دورها في ازدهار الحياة الاقتصادية بالمغرب الأقصى منذ تأسست على أرضه دولة المرابطين وحتى نهاية حكم الناصر الموحدى ، واز دهرت كثير من الصناعات المختلفة في ظل حكام المغرب الأقصى ، نتيجة لاستقرار الأوضاع في البلاد وتوفر المواد الحام التي تقوم عليها الصناعة مع وجود الحسرة الصناعية المتمثلة في الأيدى العاملة والتي دفعت حركة التصغيع في البلاد إلى الامام ، وهذه الصناعات وإن كانت بسيطة ومتمشية مع ظروف العصر الذي وجدت فيه إلا أن أول ما كانت تهدف إليه هو سد احتياجات المواطنين من المواد الاستهلاكية وغيرها . وقد ظهرت عدة صناعات منها صناعة السفن وصناعة الزجاج والنسيج وصناعة أدوات النحاس والحديد(؛)

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع السابق ج ٤ ص ٢٣٣ تطوان ٠ (٢) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ٢٣٣ تطوان ٠

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ج ٤ ص ٢٣٤ تطوان و

Julien; Histoire de L'Afrique du Nord, P; 122. (8) (م ۱۷ ـ الحضارة)

وقد أشار عبد الرحمن بن أبى بكر إلى كثرة المصانع فى عهد الناصر الموحدى حتى بلغ عدد مصانع الصابون سبعة وأربعين مصنعاً ، ومصانع سبك النحاس مائة واثنى عشر مصنعاً ومصانع الغزل مائة وواحد وأربعين مصنعاً وغير ذلك من المصانع (١) . وقد قامت الصناعة فى المنطقة على دعامتين أساسيتين

الدعامة الأولى : توفر المواد الحام فى البلاد وهذه المواد إما معدنية أو نباتية أو حيوانية :

(۱) أما المواد المعدنية فقد تنوعت مادتها وأماكنها ومن هذه المواد معدن الحديد وكانت أماكنه بين سلا ومراكش في موضع يدعي إبسنتار (۲) وكذلك قرب مدينة فاس (۳) أما معدن النحاس فقد وجد بمنطقة السوس (٤) وبالقرب أمن مدينة سجلماسة (٥) و بمدينة داي (٢) وقد أشار الإدريسي إلى قيمة هذا النحاس بقوله و ومدينة داي في أسفل جبل خارج من جبل درن وهي مدينة بها معدن النحاس الحالص الذي لا يعدله غيره من النحاس بمشارق الأرض ومغاربها وهو نحاس حلو أونه إلى البياض يتحمل الترويج ويدخل في لحام الفضة وهو إذا طرق جاد ولم يتشرخ كما يتشرخ غيره من أنواع النحاس (٧) أما معدن الفضة وقد اشتغل أهلها باستخراج هذا المعدن من مناجمها (٨) كذلك بعدن الفضة وقد اشتغل أهلها باستخراج هذا المعدن من مناجمها (٨) كذلك حصن وركناس وجد به معدن الفضة (٩) وفي تادلا أيضاً وجد معدن الفضة (١٠)

<sup>(</sup>۱)عبد الرحمن بن أبى بكر : البسستان في أخبار الزمان مخطوط ، ورقمه ۲۹ ، ۳۰ ،

<sup>(</sup>٢) الراكشي : المعجب ص ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز بنعبد الله : المعجم التاريخي ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) الراكشي : المعجب ص ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٥) البكرى: المغرب في ذكر بلاد المريقية ص ١٥٢٠

<sup>(</sup>٦) الأدريسى : وصف المغرب ص ٧٤ ، ابن سعيد : نزهة الأنظار ج ١ ص ١٦ ،

<sup>(</sup>٧) الادريسي: وصف المغرب والاتدلس ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٨) المراكشي : المعجب ص ٣٦١ .

<sup>(</sup>٩) نفس المرجع السابق ص ٣٦٢ .

<sup>(</sup>١٠) ابن سعيد : بسط الارض ص ٧٥٠

كما أنه وجد أيضاً بمدينة تامدلت(١) أما معدن التوتيا والمستخدم في صنع النحاس الأحمر وتحويله إلى أصفر ففد كان موجوداً عنطقة السوس (٢). وبالنسبة لمعدن الذهب فقد أشار المراكشي إلى أنه مستورد من بلاد السودان(٣) غبر أنه وجد ببعض مناطق الحنوب وخاصة في سملماسة (٤) ويبدو أنه لم يكن بوَفرة المعادن الأخرى الموجودة بالبلاد مع سهولة استبراده من أقالم السودان مما دفع المراكشي إلى القول بعدم وجوده بأرض المغرب الاقصي . ومجانب الذهب كانت هناك بعض أنواع المعادن النفيسة الأخرى والتي قامت علمها صناعة الحلى وغيرها من أدوات الزينة كالصدف الثمين والمستخرج من نهر فاس(٥) والياقوت وقد أشار البكرى إليه بقوله « وهماك جبل يقابل جبل هزرجة فيه أجناس من الياقوت المتناهي في الحودة وحسن اللون ١٦٠ وهناك بعض المواد الخام والتي دخلت في صناعة مواد البناء وغيرها وهي الحص والصلصال والرمال المختلفة الأنواع وكانت قريبة من مدينة فاس(٧) ويبدو أن ولاة الأمر كانوا يشرفون على هذه المناجم واستغلالها فيما يعود بالنفع على المواطنين ، فحين بلغ الحليفة يوسف بن عبد المؤمن أن السكان المقيمين بهرغة قد استُولُوا على المعدُّن المكتشف بأرنبهم واختصوا به أنفسهم توجه إلى المكان بنفسه وأقام عليه حصناً وحرسا يقول ابن عذارى لا وذلك أنه لما صح عند أمر المؤمنين أن المعدن الذي بجبل السوس على مقربة من بلاد هرغة قد أخرج منه شيء لم يعهد في قديم الزمان ولا سلمه قط أهل هذا المكان وظهر أهل هذا الحبل بما تحصل في ايديهم منه واغتصبوه لأنفسهم دون حق منه للخليفة فعسكر في أول صفر منسنة ثمان وسبعين وخمسائة وخرح من حضرة

<sup>(</sup>١) البكرى: المغرب ص ١٦٣٠

<sup>(</sup>٢) الراكثي : المعجب ص ٣٦٢ ٠

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ص ٣٦٣٠

<sup>(</sup>٤) المتدسى : احسن التقاسيم ص ٢٣١ ، البكرى : المغرب ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٥)الجيلاني : رسالة في ذكر كرمن أسس مدينة ماس ص ٥٠ ٠ الجزنائي : زهرة الآس ص ٢٥ ٠

<sup>(</sup>٣) البكرى: المغرب ص ١٥٣٠

<sup>(</sup>٧) الجيلاني : رسالة في ذكر من أسس مدينة فاس ص ٢١ ، الجزناي : زهرة الآس ص ٢٥ ،

مراكش لتحصينه فوصل إلى المعدن المذكور فنظر الخليفة فى بناء حصن عليه وأسكنه بالأجناد واستعد لتحصينه غاية الاستعداد فلما كمل غرضه أقلع ممحلاته عنه (۱).

(ب) وأما المواد النباتية والتي قامت عليها بعض الصناعات فيأتى في مقدمتها تلك الغابات التي غطت أجزاء من أرض المغرب الأقصى ومنها كانت تؤخذ الأخشاب وخاصة خشب الأرز لصناعة السفن (٢) ومجانب ذلك فقد أقام السكان أنواعا من الصناعات على بعض المحاصيل الزراعية كاستخراج الزيوت من الزيتون وكصناعة الملابس القطنية من محاصيل القطن ، وصناعة السكر من قصب السكر ، وقد سبق أن أشرت إلى وفرة هذه المحاصيل وأماكن زراعها .

(ج) أما الصناعات التي اعتمدت على الحيوانات فيأتى فى مقدمتها صناعة دبيج الحلود والتي حصلت على خامة الحلد من الحيوانات المختلفة التي كانت تملأ المراعى المنتشرة فى البلاد واستخدام أوبار الأغنام فى صناعة الملابس الصوفية ، كذلك كانوا يأخذون جلود حيوان اللمط ويصنعون منه الدرق اللمطية وهى خفيفة لينة لا ينفذ فيها النشاب ولا يؤثر فيها السيف وهى من أحسن الترس (٣)

أما الدعامة الثانية: في ازدهار الصناعة فهو توفير الآيدي العاملة المدربة على الصناعات المختلفة والتي انتشرت في انحاء البلاد ، وقد اكتسب الصناع خبرتهم نتيجة للمهارات والحبرات التي تجمعت لديهم عبر السنين والتي توارثها الأبناء عن الأجداد بالاضافة إلى أهمية موقع المغرب الأقصى كهمزة وصل بين المشرق والاندلس فهو في طريق القادم من المشرق قاصدًا الأندلس وبالعكس ، ومنهم من كان يفضل الإقامة في الملاد ، كذلك تلك الهجرات المبكرة من افريقية والتي قصدت المغرب الأقصى في عهد دولة الاداراسة واختلاطهم بالسكان مما نتج عنه تبوع الحبرات .

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى: البيان المغرب ج ٤ ص ٢٢ تطوان ٠

<sup>(</sup>٢) أبن سعيد : بسط الأرض ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) أبي حامد الأندلسي : تحفة الالبا ص ٤٤ باريس سنة ١٩٢٥ .

حتى إذا قامت دولة المرابطين وصار إقليم الأندلس خاضعاً لسلطاتهم استفاد ولاة الأمر من خبرات أهل الاندلس فى الصناعة ، فيوسف بن تاشفين حين عمد إلى التوسع فى البناء والتعمير استقدم كثيراً من صناع الأندلس(١).

وجرى على نفس السياسة خلفاء الموحدين من استقدام الصناع المهرة إلى العاصمة وغيرها من المدن المغربية ، وذلك للاستفادة بخيراتهم ، ومن أمثلة ذلك استقدام الحليفة عبد المؤمن الحاج يعيش المالتي والذي أمره بصناعة مقصورة هندسية ميكانيكية بالمسجد الحامع . وقد وضعت القصورة على حركات هندسية ترفع بها عند خروج الحليفة وتخفض لدخوله (٢) كذلك حين عزم الحليفة عبد المؤمن على كسوة مصحف سيدنا عمان فانه حشد عدداً كبيراً من الصناع من العاصمة وسائر بلاد المغرب والأندلس فاجتمع لذلك حذاق كل صناعة من المهندسين والصواغين والنظامين والحلاثين والنقاشين والمرصعين والنجارين والزواقيين والمحلدينُ وغيرهم (٣) ولا شكُّ أن تشجيع ولاة الأمر للصناع الأندلسين على المحيء إنى البلاد (٤) قد أثمر تقدماً صناعياً نتيجة الاحتكاك المباشر بن الصناع من البلاد والحرة الصناعية الوافدة من الأندلس ، وحتى في أوقات الحروب وما يصحبها من سفك الدماء فان الحليفة عبد المؤمن كان حريصاً على حياة الصناع حتى لا تصاب الصناعات باضمحلال وقد ظهر ذلك جلياً حين استولى عبد المؤمن بن على ، على العاصمة مراكش وقضائه على المرابطين ، فانه أبقى على أرواح الصناع وفي ذلك يقول ابن الأثير لا فتح عبد المؤمن مراكش أقام مها واستوطنها واستقر ملكه ولما قتل عبدالمؤمن من أهل مراكش فأكثر فهم القُتل ، اختفى كثير من أهلها فلما كان بعد سبعة أيام أمر فنودى بأمان من بني من أهلها فخرجوا فأراد أصحابه المصامدة قتلهم فمنعهم وقال هوالاء صناع وأهل الاسواق من ننتفع به ، فتركوا وأمر

<sup>(</sup>۱) الجزنائى: زهرة الآس ص ٣٢ ، ابن القاضى: جنوة الانتباس ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص ١٣٩ حاشية ٠

<sup>(</sup>٣) المقرى: نفح الطيب ج ٢ ص ١٤١ ، السلاوى: الاستقصا

ج ۲ ص ۱۲۸ ۰

Nevill: A Survey of North West, P; 135. (8)

باخراج القتلى من البلد فأخرجوهم» (١<sup>)</sup> .

المراكز الصناعية :

نهضت الحركة الصناعية فى عدة مدن مغربية ، وصارت مراكز صناعية منذ قيام دولة المرابطين .

ويأتى في مقدمة هذه المدن: مدينة فاس التي شهدت تقدماً صناعياً في عهد المرابطين ومن جاء بعدهم من الموحدين وقد وصفها ابن سعيد المغربي بقوله وهي أي مدينة فاس من خواص المغرب الملاء بالحيرات والصنائع الغريبة ، (٢) وقد أشارت المراجع إلى كثرة المصانع والدور التي تشتغل بالصناعات المختلفة في مدينة فاس (٣) وفي ذلك يقول الحزنائي و والأطرزة وأي دور الأطرزة مل الصابون سبعة أي دور الأطرزة من المنافين ستا وتمانين ، ودور الصباغ مائة وستة عشر ودور تعمل الرجاج إحدى عشرة . واحجار عمل الكاغيد اربعائة ، كل ذلك بداخل المدينة ، ود ور الفخارة مائة وتمانين غارج المدينة ، نقل عن المشرف على بي عمر الأوسى ، قال مائة وتمانين خارج المدينة ، نقل عن المشرف على بي عمر الأوسى ، قال منظما أنواع الصناعات المختلفة الموجودة بالمدينة ومنها الصناعات النحاسية تعطيا أنواع الصناعات المختلفة الموجودة بالمدينة ومنها الصناعات النحاسية والأدوات المترلية وغيرها (٢) كما أذ بها دارين لسك النقود احداهما في عدوة القرويين والأخرى بعدوة الاندلسيين وكانت تسبك بهما النقود الذهبية (٧) القرويين والأخرى بعدوة الاندلسيين وكانت تسبك بهما النقود الذهبية (٧)

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: الكامل جد ٨ ص ٣٠١٠.

<sup>(</sup>٢) أبن سعيد : بسط الأرض في الطول والعرض ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) الْجَيلاني : رسنالة في ذكر من اسس مدينة فاس مخطوط ص٥٥ ابن القاضي : جذوة الاقتباس ص ٢٨ ، الجيلالي : تاريخ الجزائر العام ح ٢ ص ٣١٧ ، عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب ج ١ ص ١٢٦ ، ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٤) الجزنائي : زهرة الآس ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) مجهول : الاستبصار ص ١٨١ ، القلقشيندى : صبح الاعشى ج ٥ ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٦) احسان حتى : المغرب العربي ص ٢٠٧٠

<sup>(</sup>Y) المنونى : العلوم والفنون ص ٢٥٧ .

وقد أورد أبو الحسن على وهو من فقهاء القرن السابع الهجرى فى كتابه اللموحة المشتبكة الطرق المختلفة والتى كان يتبعها الصاع فى تنقية الدهب والفضة من الشوائب المختلفة حتى يصبح جاهزا لسكه كعملة نقدية (۱) وروايته تعطينا صورة لمدى معرفتهم بالمعادن وطريقة تنقيبها وصوغها ، كذلك برع أدل قاس فى صناعة المنسوجات والملابس وصبغها بالألوان المختلفة (۲) أما صناعة الورق ففد از دهرت وبلغت شأواً عظيا (۳) ونظراً لموقع فاس قريباً من الورق ففد از دهرت وبلغت شأواً عظيا (۳) ونظراً لموقع فاس قريباً من الأراضى المزروعة بالزيتون ، فان أحمال الزيتون وتصديره إلى المناطق المتفرقة من البلاد ، كذلك كان لموقع المدينة قريباً من وادى سبو سبباً فى انشاء دار لصناعة القوارب والسفن الصغيرة (٤) وأيضاً دبغ الجلود وصناعها مما اشهرت به مدينة فاس (٥) .

أما العاصمة مراكش فتأتى فى المركز الثانى من حيث أهميتها الصناعية إذ أنها كانت حديثة البناء حيث بنيت فى سنة ٤٧٩ه / ١٠٨٦م، ولم تكن لها قدم مدينة فاس التى بنيت فى سنة ١٩٣ ه / ١٠٨٨م فى عهد إدريس بن ادريس والتى اكتسبت مكانة دينية وثقافية وتجارية عبر السنين ، وقد اشهرت مراكش بصناعة الزرابي (٢) كذلك اشتهرت بصناعة الزرابي (٧)

أما المدن الساحلية مثل سبتة وطنجة فقد اشتهرتا بصناعة السفن ، وقد أ نالت صناعة السفن عناية ولاة الأمر لاحتياجهم لها في نقل جنودهم إلى

<sup>(</sup>۱) أبو الحسن : الدوحة المشتبكة ص ۳۶ ، ۳۵ ت د. حسين مؤنس مدريد سنة ١٩٦٠ .

<sup>(</sup>٢) ياقوت الحموى : معجم البلدان ج ٣ ص ٨٤٢ ، عبد العزيز بنعبد الله : جغرانيسة المغرب ص ٥٤ ط ٢ سنة ٥٦ ، روجيه : ناس في عصر بنى مرين ص ٣٢ ، ترجمة د. نقولا زيادة .

<sup>(</sup>٣) محمد النوني : العلوم والفثون ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٤) الجزنائى : زهرة الآس ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) روجیه : فاس فی عصر بنی مرین ص ۱۳۳ ، ص ۱۳۴ ترجمة د. نقولا زیادة .

<sup>(</sup>٦) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ٢٠٦ ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>۷) احسان حقى : المفرب العربي ص ۲۰۸ ، د. زكى محمد حسن : فنون الاسلام ص ۲۸۸ ط ۱ سنة ۸۸ .

الأندلس وحماية شواطىء البلاد من غارات الأعداء ، وقد أعطانا المؤرخون صورة لمدى استعداد المصانع بكل من سبتة وطنجة فى بناء السفن ذلك أن الخليفة عبد المؤمن حين أمر بانشاء الأساطيل فى جميع سواحل بلاده فان سبتة وطنجة أنشأتا مائة قطعة من السفن المختلفة الأشكال والأنواع (۱) ومن أنواع هذه السفن : المراكب والحراقات والمسطحات والطرائد والشلنديات وغيرها (۲) وبجانب صناعة السفن التي اشتهرت بها سبتة ، فان أهلها كانوا يستخرجون المرجان من البحر ويصنعونه خرزاً وعقوداً ويصدرونه إلى غانة وجميع بلاد السودان (۳) كذلك از دهرت صناعة الورق بمدينة سبتة (٤) ، كما أن قصر مصمودة وهو يبعد اثني عشر ميلا غرب مدينة سبتة كانت تصنع به المراكب والحراريق التي يسافر فيها إلى بلاد الأندلس (٥) .

أما منطفة السوس: فقد اشترت بصناعة الحز (٦) وصناعة السكر الذي كان يصدر إلى بقاع كثيرة من الأرض (٧) كذلك كانت تلمسان ومدينة داى وبلاد ركراكه مراكز لصناعة المنسوجات القطنية والصوفية (٨) أما مدينة نول لمطة فقد اشتهرت بصناعة الدرق اللمطية التي تستخدم في الحرب وكذلك السروج واللجم والأقتاب المعدة لحدمة الابل (٩).

(٢) محمد المنونى : العلوم والمنون ص ٥٥٦ ، ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٣٤٣ ، ٣٤٣ .

<sup>(</sup>۱) ابن مسلحب الصلاة: تاريخ المن بالامامة ص ۲۱۶ ، ابن ابی زرع: الانیس المطرب ج ۲ ص ۱۱۶ ت الفیلالی ، السلاوی: الاستقصا ج ۲ ص ۱۶۳ ، محمد یاسین الحموی: تاریخ الاسطول العربی ص ۱۳۳ ، محمد الرشید ملین: عصر المنصور ص ۸۶ .

<sup>(</sup>٣) الادريسى : وصف المغرب والاندلس ص ١٦٨ ، بونيل : المالك الاسلامية في غرب انريتيا ص ١٠٩ ، ١١٠ ترجمة د. زاهر رياض .

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب جد ١ ص ١٢٦ ، ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٥) الادريسي : وصف المغرب والاندلس ص ١٦٨ ،

<sup>(</sup>٦) أبي حامد الاندلسي: تحفة الألبا ص ٢١١٠.

<sup>(</sup>٧) الادريسي : وصف المفرب والاندلس ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٨) ابن سعيد المغربي: بسط الأرض ص ٥٥، أبي زكرياء: بغية الرواد ج ١ ص ٢٢، ابن سعيد: نزهة الأنظار ج ١ ص ١٦.

<sup>(</sup>۱) الادریسی: وصف المغرب ص ٥٩ ، العمری: مسالك الابصال ج ۱ قسم ۲ ص ۳٤٩ ، ابن سلمید: نزهلة الانظار ج ۱ ص ۱۰ ، د. شمیرة: المرابطون تاریخهم السیاسی ص ۱۸ .

أما مدينة أيجلى ففد اشتهرت بسبك النحاس وصناعته وتصديره إلى السودان (۱) وبالنسبة لصناعة السلاح فقد قامت صناعته في معظم المدن المغربية وذلك لتني بحاجات الحملات الحربية المتكررة سواء أكانت هذه الحملات متجهة إلى الشرق أم متجهة إلى الأندلس ، ومن هنا كان ولاة الأمر في حاجة دائمة لأنواع السلاح المختلفة وبكميات وفيرة كما حدث حين أمر الحليفة عبد المومن بالاستعداد في سنة ٥٥ه م / ١٠٦١م لغزو الاندلس فإن مصانع السلاح كانت تنتج له يومياً عشرة قناطير من السهام (٢) نخلاف الأسلحة الأخرى من سيوف وقسي ورماح وخوذات، وغيرها من أدوات القتال . وبالنظر إلى المصانعات السابقة بمدن المغرب الأقصى نجد مدى تنوعها وقيامها بحاجات المواطنين نتيجة لكثرتها وما زاد عن حاجهم كان يصدر إلى الخارج كصناعة المنحاس والسكر وبعض المنسوجات .

<sup>(</sup>۱) البكرى: المغرب في ذكر بلاد المريقية ص ۱۹۲ ، مجهول : الاستيصار ص ۲۱۲ . الاستيصار ص ۲۱۲ . (۲) ابن أبى زرع: الانيس ج ۲ ص ۱۹۵ ت الفيلالى ، عبد اله ابن أبى زرع: الانيس ج ۲ ص ۱۹۵ ت الفيلالى ، عبد اله كنون : مدخل الى تاريخ المغرب ص ۷۶ ، السلوى : الاستقصا ج ۲ مس ۱۹۳ . René Millet ; Les Almohades, P ; 93.

# الفصل النالث

#### التجارة الداخلية والخارجية

#### ا - النجارة الداخلية

شاركت التجارة الداخلية والحارجية في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد منك أن تأسست دولة المرابطين وحتى نهاية حكم الناصر الموحدى ، في هذه الفترة الزمنية شهدت الأسواق التجارية المنبثة في مختلف المدن المغربية حركة تجارية ونشاطاً في البيع والشراء ، وذلك نتيجة للاستقرار السياسي الذي أظل البلاد اذ أصبحت السلطة السياسية في يد أمراء المرابطين ومن جاء بعدهم من خلفاء الموحدين ، وقد حرص ولاة الأمر على استتباب الأمن وإشاعة الهدوء مما سهل الاتصال التجاري بين المدن المختلفة ، كما إن امتداد السلطة السياسية لولاة الأمر حتى حدود طرابلس شرقاً وصحراء المرابطين جنوبا والأندلس شهالا ، هذا الاتساع المكاني أعطى امتداداً للحركة التجارية بين مدن المغرب وغيرها من مدن المغرب الأوسط والأدنى ، وأيضاً مدن الأندلس وشجع التجار الذين كانوا مخضعون في هذه المناطق لحكومة واحدة ، على التنقل عورية تامة مما ساعد على تنشيط البيع والشراء وتبادل المنتجات .

وقد سبق أن أشرت فى الفصل السابق إلى مدى التقدم الزراعى الذى شهدته البلاد مع تنوع فى المحاصيل والمزروعات والفواكه ، وكيف أن الأرض كانت تنتج هذه المحاصيل بوفرة ، وأحدث ذلك رخصاً فى الأسعار وأن هذه المحاصيل كانت تباع فى الأسواق ، كذلك تناولت من قبل الحركة الصناعية وكيف أن المواد الحام والأيدى العاملة أنتجتا كثيراً من الصناعات المختلفة ، والتي كانت تباع فى الأسواق ، ولا شك أن ازدهار التجارة يقوم على ما تنتجه البلاد من أنواع البضائع المختلفة ، مع ما يرد إلى أسواقها من المنتجات الحارجية .

وقد وجه ولاة الأمر اهتمامهم للتجارة والعمل على تنشيطها وذلك بتشجيع

التجار على المجيء إلى البلاد(١) كما أن بعضهم كان ينتهز فرصة تولّيه الحكم ويقوم محركة تنشيط للتجارة وذلك عن طريق إسقاط الضرائب السابقة وتوزيع الأموال مما ينشط حركة البيع والشراء بالبلاد وذلك ما فعله الحليفة يوسف بن عبد المؤمن في سنة ٥٩٦٣م / ١١٦٣م ، يقول ابن صاحب الصلاة « وأمنهم من المخاوف فيها تقيَّد عليهم في الدواوين ــ وذلك حين أفرج عن المسجونين عناسبة تجديد البيعة سنة ٥٦٣هـ - فزاد الانبساط والنشاط عبد الناس بفضله وصفحه وعدله ، وزادت المخازن أثر ذلك وفوراً ، ونمت الأرزاق ، وعمر ت الأسواق بالبيع والتجارة الرامحة ودرّت على الناس بالحرات دروراً واغتبط العالم به وببيعته ، وكثر المال في الأيدى من توالى سمحه وبركته ، (٢) .

كما أن ولاةالأمر وفروا سبلالاقامة للتجار وذلك بانشاء الفنادق فيوسف ابن تاشفين حين دخل مدينة فاس سنة ٤٦٢ ه / ١٠٦٩م بني الحامات و الفنادق وغير ها (٣) كما أن الموحدين بنو الفنادق في مدن مغربية كثيرة فني مدينة قصر صنهاجة بني الموحدون فندقين يقول صاحب كتاب الاستبصار « وأحدث الأمر العالى في موضعه ــ أي في مدينة قصر صنهاجة ــ في هذه المدة فندقين عجيبين وتمدّن هذا الموضع وشرف وقصده التجار واستوطنوه، (١) كذلك المنصور الموحدي أنشأ عدة فنادق بمراكش(٥) وهذه الفنادق كانت تقوم بمهمة مزدوجة فوظيفتها الأولى خزن المتاجر والسلع لتوزيعها بعد ذلك بالحملة والثانية إيواء النزلاء من التجار الوافدين وكلما كانت المدينة عامرة مالمتاجر كلما ازداد عدد فنادقها .(١)

Budgett; The Moorish Empire. P; 54, (1) Mahmoud Brelvi; Islam In Affrica, p; 187

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص ٣٤٧ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن أبي زرع: الأنبس ج ٢ ص }} ت الفيلالي ٠

Nevill Barbour; Morocco, 1; 52

<sup>(</sup>٤) مجهول: الاستبصار ص ١٨٩٠

<sup>(</sup>٥) عباس المراكشي : الاعلام ج ١ ص ٦٤ ٠

<sup>(</sup>٦) د. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ مدينة المرية الاسلامية ص ١٦٩ ط ١ سنة ٦٩ دار النهضة ٠

الطرق التجارية :

ومما ساعد على ازدهار الحركة التجارية تلك الطرق التى كانت تربط معظم المدن المغربية بعضها ببعض وبجانب ذلك تلك المجموعة من الأنهار التى كانت تشق وديان المغرب والتى كانت تزخر بالقوارب والمراكب محملة بالبضائع المختلفة فوادى سبو كانت تسير فيه القوارب والسفن الصغار إلى البحر الأعظم (١) كما أن وادى أم الربيع كانت تسير فيه المراكب أيضاً (٢) وغير ذلك من الأنهار التى كانت تربط المناطق الداخلية بالسواحل المطلة على البحر المتوسط والمطلة على المجيط الأطلسي .

وبجانب هذه الأنهار كانت هناك طرق الفوافل والتي حرص ولاة الأمر على حراستها وبناء الأحواض على جانبها لخزن المياه اللازمة للقوافل العابرة (٣) وكانت هناك طرق للقوافل ممتدة من الشمال حيث المدن الساحلية سبتة وطنجة وتتصل بالمدن الداخلية (٤) كما أنه كانت هناك طرق متوازية تمتد من الشرق إلى الغرب (٥) وقد أعطانا الادريسي وصفاً لإحدى الطرق التي كانت تقطعها القوافل من شرق البلاد حتى جنوبها يقول « وأما من أراد الطريق من تلسمان إلى مدينة سملهاسة بالقوافل تسير من تلمسان إلى فاس ، ومن فاس إلى صفروى إلى تادلة إلى أعمات ، إلى درعة إلى سملماسة ه (١) كما أن ليني بروفنسال أعطانا رسما توضيحياً لشبكة الطرق التي كانت تربط بين مدن المغرب الأقصى خلال حكم الموحدين والتي توضح مدى الارتباط الوثيق بين المدن المغربية .

نشطت الحركة التجارية الداخلية بمدن المغرب الأقصى وذلك نتيجة

<sup>(</sup>۱) الجيلاني : رسالة في ذكر من أسس مدينة غاس ص ١٨ مخطوط

<sup>(</sup>٢) ابن سعيد: نزهة الأنظار ج ١ ص ١٤.

<sup>(</sup>٣) أشباح : تاريخ الأندلس ج ٢ ص ٧٧ .

S.P. Scott: History of Moorish Empire, V.2 P; 206.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن عبد السلام: الريف بعد الفتح الاسلامي ص ١٥تطوان. سنة ١٩٥٤.

<sup>(</sup>٥) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ٢١ .

<sup>(</sup>٦) الادريسى: وصف المغرب من ٨١ .

للإزدهار الزراعى والصناعى الذى عاشته المنطقة خلال حكم المرابطين والموحدين حتى حكم الناصر الموحدى ، وصارت الأسواق التجارية تموج محركة دائبة فى البيع والشراء ، وفى نقل المتاجر من مدينة إلى أخرى فى ظل الأمن والاستقرار الذى ساد المنطقة .

وفى مقدمة المراكز التجارية العاصمة مراكش والتى حظت باهنهام التجار ياعتبارها عاصمة امبراطورية مترامية الأطراف وأتنها التجارات من كل مكان (۱) وصارت مراكش مركزاً للتجارة الداخلية بين مدن الشهال ومدن الحنوب (۲) ، وقد ساعد على از دهارها تجارياً اهنهام ولأة الأمر بعارتها والبناء فيها وخاصة فى عهد الموحدين ، فالمنصور الموحدى بنى فيها عدة أسواق فيها وفنادق (۲) ومن هذه الأسواق سوق كبير قصدها التجار من كل مكان ذلك في سنة ٥٨٥ه / ١١٨٩م (٤) وكانت السلعة الرئيسية فى أسواق مراكش هى الزيتون وزيته الذى كان يكنى حاجة أهل المدينة ويصدر إلى غيرها من المدن الأخرى (٥).

S.P. Scott; History of Moorish Empire, V.2 P; 257 (1)

<sup>(</sup>٢)عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب ج ١ ص ١١٠ ٠

<sup>(</sup>٣) مجهول: الاستبصار ص ٢١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر السابق ص ٢١٠٠

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع السابق ص ٢١٠٠

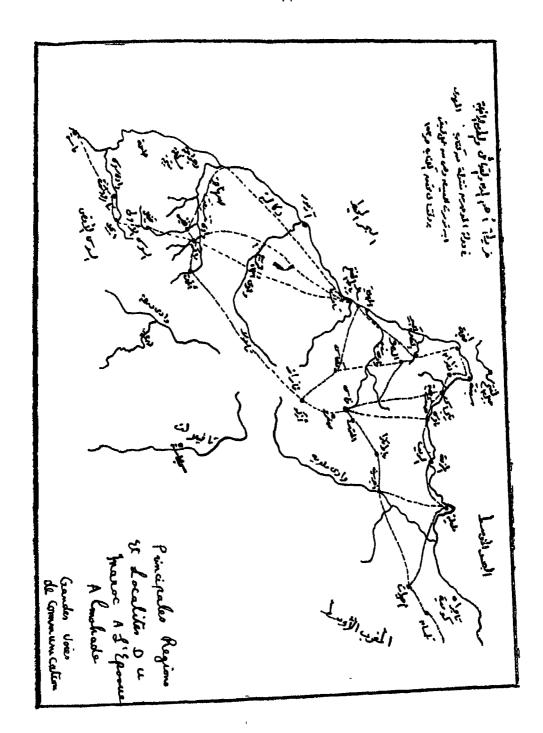

- I 4

أما مدينة فاس فكانت مركزاً تجارياً هاماً أو كما يقول الادريسي «قطب ومدار لمدن المغرب الأقصى» (١) وهذا يرجع إلى موقعها الممتاز في قلب البلاد مع توفّر المحاصيل الزراعية والصناعات المحتلفة بها مما جعل أسواقها حافلة بأنواع البضائع المختلفة التي كانت تسد حاجة سكان المدينة وقد صور ذلك المراكشي بقوله 🛚 ولا أعلم بالمغرب مدينة لا تحتاج إلى شيء يجلب إليها من غبرها إلا ما كان من العطر الهندى سوى مدينة فاس فانها لا تحتاج إلى مدينة في شيء مما تدعوا إليه الضرورة بل هي توسع البلاد مرافق وتملؤها خبرآه<sup>(٢)</sup> ومع اكتفاء سكان المدينة من السلع الأساسية المتوفرة بمدينتهم ، فان الأسواق كآنت تمتليء بأنواع المتاجر التي كانت تأتيها مع القوافل القادمة من مدن المغرب المختلفة وفي ذلك يقول الإدريسي ومدينة فاس هي حضرتها الكبرى ومقصدها الأشهر وعلمها تشد الركائب وإلبها تقصد القوافل وبجلب إلى حضرتها كل غريبة من الثياب والبضائع والأمتعة الحسنة(٣) ، وصارت المدينة تعج بالتجار من مدن المغرب المختلفة الذين اتخذوا في أسواقها متاجر يصرفون فها بضاعتهم وسلعهم وقد عبر عن ذلك الحيلالي بقوله « وانتقل إلها من حميع البلاد القاصية والدانية فليس من أهل بلد ولا إقليم إلا ولهم بها منزل ومتجر وصناعة ومتصرف واجتمع فيها ما ليس فى مدينة من مدن الدنيا وأتنها التجارات وأهل الصناعات من كُلُّ صقع ، (١) ومن ناحية أخرى فان القوافل التجارية كانت تخرج من مدينة فاس متجهة إلى المدن المغربية الأخرى كمدينة تازا ومكناسة وسلا ومراكش (٥) حيث كان تجار فاس يحملون معهم الأقمشة والأحذية وأغطية الرأس(٦) .

<sup>(</sup>۱) الادريسى: وصف المغرب والاندلس ص ٧٩٠

<sup>(</sup>۲) المراكشي : المعجب ص ۲۵۸ ، ۳۵۹ .

<sup>(</sup>٣) الأدريسي : وصف المغرب والأندلس ص ٧٩ ٠

<sup>(</sup>٤) الجيلالي : رسالة في ذكر من أسس مدينة فاس ص ٥١ مخطوط .

<sup>(</sup>٥) روجیه : غاس فی عصر بنی مرین ص ۱۳۸ ترجمة د، نتولاً زیادة .

<sup>(</sup>٦) )نفس الرجع السابق ص ١٣٨٠

أما مدينة صفروفانها كانت تصدر اللوز إلى مدينة فاس (١) كذلك حصن مغيلة ألقاط وكان حصناً كبيراً به سوق حافلة ويحمل منه التين إلى مدينة فاس وغير ها (٢)

وأيضاً كانت مدينة داى بها سوق حافلة ومحطة لتجار القوافل القادمين من فاس والبصرة وسحلهاسة(٣) .

أما مدينة مكناسة فقد امتلأت بالأسواق العامرة والتجارات المختلفة(١) وقد تقدمت المدينة تجارياً في عهد الموحدين حيث أصبحت محطة للمسافرين يبيعون ويشترون بها وقد أشار إلى ذلك ابن غازى بقوله ﴿ وعمرت المدينة \_ أي مدينة مكناسة \_ والحوائر والبسائط ونففت الأسواق وقويت التجارات وصار المسافرون يترلون بالمدينة ويبيعون ويشترون وكانت المدينة بداوة ثم تمدّنت واكتسبت حضارة ﴾(٥).

أما مدينة تادلا فقد ازدهرت تجارياً وصارت بها الأسواق نتيجة اهتمام الموحدين مها<sup>(٦)</sup> .

فاذا ما اتجهنا إلى جنوب البلاد لوجدنا عدة مراكز تجارية وفي مقدمتها مدينة أنحات وكانت مركزاً لتجمع التجار المتجهن بتجاراتهم للصحراء وقد أشار إلى ذلك صاحب كتاب الاستبصار بقوله « وأنحات هما مدينتان احداهما تسمى أنحات وريكة والأخرى أنحات هيلانة وبينهما نحو ٨ أميال وبأنحات وريكة يسكن الأعيان وبها ينزل التجار على القديم لأنها كانت دار التجهز للصحراء ٣ (٧) وبعبارة أخرى كانت مدينة أنحات مركزا لتسويق منتجات المغرب وتصديره إلى السودان . ومن ناحية أخرى مركزاً لتلهي تجارات

<sup>(</sup>١) مجهول : الاستبصار ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص ١٩٣٠

<sup>(</sup>٣) البكرى: المفرب فى ذكر بلاد الهريقيا ص ١٥٤ . الادريسى: وصف المغرب والأندلس ص ٧٥ ، ابن سميد: نزهة الأنظار ج ١ ص ١٦ (٤) الادريسى :وصف المغرب ص ٧٧ ، ابن سميد: نزهة الأنظار ج ١ ص ١٧ .

<sup>(</sup>٥) أبن غازى : الروض الهتون ص ٠٢.

<sup>(</sup>٣) مجهول : الاستبصار ص ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٧) نفس المرجع السابق ص ٢٠٧٠

السودان وتصديره إلى المدن المغربية وغيرها . وقد أشار ابن سعيد إلى أنواع السلع التي محملها تجار أنمات إلى السودان بقوله ٥ وأهل هذه المدينة – أي أغمات وريكة ــ تجار مياسر يدخلون بلاد السودان بأعداد الحمال الحاملة لقناطير الأموال منأنواع النحاس والأكسية والثياب العايم والمآزروصنوف النظم من الزجاج والأصداف والأحجار والعطر وآلات الحريد المصنوع (11).

وقد لعبت سحلماسة نفس الدور حيث كانت مقصد الوارد والصادر (٢) وكانت تصدر إلى المدن المغربية الأخرى بعض المحاصيل الزراعية كالقطن والكمون والكراويا والحناء(٣) كذلك كانت مدينة درعة مركزاً لتصدير بعض الحاصلات الزراعية كالحناء والكمون والكراويا والنيلج إلى مدن المغرب المختلفة (٤)

## الأسواق:

انتظمت الأسواق بالمدن المغربية بطريقة تبدو متشامهة حيث انفردت كل صناعة بناحية معينة من السوق كسوق النحاسين وسوق الفاكهة وسوق الزياتين وسوق الأسماك وغير ذلك من الأسواق الي تضم عدة متاجر تتاجر في سلعة واحدة (٥) وقد أشار إلى وجود الأسواق عمدينة فاس ابن القطان حين أشار إلى الحريق الذي حدث بها في سنة ٥٣٣هـ / ١٦٣٨م بقوله ﴿ وَفَيُّا – أَيْ سنة ٣٣٥ هـ ــ وقع الحريق في سوق مدينة فاس واحترق من رأس عقبة الحرازين إلى باب . . ( بياض ) واحترق سوق الثياب والقراقين ــ القراقون هم باعة الاقراق جمع قرق وهو ضرب من الاخفاف أو الصنادل ــ وغير ذلك من الأسواق إلا البقالون ، (٦) كما أن هذه الاسواق كانت مسقفة بتقبية

<sup>(</sup>۱) ابن سعید : نزهة الانظار ج ۱ ص ۱۲ ۰ (٢) الادريسي: وصف المغرب ص ٦٠ ، الممرى: مسالك الأبصار

ج ا تسم ٢ ص ٣٥٠ ٠

<sup>(</sup>٣) نفس المدرين السابقين ونفس الصفحات .

<sup>(</sup>٤) العمرى: مسالك الأبصار جدا قسم ٢ ص ٢٥١٠.

<sup>(</sup>٥) عثمان الكماك : المضارة العربية في البحر المتوسط ص ٢٦٠

عبد العزيز بنعبد الله : جغرانية المغرب ص ١٠٤٥

<sup>(</sup>٦) ابن القطان: نظم الجمان ص ٢٤٦٠ (م ۱۸ - الحضارة)

الآجر أو بمعروشات العنب(١) وقد أشار إلى هذه السقف ابن عدارى حين تحدث عن الحريق الذى أصاب أسواق مدينة مراكش فى سنة ٢٠٧ هـ ١٢١٠ بقوله ٥ وفى هذه السنة – أى سنة ٢٠٧ه – كان الحريق الشائع الضرر الحارى بقيسارية مراكش – أى سوق مراكش – وما اتصل بها وذلك ليلة الحميس الثالث عشر لحمادى الأولى والناس كما أووا إلى مضاجعهم وسكنوا إلى هدوهم و هجوعهم فتمكنت النار بيابس العيدان وشفوف الثياب وأسرعت كالشهاب فى سقف الأسواق (١). ونظام الأسواق مهذا الشكل كانت له نظائر فى أسواق المدن الاسلامية الاخرى كالقاهرة وبغداد والموصل وتونس والحزائر (١).

وكانت الأسواق في المدن المغربية لها أيام معلومة للسكان يتجهون إليها بسلعهم لبيعها ولشراء ما يلزمهم من الحاجيات ، فبعض الأسواق كان يقام يوم الحمعة من كل أسبوع كالسرق المعقودة على وادى درعة (٤) كذلك السوق المعقودة في قرية نصر بن جرو وهي قريبة من مدينة سبتة كانت تعقد يوم الحمعة (٥) وأيضاً مدينة أصيلة كانت سوقها تعقد يوم الحمعة (١) أما قصر أي موسى وهي قريبة من مدينة مكناسة فكانت سوقها تعقد يوم الحميس (٧)، أما سوق بني مغروات وهو آخر بلد مجكسة بمنطقة عمارة فكانت سوقهم يوم الثلاثاء (٨) وأما سوق أنحات وريكة فكان يوم الأحد (٩). وكانت بعض الأسواق ترتفع فيها حركة البيع والشراء كما كان محدث في سوق أعمات وريكة حيث كان يبلغ ما يذبح في يوم السوق أكثر من مائة ثور وألف

<sup>(</sup>١) عثمان الكعاك : الحضارة العربية ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ٢٣٠ تطوان ٠

<sup>(</sup>۳) د. راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية ص ۱۸۹ .

<sup>(</sup>٤) البكرى : المغسرب في ذكر بلاد افريقيسا ص ١٥٢ ، مجهول : الاستبصار ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٥) البكرى: الغرب ص ١٠٨٠

<sup>(</sup>٦) الأدريسى : وصف ألمفرب والأندلس ص ٧٨ ، ابن سعيد : نزهة الانظار جـ ١ ص ١٧ .

<sup>(</sup>٧) البكر ى: المغرب في ذكر بلاد المريقيا ص ١٠٧٠

<sup>(</sup>٨) نفس المرجع السابق ص ١٥٣٠

<sup>(</sup>٩) نفس الرجع السابق ص ١٥٣٠

شاة وينفذ فى ذلك اليوم حميع ذلك

وكان التعامل بين المواطنين في الأسواق بالعملة التي كان يصدرها ولاة الأمر وفي بعض الأحيان يكون التعامل بين بعضهم بالأجل وقد أشار ابن أبي زرع إلى أن أحد الصالحين باع شحنة كبيرة من القمح إلى أهل فاس بالأجل و وفيها – أى سنة ٩٥ه ه – توفى الشيخ الصالح الفقيه العالم أبو عبدالله محمد بن ابراهيم المهدوى صاحب كتاب الهداية . . . وأصابت أهل فاس مجاعة كان عنده فيها ألف وسق من قمح فباعه كله من أهل الضعف بوثائق وأخرهم بالثمن و (١) .

كما أن الأسواق كانت تحت مراقبة أمناء الاسواق وهؤلاء بدورهم كانوا تحت إشراف ولاة الأمر ، ومحاسبتهم المستمرة وذلك ما كان يفعله المنصور الموحدى « وكان قد أمر أن يدخل عليه أمناء الأسواق وأشياخ الحضر في كل شهر مرتين يسألهم عن أسواقهم وأسعارهم وحكامهم (٢)».

### ب ـ التجارة الخارجية

كان لازدهار التجارة الداخلية في أسواق المغرب الأقصى ، وامتلاء الأسواق بالبضائع والمنتجات أثر في تنشيط حركة التجارة الخارجية ، إذ أصبحت الأسواق مقصد التجار والقوافل من كل مكان ، يقدمون إلها محملين بالبضائع المختلفة ويصدرون عها وقد امتلأت قوافلهم بمنتجات البلاد وقد ساعد على تنشيط حركة التجارة الحارجية تلك المساحات الواسعة التي كانت تخضع سياسياً للمغرب الأقصى مع وجود حكومة مركزية قوية ساهرة على حماية الطرق وتوفير كل ما تحتاجه القوافل ، مما جعل المغرب الأقصى ممراً آمناً للقوافل القادمة من السودان والمتجهة إلى الأندلس وأوربا ، كما أن الأسطول المرابطي الذي تكون في عهد المرابطين ، وزادت قوته في عهد الموحدين لعب دوره في تأمين الموانيء المغربية وحماية طرق التجارة البحرية في البحرية في البحرية في البحرية في المعربية وحماية طرق التجارة البحرية في البحرية في المعربية والمناه المغربية والأندلس

<sup>(</sup>۱) ابن ابى زرع: الأنيس المطرب ص ۲۱۸ طبع حجر .

<sup>(</sup>٢) المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص ٢٨٥٠

وغيرها من الأسواق العالمية (١) ومن ناحية أخرى فان التخريب والدمار الذي أصاب افريقية على يد عرب بني هلال كانت له آثاره التجارية السيئة على افريقية (٢) ، اذ صرف التجار عن المرور في الطرق المعتادة ، ومن ثم أصبح المغرب الأقصى الطريق المأمون في نقل المتاجر من السودان إلى البحر المتوسط ومنه إلى الشرق وبالعكس .

#### الطرق التجارية :

ارتبط المغرب الأقصى بمراكز التجارة الحارجية بعدة طرق برية ، كذلك كانت تأتيه البضائع عن طريق السفن التى ترسو فى موانيه حاملة شتى البضائع المختلفة وكان أهم هذه الطرق البرية والتى كانت تقطعها القوافل عملة بالبضائع ذلك الطريق الذى كان يربط البلاد بمنطقة المستغال والنيجر حيث بمر الطريق بمدن المغرب الأقصى الحنوبية كسجلماسة ودرعة متجها إلى أو دغشت ثم منحى النيجر وحتى المناطق الممتدة للغرب (٣) والفترة الزمنية التى يتطعها المسافرون بين سحلماسة وغانة تبلغ نحو الحمسين يوماً (٤) وكان طريق القوافل محفوفاً بالصعاب والشدائد حيث قلة المياه مع هبوب الرياح الساخنة غير أن التجار وأصحاب القوافل تغلبوا على هذه الصعاب باستخدام الحمال كمستودعات للمياه يقول ابن سعيد لا وأول ما تلقاك من هذا الحزء الحمال كمستودعات للمياه يقول ابن سعيد لا وأول ما تلقاك من هذا الحزء شجر اليسر التى يقطعها المسافرون ما بين سحلماسة وغانة وهى طويلة عريضة يكابدون فيا شدة العطش ووهج الحرور بما هبت فيا ريح جنوبية ، وتنشف يكابدون فيا شدة العطش ووهج الحرور بما هبت فيا ريح جنوبية ، وتنشف ألماه التي فى بطون الإبل ومجعلون على أفواهها لئلا تأكل شيئاً ، فاذا ينشف الريح مياههم نحروا حملا حملا وشربوا أفواهها لئلا تأكل شيئاً ، فاذا ينشف الريح مياههم نحروا حملا حملا وشربوا ما فى بطنه الطريق تتعرض أفواهها لئلا تأكل شيئاً ، فاذا ينشف الريح مياههم نحروا حملا حملا وشربوا ما فى بطنه المرادة بهذا الطريق تتعرض ما فى بطنه الأمه المارة بهذا الطريق تتعرض ما فى بطنه المناه العرب وفي بعض الأحيان كانت القوافل المارة مهذا الطريق تتعرض

<sup>(</sup>۱) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ٠١) .

<sup>(</sup>٢) لويس ارشيبالد: القوى البحرية ص ٣٨٥ ترجمة احمد عيسى.

<sup>(</sup>٣) د. شعيرة: المرابطون: ص ٢٠٠٠

J.D. Fage; An Introduction to the History of West Africa P; 10.

<sup>(</sup>٤) التلقشندي : صبح الأعشى ج ٥ ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٥) ابن سعيد المغربي : بسط الأرض ص ٧٧ .

لهجات اللصوص ، غير أن حزم ولاة الأمر ويقظهم وقمعهم بشدة كل من حاول التعرّض للتجار ، جعل القوافل تزاول نشاطها في نقل المتاجر ، وقد أشار المقرّى إلى ما فعله السيد أبو الربيع والى سجلماسة في عهد الموحدين ببعض اللصوص الذين اعترضوا طريق القوافل يقول المقرى قال – أى السرخسي في رحلته – لى الفقيه أبو عبد الله محمد القسطلاني : دخلت إلى السيد أبي الربيع بقصر سحلماسة ، وبين يديه أنطاع عليها رؤوس الحوارج الذين قطعوا الطريق على السفار بين سعلماسة وغانة وهو ينكت الأرض بقضيب من الأبنوس ويقول :

ولا غرو أن كانت رووس عدائه جواباً إذا كان السيف رسائله ومات بعد السمّائة (١) » .

أما الطريق الذي كان يربط المغرب الأقصى بالشرق فكان هناك طريقان: أحدهما يسبر بحذاء الساحل حيى يصل إلى مصر (٢) والطريق الثانى من أودغشت وغانة وسعلماسة ومنها تسبر القوافل في الصحراء حتى الواحات الداخلة في مصر (٢) وقد اتجهت القوافل إلى هذا الطريق وأصبح هو الطريق الرئيسي بين المغرب الأقصى والشرق بعد أن اصاب الطرق الأخرى العواصف الرملية ، وكثرة الفتن و هجات اللصوص ، وقد أشار إلى ذلك ابن حوقل بقوله لا وفنها الطريق من مصر إلى غانة فتواترت الرياح على قوافلهم ومفردتهم فأهلكت غير قافلة وأتت على غير مفردة ، وقصدهم أيضاً العدو فأهلكهم غير دفعة ، فانتقاوا عن ذلك الطريق وتركوه إلى سعلماسة » (٤) وأصبحت سعلماسة مركزاً لتجميع تجار المشرق ومنه يتجهون بتجاراتهم إلى منطقة السودان محملون بضائعهم ، ويعودون بالمال والربح الوفير ، يقول ابن حوقل وكانت القوافل تجتاز بالمغرب إلى سعلماسة وسكنها أهل العراق وتجار البصرة والكوفة

<sup>(</sup>۱) المترى : نفح الطيب ج ٤ ص ١٠٤ ( أورد المترى البيت هكذا وصحته :

ولا غرو ان كانت رعوس عداته جوابا اذا السيوف كانت رسائله ) (۲) د. راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية ص ۲۹۰ .

<sup>(</sup>٣) آدم متز: الحضارة الإسلامية في القسرن الرابع ج ٢ ص ١٤٣

ترجمة د. أبو ريد ه ص ٣ سنة ٥٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن حوقل : صورة الأرض ص ٦٥ ٠

والبغداديون الذين كانوا يقطعون ذلك الطريق ، فهم وأولادهم رتجاراتهم دائرة ومفردتهم دائمة وقوافلهم غير منقطعة إلى أرباح عظيمة وفوائد جسيمة ونعم سابغة ، قلماً يداينها التجار في بلاد الاسلام سعة حال » (١).

وقد لعب الطريقان: طريق الجنوب وطريق الشرق وارتباطهما ببعض مراكز التجارة فى المغرب الاقصى كدرعة وسحلماسة دورهما فى تنشيط الحركة التجارية بالبلاد، اذ أن هذه القوافل القادمة من الحارج كانت تشق طريقها عبر الطرق الداخلية للبلاد مارة بالمراكز التجارية لتبيع منتجاتها ولتحمل صادرات البلاد إلى المناطق الحارجية مما نتج عنه انتعاشاً ورواجاً فى الحركة التجارية.

## الموانى التجارية :

كان الموقع الممتاز الذى تمتع به المغرب الأقصى ، فى الطرف الشمالى الغربى من القارة الافريقية ، وامتلاكه لساحلين أحدهما يطل على البحر المتوسط والآخر يطل على المحيط الاطلسى ، واشتمال هذين الساحلين على عدة موانئ يسترت الاتصال بالعالم الحارجي ، وربطت المغرب الأقصى بالأسواق الحارجية حيث قامت هذه الموانىء بشحن البضائع المستوردة إلى داخل البلاد ، ومن ناحية أخرى فى استقبال البضائع القادمة من السودان ومن مدن المغرب الأقصى وتصديرها إلى الأندلس وأوربا وغيرها من البلاد الحارجية .

وقد تمكنت هذه الموانىء من تأدية دورها فى ظل حماية الأسطول المغربى سواء أكان مرابطياً أم موحدياً ، ذلك الأسطول الذى لم يكن نشاطه قاصراً على عمليات الحهاد وانما أضاف إلى ذلك حماية الثغور من هجات القراصنة (٢) ومن هنا فان الموانىء المغربية أدّت دورها فى تنشيط حركة التبادل التجارى ، ومن هذه الموانىء المطاة على البحر المتوسط ميناء سبتة الذى كان يزخر بالحركة التجارية ، وكان يشبه فى ذلك ميناء الاسكندرية يقول ابن سعيد « وهذه

<sup>(</sup>١) نفس الرجعا لسابق ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) د. أحمد مختار العبادي : دراسات في تاريخ المغرب ص ٣٤٧، نفس المؤلف ، والدكتور السيد عبد العزيز سالم : تاريخ البحرية الاسلامية ص ٢٦٣ بيروت سنة ١٩٦٩ ، عبد العزيز بتعبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج ٢ ص ٩٣ .

المدينة – أى سبتة – بين بحرين وهى ركاب البرين تشبه الاسكندرية فى كثرة الحط والإقلاع وفيها التجار الأغنياء الذين يبتاعون المركب الكبير بما فيه من بضائع الهند وغيرها فى صفقة واحدة ولا يخرجون صاحبه إلى نقاص (١) كما أن ميناء طنجة انتعشت به الحركة التجارية فكان يصدر منه الصوف والحلود والفواكه والشمع والعسل وكان يرد إليه الثياب والأسلحة وغير ذلك (١).

أما المحيط الأطلسي ففد زخر بعدة موانيء كانت تستقبل البضائع الأجنبية وفي نفس الوقت تصدّر البضائع المحلية ، وفي مقدمة هذه الموانيء ميناء سلا الذي كان يستقبل السفن المختلفة ، في مقدمتها السفن الأندلسية وفي ذلك يقول الإدريسي و ومراكب أهل اشبيلية وسائر المدن الساحلية من الأندلس يقلعون عها – أي عن مدينة سلا – ويحطون بها بضروب من البضائع وأهل اشبيلية يقصدونها بالزيت الكثير وهو بضاعتهم ويتجهزون منها بالطعام إلى سائر بلاد الأندلس الساحلية ه (٣) كذلك كان مرسى فضالة حيث كانت ترد إليه المراكب من بلاد الاندلس فتحمل منه أوساقاً من الشعير والحنطة والفول والحمص وتحمل منه الغنم والمعز والبقر (٤) ومن مرسى فضالة إلى مرسى آنفاً أربعون ميلا وهو مرسى مقصود تأتيه المراكب وتحمل منه بضائعها منه الحنطة والشعير (٥) أما مرسى آسفى فان المراكب كانت تحمل منه بضائعها المختلفة (١) وهذه الكثرة في عدد الموانيء شجعت العديد من السفن المحملة بالمتاجر على الرسو بها مما نتج عنه نشاط في الحركة التجارية .

الصادرات والواردات :

تنوّعت صادرات المغرب الأقصى وتعددت وذلك خلال فترة البحث ، إذ صارت البلاد تصدّر بعض حاصلاتها الزراعية وما يصنع منها ، وبعضا

<sup>(</sup>١) اابن سعيد : بسط الأرض في الطول والعرض ص ٧٣٠

<sup>(</sup>٢) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٣٥٧ ٠

<sup>(</sup>٣) الادريسي: وصف المغرب والاندلس ص ٧٣٠

<sup>(</sup>٤) نفس الرجع السابق ص ٧٣ ، ابن سعيد : نزهة الانظار ج ١

من ۱۵ م

<sup>(</sup>ه) ابن سعيد: نزهة الانظار ج ١ ص ١٥٠

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع السابق ج ١ ص ١٥٠

من ثروتها الحيوانية، وأخيراً بعض المعادن المصنّعة وغير المصنّعة وفى نفس الوقت استوردت البلاد بعض ما كان يلزمها من المواد الحام والمواد المصنعة.

أما ما كانت تصدره البلاد من حاصلاتها الزراعية :

١ -- القطن وما يصنع منه من المنسوجات القطنية (١).

٢ \_ القمح (٢).

٣ ــ السكر المستخرج من قصب السكر والمشهور باسم الطيرزد(٣).

٤ – الزيتون والزيت المستخرج منه (٤) .

o \_ الحناء (٥) .

أما صادرات البلاد من الثروة الحيوانية والسمكية فهي :

۱ ـ دواب الفنك وجلوده<sup>(۱)</sup>. .

٢ ــ الحوت المعروف عندهم بالشابل(٧)

۳ – الأصداف المستخرجة من شواطىء سبتة والتى يصنع منها الحرز والمسابح (٨).

(۱) ابن حوقل: صورة الأرض ص ۸۱ ، ابن سعید : نزهة الأنظار م ۱۳ .

(۲) التلتشندی : صبح الاعشی جه ۵ ص ۲۱۷ .

(٣) الادريسى : وصف المفرب والاندلس ص ٦٢ ، مجهول : الاستبصار ص ٢١٢ .

(٤) عباس المراكشي : الأعلام جد ١ ص ٢٤ ، ٦٥ .

(٥) الادريسى: وصف المفرب ص ٦١ ، ابن ستعيد المغربى: بسط الأرض ص ٥٨ ، العبرى: مسالك الأبصار ج ١ قسم ٢ ص ٥٠٠٠ ابن سعيد: نزهة الانظار ج ١ ص ١١٠ .

(٦) البكرى : المفسرب في ذكر بلاد الريقية ص ١٧١ ، مجهول : الاستبصار ص ٢١٤ .

· (۷) بن سعيد المغربي : بسط الأرض ص ٧٢ .

(۸) الادریسی: وصف المفرب والاندلس ص ۱۹۸ ، د. ابراهیم طرخان: امبراطوریة غانة الاسلمیة ص ۱۵ التالیف والترجمة سسنة ۱۹۷۰.

أما المعادن المصدرة:

١ \_ الملح الذي يصدر إلى غانة (١).

٢ – النحاس المسبوك أى المصنع على شكل أدوات وآلات (٢).

٣ \_ النحاس الاصفر الحام كآن يصدر في بعض الأحيان (٣).

أما أهم ما كانت تستورده البلاد :

٢ ــ الرئيق (٥) . ١ \_ الذهب (٤)

٣ \_ بعض أنواع الأقطان الحارجية والمنسوجات القطنية (٦) .

¿ ــ بعض أنواع النسيج البلنسي (٧)

ه \_ العطر الهندي (٨) .

بعض أدوات المأكل المصنوعة من الخشب<sup>(٩)</sup>.

العلاقات التجارية بين المغرب الأقصى وجنوب الصحراء :

شكّلت التجارة المتبادلة بنن المغرب الأقصى وجنوب الصحراء والذي يشمل منطقة غانة واقليم السودان خلال فترة البحث ركباً هاماً ومصدراً أساسياً في التجارة الحارجية للبلاد ، ونشطت الحركة التجارية نتيجة لإخضاع المرابطين لأقاليم المغرب الأقصى المختلفة فى ظل حكومة واحدة تحرص على استتباب الأمن والنظام مما ساعد على انتظام القوافل التجارية المتجهة إلى جنوب الصحراء والقادمة منه ، كما أن المغرب الأقصى صار معراً لتجارة

<sup>(</sup>۱) البكرى: المغرب في ذكر بلاد المريقية ص ۱۷۱ ، ابراهيم طرخان: المبراطورية غانة الاسلامية ص ٥٥٠

<sup>(</sup>٢) مجهول: الاستبصار ص ٢١٢ ، البكرى: المغرب في ذكر بلا انريقية ص ١٦٢ •

<sup>(</sup>٣) مجهول : الاستبصار ص ١٨١٠

<sup>(</sup>٤) الرآكشي: المعجب ص ٣٦٣٠

<sup>(</sup>٥) الأدريسى : وصف الغرب ص ٨ ، الراكشى : المجب : ص ٥) الأدريسى : وصف الغرب ص ٨ ، الراكشي : المجب : ص ٣٦٣ ، د. أحمد زكى : تاريخ الدول الاسلامية السودانية ص ٨٤ الالف كتاب سنة ١٩٦١ ،

<sup>(</sup>٦) الادريسي :وصف المغرب ص ٧٥ ، الحميري : صفة الجزيرة

الاندلس ص ۲۱ ٠ (٧) المترى : نفح الطيب ج ٤ ص ٢٠٧ ٠

<sup>(</sup>۸) المراکشی: المجب ص ۳۵۹ · (۱) الحمیری: صفة جزیرة الانطس ص ۱۲۵ ·

الحنوب والمتجهة إلى الأندلس وأوربا والمشرق ، ومن هنا اكتسبت التجارة بين المغرب الأقصى وغانة وأقاليم السودان فى الحنوب أهمية خاصة . وفى مقدمة السلع التى كان يستوردها المغرب الأقصى من الحنوب الذهب حيث كان الذهب السلعة التى اشهرت بها امبراطورية غانه ، وكان الذهب يوجد فى المناطق الحنوبية منها فى منطقة ونقارة (١) وفى مقابل ذلك كانت تنقل إليهم أحمال الملح التى كان السكان فى حاجة إليها ، وكان الذهب المستورد من غانة وجنوبها يستخدم فى صناعة العملة حيث يعود تجار المغرب الأقصى بالذهب إلى دور السكة وهناك يضرب دنانبراً ويتصرفون بها فى التجارات والبضائع (٢)

ولم تكن صادرات المغرب الاقصى إلى مناطق الجنوب الملح فقط بل كان هناك النحاس الأحمر والملون والأكسية وثياب الصوف والعهائم والمآزر وصنوف النظم من الزجاج والأصداف والأحجار وضروب الأفاوية والعطر وآلات الحديد المصنوع (٢).

كما أن الذهب لم يكن السلعة الوحيدة التي استوردها تجار المغرب الأقصى من الحنوب بل كان هناك الرقيق وقد أطلق عليهم الادريسي والقلقشندى: الحدم (٤) يضاف إلى ذلك الحلود والعاج والكولا والصمغ والعسل والقطن والقمح وجوز الهند (٥).

ويبدو أن هذه السلع المتبادلة كانت بكميات وفيرة مما دعا الإدريسي إلى وصف القوافل الخارجة من أنممات والمتجهة إلى غانة وبلاد السودان بأنها

<sup>(</sup>۱) ده أحمد شلبى : موسوعة التاريخ الاسلامي ج ٦ ص ١١١ .

<sup>(</sup>۲) الادريسي : وصف المغرب ص ۸ ) العمري : مسالك الأبصار

ج ١٤ قستم ٢ ص ٢٢٢ القلقشندى : صبح الأعشى ج ٥ ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣) الادريسي : وصف المغرب ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٤) الادريسى : وصف المغرب والاندلس ص ٣ ، القلقشندى : صبح الاعشى ج ٥ ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٥) د. ابراهيم طرخان : امبراطورية غانة الاسلامية ص ٥٥ . J.D. Fage; An Introduction of the History of West Africa P; 9.

J. Spencer; A History of Islam in West Africa, P; 26.

و بأعداد الحيال الحاملة لقناطير الأموال من النحاس .. "(١) كما أن هذا النشاط التجارى عاد بالربح الوفير على تجار أغمات الذين بعثوا بقوافلهم وعبيدهم إلى غانة وإقليم السودان ، يقول الادريسي « وما منهم رجل – أى من أغمات – يسفر عبيده ورجاله إلا وله في قوافلهم الماثة حمل والسبعون والثمانون حملا كلها موقرة ، ملم يكن في دولة الملثم أحد أكثر منهم أموالا ولا أوسع منهم أحوالا وبأبواب منازلهم علامات تدل على مقادير أموالهم ونفس الرواج حظى به تجار سجلماسة في تعاملهم مع السودان حتى أن أحدهم كان له صك على آخر مبلغه أربعون ألف دينار (٣).

وكانت القوافل التجارية تسترشد بالأدلاء وذللت لحطورة الطريق وبعد المسافة وقد أشار إلى ذلك أبو حامد الأندلسي بقوله لا فيخرجون من بلدة يقال لها سعلماسة آخر بلاد المغرب فيمشون في رمال كالبحار ويكون معهم الأدلاء يهتدون بالنجوم وبالحبال في القعار ويحملون معهم الزاد لستة شهور» (٤) وكان الملح يبادلون بوزنه ذهبا وربما باعوه وزنا بوزنين أو أكثر على قدر كثرة التجار وقلهم (٥).

وقد أشار بعض الباحثين إلى الطريقة التي كان يتم بها التبادل بين المتجار المغاربة وبين تجار الذهب في حوض السنغال حيث أطلق على طريقة التعامل المالتجارة الصامتة » وذلك بأن يذهب تجار المغرب الأقصى إلى غانة ويصحبون معهم التجار الغانيين ويتجهون إلى أعالى السنغال وفي أماكن معلومة يضرب التجار بطبولهم إعلاناً عن وصولهم بالبضائع ثم يضعون سلعهم في أكوام أو مقادير معينة على شاطىء الهر ويختفون ، وحينئذ نخرج الزنوج ويضعون بجوار كل كومة أو مقدار من السلع ما يرونه نظراً لها من اللهب ثم يختنون ويظهر التجار فان اقتنعوا بالقيمة دقوا الطبول إيذاناً اللهب ثم يختنون ويظهر التجار فان اقتنعوا بالقيمة دقوا الطبول إيذاناً

<sup>(</sup>۱) الادريسي: وصف المغرب والاندلس ص ٦٦٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص ٦٦٠

<sup>(</sup>٣) الأعشى : صبح الأعشى جـ ٥ ص ١٦٤ ٠

<sup>(</sup>٤) أبو حامد الانداسي : تحفة الالبا ص ٢٢٠

<sup>(</sup>ه) نفس المرجع السابق ص ٤٢ ، د. أحمد شلبى : موسوعة التاريخ الاسلامي ج ٦ ص ١١٣ ط اسنة ٧٢ .

بانصرافهم وإلا اختفوا مرة اخرى فيأتى الزنوج ويزيدون كميات الذهب وهكذا حتى يتم الاتفاق بين الطرفين (١) وكان ولاة الأمر بالمغرب الأقصى محرصون على استمرار العلاقة الحسنة بمناطق الحنوب حتى تظل التجارة مزدهرة بينهما ، ومن هنا أسرع والى سحلاسة السيد أبو الربيع سليمان بن عبدالله ابن عبد المؤمن إلى الكتابة لملك السودان ينكر عليه تعويق التجار ومما جاء فيها ه نحن نتجاوز بالاحسان و ان تخالفنا في الأديان ، ونتفق على السيرة المرضية ونتألف على الرفية الرفية على الرفية من التجار ومنعهم من التصرف فيا هم بصدده ، وتردد الحلابة إلى البلد مفيد لسكانها ومعين على التمكن من استبطانها ، ولو شئنا لاحتبسنا من في جهاتنا من أهل تلك الناحية لكنا لا نستصوب فعله ولا ينبغي أن ننهي عن خلق ونأتي مثله والسلام ه(٢).

العلاقات التجارية بن المغرب الأقصى والأندلس:

ارتبط المغرب الأقصى بالأندلس ارتباطاً وثيقاً ، حيث لعب الموقع والظروف الحغرافية للمنطقتين دورهما فى التقريب بيهما إذ أنهما يكونان معاً وحدة جغرافية مباسكة الأطراف ويعتقد الحغرافيون أن جبال البرانس هى الحد الفاصل بين بلاد المغرب وأوربا وبذلك اعتبروا شبه جزيرة ايبريا امتداداً لافريقيا (٣) والمسافة التى تفصل بين القطرين لا تتجاوز خسة عشر كيلو متراً فى بعض نواحها وبذلك كان المضيق الذى يفصل بينهما له أهمية كبيرة ، حتى أصبح تاريخ المغرب الأقصى والأندلس يكاد يتمم بعضه بعضاً وأطلق المؤرخون عليهما محق اسم العدوتين (٤).

كما أن الأحداث السياسية أكدت هذه الصلة بين الاقليمين فتارة يبسط

<sup>(</sup>۱) د. ابراهیم طرخان : امبراطوریة غانة الاسلامیة ص ۷۰ ، ۷۱ د. حسن ابراهیم : انتشار الاسلام ص ۹۸ ط ۲ سنة ۲۶ .

<sup>(</sup>٢) المقرى : نفح الطيب جـ ٤ ص ١٠٢ ، ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) د. ابراهيم العدوى : المسلمون والجرمان ص ١١١ ط أولى سنة ١٩٠٠ .

<sup>(</sup>٤) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ١٩٠.

الأندلس سلطانه على المغرب الأقصى حين تشتد شوكة أهل الأندلس كما حدث في عهد الدولة الأموية في أيام الناصر والمستنصر(١) وتارة يخضع الأندلس للسلطة السياسية بالمغرب الأقصى كما حدث في عهد المرابطين والموحدين إذ أصبح الأندلس اقليما تابعاً للحكومة المركزية عمراكش . ومن هنا نوثقت العلاقات التجارية واتسع نشاطها بين الإقليمين ، وكانت السفن تسير في قوافل منتظمة تحمل البضائع المختلفة بين المغرب والأندلس(٢).

وكان المغرب الأقصى عمد" الأندلس بالغلات وأنواع الطعام المختلفة (٣) ومن ناحية أخرى فان الأندلس كان يصدر إلى المغرب الأقصى كثيراً من البضاثع المختلفة ومنها الفواكه كالتين والعنب والزيتون(؛) وهذا تخالف ما ذكره المؤرخون من وفرة الفواكه بأرض المغرب الأقصى وقد ذكرت ذلك من قبل ، إلا أنه يبدو أن أنواع التين والعنب والزيتون والتي كانت تزرع بأشبيلية كانت من نوع ممتاز مما دعاً التجار إلى استيراد هذه الأصناف الممتازة وبيعها بأسواق المغرب كذلك الزيت المستخرج من زيتون الأندلس كانت تحمله السفن من أشبيلية إلى ميناء سلا(٥) وكان القطن الحيد والمزروع بأرض أشبيلية من الحاصلات التي كانت تصدّر إلى المغرب الأقصى ، يقول الحميري ۽ وكل ما استودع أرض اشبيلية نمي وزكي وجل ، والقطن بجود بارضها فيع بلاد الأندلس ويتجهّز به التجار إلى افريقية وسملاسة وما والاها» (٦) وكان معدن الزئبق مما يصدره الأندلس إلى المغرب يقول المراكشي « وعلى أربع مراحل من مدينة قرطبة موضع يسمى شلون فيه معدن زيبق ، مله يفترق على حيع المغرب، (٧) أما الحصا الملون فان الأمراء والرؤساء بمراكش

<sup>(</sup>١) نفس الرجع السابق ص ٣٠ ، د. العدوى : المسلمون والجرمان

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان : وغيات الأعيان ج ٦ ص ١١٨٠

<sup>(</sup>٣) ابن حوقل : صورة الأرض ص ٨٢ ، آبن سعيد : نزهة الأنظار

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان : وقيات الأعيان ج ٦ ص ١١٨ ، ابن سعيد : نزهة الانظار ج ١ ص ١٧٢ ٠ (٥) ابن سعيد : نزهة الانظار ج ١ ص ١٤٠ ٠

<sup>(</sup>٦) المميري: صفة جزيرة الاندلس ص ٢١٠

<sup>(</sup>٧) المراكشي :المجب من ٣٦٣ ٠

كانوا يستوردونه من المرية ليرينوا به بعض أدوات الطعام (۱) بالإضافة إلى آلات الحديدمن السكاكين والأمقاص المذهبة وغير ذلك من آلات العروس (۲) كذلك كان حصن قيشاط بالأندلس يصدر الأدوات الحشبية إلى المغرب الأقصى يقول الحميرى « قيشاط حصن بالأندلس كالمدينة بينه وبين شوذر اثنا عشر ميلا . . وعليها جبل يقطع به من الحشب الذي تخرط منه القصاع والأطباق وغير ذلك مما يعم بلاد الأندلس وأكثر بلاد المغرب (۳) » وأما مدينة بلنسية فأنها اشتهرت بمنسوجاتها والتي كانت تصدرها إلى المغرب (٤) .

وأصبح المغرب الأقصى همزة الوصل بين اقليم السودان فى الجنوب حيث تجارة الذهب والصمغ وغيرها وبين الأنداس وما بها من الصنائع ومنها إلى أسواق أوربا وقد أشار البكرى إلى أن الصمغ كان يحمل من أو دغشت إلى الأندلس عبر المغرب الأقصى (٥).

وكانت الظروف السياسية تلعب دورها فى منع التبادل التجارى بين المغرب الأقصى وبين أحد أقاليم الأندلس ، وذلك ما حدث لمدينة مالقة التى امتنعت عن الدخول فى طاعة الموحدين ومن هنا اتخذ الخليفة عبد المؤمن قراره بقطع العلاقات الاقتصادية معها وذلك فى رسالة أرسلها إلى الطلبة – وهم الحيثة الإدارية – بمدينة سبتة يأمرهم فيها بمنع التجار من التعامل مع سكان أهل مالقة ويندرهم بأشد ألوان العقاب وقد صور ذلك أبو جعفر بن عطية كاتب الخليفة عبد المؤمن فى رسالة رسمية صادرة من مراكش إلى الطلبة عديية سبتة يقول فيها هوأما ماذكر تموه – أكرمكم الله – من أولئك التجار الذين محملون المرافق إلى ما لقه وأمثالها فلتنظروا نظراً أكيداً فى قطعهم وردعهم ولا سبيل لأحد من خلق الله أن يمد أحداً من تلك الأصناف عادة حتى يتضح وجه ما ادعوه و تعرفوا بذلك ليرسم لكم ما تعتمدون عليه ، وكل

<sup>(</sup>۱) المقرى: نفح الطيب ج ٤ ص ٢٠٦٠

<sup>(</sup>٢) د. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ مدينة المرية ص ١٧١٠

<sup>(</sup>٣) الحميري: صفة جزيرة الأندلس ص ١٦٥٠

<sup>(</sup>٤) المقرى : نفح الطيب ج ٤ ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٥) البكرى: المغرب في ذكر بلاد المريقية ص ١٥٨ ، ١٥٨ .

من أخذ حاملا إليهم مادة فالسيف جزاؤه ، والقتل من تلك العادة دواؤه ، (۱) ولم يذكر فى الرسالة تاريخ إصدارها ولكن من المرجح أنها كانت قبل سنة ٧٤٥ه / ١١٥٧م حيث أن مالقة خضعت لحيش الموحدين فى هذا الناروخ (٢)

الملاقة التجارية بين المغرب الأقصى وأوربا :

انتظمت التجارة بين المغرب الأقصى وأوربا منذ أن استقرت الأوضاع السياسية بالمغرب الأقصى بقيام دولة المرابطين وضمتها لإقليم الأندلس ثم زادت العلم القات التجارية ازدهاراً وقوة فى عهد الموحدين حيث امتد سلطانها السياسي على الشاطىء الشمالى لإفريقية حتى طرابلس ، وصدار لها أسطول قوى فى الدحر المتوسط يحمى طرق القوافل الدرية ، ويدافع عن الموانئ البحرية التى كانت تستقبل السفن الأجنبية المحملة بالبضائع المختلفة ، وتعود محملة ببضائع المغرب المتنوعة .

وقد قامت هذه العلاقات بن المغرب الأقصى وجنوة وبهزه وصفلية وفلورنسة وانجلترا وفرنسا(۳) وكان فى مقدمة السلع التى صدّرها المغرب الغنم والشمع وكان يستورد من أوربا الثياب والمنتجات الشرقية (بئ وكانت هذه التجارة مزدهرة بين سواحل أوربا والمغرب مما دعا حكومة جنوة إلى انشاء مدرسة لتعليم اللغة العربية فأنشئت فى سنة ١٢٠٧م / ٢٠٤ه(٥) وذلك حتى يتمكن تجار جنوة من التعامل والتخاطب مع تجار المغرب. وانتظمت العلاقة التجارية عن طريق التسهيلات التى أعطاها ولاة الأمر من المرابطين والموحدين للتجار بحرية المرور وإقامة الفنادق لراحتهم مما شجعهم على التعامل التجارى(١).

كما أنه عقدت معاهدات تجارية بين ولاة الأمر بالمغرب الأقصى

<sup>(</sup>۱) مجموع رسائل موحدية ص ١١ ، ١١ تحقيق ليفي بروفنسال،

<sup>(</sup>٢) عنان : عصر المرابطين والموحدين : القسم الأول ص ٣٣٦٠

٣١) حركات : المفرب عبر التاريخ ص ٣١٦٠

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق ص ٣٥٨٠

<sup>(</sup>٥) لويجى رينالدى : المدنية العربيسة في المغرب ص ١٧ ترجمسة طه نوزى .

<sup>(</sup>٦) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٣١٧٠٣١٦ .

والموانئ الإيطالية ، فقد وقع آل ماندويل بمرسيليا فيما بين أعوام سنة ١٢١٦ سنة ١٢٤٦ عشرين عقداً يبيعون بمقتضاها لبجاية وسبتة ووهران وتلمسان قطعاً من النقد العربي ضربت في مونبيلية (١) كذلك أبرمت معاهدة تجارية بين مدينة جنوة ودولة الموحدين في سنة ١٤٥٨ / ١١٥٣ م ولم تشر المراجع التي اطلعت عليها إلى نصوص المعاهدة ثم أوفدت جنوة سنة ٥٥٥ه / ١١٦٠م قنصلها فقابله عمال عبد المؤمن بالاجلال أينا حل حتى قابل الحليفة عبد المؤمن وأمضى معه معاهدة تضمن حرية التجارة لرعايا جنوة براً وبحراً (٢) وتحددت الرسوم الحمركية على البضائع الواردة من جنوة وصار ت عشرة في المائة بالنسبة لواردات مجاية وثمانية بالنسبة لغيرها (٣).

علاقات المغرب الأقصى بالمشرق :

امتد النشاط التجارى للمغرب الأقصى تجاه المشرق إذ استقبلت الموانئ المغربية السفن القادمة من إفريقية ومصر وبلاد الشام محملة بالبضائع حيث قام التجار المغاربة في الموانئ المغربية بشراء ما تحتاجه الأسواق المحلية وتصدير منتجات البلاد وقد أشار ابن سعيد إلى التجار الاغنياء بمدينة سبتة وشرائهم للسفن الكبيرة بما فيها من بضائع هندية يقول ابن سعيد « وفيها — أى مدينة سبتة — التجار الأغنياء الذين يبتاعون المركب بما فيها من بضائع الهند وغيرها في صفقة واحدة ه (٤).

ومن ناحية أخرى تقوم السفن بشحن المحاصيل والمنتجات التي تحتاجها بلدان المشرق ، حيث كانت السفن تشحن بالحنطة من ميناء ماسة قاصدة ميناء الأبلة ومنها إلى الصين (٥) ، وقد شجع عملية التبادل التجارى بين مصر والمغرب أن مصر كانت في طريق قوافل الحجاج المسافرة لتأدية فريضة الحج

Julien; Histoire de L'Asrique du Nord, P; 123-124.(1)

<sup>(</sup>۲) أَلَمِلَى : تاريخ الجِرْائر في التسديم والحديث ج ٢ ص ٢٥٠ ٤ الجيلالي : تاريخ الجِرَائر العام ج ٢ ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٣) الميلى : تاريخ الجزائر ج ٢ ص ٢٥٠ ، د. راشد البراوى : حالة مصر الانتصادية ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد المغربى: بسط الأرض ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٥) أبن رسته: الأعلاق النفسية ص ٣٦٠ .

فى كل عام والتى كانت فى كثير من الأحيان تضم بعض أنواع المتاجر التى تحتاجها المدن المشرقية (١) وقد أشار ابن القاضى فى جذوة الاقتباس إلى احدى هذه القوافل والتى خرجت من وادى سبو ومتجهة إلى المشرق قبل سنة ١٠٥هـ مده المرك) .

كما أن المدن المغربية وخاصة ما يقع منها فى جنوب البلاد كسجلماسة وأغمات كانت مراكز تجارية لتجار المشرق ، حيث قصدها التجار من الكوفة وبغداد والبصرة وأقاموا بها وذلك للإشراف على قوافلهم المتجهة إلى غانة وبلاد السودان لتحمل الذهب وغيره من منتجات الحنوب وتعود متجهة إلى المشرق ، يقول ابن جوقل « وكانت القوافل تجتاز بالمغرب إلى سحلماسة وسكنها أهل العراق وتجار البصرة والكوفة والبغداديون الذين كانوا يقطعون ذلك الطريق، فهم وأولادهم وتجاراتهم دائرة ومفردة دائمة وقوافلهم غير منقطعة إلى أرباح عظيمة وفوائد جسيمة ونعم سابغة ، قلما يدائية التجار فى بلاد الاسلام سعة حال »(٣).

كما أن وفرة المحاصيل والمنتجات بالمعرب الأقصى ساهم فى تصدير هذه المنتجات إلى افريقية وغيرها من البلدان جهة الشرق فالقطن كان يصدر من مدينة البصرة بالمغرب الأقصى إلى افريقية (٤) كذلك السكر والمعروف بالطبرزد كان يصدر إلى إفريقية (٥) وكانت مصر تستورد من المغرب الحرير (٦) كما كانت تستورد أيضاً زيت الزيتون (٧) وأيضاً كان المغرب يقوم بتصدير المرجان والذى كان يكثر صيده بسواحل سبتة وطنجة إلى يقوم بتصدير المرجان والذى كان يكثر صيده بسواحل سبتة وطنجة إلى

<sup>(</sup>۱) روجیه : ناس فی عصر بنی مرین ص ٥٠ ترجمه د٠ نتولاً زیادة ٠

<sup>(</sup>٢) ابن القاضى: جذوة الاقتباس ص ٣٥١ ، ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن حولاً: منورة الأرض من ٦٥٠

<sup>﴿</sup>٤) ابن حوقل: صورة الأرض ص ٨١٠

<sup>(</sup>٥) مجهول: الاستبصار ص ٢١٢٠

<sup>(</sup>٦) د. راشد البراوى: حالة مصر الاقتصادية ص ١٢٥ ، ٢٦١:٠٠

<sup>(</sup>V) نفس المرجع السابق ص ١٨٠ ، ٢٦١ · الحضارة )<sup>١</sup>

مصر (١) كما أن البلتور والحديد أيضاً كانت تستورده مصر من المغرب (٢) ، وكان المغرب الأقصى يستورد بعض منتجات المشرق وفى مقدمتها العطر الهندى (٣) .

ونتيجة لهذا التعامل التجارى صار للتجار المصريين أصدقاؤهم من التجار المغاربة وصارت بينهم علائق مودة ومراسلات ومن ذلك أن أحد تجار الاسكندرية كتب رسالة إلى صديقه التاجر بالقاهرة نخبره فيها أن صديقه التاجر بمدينة فاس قد أرسل إليه قضيباً من الذهب بهدف بيعه وشراء حرير الناجر محسابه (٤) .

<sup>(</sup>۱) د. راشد البراوى: حالة مصر الاقتصائية ص ۲۵۳ د. حسن ابراهيم: تاريخ الدولة الفاطمية ص ۲۱۰ ط ۲ سنة ۸۵،

<sup>· .</sup> ٢٥٥ ، أنفس المرجع السابق ص ١٩٧٢ ، ٢٥٥ . · ·

<sup>(</sup>٣) الراكشي : المعجب ص ٢٥٩ ،

S.D. Goiten: Studies In Islam History P; 298. (8)

الباسيالثاك

الحياة الاجتماعية

## الفصل الأوك

## عناصر تكوين المجتمع

شهد المسرح الحغ افى للمغرب الأقصى فى القرنين الحامس والسادس من الهجرة عناصر متعددة من السكان ، وجنسيات مختلَّفة ، وفي مقدمة هذه العَنْرَاصِر قبائل البربر وهم السواد الأعظم من السكان ، وأصحاب البلاد الأصليين وعاش معهم العرب الذين لعبوا دوراً واضحاً في الأحداث وصار لهُمَ دور مؤثر في عهد الموحدين وبجانب البربر والعرب كانت هناك أقليات من السودانيين والروم والأتراك .

## أ ـ الربر:

فاذا ما تناولنا عنصر البربر باعتبارهم الغالبية العظمى من السكان ، ومِيْهُم تأسست أكبر دولتين شهدهما المغرب الأقصى في العصور الوسطى وهما دولِتا المرابطين والموحدين لوجدنا اختلاف المؤرخين فى أصل نسبهم فابن حرِّم الأندلسي يذكر أقوالا مختلفة في نسبهم ﴿ قَالَ قُومُ أَنَّهُم مِن بِقَايَا وَلَدُ حام بن نوح عليه السلام ، وادّعت طوائف منهم إلى اليمن إلى حمر ، وبعضهم إلى بر بن قيس عيلان» (١) وقد أشار العمرى إلى هذا الاختلاف بقوله « وأما البربر فقد اختلف فيهم اختلافاً كثيراً فقيل أنهم من ولد فارق لين بيصر بن حازم ، والبربر يزعمون أنهم من ولد قيس عيلان وصهاجة من البربر يزعمون أنهم من ولد افريقش بنصيفي الحميري، (٢)وقد رجح ابن زيداًنْ أنهم من ولد كنعان وأنه لما قتل ملكهم جالوت الفلسطيني وتفرقت بنو كنعان قصدت منهم طائفة بلاد المغرب وسكنوا تلك البلاد وهم البربر (٣) وقد برّر بعض المؤرخين سبب نزوحهم من الشام بأن بني حام تنازعوا مع بغى سام فانهزم بنو حام أمامهم إلى المغرب وتناسلوا به واتصلت شعوبهم

<sup>(</sup>۱) ابن حزم الأندلسى: جمهرة أنساب العرب ص ٢٦ ت ليفى بروهنسال ط . دار المعارف بمصر . (۲) العمرى: مسالك الأبصار ج ١٤ قسم ٢ ص ٢٢٣ . (٣) ابن زيدان: أتحاف أعلام الناس ج ١ ص ٢٢ ط ١ سنة ٢٩ .

من أرض مصر إلى آخر المغرب إلى تخوم السودان ، وكان بسواحل المغرب الأفارقة والأفرنج . فكانت ذرية حام فى المداشر والخيام والأعاجم الأول فى البلدان (١) وقد تناول ابن خلدون هذا الموضوع بالتفصيل فى كتابه العبر وأشار إلى زعم بعض المؤرخين فى إرجاع نسب البربر إلى العرب قائلا « نسابة البربر يزعمون فى بعض شعوبهم أنهم من العرب مثل لواته يزعمون أنهم من حمر ، ومثل هواره يزعمون أنهم من كندة من السكاسك ، ومثل زناتة تزعم نسابتهم أنهم من العالقة فروا أمام بنى إسرائيل ، وربما يزعمون فى هؤلاء كلهم نسابتهم أنهم من حمر » (٢).

ومع تضارب هذه الروايات ، يمكننا أن نستخلص أن جيل البربر كغيره من الأجيال التي عمرت الأرض والتي انساحت في أرجائه طلباً للرزق وأنها اتخذت لها موطناً في أرض المغرب عامة حيث تناسلت وتكاثرت وتكونت تلك المحاميع الهائلة من السكان والتي اتخذت شكل قبائل نتيجة لتنوع البيئة بالإضافة إلى الأحداث التي مرت بها المنطقة ، أما ادعاء النسابين أنهم ينتسبون نقيس عيلان فلم يكن له أبن يسمى بر (٣) كذلك لم يكن هناك لحمير طريق إلى بلاد البربر (٤).

البر والرانس: ثم وجدنا النسابين يقسمون البربر إلى شعبين عظيمين هما البتر والبرانس فيقول ابن خلدون وغيره «وأما شعوب هذا الحيل وبطومهم فان علماء النسب متفقون أنهم مجمعهم جلمان عظيان وهما برنس ومادغيس ويلقب مادغيس بالأبتر فكلك يقال لشعوبه البتر ويقال لشعوب برنس البرانس وهما معا ابنابر »(٥) على أن هذا التقسيم حدث أيضاً بعد مجئ العرب إلى المنطقة إذ أن الرومان والبير نطيين لم مهتموا مهذا النظام القبلي الذي كان سائداً بلاد المغرب. وبعد أن قسم النسابون البربر إلى شعبين عظيمين وجدناهم

<sup>(</sup>۱) محمد الشطيبي: كتاب المجان ورقة ١١٩ السلاوى: الاستقصا ج ١ ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : العبر جـ ٦ ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٣) أبن حزم : جمهرة أنساب العرب ص ٤١٦ .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق ص ١٦٤٠

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون : العبر ج ٥ ص ٨٩ ، مؤلف مجهول : نبذقتاريخية في أخبار البربر ص ٦٩ تحقيق ليني بروننسال ، رباط النتح سنة ١٩٣٤

يختلفون في أنساب كل مهما والراجح أنهما من أصل واحد وأن الحميع من ولد مازیغ ومازیغ من راه کنعان بن حام<sup>(۱)</sup> .

وكلا الفريقين : البتر والبرانس عاش على أرضُ المغرب الأقصى متأثراً بالأخداث التي مرّت مها المنطقة ومؤثراً فها فقد قامت قبائل العرائس ومنها صنهاجة ومصمودة بدور مهم في توجيه سبر الأحداث في القرنين الحامس والسادس من الهجرة ، إذ على أكتاف صهاجة قامت دولة المرابطين ، وعلى أكتاف المصامدة قامت دولة الموحدين ومن هنا يتببن مدئ أهمية إلقاء الأضواء على صفات تلك القبائل التي شاركت في صنع الأحداث التي

قبائل صنهاجة : ويأتى في مقدمة القبائل قبيلة صنهاجة لولما ينذرج تختها من القبائل ، ولم تكن صنهاجة مجرد قبيلة بل كانت شعبًا عظما (٢) حَتَى أَنْه لا يكاد مخلو قطر من أقطار المغرب من بطونه وأفراداه يقول ـ ابن لخلدون ه هذا القبيل من أوفى قبائل العربر وهو أكثر أهل الغرب لهذا العهد وما بعده لا يكاد قطر من أقطاره محلو من بطن من بطونهم في جبل أو بسيط حيى لقد زعم كثير من الناس أنهم الثلث من أول البرير (٣) ، وقد أشار بعض المؤرخين إلى انتساب صنهاجة للعرب(٤) وفي ذلك يقول ابن أبي زرع « وصبهاجة فخد من ولد عبد شمس بن وائل بن حمر» (٥) وقد رجمع ابن خلدون هذه النسبة حين قال ، و لا خلاف بين نسابة العرب أن شعوب البربر الذي قدمنا ذكرهم كلهم من البربر إلا صنهاجة وكتامة فان يمن نسابة العرب خلافاً والمشهور أنهم من اليمنية وأن افريقش لما غزا افريقية أنزلهم بها ١٦٪

<sup>(</sup>۱) السلاوى: الاستقصا ج ۱ ص ٥٧ .

<sup>(</sup>١١) : د. حسن محمود : تيام دولة آلرابطين ص ٣٦. ٠

<sup>(</sup>٣) أبن خلاون : آلعبر جُ ٦ مَن ١٥٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن سسعيد : بسسط الأرض ص ٥٨ ، ابن المخطيب : الملل الموشية ص ٧ ؟ ٨ ، ابن الخطيب : أعمال الأعسلام : القسم الثالث ص ٢٢٥ ت العبادي ، ابن خلكان : ونيات الاعيان ج ٦ ص ١٢٨ ، السلاوي: الاستقصا ج ٢ ص ٣٠

<sup>(</sup>٥) أن أبي زرع: الإنيس ج ٢ ص ٣ ، ٤٠ ، ٥ ت الميلالي .

٦) ابن خلدون : العبر ج ٦ ص ٩٧ .

وربما يرجع السبب في محاولة النسّابين جعل أنساباً عربية لصنهاجة وغيرها من القبائل ، هو التشابه في حياة العرب والبربر في كثير من أو-يه الحياة مع حرصهم على الانتساب إلى الشعب العربي مهد النبوة وصانع الفتوحات العظيمة التي عمت المشرق والمغرب ، يضاف إلى ذلك رغبتهم في المساواة بالعرب الله عاءوا البلاد فاتحين.

وقد احتلت قبائل صهاجة مساحات شاسعة من المغرب إذ امتدت من نول لمطة في جنوب المغرب الأقصى إلى القيروان في افريقية حيث أقاموا في المناطق الصحراوية (١) وخاصة صهاجة المغرب الأقصى والذين أطلق عليهم الملثمون وذلك لاتخاذهم اللثام على وجوههم . وقد علل ابن خلدون سبب هجرتهم للمدن وميلهم إلى سكني الصحراء بأن ذلك راجع إلى طبعهم . ابتعاداً عن الاختلاط بالناس وفراراً من الغلبة والقهر (٢)

وقد ضمت صهاجة مجموعة كبرة من القبائل بلغت السبعين قببلة (٢) ومن هذه القبائل لمتونة وكدالة ومسوفة ولمطة ومسراته ، وتكلاته ومنداسة وغيرها من القبائل (٤) ولا يتسع المجال لتناول كل هذه القبائل بالشرح والتفصيل ولكن بهمنا تلك القبائل التي انتقلت بجموعها من جنوب الصحراء متجهة إلى المغرب الاقصى حيث شاركت في بناء الدولة الرابطية ، وصارت

<sup>(</sup>۱) این ابی زرع : الاتیس ج ۲ ص ۲ ، ابن خلکان : و نیسات الاعیان ج ۲ ص ۱۲۸ ) ابن الخطیب : اعسال الاعلام التسم الشالث ص ۲۲۵ ت العبادی ، ابن ابی دینساز : المؤنس ص ۱۰۱ ، د ، حسن محمود : تیام دولة المرابطین ص ۱۶ ، د ، السید عبد العزیز سالم : المغرب الکبیر ص ۲۹۰ .

<sup>(</sup>۳) ابن ابیزرع: الانیس ج ۲ ص ۲ ، السلاوی: الاستقصا ج۲ ص ۳ ، عبد العزیز بنعبد الله: تاریخ المفرب ج ۱ ص ۱۰۰ د، حسن الحمد محمود: قیام دولة المرابطین چی ۳۹ ۰۰

<sup>(</sup>۱) أبن: أبئ زرع : الأنيس ج ٢ ص ٦ ؛ مجهول : تواريخ مدينة على ص ٢٢٠ ) ابن الخطيب : أعمال الأعلام : القسم الثالث ص ٢٢٥ . من العبادى ، ابن خلدون : العبر ج ٦ ص ١٥٢ ) ابن حود تر صورة الأرض على ١٠١ ) الميلى : تاريخ الجزائر في القديم والحديب ج ٢ ص ١٤٢ .

لها مكانة متميزة في مجتمع المغرب الأقصى بسبب انهاء الطبقة الحاكمة لها وهي أسرة بني تاشفين الذين أقاموا ملكهم في المغرب الأقصى والأندلس على أكتاف هذه القبائل ومن هنا حرص بنو تاشفين على استدعائهم من مواطنهم والاعباد عليهم في توجيه الأمور وقد أشار إلى هذه الحقيقة ابن الخطيب حين ذكرا استدعاء يوسف بن تاشفين لهذه القبائل وما نالته من مكانة وثروة يقول و وبعث - أي يوسف بن تاشفين سنة ٤٧٠ه - إلى الصحراء للمتونة ومسوفة وجدالة وغيرهم يعلمهم بما فتح الله عليه من ملك المغرب وطاعة أهله ويؤكد عليهم في القدوم فوفد إليه منهم جموع كثيرة ولا هم الأعمال وصرف أعيانهم في مهمات الأشغال فاكتسبوا الأموال وملكوا وقاب الرجال وكثروا بكل مكان وساعدهم الوقت والزمان وكثرت جموعهم وتوفيرت عساكرهم (ا) وقد سبق هذا الاستدعاء تلك الأعداد الكبيرة من نفس هذه القبائل والتي صحبت يوسف بن تاشفين كجند أثناء الحضاعه للمغرب الأقصى والتي اتخذت المغرب الأقصى لها مستقرآ ، وهذه القبائل هي لمتونة وكمدالة ومسوفة ولمطة .

قبيلة لمتونة : وهي إحدى قبائل صهاجة (٢) وكانت تتمتع بمكانة مرموقة بين القبائل الأخرى ، اذ كانت لها الزعامة والسيطرة على غيرها من القبائل (٣) حتى إذا جاء عبد الله بن ياسين إلى المنطقة ، و دخلت لمتونة في طاعته اكتسبت الدعوة الحديدة قوة مكتنها من مواصلة كفاحها. وقد سبق أن أشرت إلى أن عبد الله بن ياسين نقل زعامة المرابطين من جدالة إلى لمتونة حتى تتمكن الدعوة الناشئة من تثبيت أقدامها ، وظلت هذه الزعامة موجودة في لمتونة متمثلة في أسرة يوسف بن تاشفن حتى انتهت دولة المرابطين .

وأبناء لمتونة ظوا عن رحالة في الصحراء ما بين السودان وبلاد الاسلام (١)

<sup>(</sup>١) ابن الخمليب: الحلل الموشية من ٢٠ ١٠

<sup>(</sup>۲) البكرى: المغرب في ذكر بلاد الريقية ص ١٦٤ ، الادريسى : وصف المغرب ص ٥٧ ، ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ٦ ، مجهول: الاستبصار ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن ابي دينار : المؤنس ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ٦ ، ٧ ٠

وقد حد د أماكنهم الدكتور حسن محمود بقوله و تمتد من منطقة تلى منطقة لمطة وجزولة وتمتد من وادى نون على المحيط الأطلسي حيى رأس بوجادور الحالية وإلى الشرق من وادى نون تقع مدينة أزكى على مسيرة سبعة أيام من وادى نون ، وهي حصن لمتونة ومعقلها ، ويبدو أن هذه القبيلة توغل في الصحراء شرقاً حيى تدرك الطريق الموصل بين غانة وسطماسة (۱) ، وكان أبناء القبيلة يشتغلون بالرعى ورأس مالهم الأغنام ويعيشون على لحوم وألبان الأغنام التي يرعونها (۲) يقول صاحب كتاب الاستبصار « ومن هذا الحبل يدخل إلى بلاد لمتونة وهم من صنهاجة وأكثر لمتونة إنما هم رحالة ، ولا يستقر بهم موضع ولا يعرفون الحرث ولا الزرع ولا الحبر وانما لهم الأغنام الكثيرة فيعيشون من لبنها ولحمها » (۳)

فلما انتقلت القبيلة من مواطنها الأولى إلى المغرب الأقصى أقاموا بالمدن واحتلوا أرفع المناصب إذ حرص امراء المسلمين من بنى تاشفين على أن يولوا مناصب الدولة من أبناء القبائل المؤسسة وعلى رأسها قبيلة لمتونة ، وشاركوا في الحياة الإجتماعية بالبلاد ، وصاروا يزاولون أنواعاً مختلفة من النشاط سواء أكان زراعياً أم صناعياً وتجارياً في المناف إلى ذلك انخراطهم فى الحياة العسكرية وقيامهم بعبء كبير فى النشاط العسكرى الذى قام به المرابطون سواء أكان بالمغرب أو الأندلس .

قبيلة جدالة: وهي إحدى قبائل صهاجة (٥) وقد شاركت قبيلة لمتونة في أن أبناءها رحل ينتجعون المراعى ويقيمون بالصحراء (١) وكانت مضارب للقبيلة تمتد حتى مصب نهر السنغال متخذة مدينة أوليل مركزاً لها حيث يكثر

<sup>(</sup>۱) د. حسن احمد محمود : تيام دولة المرابطين ص ٥٥ . (۲) البكرى : المغرب في ذكر بلاد المريقية ص ١٦٤ ، ابن أبي دينار: المؤنس ص ١٠١ .

S.P. Scott; History of Moorish Empire, V,2 P; 189-190

• ۲۱۳ مجهول: الاستبصار ص ۲۱۳

<sup>(</sup>٤) د. حسس احمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ١١٣٠٠

<sup>(</sup>٥) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ٦ ) ابن الخطيب: اعسال الأعلام التسم الثالث ص ٢٦ ت العبادى ٠

<sup>(</sup>٦) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ٦٠

الملح الذي تحمله القوافل إلى الشهال والحنوب (١) ، وقد تحمّلت قبيلة جدالة عبء الدعوة المرابطية في مراحلها الأولى حين قام يحيى بن إبراهيم الحدالى باصطحاب عبد الله بن ياسين إلى قبائل الصحراء لتعليمهم شئون دينهم ثم انتقلت الزعامة منها إلى قبيلة لمتونة بعد ذلك ، وصارت قبيلة جدالة تتمتع عركز ممتاز بين القبائل المؤسسة لدولة المرابطين وصار أبناؤها محتلون الوظائف والمراكز الحامة في الدولة (٢) كما أنها تحملت عبئاً كبراً في الكفاح المسلح الذي قام به المرابطين (٣).

قبيلة مسروفة: وهي إحدى قبائل صنهاجة (١) وكانت مضاربها بالصحراء تمتد في منطقة قاحلة مجدبة تقع بين سحلماسة في الشهال وأو دغشت في الحنوب وكانت بعض بطونها توغل شرقاً حيى تصل إلى تاد مكة وكوكو (٥) وكانوا يعملون بالرعى واعتادهم في معيشتهم على لحوم الأغنام وألبانها (١) ومجانب ذلك كانت تسيطر على التجارة المارة بين أو دغشت في الحنوب وسحلماسة في الشهال (٧) حتى إذا انضمت إلى دعوة عبد الله بن ياسين ، وشاركت في عمليه الحهاد ، صارت لها مكانة ممتازة في المحتمع الحديد ، إذ شغل أبناوهما بعض المراكز القيادية في دولة المرابطين (٨).

قبيلة لمطة : وهي إحدى القبائل الصساحية (٩) وقد احتلت المنطقة الممتدة من جبال درد حتى وادى نول القريب من المحيط الأطلسي (١٠)وقد سميت

<sup>(</sup>١) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) اشباخ : تاريخ الاندلس في مهد المرابطين والموحدين ج ٢ ص ٢٣٤ ، ٢٣٥ ،

<sup>(</sup>٣) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٤) مجهول : الاستبصار ص ١٧٩ ته ابن الخطيب : أعمال الاعلام القسم الثالث ص ٢٢٥ ت العبادي .

<sup>(</sup>٥) د. حسّن محمود : قيام دولة المرابطين ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) مجهول: الاستبسار ص ١٧٩٠.

<sup>(</sup>٧) د. حسن محمود : قيام دولة الرابطين ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٨) د. شعيرة : آلمرابطون تاريخهم السياسي ص ٣٠

<sup>(</sup>۹) ابن حوتل: صورة الأرض ص ۱۰۱ ، ابن أبى زرع: الأنيس ج ۲ ص ۲ ، السلاوى: الاستقصا ج ۲ ص ۳ ، ابن خلدون : العبر ج ٢ ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>١٠) د، حسن محمود : قيام دولة المرابطين ص ؟ ٤ .

مدينة نول باسم القبيلة و ومن مدينة نول إلى وادى درعة نحوثلاث مراحل، وإنما سميت نول لمطة لأن قبيلة لمطة يسكنوها وما وراءها وهي آخر بلاد السوس أ(١) وهذه القبائل الأربع كانت عماد قوة المرابطين في زحفهم من الحنوب في الصحراء وانطلاقهم إلى الشمال في المغرب الأقصى حيث استطاع ولاة الأمر، صهر القبائل الوافدة مع غيرها من القبائل المقيمة بالمغرب الأقصى ومن أهمها قبائل مكناسة ومغراوة وبنو يفرن في ظل مجتمع المرابطين

المصامدة: حتى إذا انهارت الدولة المرابطية على يد الموحدين ، وجدنا قبائل أخرى تحتل مركز الصدارة بالمغرب الأقصى باعتبارها القبائل المؤسسة للعهد الحديد ، والقسم الكبير من هذه القبائل كان يطلق عليه المصامدة سكان البلاد الأصليين . واعتبر ابن خلدون ديارهم وأماكنهم هي حدود المغرب الأقصى وذلك لكثرتهم وافتراشهم لمنطقة المغرب الأقصى ، يقول ابن نخلدون « فأما المغرب الأقصى منه وهو ما بين وادى ملوية من جهة الشرق إلى آسني حاضرة البحر المحيط وجبال درن من جهة الغرب فهي في الأغلب ديار المصامدة من أهل درن وبرغواطة (٢) وأشار إلى مواطنهم المراكشي بقوله « فحد بلادهم – أي المصامدة – النهر الأعظم اللدي يصب من جبال صنهاجة وينتهي إلى البحر الأعظم عجر اقيانس ، يدعي هذا النهر أم ربيع . وآخر بلادهم الصحراء التي تسكنها لمتونة ومسوفة . . فهذا حد بلاد المصامدة عرضاً ، وحدها طولا من الحبل المعروف بدرن — جبال أطلس – إلى البحر عرضاً ، وحدها طولا من الحبل المعروف بدرن — جبال أطلس – إلى البحر الأعظم المسمى أقيانس » (٣).

والمصامدة يشكلون أعداداً كبيرة من السكان « وقبائل المصامدة أمم لا يحصيهم إلا خالقهم» (٤) وهم ينتسبون لايلان بن مصمود بن يازيغ (٥) وقد أقاموا بالمنطقة أحقاباً طويلة حيث شاركوا غيرهم في صنع تاريخ المنطقة يقول ابن خلدون « ولم تزل مواطنهم بالمغرب الأقصى منذ الأحتاب

<sup>(</sup>۱) مجهول: الاستبصار ص ۲۱۳ .

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون : العبر ج ۲ ص ۱۰۱ ۰

<sup>(</sup>٣) المراكشي : المعجب ص ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون : العبر ج ٦ ص ٢٢٣ ٠

<sup>(</sup>٥) محمد الشطيبي : كتاب الجمان ورقه ٢٢٠ .

المتطاولة وكان المتقدم فيهم قبيل الإسلام وصدره برغواطة ، ثم صار التقدم بعد ذلك لمصامدة جبال درن إلى هذا العهد ، وكان لبرغواطة في عصرهم دولة والأهل درن منهم دولة أخرى «(١).

وقد حرص المرابطون منذ اللحظة الأولى لبدء دعوثهم على كسب ود المصامدة باعتبارهم يشكلون الغالبية الكبيرة لسكان المغرب الأقصى ، فعبد الله بن ياسين داعية المرابطين حين اجتمع لديه المال من الزكاة والأعشار بعث مقداراً كَبيراً منه إلى طلبة بلاد المصامدة وقضاتها <sup>(٢)</sup> اكتساباً لودهم واستمالتهم للدعوة الحديدة ، وقد أثمرت هذه السياسة نتائجها إذ أن هذا التودد مع كراهية المصامدة للزناتيين جعلت المصامدة لا يقاومون جيوش المرابطين القادمة من الحنوب بل أيدوهم وحالفوهم ضد حكام المنطقة من الزناتيين (٣).

وسار على نفس السياسة يوسف بن تاشفين إذ ضم مجموعة كبيرة منهم لحيشه (<sup>1)</sup> وبذلك مكّن لهم من الاشتراك الفعلى في تأسيس صرح الدولة . وعند بناء العاصمة مراكش كان مكان البناء بجوار مواطنهم كسبآ لودهم وفى نفس الوقت مراقبة لتحركاتهم خوفًا من انقلابهم على الدولة . وقد أشارًا ابن خلدون إلى مدى تأثير قوة المصامدة في المنطقة بقوله « لم يزل أمر هؤلاء المصامدة بجبال درن عظيما وحماعتهم موفورة وبأسهم قويا وفي أخبار الفتح من حروبهم مع عقبه بن نافع وموسى بن نصير حتى استقاموا على الإسلام ما هو معروف مذكور إلى أن أظلتهم دولة لمتونة فكان أمرهم فيها مستفحلا وشأتهم على أهل السلطان والدولة مهما حتى لما اختطوا مدينة مراكش أنزلهم جوار مواطنهم من درن ليتميروا عمن سواهم ويذلاوا من صعابهم »(°) وظلُّ هذا الاهمام من ولاة المرابطين تجاه المصامدة خشية قوتهم وبأسهم ولذا حين أوصى أمر المسلمين يوسف بن تاشفين ولى عهده على ، ذكره بألايسيء إلى المصامدة ، يتمول ابن الخطيب و نلما قربت وفاته ــ أي وفاة يوسف

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون: العبر جـ ٦ ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>۲) أبن أبى زرع: الأنيس جـ ۲ ص ١٥ ت النيلالى ، د. حسن محمود: قيام دولة الرابطين ص ١٥٨ . (٣) د. حسن محمود: قيام دولة الرابطين ص ١٩٥ ، ١٩٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون : العبر ج ٦ ص ٢٢٥ .

ابن تاشفين ـــ أوصى ابنه ولى العهد بعده أبا الحسن على بثلاث وصايا أحدهما ألا يهيج أهل جبل درر ــ وصحتها درن ــ ومن وراثه من المصامدة وأهل القبلة ١٥) وهذا كله يؤكد حقيقة القوة والنفوذ الذي كانت تتمتع به قبائل

والمصامدة على عكس قبائل اللثام من حيث أسلوب الحياة فبينما كان أهل اللثام يعتمدون في حياتهم على الرعى وانتجاع الكلأ وعماد حياتهم الأنعام كان المصامدة على العكس من ذلك ، قد استقروا بالمنطقة واتخلوا المعالل والحصون وشيدوا المبانى والقصور (٢) وامتهنوا الرراعة وفلاحة الأرض (٢٪) ولم محاولوا الهجرة من أرضهم بل ودافعوا عنها ضد محاولات الاستيلاء علمها (٤) وقد سبق أن أشرت في فصل الزراعة إلى قيام المصامدة بدور واضح في النشاط الفلاحي بالبلاد.

وأما القبائل التي اندرجت تحت اسم المصامدة فكثيرة منها هرغة وهنتاتة وتينملل وكيدموية وكنفيسة ووريكة ولهزمرة ودكالة وحاحة وغبرها من القبائل(°)وقد عد المراكشي قبائل صنهاجة ولمطة من المصامدة (١) وقد سبق أن أشرت إلى أن صنهاجة ومنها قبيلة لمطة تكوّن شعباً كبيراً من العربر له خصائصه وممراته وأن صنهاجة المغرب الأقصى كانت مواطنها بالصحراء في الحنوب وليست في مواطن المصامدة ، وأن قبائل صنهاجة انتقلت للشمال نتيجة لتغمُّس الأوضاع السياسية بقيام دولة المرابطين بالمغرب الأقصى .

وقد نالت بعض قبائل المصامدة مكانة ممتازة نتيجة انضامها وتأييدها لدعوة ابن تومرت وأطلق عليهم أهل السابقة وهم الذين انضموا للدعوة قبل الاستيلاء على مراكش ، وصار ابناوُها يكوّنونْ طبقة ممتازة في الإدارة

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ٦٠٠

<sup>(7)</sup> ابن خلدون : العبر ج 7 ص 777 . (7) د. حسن حمود : قيام دولة المرابطين ص 78 . Terrasse; Histoire du Maroc P; 22,

<sup>(</sup>٤) نفس المرجمين السابقين ونفس الصفحات . (٥) ابن خلدون : العبر جـ ٦ ص ٢٢٣ ، عباس المراكثي : الأعلام

٠ ١٥٣٥٥ ٠ (٦) المراكشي: المعجب ص ٣٤٠٠

ووظائف الدولة ، يقول ابن خلدون وخص \_ أى ابن تومرت \_ بالمزية من دخل في دعوته قبل تمكنها وجعل علامة تمكنها فتح مراكش فكان إنما الختص مهذا اللقب أهل السابقة قبل ذلك الفتح ، وكان أهل تلك السابقة قبل فتح مراكش ثماني قبائل سبعة من المصامدة هرغة وهم قبيلة الامام المهدئ وهنتاتة وتينملل وهم الذين بايعوه مع هرغة على الحرابة والحماية وكنفيسة وأهرزجة وكدميوه ووريكة وثامنة قبائل الموحدين كومية قبيلة عبد المؤمن كنير صحابته . . فاختص . . هؤلاء القبائل عزية هذه السابقة واسمها وأقاموا الخمير وحملوا سريره ه (١) ومن النص السابق نتبن أن سبع قبائل من المصامدة المختلت مكان الصدارة في مجتمع المغرب الأقصى نتيجة انضامها للدعوة الموحدية يضاف إليها قبيلة كومية والتي ينتسب إليها عبد المؤمن بن على ومن هذه القبائل :

هرغة: وهي قبيلة الإمام المهدى (٢) وهي قليلة العدد بالنسبة لغيرها من فبائل الموحدين (٣) إلا أنها احتلت مكانة مرموقة في مجتمع الموحدين وذلك لانتساب المهدى بن تومرت داعية الموحدين إليها. وقد دخل بعض أفرادها في مجلس الحمسين ذلك المجلس الذي كوّنه ابن تومرت لبحث شئون الدولة وهو يلي هيئة العشرة أهمية ، ومن هؤلاء المنضمين لمجلس الحمسين : أبوزكريا يغيى بن يومور ، وأبو مروان عبد الملك بن يحيى وأبو زيد عبد الرحمن بن سيان وغيرهم (٤).

هنتاتة: وهى قبيلة ضخمة وفى بعضها رياسة وشرف فى الدهر القديم (٥) وعد وصفها ابن خلدون بأنها من أعظم قبائل المصامدة وأكثرها حمعاً وأشدها قوة (٢) وما إن جاء ابن تومرت بدءوته إلى أرض المغرب الأقصى حتى سارعت قبيلة هنتاتة فى الانضام إليه وقد أعطانا ابن القطان وصفاً لطريقة المصام هنتاتة للدعوة الموحدية بقوله « ثم أن هنتاتة لما سمعوا بالإمام المهدى

<sup>، (</sup>١) ابن خلدون : العبر ج ٦ ص ٢٦٦ ، ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق جـ ٦ ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٣) المراكشي المعجب ص ٣٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) ابن القطّان : نظم الجمّان ص ٣٠٠

<sup>(</sup>٥) الراكشي : المعجب ص ٣٤٠٠

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون : العبر جَ ٦ ص ٢٧٥ .

رضى الله تعالى عنه وبأخباره اجتمعوا على أبى حفص عمر بن يحيي تر. ت وسائر أشياخ هنتاتة ، فتذاكروا خبر الإمام المهدى وما جاء به وما هو غليه من الخير والوعظ ، فأرادوا تحقيق ذلك فوجهوا أيا يعقوب إسحاق بن عمر ليسر أمره ويخبر رجاله وتواصوا هم وطالب لهم يقال له سكاتوا بوصايا في كيفية لقائه له رأوا أنها تنفعهم فتوجه إسماق بن عمر والموحدون أعزهم الله تعالى فى ثلاثة آلاف راجل وثلثمائة فارس يقدمهم البشير وتطلع ورأى وعمل حميع ما أوصوه به ، واجتمع بالأمام المهدى ثم انصرف إلى تيفنوت فاجتمع بالذَّين أرسلوه وعرَّفهم بما هو عليه الإمام المهدى من رفع المظالم وألمناكر والمغارم وقال لهم باللسان الغربي : النور النور في بلاد هرغة وأنتم في الظلمة ياهنتة ، فصنعوا طعاماً واحمعوا عليه وتعاهدوا وتوجهوا بأجمعهم ٩ (١).

ومنذ انضامهم للدعوة الموحدية صارت لهم مكانة مرموقة ، وأصبح زعيم هنتاتة الشيخ أبو حفص عمر بن يحيى من العشرة <sup>(٢)</sup> وهم المقر*بون للمهدى* والدِّين يبحثون الأمور الهامة المتعلقة بالدعوة ، وبجانب ذلك كان لهم أعضاء في مجلس الخمسين ومنهم أبو يعقوب يوسف بن وانودين وداود بن عاصم وغيرهم (٣) حتى إذا توفى المهدى لم يستطع الخليفة عبد المؤمن بن على بالرغم من ترشيح المهدى له ، أن يستقر في الحكم ويأخذ بيعة الموحدين إلا بموافقة ومساندة الشيخ أبى حفص زعيم هنتاتة (٤) وصار ابناؤه من بعده يتولون العظيم من الأمور حتى انتهى بهم المطاف إلى الاستقلال بافريقية وتأسيس الدولة الحفصية .

أهل تينملل : وهم قبائل شي بجمعها اسم هذا الموضع (٥) وترجع أهميها لانضامها للدعوة الحديدة وإقامة المهدى بين ظهرانهم واتخاذه مسكنه ومسجده في منطقتهم ، ومن هنا اكتسبوا منزلة أبين قبائل المصامدة يقول ابن لحلدون

<sup>(</sup>١) ابن القطان: نظم الجمان ص ٨٧ ، ٨٨ .

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون : العسر ج ٦ ص ٢٧٥ . (٣) البيذق : اخبار الهدى ص ٣٤ ، ابن القطان : نظم الجمان

ص ۳۱ ۰ (٤) ابن خلدون : العبر جـ ٦ ص ٢٧٥ "

<sup>(</sup>٥) المراكشي : المعجب ص ٣٤٠٠

﴿ وَكُذَا تَيْنَمُلُلُ أَخُوتُهُمْ ﴿ أَى أَخُوهُ قَبِيلَةً هُرغَةً ﴿ فَى الْتَعْصُبُ عَلَى دَعُوةً المهدى والاشتمال عليه والقيام بأمره حتى تحبر إلهم وبني داره ومسجده بينهم فكان يعطيهم من الفيء بقدر عظمهم من الابتلاء ه (١) وقد انضم بعض أهل تينملل لمحلس الحمسين ومنهم أبو عمران موسى سلمان القاضي وأبو عبدِ الرحمن وسوجات بن يحيى وأبو بكر بن يزمارن وغيرهم (٢) .

جنفيسة : وهي قبيلة عزيزة منيعة <sup>(٣)</sup> وقد اشترك بعض أفرادها في عجلس الخمسين ومنهم أبو اسماعيل وأبو زيد عبد الرحمن بن رجو وعبد اللهبن ألخاج وأبو سعيد مخلف بن الحسن (٤) .

كدميوه : وفي رواية أخرى جدميوه (٥) وكانت تبعاً لهنتاتة إذ أن موإطنهم كانت قريبة من مواطن هنتاتة (٢) وكان لها أعضاء في مجلس الخمسين وَمِنْهِم أَبُو محمد العيش بن تمارى ، وأبو على كنون بن تمارى وغير هم <sup>(٧)</sup>.

وأما وريكة : فهم مجاورون لهنتاتة وبينهم فتن قديمة وحروب متصلة حتى انتصرت علمهم هنتاتة <sup>(٨)</sup> .

وبجانب هذه القبائل ، كانت هاك قبائل مصمودية أيضاً إلا أنها لم تكن في حملة القبائل التي سارعت عبايعة المهدى والتي عاشت على صفحة المغرب الاً قصى ، وكانت لها قوة ومنعة ومنها قبيلة هسكورة وقد وصفهم ابن خلدون بقِوله ﴿ وأما هسكورة وهم لهذا العهد في عداد المصامدة وينسبون إلى دعوة الموحدين وهم أثم كثيرة وبطون واسعة ومواطنهم بجبالهم متصلة من درن إلى تادلا من جانب الشرق إلى درعة من جانب القبلة (٩) ١٠.

<sup>(</sup>۱) ابن القطان : نظم الجمان ص ٣٠ ، البيذق : اخبار المهدى (٢) ابن خلدون : العبر ج ٦ ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٣) المراكشي : المعجب من ٣٤٠ . (٤) ابن القطان : نظم الجهان من ٣١ ، البيذق : اخبار المهـــدي . حين ٣٤ .

<sup>(</sup>٥) الراكشي : المعجب ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون : العبر ج ٢ ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٧) الْبَيْدَق : أَخْبَار الْمُدَى ص ٣٤٠٠

<sup>(</sup>٨) ابن خلدون : العبر جـ ٦ ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٩) ننس المرجع السابق جـ ٦ ص ٢٠٣٠.

يضاف إلى هذه القبائل المصمودية قبيلة كومية والتي لعبت الظروف "السياسية دورها في انتقال كثير من أبنائها من مواطنهم بالمغرب الأوسط والهجرة إلى المغرب الأقصى في عهد عبد المؤمن بن على(١) وكومية تنسب إلى قبائل البتر وهم يعرفون قديماً بصطفورة بطن من بني فاتن بن تامصيت بن ضرى بن زجيك ٰ بن مادغيسُ الأبتر وهم أبناء عم زناتة (٢) وأما مواطنهم فكانت بالمغرب الأوسط (٣) بين تلمسان والبحر المتوسط حيث المنطقة الحبلية الغنية بغاباتها (٤).

وكانوا أصحاب فلاحة ورعاة غنم وأصحاب أسواق يبيعون فبها اللمن وسوى ذلك من سقط المتاع (٥) ثم تبدلت أحوالهم حين هاجروا إلى المغرب الأقصى وصاروا فى خدمة خلفاء الموحدين .

وأما سبب استدعائهم من مواطنهم فان الخليفة عبد المؤمن بن على الذي ينتمي إليهم شعر بحرج مركزه بين قبائل المصامدة ، وخاصة بعد محاولة اغتياله من جانب بعض الموحدين ، ومنهنا أحس بضرورة إحضارهم حتى يكونوا له عوناً وسنداً في مواجهة عصبيات القبائل الأخرى وفي ذلك يقول ابن أبي زرع « وفي خلال ذلك ـ أي في خلال استعداد عبد الـومن لغزو الأندلس سنة ٥٥٥ه ٪/ ١١٦١م – ورد على أمير المؤمنين قبيلة كومية في جيش عظيم من أربعين ألف فارس ، والسبب في قدومهم أنه لما همت الطائفة من الموحدين بقتله وقتلوا الشيخ الذي بات بمكانه ، وتحقق ذلك منهم جاء بهم لأحد ثأره منهم بحيلة لكونه غريباً بين قبائلهم ليس له عشيرة يستند إليها ولا قبيلة يثق بها ويعتمد عليها ٥(١) ولذا أرسل إليهم خفية الأموال

<sup>(</sup>۱) ابن أبي زرع : الأتيس ج ٢ ص ١٦٥ ، ١٦١ ، ١٦٧ ، الميلي : تاريخ الجزائر ج ٢ ص ١٥٤ ، عبد العسزيز بنعبد الله : وحدة المغسرب العربي ص ٥٤ مجلة تطوان عدد ١ سنة ٥٦ .

J.F.P. Hopkins: Medieval Muslim, P; 91.

<sup>(</sup>٢) السلاوى : الاستقصا ج ٢ ص ٩٩ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : العبر جـ ٦ ص ١٢٦ . (٤) ليفي بروفنسال : الاسلام في المغرب ص ٢٧٤

<sup>(</sup>٥) الرآكشي : المعجب ص ٣٣٩٠

<sup>(</sup>٦) ابن أبي زرع : الأنيس ج ٢ ص ١٦٥ ت الغيلالي . (م ٢٠ ــ الحضارة)

والكساء وأمرهم بالقدوم عليه حتى إذا جاءوا تظاهر الخليفة بعدم معرفته سبب قدومهم وأرسل الشيخ أبا حفص لاستقبالهم ومعرفة سبب قدومهم «فأمر الشيخ أبا حفص أن يخرج إليهم في حماعة من الموحدين وأشياخهم ليتعرفوا خبرهم فسار حتى تلقاهم بوادى أم الربيع فقال لهم : أسلم أنتم أم حرب ، فقالوا : بل نحن سلم ، نحن قبيل أمير المؤمنين عبد المؤمن بن على ، نحن كومية الزناتيون ، قصدنا زيارته والتسليم عليه فرجع أبو حفص وأصحابه فعرف أمير المؤمنين مخبرهم فأمر عبد المؤمن جميع الموحدين أن يخرجوا إلى لقائهم . . وكان بمراكش يوم دخولهم عيد من الأعياد »(١).

وقد أحلهم الحليفة منزلة طيبة إذ جعلهم بطانته وحرسه الذى يلتف حوله ويمشون بين يديه إذا خرج(٢) وهكذا شكل البربر بقبائلهم المتعددة الغالبية العظمى من سكان المنطقة .

واختلفت أوضاع القبائل تبعاً للسلطة الحاكمة ، فحين صارت مقاليد الأور بيد المرابطين ، فإن قبائل صنهاجة وعلى رأسها قبيلة لمتونة التي انتقلت من مضاربها في الحنوب ، واستقربها المقام في المغرب الأقصى احتلت قبائلها مكانة ممتازة بين سواها من القبائل الأخرى .

فلما سقطت دولة المرابطين ، وقامت دولة الموحدين على أكتاف المصامدة أصبحت هذه القبائل لها الصدارة في احتلال المناصب والمراكز القيادية بالبلاد .

ب - العسرب

هم العنصر الثانى من سكان المغرب الأقصى والذى شارك البربر فى الاقامة بالمنطقة ، ولم تكن صلة المغرب الأقصى بالعرب كموطن لهم قاصراً على القرنين الحامس والسادس من الهجرة ، وإنم كانت ذلك منذ اللحظات الأولى التي وطأت فيها أقدام موسى بن نصير أرض المغرب الأقصى غازياً فى أواخر سنة ٨٦ ه وأخضع المنطقة للسلطة المركزية فى دمشق ، وفي سبيل

<sup>(</sup>١) أبن أبي زرع: الأنيس ج ٢ ص ١٦٥ ، ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ج ٢ ص ١٦٦ ت الفيلالي .

تشر الإسلام فإن موسى بن نصبر ترك مجموعة من العرب تعرّف سكان أ البلاد قواعد الدين الإسلامي وتنشر تعاليمه بينهم (١) ، ومن هنا بدأ مجتمع المغرب الأقصى يتطعم بعناصر جديدة من العرب التي أقامت في ربوع البلاد تؤدى وظيفتها التي أُقبلت من أجلها ، وصار المغرب الأقصى موطناً لمن يفضلون الإقامة في ربوعه من العرب وملجأ وملاذا لأصحاب الديءات الخارجية والفارين من وجه الخلافة ، أولئك الذين وجدوا في أرضه تربة صالحة لنشر أفكارهم ومبادئهم بعيداً عن بطش الحلافة وسلطان ولاتها . حتى إذا قامت دولة الأدارسة سنة ١٧٢ هـ/٧٨٨م شجع أثمتها العرب على الإقامة بالمنطقة واتخذوا منهم الوزراء والكتاب فضلا عن آنشاء عاصمتهم فاس لتضم المهاجرين العرب الذين وفدوا على المنطقة ، ومن ثم زاد العبصر العربى في المنطقة واختلطوا بسكان المنطقة مكوّنين معهم شعب المغرب الأقصى .

حتى إذا أطل القرن الحامس الهجرى على الشمال الافريقي شهد هجرة عربية كبرى تغزو المغرب عامة ، وتظهر آثارها واضحة في عهد ااوحدين وهي الغزوة الهلالية ، وهذه الغزوة أو الموجة تختلف في دوافعها وأهدافها عن المحموعات العربية الأولى التي واكبت الفتح الإسلامي .

وهؤلاء العرب يطلق عليهم لفظ الهلالية من باب إطلاق اسم الحزء على المكل حيث أن بني هلال والذين أطلق اسمهم على باقى القبائل العربية إنما يكونون إحدى القبائل العربية التي غزت المغرب وهذه القبائل هي بنو سلم وبنو هلال وأحلافهم من جشم والخلط والمعقل(٢) وهذه القبائل تجتمع ما عداً المعقل في منصور ابن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر ، وأما المعقل فينسبون أنفسهم إلى جعفر بن أبى طالب أما نسابة بنى هلال فيعدونهم فى بطولهم (٣) وأما مواطنهم فكانت بأرض الحجاز حيث كان ينو سلم مما يلي المدينة المنورة ، وبنو هلال في جبل غزوان عند الطائف(؛) ثم بعد ظروف سیاسیة مروا بها استقر بنو سلیم وبنو هلال بصعید مصر ۱٬۰۰۱ حمی

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : العسر ج ٦ ص ١١٠ م

<sup>(</sup>٢) الميلى : تاريخ الجزائر ج ٢ ص ١١٤ ٠

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ب ٢ ص ١١٤ ٠ (٤) السلاوى: الاستقصا ج ٢ ص ١٦٣٠

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع السابق ج ٢ ص ١٩٤. ٠

إذا انتقل العبيديون إلى مصر بدأت الحطوات الأولى فى تهجير القبائل العربية إلى الشهال الافريقي وذلك إثر خلاف سياسى حدث بين المعز بن باديس وبين العبيدين فى مصر ، وذلك حين خالف المعز الدعوة الفاطمية ودعا للخلافة العباسية ومن هنا لم تر الحلافة الفاطمية من عقاب سوى تسليط القبائل العربية على افريقية والمغرب وذلك للقضاء على دولة بنى زيرى (١) ويبدو أن أعدادهم كانت ضخمة بلغت ماثنى ألف نفس (٢) وأنها اتخذت شكل موجات متتابعة بدأت بالدفعة الأولى التى شجعها الفاطميون على غزو افريقية ثم تلبها هجرات عربية أخرى حتى يشاركوا فيا ناله من سبقهم من مغانم وأموال (٣) وقد أحدثوا آثاراً مدمرة و بعبارة ابن خلدون فإنهم أضرموا افريقية ناراً (٤) وامتدت أيدى الأعراب إلى المدن بالتخريب والتدمير . وافسدوا المزارع واقتلعوا أشجار الزيتون وأفسدوا الحقول وأقاموا على هذه وافسدوا المزارع واقتلعوا أشجار الزيتون وأفسدوا الحقول وأقاموا على هذه الأنقاض إمارات عربية صغرى يقاتل بعضها بعضاً (٥) .

العرب الهلالية في عهد المرابطين: أغفلت المراجع التي تيسرلي الاطلاع عليها الإشارة إلى أي نشاط للعرب الهلالية في المغرب الأقصى ، إذ أن موعهم لم تكن وصلت بعد إلى أراضي المغرب الأقصى ، وربما يرجع هذا لانشغالها بنشاطها الحربي في افريقية من ناحية ومن ناحية أخرى فإن القوة الفتية المتمثلة في المرابطين حفظت المغرب الأقصى من تطلع العرب الهلالية لغزو المنطقة بالإضافة إلى ذلك فلهم وضحوا حامية قوية بتلمسان وقاموا

<sup>(</sup>۱) النويرى: نهاية الأرب ج ۲۲ مجلد ۱ ص ۲۲ مخطوط ، ابن خلدون: العبر ج ٤ ص ۲۲ ، د. عبد الحميد يونس: الهلالية في التاريخ ص ۲۸ جامعة القاهرة سنة ١٥٦ ، د. أحمد شلبى: التاريخ الاسلامي ج ٤ ص ١٦٤ ط ٣ سنة ٢٠ ، د. حسن ابراهيم: تاريخ الدولة الفاطمية ص ٢٥٤ ط ٢ سنة ٥٨ كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية ج ٢ ص ١٨٤ ط ١ سنة ٢٩.

<sup>(</sup>۲) دونالدویدنر : تاریخ افریقیا جنوب الصحراء ص ۶۶ ترجمة د. راشد البراوی .

<sup>(</sup>٣) د. عبد الحميد يونس: الهلالية في التاريخ ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون : العبر ج ٤ ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٥) د. حسن محبود : الاسلام والثقافة العربية في افريقيا ج ١ ص ١٧٥ ط ٢ سنه ٦٣ .

بتحصين المنطقة (١) كل ذلك قضى على كل تطلعات العرب الهلالية في مواصلة عملية الغزو بالنسبة للمغرب الأقصى .

إلا أنه وردت إشارة في نظم الحمان تفيد اشتراك العرب في عملية الحهاد التي كان يقوم بها المرابطون في الأندلس ، فني وقعة إقليش بالأندلس سنة ٥٠١ ه / ٢٠١٩ والتي انتصر فيها المرابطون على الفرنج ، ذكر ابن القطان استشهاد بعض العربان في المعركة واستشهد في هذه الوقيعة الإمام الحزولي وكان رجل صدق وحماعة من الأعيان والعربان رحمهم الله تعالى ٤(٢) وهذه الرواية تفيد اشتراك العرب في معركة الحهاد ، وربما كان هؤلاء العرب من المقيمين أصلا بالمغرب الأقصى أو المتطوعين من افريقية والذين توجهوا إلى الأندلس للمشاركة في عملية الحهاد ، ويؤكد عملية تطوع العرب في جيش المرابطين ما أورده ابن أبي زرع والسلاوي من اشتراك المتطوعة العرب العرب في جيش المرابطين في سنة ١١٩هم / ١١١٩م و جاز – أي على بن يوسف بن تاشفين سنة ١٩٥ه حين شمع بأفعال ابن رذمبر – إلى الأندلس برسم الحهاد وإصلاح أحوال بلادها وضبط ثغورها وهو جوازه الثاني ، فجاز معه خلق كثير من المرابطين والتطوعين والعرب وزناته والمصامدة وسائر قبائل البربر ٤(٢).

العرب الهلالية في عهد الموحدين: اختلف وضع العرب بالمغرب الأقصى في عهد الموحدين عنه في عهد المرابطين ، فبينا لم يظهر لهم نشاط بارز في المهد المرابطين اللهم إلا الاشتراك في بعض الحملات العسكرية المتجهة إلى الأندلس بهدف الحهاد ، إذ نراهم في عهد الموحدين يظهرون على مسرح ألا الأحداث إما صراعاً ضد الموحدين أو جنوداً لهم في معاركهم الحربية ، الأحداث إما صراعاً ضد الموحدين أو جنوداً لهم في معاركهم الحربية ، وما تخلل ذلك من محاولات نقلهم إلى المغرب الأقصى إما محد السيف وإما بالترغيب والعطايا .

<sup>(</sup>۱) د. حسن محمود : قيام دولة المرابطين ص ٣٢٨ ، ٣٢٩ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن القطان : نظم الجمان ص ٩ ، ١٠ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن أبى زرع: الأنيس جـ ٢ ص ٨٩ ت الفيلالي ، السلاوى: الاستقصا حـ ٢ ص ١٦٠٠

وقد بدأت صلة الموحدين بالعرب منذ عهد عبد المؤمن حين أذاع بين الناس نسبه العربي (۱) وقد ذكر نسبه المراكتي لا وعبد المؤمن هذا هو عبد المؤمن بن على بن تملوى الكومى ، أمه حرة كومية أيضاً ، من قوم يقال لهم بنو عجبر ، مولده بضيعة من أعمال تلمسان تعرف بتاجراً ، وقيل أنه كان يقول إذا ذكر كومية : لست مهم وإنما نحن لقيس عيلان بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان ، ولكومية علينا حق الولادة بينهم والمنشأ فهم وهم الأخوال (۲) واتخذ عبد المؤمن ومن جاء بعده من هذا النسب وسيلة لاسمالة العرب الموجودين في افريقية للاشراك معهم في عمليات الجهاد بالأندلس ، وكانت سياسة الموحدين تقوم على دعامتين :

الأولى : تهجيرهم من افريقية إلى المغرب الأقصى ، وبذلك يتخلص الموحدون من ثوراتهم .

والثانية : استخدامهم فى عمليات الجهاد بالأندلس يوضّع ذلك مانصح به الخليفة عبد المؤمن أبناءه « وينقل من وصاة عبد المؤمن على الرحلة إلى افريقية لبنيه . . وأخل افريقية من العرب وأجلهم إلى بلاد المغرب وادّخرهم لحرب ابن مردنيش ان احتجت لذلك ه (٣).

وقد جاء العرب الهلالية إلى المغرب الأقصى نتيجة لعاملين :

العامسل الأول: فهو انهزامهم فى المعارك التى خاضوها ضد الموحدين وما ترتب على ذلك من ترحيلهم إلى المغرب الأقصى ، وكانت أولى هزائمهم أمام الحليفة عبد المؤمن حين توجه إلى المغرب الأوسط وبعد استيلائه على بجاية سنة ٧٤٥ه / ١١٥٢م ، دخل فى معركة مع العرب انتهت بهزيمتهم ونقل نسائهم وأبنائهم إلى مراكش (أ) وكان الصدام الثانى حين توجه إلى افريقية وبعد استيلائه على المهدية دخل فى معركة مع العرب انتهت بهزيمتهم افريقية وبعد استيلائه على المهدية دخل فى معركة مع العرب انتهت بهزيمتهم

<sup>(</sup>۱) البيذق: اخبار المهدى ص ۲۱ ، ۲۲ ، ابن أبى زرع: الأنيس ج ٢ ص ١٢١ ، ١٢١ ت الفيلالي.

<sup>(</sup>۲) المراكشي : المعجب ص ١٩٦٠ ، ١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : العبر جـ ٦ ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٤) الميلى : تاريخ الجزائر ج ٢ ص ٢٤ .

سنة ٥٥٥ه ومن ثم نقل مجموعة كبيرة من النساء والأولاد إلى العاصمة وعاملهم معاملة حسنة مما دفعت كثيراً من العرب الفارين اللحاق بأسرهم بالعاصمة (۱) يقول النويرى « والتي الجمعان / أى العرب والموحدين واقتتلوا أشد قتال وأعظمه فانجلت المعركة عن هزيمة العرب وذلك فى يوم الحميس عشر من صفر وتركوا أموالهم وأهاليهم وأولادهم ونعمهم فأخذ الموحدون حميع ذلك وعادوا به إلى عبد المؤمن نقسم الأموال فى عسكره، وترك النساء والأولاد تحت الاحتياط ووكل بهم الحصيان مخلمونهم وأمر بصيانتهم ونقلهم معه إلى مراكش فأنزلهم المساكن الفسيحة وأجرى عليهم النفقات الواسعة » (۲) ويبدو أن أعداد العرب الى رجع بها الحليفة عبدالمؤمن كانت كبيرة حتى أن ابن صاحب الصلاة عبرعن ذلك بقوله « وقد استاق — كانت كبيرة حتى أن ابن صاحب الصلاة عبرعن ذلك بقوله « وقد استاق — أى الحليفة عبد المؤمن — فى اتباعه من العرب من رياح وبنى جشم وبنى عدى من بنى هلال وقبائلهم ما يضيق بهم الفضاء ، على عدد الذباب وعدد الخصى » (۳) وفى رواية أخرى أنه نقل من كل قبيلة ألفا بعياً لابهم وأبنائهم (١٤)

وفى سنة ٤٧٥ه / ١١٧٨م تم ترحيل جماعة من عرب رياح إلى مراكش وذلك بعد انهزامهم أمام الموحدين فى قفصة (٥) حتى إذا أقبلت سنة ١٩٨٦ه وذلك بعد انهزامهم أمام الموحدين فى قفصة فى مدينة قفصة ، وتزعتم الثورة بنو غانية ، وانضمت إليهم القبائل من جشم ورياح الأثبج مما اضطر معه الحليفة المنصور إلى تجريد حملة كبيرة وخرج على رأسها وأخضع القبائل

<sup>(</sup>۱) البيذق: أخبار المهدى ص ١٢٠ ، ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن ص ١٤٤ ، النويرى: نهاية الأرب ج ٢٢ مجلد ٢ ص ٩٣ ، الميلى: تاريخ الجزائر ج ٢ ص ٢٤٢ ، د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير

Nevill Barbour.: Morocco P: 78.

<sup>(</sup>۲) النویری : نهایة الأرب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۹۳ مخطوط ۰

<sup>(</sup>٣) ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن بالامامة ص ١٤ .

<sup>(</sup>١) ابن أبي زرع: الأنيس ج ٢ ص ١٦١ ت النياللي ، ابن

ابى دينار : المؤنس ص ١١٢، ٠ (٥) عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب ج ١ ص ١٢٠ ٠

الثائرة ، ونقل الكثير من العرب إلى المغرب الأقصى سنة ١٩٨٤ م (١) فلما تولى الناصر الموحدى ، صرف جزء كبير آ من طاقته وجهده فى فترة زمنية استغرقت ست سنوات منذ سنة ٩٩٥ م / ١١٩٩ إلى سنة ٢٠٢ه م ١٢٠٥ في سبيل محاولة القضاء على بنى غانية فى افريقية ومن انضم إليهم من قبائل بنى هلال وقد نجح فى ذلك (٢) وهكذا شغل الموحدون بالمعارك ضد العرب منذ أن تولى عبد المؤمن الحلافة حتى الناصر ، وترجع أهمية تلك المعارك في أن جموعاً غفيرة من العرب انتقلوا من افريقية والمغرب الأوسط إلى المغرب الأقصى وأقاموا بالمنطقة .

العامل الثانى: فى سبب مجىء الفبائل العربية إلى المغرب الأقصى فهو استدعاء خلفاء الموحدين لهم للاشتراك فى عملية الجهاد، ومن ذلك ما فعله الخليفة عبد المؤمن حين عزم على العبور إلى الأندلس فإنه استنفرهم للمشاركة فى الجهاد، يقول المراكشى « وقد كان – أى عبد المؤمن – حين أراد العبور إلى جزيرة الأندلس استنفر أهل المغرب عامة فكان فيمن استنفره العرب الذين كانوا ببلاد يحيى بن العزيز – أى مملكة بنى حماد بافريقية... فكتب إليهم رسالة يستنفرهم إلى الغزو بجزيرة الأندلس وأمر أن تكتب فى الحره أبيات منها:

بنى العم من عليه هلال بن عامر وما جمعت من باسل و ابن باسل تعالوا فقد شدت إلى الغزو نبية عواقبها منصورة بالأوائل(٢)

ومن النص نرى حرص الحليفة عبد المؤمن على تذكيرهم بصلة القربى التي تربطه بهم مع مدحهم بالشجاعة والبسالة أليحتى يستجيبوا لندائه .

وسار على نفس السياسة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن في استدعاء

<sup>(</sup>۱) ابن أبى زرع: الأنيس ج ٢ ص ١٥٧ ت الفيلالى ، ابن خلدون: العبر ج ٦ ص ٢١٤٠ ، عبد العزيز ينعبد الله: تاريخ المفرب ، ج ١ ص ١٢٢ ، المبلى : تاريخ المجزائر ج ٢ ص ٢٤٣ ، المبلى : تاريخ المجزائر ج ٢ ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>۲) ابن عــذاری : البیان المفـرب ج ٤ ص ١٩٤ الى ص ٢١٢ تطوان .

<sup>(</sup>٣) المراكشي : المعجب من ٢٢٤ ، ٢٢٥ .

القبائل العربية وقد تم ذلك فى سنة ٦٦ه هين استدعى قبائلهم للمشاركة فى عملية الحهاد(١) يقول ابن خلدون و وخاطب – أى يوسف بن عبد المؤمن – العرب بافريقية يستدعيهم إلى الغزو ويحرّضهم وكتب إليهم فى ذلك قصيدة ورسالة مشهورة بين الناس وكان من احافلهم ووقورهم عليه ما هو معروف،(٢)

وأحياناً كانوا يقبلون من أنفسهم طمعاً فى العطاء والأموال التى محصلون عليها من الاشتراك فى المعارك فنى سنة ٥٧٦هم المرام وفد على الخليفة يوسف ابن عبد المؤمن أبو سرحان مسعود بن سلطان الرياحى فى جيش عظيم من وجوه رياح برسم الحدمة (٣) كذلك اشترط العرب على أنفسهم فى سنة ٥٧٩هم ١١٨٣م ، الاشتراك فى الحملة الكبرى التى أعدها الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بمائة وثلاثين ألف فارس بين فارس وراجل (٤) وحضر وفد كبر منهم فى سنة ٥٨٨هم / ١١٩٢م من عرب سليم ورياح ووجوه أنجادهم للانضام إلى جنود الخليفة المنصور الموحدى (١).

وهكذا اشترك عامل الهزيمة وعامل الاستدعاء ورغبهم في الأموال والعطاء في إقبال أعداد كبرة من العرب إلى المغرب الأقصى واقامهم في أماكن متفرقة من البلاد حيث قام الحليفة عبد المؤمن بتوزيع العرب على مناطق متفرقة من البلاد يقول البيذق و وأقبل إلى المغرب – أى الحليفة عبد المؤمن — مع سادة العرب بأجمعهم وأولادهم وعيالهم فوصل أمر المؤمنن إلى سلاوقسم العرب على البلاد ومشى إلى مراكش ع(١) بل وقام الحليفة برك حماعات منهم بالأندلس وذلك حن دعاهم إلى الجهاد فعروا معه إلى الأندلس في سنة ٥٥٥ه / ١١٥٩م ، وأقام الحليفة بحبل الفتح يرتب شئون الأندلس ومن ذلك ترك هماعات من العرب عدن الأندلس (٧).

<sup>(</sup>۱) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٣٦٨ ، ١١١ ، ١١٧ ، ابن خلدون : العبر ج ٦ ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : العبر ج ٦ ص ٢٣٩٠

<sup>(</sup>٣) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب جـ ٢ ص ١٨٩ ت الفيلالي .

<sup>(</sup>٤) ابن عذاری : البیان الغرب ج ٤ ص ٦٠ تطوان ٠

<sup>(</sup>٥) نفس الرجع السابق ج ٤ ص ١٥١ ، ١٥٢ تطوان .

<sup>(</sup>٦) البيذَق : اخبار المهدى ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٧) المراكشي : المعجب ص ٢٢٦ ٠

وتابع نفس السياسة أبو يعقوب وأبو يوسف فى تهجير جماعات منهم إلى الأندلس « فبالحزيرة اليوم سنة ٢٢١ ه – من العرب من زغبة ورياح وجشم ابن بكر وغيرهم نحو من خسة آلاف فارس سوى الرجالة »(١) وهذا يتفق مع سياسة الموحدين فى محاولة نقلهم من مواطنهم فى افريقية والمغرب الأوسط مع شغلهم بالحرب والجهاد حتى لا يتفرغوا لإحداث فتن بالبلاد .

وفى عام سنة ١٩٥٤ / ١١٨٨م قام المنصور الموحدى بتحديد أماكن معينة لإقامة بعض القبائل العربية كقبائل جشم وبنو رياح من بنى هلال حيث أنزلهم بسهول المغرب المحاذية للمحيط الأطلسى: بنو جشم ببلاد تامسنا ما بين سلا ومراكش وهو أوسط بلاد المغرب الأقصى ، وأنزل بنى رياح من بنى هلال بناحية الغرب فيا بين القصر الكبير وساحل المتوسط (٢) وبذلك يكونون تحت رقابته المستمرة يقول ابن خلدون « فنفاهم – أى المنصور الموحدى – إلى المغرب الأقصى وأنزل جشم بلاد تامسنا ورياحاً ببلاد الهبط وأزغار مما يلى سواحل طنجة إلى سلا » (٣).

وقد أقام هؤلاء العرب بهذه المناطق واستقروا بها ومن ثم كانت عليهم الترامات تجاه الدولة ، ومن هذه الالترامات دفع الضرائب باعتبارهم كغيرهم من المواطنين مع المساهمة بعدد من أبنائهم في الحملات العسكرية التي يقوم بها ولاة الأمر (٤) يقول ابن خلدون « وكان — أي بعض القبائل العربية — موطنهم بسيط تامسنا وكانت للسلطان عليهم عسكرة وجباية » (ه) .

<sup>(</sup>١) المراكشي : المعجب ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>۲) ابن خلاون: العبر جآ ص ۲۱ ، ابن زیدان: اتحاف اعسلام الناس ج ۲ ص ۱۲۸ ، السلاوی: الاستقصا ج ۲ ص ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ابن عبود: تاریخ المغرب ج ۱ ص ۱۵۲ ، حرکات: المغرب عبر القاریخ ص ۲۸۳

Nevill; A Survey of North West Africa, P; 84.

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون : العبر کر ۳٬صل ۲۲ .

<sup>(</sup>٤) نفس الرجع السابق ج ٦ ص ٣١ ، السلاوى : الاستقصا ج ٢ ص ١٧٠ ،

Julien; Histoire de L'Afrique du Nord P; 112.

• ٣١ ص ٦ من خلدون : العبر ج ٦ ص ٣١)

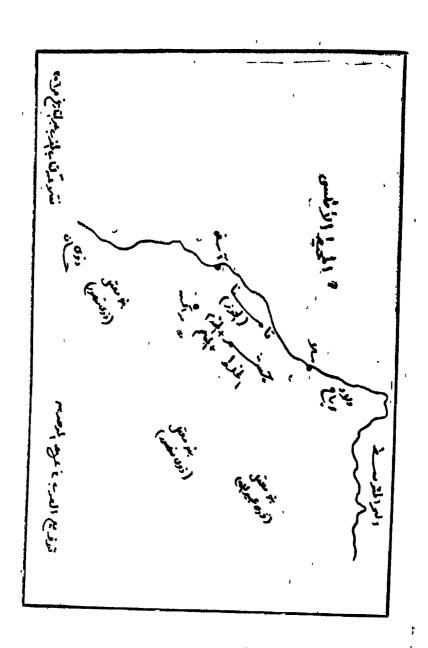

ومن ناحية أخرى فإنهم كانوا يتمتعون بما يتمتع به غيرهم من جند الموحدين فقد أقطعهم ولاة الأمر بعض الأراضي (١) وذلك حتى بهيثوا لهم فرصة للاستقرار وعدم التحرك بالفتنة ، كما كان الحلفاء ينفقون علمهم النفقات الواسعة (٢) ، بالإضافة إلى ذلك كانت توزع عليهم الأموال في الحملات العسكرية المختلفة فحين أمر الحليفة يوسف بن عبد المؤمن بتميير الحند سنة ٥٦٦ه / ١١٧٠م أمر للعرب وروسائهم بالأموال والكساء والعلاج يقول ابن صاحب الصلاة ، وأمر – أي الحليفة يوسف بن عبد المؤمن – للعرب ببركتهم فخرح للفارس الكامل منهم خسة وعشرون ديناراً ، ولغير الكامل خمسة عشر ديناراً ، والراجل سبعة دنانير ، وخرج لأشياخ العرب لكل شيخ منهم خسون ديناراً ، ولكل رئيس منهم على قبيلة ماثتا دينار وكسا حميعهم بألقباطي والقمص والغفاير والعائم وأعطاهم السيوف المحلاة والدروع السابغات والبيض والقنا من الرماح الطوال وأمر لهم بثلاثة آلاف فرس قسموها على قبائلهم وأتباعهم ورجالهم ٥(٣) ويلاحظ من أقوال ابن صاحب الصلاة في هذه المناسبة أن الحليفة يوسف بن عبد المؤمن قد فضّل جند العرب على جند الموحدين في العطاء فبينها أعطى للفارس الكامل من الموحدين عشرة دنانير ، أعطى نظيره من العرب خسة وعشرين ديناراً ، ولغير المكامل من الموحدين ثمانية دنانير أعطى نظيره من العرب خسة عشر ديناراً وللراجل من الموحدين خمسة دنانير أعطى نظيره سبعة دنانير (<sup>1)</sup> وهذا يشير إلى حرص الموحدين على استمالة العرب وكسب و دهم .

آثار العرب الهلالين في المحتمع المغربي :

كان مجيء قبائل العرب الهلالية إلى المغرب الأقصى ، وإقامتهم بالمنطقة واختلاطهم بالسكان ذا آثار متعددة ، إذ قاموا بنشاط ملحوظ في مجالات المجتمع المختلفة إدارية كانت أم عسكرية أم اقتصادية أم اجتماعية .

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السسابق جـ ٦ ص ٤١ ، د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ص ٧٩٤ .

<sup>(</sup>۲) النويري : نهاية الأرب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۹۳ ، ابن عداري : البيان المغرب جري من ١٥٢ تطوان . (٣) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٣٧ . (٤) نفس المرجع السابق ص ٣٧٤ .

فني المجال الإداري استعان سهم الحليفة عبد المؤمن بن سي في التأثير على غيرهم من الموحدين في اختيار ابنه محمداً وليا للعهد ، وقد سبق ذلك محاولات ألخليفة عقد صلة مودة بىن ابنه محمد المرشح لولاةية العهد وبىن زعماء القبائل العربية ، حين قام محمد بإرسال الحطابات إليهم يخرهم فها أن من أسر من أبنائهم ونسائهم تحت الرعاية والصون ، حتى إذا تثبُّت زعماء العرب من ذلك شعروا بالمودة والتقدير لابن الحليفة(١) ، يقول النويرى وأمر عبد المؤمن ابنه محمد بمكاتبة العرب ويعلمهم أن نساءهم وأولادهم تحت الاحتياط والحفظ والصيانة وأمرهم أن يحشروا لتسليمهم إليهم فلمأ وصل كتابه إليهم سارعوا إلى المسير إلى مراكش فأعطاهم عبد المؤمن نساءهم وأولادهم وأحسن إليهم ووصلهم بالأموال الحزيلة فأسر قلوبهم بذلك \*(٢) ثم أتبع ذلك بأن دس لزعماء العرب من يأمرهم بمطالبة الحليفة بتولية ابنه محمداً ولياً للعهد ، ومحاولة الخليفة الامتناع إكراماً لأبي حفص عمر ولكنه رضخ في النهاية وخاصة بعد أن خلع أبو حفص نفسه من ولاية العهد(٣) حتى إذا تم " تولية ابنه محمداً وذلك بفضلَ مطالبة العرب ومساندتهم ، أرسل الخليفة رسائله إلى أنحاء دولته يعلن فها الخطوات التي تمت ومبايعة ابنه بولاية العهد وقد جاء فها ٥ وكانت هذه العشائر العربية الهلالية والقبائل الشرقية والصهاجية ومن معها من حاضرة وبادية من أهل اقليمها وذوى ألبامها وحلومها يشرون إلى ذلك على انتر احهم ، ويعلمون بأنه غاية اقتراحهم ومادة نفوسهم وأرواحهم ولم تزل مخاطباتهم في ذلك تتر دد حيناً بعد حين ورغباتهم تتأكد بما كان عندهم فيه من ثلج ويقمن ، فلما اتفق محمد الله وصولهم في هذه الوفادة . . . صرحوا لأول لقائهم بما أضمروه وأبدوا سرهم المكنون وأظهروه وأعلموا أن محمداً وفقه الله هو الذي ارتضوه لحمل عبثهم وتخبروه ورغبوا في تقديمه على بلادهم وانفاذه معهم على قصده في توليتهم ومرادهم (٤) وقد ترتب على ذلك الإجراء

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل ج ٩ ص ١١٠٠

<sup>(</sup>۲) النویری : نهایة الأرب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۹۳ ۰

<sup>(</sup>٣) النويرى : نهاية الأرب ج ٢٢ مجلد ٢ ص ٩٣ ، ابن الأثير :

الكامل ج ٩ ص ٥٠ اليلي : تاريخ الجزائر ج ٢ ص ٢٢٤ ٠

<sup>(</sup>٤) مجموع رسائل موحدية ص ٥٧ ، ٨٥ .

أن صارت خلافة الموحدين محصورة فى أبناء عبد المؤمن يتوارثونها فيما بينهم وكان ذلك بمساندة العرب وتعضيدهم .

حتى إذا كثرت القبائل العربية بالمغرب الأقصى وأصاب الضعف والتخاذل ولاة الأمر من الموحدين ، تدخل العرب فى شئون الدولة وذلك منذ وفاة المستنصر سنة ٦٢٠ ه / ١٢٢٢م وقاموا بعزل وتولية بعض ملوك الموحدين وكان بنو جابر والحلط أكثرهم كيداً للملوك(١).

أما النواحي العسكرية فقد سبق أن أشرت إلى اشتراكهم في جند المرابطين برغبة الحهاد في الأندلس ، فلما قامت دولة الموحدين صاروا يشكلون عنصراً هاماً من عناصر الحيش الموحدي ، وذلك نتيجة حرص الخليفة عبد المؤمن ومن جاء بعده على ضمهم إلى الحيش (٢) يقول البيدق « وجاز الخليفة إلى سلا وقال ليوسف بن سليان ركتب لى العرب، ركتب لى منهم أربعة عشراً لفا وأعطيك البشارة ، فركها حتى تخاطفت العرب على الحليل و دخل عليه يوسف بن سليان بالبشارة » (٣) وأصبح لكل قبيلة قائدها الخاص وذلك لأن يوسف بن سليان بالبشارة » (٣) وأصبح لكل قبيلة قائدها الخاص وذلك لأن للرحدين تركوا القبائل تحارب كل منها كمجموعة ضمن المحموعة الكبرى فيهم للجيش فكانت قيادة القبائل العربية يتولاها رؤساء البيوتات الكبرى فيهم كبني جرمون في قبيلة سفيان و هلال بن حميدان في قبيلة الحلط (٤).

فاذا ما تناولنا النواحى الاقتصادية لوجدنا الآثار المدمرة التى أحدثها القبائل العربية فى افريقية نتيجة لتخريب المدن وحرق المزارع فى هجمات متلاحقة اتلفت التقدم العمرانى الذى كانت تنعم به افريقية (٥) يقول ابن خلدون لا واضطرب أمر افريقية وخرب عمرانها وفسدت سابلتها ١٥٠١)، حتى

<sup>(</sup>١) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٣٠٦ .

<sup>(</sup>۲) المراكشي : المعجب ص ۲۲۶ ، ابن خلدون : العبر ج ٦ ص ٢٠٠٠ ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ١٧٢ ، ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٣) البيذق: أخبار المهدى ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) حركات: الغرب عبر التأريخ ص ٣٤٣ .

<sup>(</sup>ه) الميلى تاريخ الجزائر ج ٢ ص ١٢٠ ، ريمون فيرون : الصحراء الكبرى من ٧٣ ترجمة د. جمال الدين الديناصورى سنة ٦٣ ، لويس ارشيبالد : القوى البحرية ص ٣٦٤ ترجمة أحمد عيسى .

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون: المبر جـ ٦ ص ١٦٠

إذا انتقلوا إلى المغرب الأقصى مارسوا مهنة الرعى التى نشأوا عليها والتى تتفق مع طبيعتهم البدوية حيث أنهم بداة ظواعن يسكنون بيوتاً يستخفونها يوم ظعنهم ويكسبون الحيل لركوبهم والأنعام لحمل أثقالهم والتغذى بألبانها واتخاذ الملابس والأثاث من أوبارها وأصوافها وأشعارها ينتجعون بها الصحراء شتاء والتل صيفاً (۱) فلما نقلهم المنصور الموحدى إلى السهول الأطلسية واستقروا بها ، انصرفوا مع الزمن إلى الفلاحة حتى أن أخصب أراضى البادية على ألحيط الأطلسي حتى الآن بأيدى أعقامهم (۲).

وقد نتج عن إقامتهم بالمنطقة واختلاطهم بسكان البلاد أن تعرّب قسم من سكان البلاد نتيجة للتراوج وصلات القرابة التي تمت على مر الأيام وامتراج السلالتين بالدماء العربية (٣) فإذا ما أخذنا بالرواية التي تقدّر عدد العرب الداخلين إلى الشهال الافريقي بما يقرب من ربع مليون عربي (١) وأن هذا العدد أقام بالبلاد لتبين لنا مدى الأثر الحنسي على السكان الاصليين للبلاد ، وحتى أن سواحل المحيط الأطلسي التي كانت تزدح بالمصامدة شهالا وصنهاجة جنوباً تعرّبت بعض قبائلها كلية كدكالة (٥) وقد ساعد على هذا الاختلاط والامتراج التشابه بين حياة العرب الهلالية وبعض قبائل البربر وخاصة التي تمتهن الرعى منها بالإضافة إلى اتفاقهم في الصفات الحلقية وخارة وغير ذلك كالشجاعة وعزة النفس وإباء الضيم وحفظ العهد وحسن الحوار وغير ذلك

يضاف إلى التعريب الحنسي أيضاً التعريب اللغوى نتيجة للاختلاط

<sup>(</sup>۱) الميلى : تاريخ الجزائر ج ٢ ص ١٢٣٠

<sup>(</sup>٢) حركات : المفرب عبر التاريخ ص ٢٨٣٠

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب ج ١ ص ٣١ ، حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٣٠٧ ، د. عبد الحميد يونس : المهلالية في التاريخ ص ٧٧ ، ١٧ ، ١٧ ، ١٧ ، ١٧ ،

J. Spencer; A History of Islam in West Africa P; 19.

J.D. Fage; An Introduction to the History of West (§)
Africa, P; 13.

<sup>(</sup>٥) حركات : المفرب عبر التاريخ ص ٣٠٧٠

<sup>(</sup>٦) الميلى: تاريخ الجزائر ج ٢ ص ١٢٥٠

والمعايشة اليومية ومن ثم تعلم البربر سكان البلاد الاصليين لغة الوافدين وهي اللعة العربية وانتشرت في أجزاء كثيرة من البلاد . وبذلك ساعد العرب على نشر الثقافة العربية بالمنطقة بعد أن تعلم كثير من أهل البلاد العربية على يد هؤلاء الأعراب (١) .

وعلى الرغم من محاولات خلفاء الموحدين التقرب والتودد إلى العرب تارة بالعطاء والأموال وتارة بالتهديد والحرب والعقاب إلا أن هؤلاء قد أحدثوا بعض القلائل وهم فى ذلك يصدرون عن طبيعة تعشق الحرية المؤدية إلى الفوضى وترفض الانقياد والطاعة مع ميل إلى الشغب وسرعة الإثارة ، ولذا حين استسلموا للخليفة عبد المؤمن ووافقوا على النهوض معه للجهاد بالأندلس نكثوا عهودهم ، يقول الزركشي « وأحضر – أى عبد المؤمن ابن على – أمراء العرب وأحلفهم فى مصحف عمان بن عفان على السمع والطاعة والسير معه إلى الأندلس لقتال العدو فلما ساروا نكثوا أيمانهم » . (٢)

كذلك كانوا يميلون إلى الشغب وإثارة الفتن أما فيا بينهم كما حدث في سنة ٣٥٦ه / ١٩٧٠م حين خرجوا في جيش الحليفة يوسف بن عبد المؤمن للجهاد بالأندلس فانهم اقتتلوا في الطريق يقول ابن صاحب الصلاة « فنرل لأي يوسف بن عبد المؤمن - في داره المكرمة أيضاً على قرب من القنطرة المذكورة وأمر لكل من الموحدين بيوم من الأيام ، يجوزون فيه حدراً من الزحام ، فتغرق القنطرة المذكورة فأجازوا عليها وتزاح العرب في الإجازة حتى تقاتلوا وقتل واحد منهم الآخر ، فعزموا على الفتنة بينهم فارتفع الحبر إلى أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين فوداه من ماله وسكنت فتنتهم (٣) أو يقتتلون مع غيرهم من الموحدين وذلك ما حدث في نفس العام سنة ٣٦٥ه ٨/ يعمور ذلك ابن صاحب الصلاة « ولما كان في أحد الأيام - وهي تلك الأيام

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز بنعبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج ۱ ص ٦٥، حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٣٤٩ ، رابح بونار : المغرب العربى تاريخه وثقافته ص ٢٨٣ الجزائر سنة ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) الزركشى: تاريخ الدولتين ص ٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن ص ٣٤٦ .

التى خصصها الحليفة يوسف بن عبد المؤمن لاطعام العرب الوافدين منى افريقية لمساعدته سنة ٥٦٦ه حدث بين صبيان الموحدين الذين يمسكون دوابهم خارج البحيرة وبين أتباع العرب كلام ونزاع ودفاع بهوشة وقعت بين الفريقين أدت إلى اختطاف الثياب واستلاب الحلباب وتحزّب الجهال من الأعراب بالاحزاب . واتصل الحبر لسيدنا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين أيدهم الله فأقلقه التعدى في باب سدته ولصق حضرته فأمر برفع الطعام ثلاثة أيام عتباً على العرب بسبب جرأتهم على سوء الأدب (١) وقد انهي هذا النراع باعتذار العرب للخليفة يوسف وقبوله ذلك الاعتذار .

ثم تطور الأمر بالعرب إلى أن صار بعضهم يقطع الطريق على المارة يسلبونهم أموالهم وثيامهم وقد ورد فى ترحمة أبو يلبخت المتصوف والمتوفى بحِبل هسكوره سنة ٢٠٢ه / ٢٠٠٥ م على لسانه « قال لى أبو محمد عبد الحق: أتيت مرة من الفحص إلى أهلى فلقيت العرب في طريقي وهم يعيثون في الناس بميناً وشهالا ، وأنا راكب على دابتي فحفظني الله منهم ولم يتعرضوا لى حيى وصلت أهلى ولم أحدث بذلك أحداً ، ثم إنى زرت أبا يلبخت ، فجالست معه نتحدث إلى أن وصلته حماعة من المريدين من أهل تامسنا فقالوا : أردنا أن نستسقى فخرجنا إلى المسجِّد الفلاني فجردنا العرب فقال لهم أبو يلبخت : أعرف رجلا من أبناء هسكورة اجتاز بالعرب فلم يتعرضوا له . . ، ١٥٠ ومن هذا النص يتضح محاولات الأعراب سلب المارة ونهيهم، وقد زاد هذا التصرف حين دخلت الدولة في مرحلة الضعف ، وأصبح ولاة الأمر لا يستطيعون كبخ جماحهم حيث كانوا يغيرون على المزارع والقرى الآمنة <sup>(٣)</sup> وقد أدرك ولآة الأمر طبيعة القبائل العربية وحبها للمغامرة والسلب وما محدثه وجودها بالبلاه من قلاقل وفتن ، ومن ثم صرّح المنصور الموحدي ــ وقد دخل في عهده أعداد كبيرة منهم \_ بالندم على إدخال العرب إلى بلاده يقول ابن ألى زرع والسلاوي « دخل المنصور إلى قصره – وذلك بعد اتمام بيعة الناصر – فلزمه وبدأبه المرض الذي توفي منه ولما اشتد به المرض قال ما ندمت على شيء

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٣٣٤ ، ص ٣٤ ٠ .

<sup>(</sup>۲) التادلي: التشوف ص ۱۸۹۰

<sup>(</sup>٣) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٣٥٥ . ( م ٢١ ــ الحضارة )

فعلته فى خلافتى إلا على ثلاث وددت أنى لم أفعلها : أولها ادخال العرب من ِ افريقية إلى المغرب لأنى أعلم أنهم أهل فساد . . » (١) .

## ج ـ أجناس أخرى

وجدت أقليات صغيرة من السودانيين والروم والصقائية والغز بالمغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين بجانب سكان البلاد الأصليين من البربر ، وما انضاف إليهم من حموع العرب ، وكان موقع المغرب الأقصى وتوسطه بين السودان في الحنوب والأندلس وأوربا في الشمال أثر في تسهيل عملية انتقال هذه الاقليات إلى المغرب الأقصى ، إما بقصد الاتجار والاستقرار ، وخاصة بعد أن نعمت البلاد بالاستقرار في عهد المرابطين والموحدين ، وأما بالشراء حيث كان ولاة الأمر يشترونهم للاستعانة بهم .

#### السودانيون :

استخدمهم المرابطون في جيوشهم وتنظياتهم العسكرية وصاروا يكونون فرقة من فرق الحيش (۲) وقد بدأ هذا الإجراء أمير المسلمين يوسف بن تاشفين حين عزم على توطيد سلطانه ودعم نفوذه فاشترى مجموعة من السودانيين بلغوا ألفين ليكونوا حرسه الحاص (۳) ويبدو أن أعدادهم تزايدت وتكاثرت بالمدن المغربية ، حتى أن أمير المسلمين على بن يوسف حين عزم على تجهير حملة كبيرة لمواجهة ابن رذمير بالأندلس فرض على المدن المغربية المختلفة أن مجهزوا عدداً من أبناء السودان بسلاحهم للاشتراك في الحرب يقول ابن القطان وفي هذه السنة — سنة ۲۵ ه — وصل إلى على بن يوسف خير من مدينة بلنسية أن ابن رذمير عازم على الحروج إلى بلاد المسلمين فخشي أن تكون حركته التي كانت في سنة عشرين ، فقسط على الرعية فخشي أن تكون حركته التي كانت في سنة عشرين ، فقسط على الرعية

<sup>(</sup>۱) ابن أبى زرع: الأنيس ص ١٦٧ طبع حجر ، السلاوى: الاستقصا جـ ٢ ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) الميسلى : تاريخ الجزائر ج ٢ ص ٢١٢ ، الجيسلالى : تاريخ الجزائر العام ج ١ ص ٤٠٧ ، حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٢٢٢ ، د. حسن محمود قيام دولة المرابطين ص ٣٧٨ .

J.F.P. Hopkins; Medieval Muslim, P; 73.

. ١٣ الحلل الموشية ص ١٣ (٣)

سوداناً يغزون فى العساكر ، وكان قسط أهل فاس منها ثلاثمائة غلام من سودانهم بزرقهم وسلاحهم ونفقاتهم ، يخرجون ذلك من أموالهم ففعلوا» (١) ومن هذا نستنتج أن عدداً لا بأس به من السودانيين قد تحملته مدينة فاس فضلا عن المدن المغربية الأخرى ، وذلك للمشاركة فى أعمال الجهاد وهذا يؤكد كثرة عددهم وانتشارهم بمدن المغرب الأقصى . كذلك استخدم الموحدون السودانيين فى جيوشهم (٢) .

وبجانب اشتراك السودانيين في الحيش ، فقد كانت نساؤهم ماهرات في طبخ الطعام ، ولذا كان سكان المغرب الأقصى يقومون بشرائهن للاستفادة من مهارتهن يقول صاحب كتاب الاستبصار في وصف مدينة أو دغشت و وبجلب منها سودانيات طباخات محسنات تباع الواحدة بمائة دينار كبار وأزيد ، بحسن عمل الأطعمة ولا سيما أصناف الحلاوات مثل الحوزنيقات والوزينجات والقاهريات والكنافات والقطائف والمشهيات وأصناف الحلاوات فلا يوجد أحدق بصنعتها منهن (٣) يضاف إلى ذلك استخدامهن كجواروذلك لحالمن وإعتدال أجسامهن (٤).

الروم والصقالبة :

عاشت طائفة مهم بأرض المغرب الأقصى ، نتيجة للمعارك التى خاضها, المرابطون والموحدون بالأندلس والتى أسفرت عن كثير من الأسرى, استخدمهم ولاة الأمر فى خدمهم بالمغرب الأقصى وخاصة بالحيش حتى, يستفيدوا من خبرتهم العسكرية فى مقاتلة فرنج الأندلس (٥).

وقد بدأت صلة الروم والصقالبة بالمغرب الأقصى كجاعة فى أوائل عهد المرابطين حين عمد يوسف بن تاشفين إلى شراء حاعة منهم بلغت ماثنين

<sup>(</sup>١) ابن القطان : نظم الجمان ص ١٠٩ .

J.F.P. Hodkins; Medieval Muslim P; 73. (7)

<sup>(</sup>٣) مجهول الاستبصار ص ٢١٦٠

<sup>(</sup>٤) نفس الرجع السابق ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٥) حركات: المغسرب عبر التاريخ ص ٢٢٣ ، الجيلالي: تاريخ الجزائر ج ١ ص ٤٠٧ ، د. حسن محمود: تيسام دولة المسرابطين ص الجزائر ج ١ ص ٤٠٧ ، د. حسن محمود الميسام دولة المسرابطين ص الجزائر ج ٢١ ص ٤٠٤ ، ٢٥٠ ، ٢٧٩ ، ٢٧٩ الميسام دولة المسرابطين ص

وخمسن فارساً ليكونوا حرساً خاصاً له (١) ثم زادت أعدادهم بعد ذلك نتيجة للمعارك ، ويبدو أن يوسف بن تاشفين اتخذ مهم الحواري والإماء حتى أن إحداهن صارت أم ولده وولى عهده على بن يوسف بن تاشفين يقول ابين أبي زرع في التعريف بأمير المسلمين على بن يوسف ابن تاشفين « كنيتة : أبو الحسن ، أمه أم ولد رومية ، التمها قمر وتكنى أم الحسن » (٢) .

حتى إذا تولى على بن يوسف بن تاشفين توسع فى استخدام الروم مما دفع ابن عدارى إلى القول بأن على بن يوسف هو أوَّل من استعملهم يقول ابن عدارى « و هو \_ أى على بن يوسف بن تاشفين \_ أول من استعمل الروم وأركبهم في المغرب وجعلهم محقدون على المسلمين في معامرتهم ، ويأخلون منهم في نفقاتهم وأكثر ما بجب علمهم ٥(٣) وقد سبق أن أشرت إلى استخدام يوسف بن تاشفين للروم كحرس خاص له ، وربما كان ابن عذارى يقصد التوسع فى استخدامهم وليس هو البادىء فى ذلك .

ولم يصبح استخدامهم قاصرآ على الحراسة والعمل بالحيش وإنما تعدى ذاك إلى الوظائف المدنية حن استخدمهم أمر المسلمين على بن يوسف في جياية الأموال يقول ابن الأثَّىر « وكان لأُمير المسلمين – أي على بن يوسف ابَن تاشفين ــ عدة كثيرة من الماليك الفرنج والروم ، يغلب على ألوانهم الشقرة وكانوا يصعدون الحبل فى كل عام مرة ويأخذون مالهم فيه من الأموال المقررة من جهة السلطان (٤).

وقد دخل الصقالبة في خدمة خلفاء الموحدين وقد أشار ابن القاضي في تربحته لأبي محمد يشكر بن موسى الحراوى خطيب مسحد فاس والمتوفى سنة ٥٩٨ه / ١٢٠١م ٥ أن أحد عمال الموحدين كتب لمراكش أن أبا محمد يشكر لا يدعو للخليفة فوصله ذاك . . فبعث من حينه بأن يشخص إليه وكان من الواقفين بين يديه أحد الصقالبة وبيده آلة من الحديد فأخذها من يده

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ١٣٠.

<sup>(</sup>۲) ابن أبى زرع: الأنيس ج ۲ ص ۷۸ ت الفيلالى . (۳) ابن عذارى: البيان المغرب ج ٤ ص ١٠٣ ، ١٠٣ ت د.احسات

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: الكامل ج ٨ ص ٢٩٦

وقال لمن حضر بهذا أقتله . . » (١) كما أن المنصور الموحدي قام في سنة ١١٩٠ / ١١٩٠ م بتغريب أهل قصر أبي دانس من غرب الأندلس إلى مراكش وهم ينتهون إلى الروم والصقالبة وغير ذلك من سكان البلاد ، يقول الحمىرى ﴿ ثُمْ تحرك – أَى النصور الوحدَى حين بلغه سقوط شلب سنة ٥٨٥ ه في يد الروم فجهز الحيوش وعبر إلى الأندلس سنة ٨٦هـ من أشبيلية إلى قصر أبي دانس من غرب الأندلس فنراوا على حكمه فاحتملهم إلى مراکش ۲ (۲).

#### الغز :

وهم جنس من الترك بلادهم في أقصى المشرق على تخوم الصين (٣) وقد استعان بهم المرابطون في جيوشهم (٤) حتى إذا قامت دولة الموحدين أقلت طائفة منهم إلى المغرب الأقصى (٥) يقول المراكشي « وفي أيام أني يعقوب ورد علينا المغرب أول من وردها من الغزو ذلك في آخر سنة ٧٤ ــ أي سنة ٧٤هـ علينا المغرب أول من وما زالوا يكثرون عندنا إلى آخر أيام أبى يوسف  $a^{(7)}$  .

حتى إذا تولى المنصور الموحدى زادت طائفتهم وخاصة بعد المعارك التى دارت بنن الموحدين وبنن الثوار بافريقية وانضمام الغز للثوار ووقوعهم في الأسر نتيجة هزيمتهم ونقلهم إلى العاصمة مراكش(٧) وقد كان هناك مايميزهم عن سكان البلاد إذ كانوا يضفّرون شعورهم كالنساء<sup>(٨)</sup> .

<sup>(</sup>۱) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ۳۳ . (۲) الحميرى : صفة جزيرة الاندلس ص ۱۰۷ .

<sup>(</sup>٣) الراكشي : المجب ص ٢٢٨ حاشية .

<sup>(</sup>٤) ابن آبي زرع: الأنيس ج ٢ ص ٤٠ ت النيلالي ، حركات: المغرب عبر التاريخ ص ٢٢٣ ،

J,F.P. Hopkins; Medieval Muslim, P; 73. (٥) الراكشي : المعجب ص ٢٥٦ ، حركات : المفرب عبر التاريخ س ۲٤٩ ،

Budgett Meakins; The Moorish Empire, P; 76.

<sup>(</sup>٦) المراكشي : المعجب ص ٢٥٦ ٠

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير : الكامل ج ٩ ص ١٧١ ، ١٧٢ ، ملين : عصر المصور الموهدي من ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳ .

<sup>(</sup>٨) التادلي: التثموف ص ٣٤٨ ، ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٩) المراكشي: المعجب ص ٢٨٩٠

وقد انضم هؤلاء الغز إلى جيش الموحدين وصارت لهم الأ-والمرتبات الشهرية ، وقد تميروا عن غيرهم من جنود الموحدين المراكشي « فأحسن نزلهم – أي أحسن المنصور الموحدي نزل الماليك ال وبالغ في تكرمتهم وجعل لهم مزية ظاهرة على الموحدين وذلك أن المو-يأخذون الحامكية ثلاث مرات في كل سنة ، في كل أربعة أشهر م وجامكية ألغز مستمرة في كل شهر لا تختل °(١)وقد علل المنصور المو. ذلك « بأن هؤلاء غرباء لا شيء لهم في البلاد يرجعون إليه سوى هذه الحا والموحدون لهم الأقطاع المتأصلة(٢) » ولم يكتف المنصور بإعطائهم المر بل وأقطع يعضهم بعض الإقطاعات وأقطع رجلا منهم فيا أعرف من أربل يعرف بأحمد الحاجب ، مواضع ليسَ لأحد من قرابته مثلها ، و شعبان المذكور بالأندلس قرى كثيرة تغل في كل سنة نحو من تسعة آ دينار (۳) ،

وهكذا تمتع الغز في عهد المنصور الموحدي بعدة مزايا مالية انضهامهم للجيش الموحدي ، ولم ينس المنصور الموحدي أن يوصي وفاته بالاستمرار في معاملة الغز معاملة طيبة ، يقول ابن عذاري ﴿ ثُمُّ قُـ أى المنصور الموحدي في مرض وفاته ــ رضي الله عنه وهؤلاء الأ أمرنا لهم سهذه العركة يأخذونها فاتركوها على ما رتبنا وربطنا » (٤) .

عدد السكان:

لم تهتم المراجع بذكر عدد السكان بالمغرب الأقصى وإن كانت تشر أن عدد السَّكان كَان كبيراً (٥) وقد أشارت بعض المراجع إلى أن عدد الـ بالعاصمة مراكش في عهد على بن يوسف كان قريباً من المليون (١) ر

<sup>(</sup>١) الراكثي: المعجب ص ٢٨٩٠

<sup>(</sup>٢) نفس الرجع السابق ص ٢٨٩٠

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ص ٢٨٩ ، ٢٩٠ . (٤) ابن عذاري : البيان المغرب جـ ٤ ص ١٨٧ تطوان .

<sup>(</sup>٥) الْجَزْنَائي : زهرة الاس ص ٢٩ ، عبد العزيز بنعبد الله : الحضارة المغربية ج اص ١٠٤ ، عبد العزيز بنعبد الله : وحدة الم العربي ص ٥٥ مجلة تطوان عدد أ سنة ٥٦ .

<sup>1.</sup> Jackson; Algiers, P; 81.

<sup>(</sup>٦) د، شعيرة: المرابطون ص ٦٨

طابع المبالغة على هذا الرقم ، وهناك رواية أخرى تقول أن عددهم فى نفس العهد بالعاصمة بلغ مائة ألف نسمة (١).

ولا شك أن الاستقرار والازدهار الاقتصادى ساعدا على نمو العدد السكانى بالبلاد وحيى أن العاصمة مراكش فى عهد الحليفة عبد المؤمن احتوت مائة قبيلة (٢) وقد استطاع الحليفة عبد المؤمن أن يجمع فى سهول سلا ثلاثمائة ألف من المقاتلين مهدف الجهاد (٣).

إلا أن هذه الضخامة في عدد السكان واجهت تناقصاً ملحوظاً نتيجة للمعارك والمذابح التي شهدتها البلاد وخاصة في فترة الانتقال بين دولة المرابطين ودولة الموحدين حيث أسرف الموحدون في سفك الدماء رغبة في دعم سلطتهم وهيبتهم في النفوس. وقد أظهر الخليفة عبد المؤمن بن على قسوة بالغة في اقتحامه لمدن المغرب الأقصى ، فحين حاصر مدينة فاس ودخلها عنوة أعمل السيف في رقاب أهلها وقتل منهم عدداً كبيراً (٤) ، ونفس المصير واجهته مدينة مراكش عند حصار الموحدين لها ، إذ قاسى أهلها ضراوة الحصار ومات منهم عدد كبير جوعاً (٥) . حتى إذا استسلمت المدينة أعمل عبد المؤمن سيفه فيمن بتى من أهلها (١) وبذلك مات كثير من سكان العاصمة نتيجة للمعارك الدموية التي حدثت عند استيلاء عبد المؤمن علها .

وكما اتخذ ابن تومرت عملية التميير في القضاء على كل معارض ومتشكك في دعوته فإن الحليفة عبد المؤمن عمد إلى طريقة مشابهة ، واستغل غدر أهل مكناسة ببعض لموحدين وكتب صحفاً بأسماء القبائل المختلفة ومن فيها من المنافقين وأمركل قبيلة أن تتخلص من المنافقين بنفسها يقول البيذق بعد أن ذكر حادثة غدر

<sup>(</sup>١) عبد العزيز بنعبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج ١ ص ١٠٤٠

S.P. Scott: History of Moorish Empire, A.2 P; 279 (1)

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز بنعبد الله: مظاهر الحضارة المغربية ج ١ ص ١٠٤٠

<sup>(</sup>٤) النويري : نهاية الأرب ج ٢٢ مجلد ٢ ص ٨٩ ٠

<sup>(</sup>٥) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ١٠٣٠

<sup>(</sup>٦) ابن دحصة : المطرب ص ٣١ ، النويرى : نهاية الأرب ج ٢٢ مجلد ٢ ص ٩٠ ، عباس المراكشى : الاعلام ، ج ١ ص ٢٣٠ ، ابن الخطيب: الاحاطة المجلد الاول ص ١٩٢ س عنان ،

S.P. Scott; History of Moorish Empire, V.2. P; 279.

أهل مكناسة « فخرج الحليفة للموحدين وعمل لهم المحلس ووعظهم وقال لهم الشارب إذا منع اللبن والماء ما جزاؤه فقالوا له يقصص قال أحسنم فيا قلم ثم دخل الحليفة وكتب الحرائد لهم بالوعظ والاعتراف وقسمها لأشياخ الموحدين وأمرهم بالسيف ، فبدأ بهم من باب مراكش وأعطى جريدة لأيوب آكدم ، ويحيى بن كروط وضها هزميرة إلى رباطهم وقتلا مهم خسمائة من أهل التخليط . . ه (١) وقد قمت محصر عدد من قتل من القبائل تنفيذاً لهذه الحطة فوجدت عددهم يقرب من ١٠٠٠ ثلاث وعشرين ألف نسمة (٢) وهذا رقم مبالغ فيه وذلك بالرغم من أن راوى الحبر هو البيذق التلميذ المخلص لابن تومرت وأحد أنصار الدعوة الموحدية المقربين من الحليفة عبد المؤمن ، إذ من الصعب أن تتخلص القبائل من مثل هذه الأعداد الغفيرة وخاصة أن الدولة في مرحلة التمكين والدعم .

وهكذا أحدثت المعارك بالمغرب الأقصى ، ومعاقبة الخليفة عبد المؤمن لبعض القبائل فضلا عن الحنود الذين اشتركوا فى معارك الأندلس وافريقية وقتلوا ؛ أثرها فى نقص عدد السكان .

<sup>(</sup>۱) البيذق: أخبار المهدى ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص ١١٠ .

# الفصل المنساني المطبقات المجتمع وطوائفه

شهد مجتمع المغرب الأقصى منذ منتصف القرن الحامس وحتى نهاية القرن السادس من الهجرة تنوعاً في طبقاته وطوائفه نتيجة للظروف السياسية والاتجاهات الدينية والثقافية التي مرت بها المنطقة ، يضاف إلى ذلك تنوع نشاط السكان مما أسفر عنه تعدداً في أصحاب المهن والحرف التي قامت بهذا النشاط ، وكانت طبقات المحتمع تتكون من طبقة حاكمة لها السيادة والسيطرة على البلاد ، وطبقة الفقهاء والعلماء والقضاة والتي احتلت مكانة ظاهرة في المجتمع المغربي ، ثم طائفة التجار والصناع وأصحاب المهن ، وبجانب ذلك كانت هناك المرأة المغربية ونشاطها الملحوظ في المحتمع وأخراً أهل الذمة .

#### ١ ــ الطبقة الحاكمة

تناولت في الفصول السابقة كيف أن السلطة في دولة المرابطين انحصرت في يوسف بن تاشفين وبنيه من بعده وأن السلطة في دولة الموحدين انحصرت في عبد المؤمن وأبنائه من بعده ، ومن هنا أصبحت الأسرتان تتمتعان بمكان السيادة والرئاسة في المحتمع المغربي ، وكان بعض الوزراء وهم أعضاء في السلطة الحاكمة ينتمون إلى ولاة الأمر ، وذلك ما فعله يوسف بن تاشفين حين اتخذ سير بن أبي بكر وزيراً له (۱) يضاف إليهم وزراء من قبيلة لمتونة ، وأصبحت قبيلة لمتونة تتمتع بمكانه مرموقة حيث أن الطبقة الحاكمة في البلاد وأصبحت قبيلة لمتونة بقية قبائل صهاجة والتي على أكتافها قامت دولة المرابطين لتونة هذه المكانة بقية قبائل صهاجة والتي على أكتافها قامت دولة المرابطين وأهمها جدالة ومسوفة ولمطة ، وقد أشار إلى الامتياز الطبق الذي تمتعت به القبائل الحاكمة ابن الحطيب بقوله « وبعث — أي يوسف بن تاشفين سنة القبائل الحاكمة ابن الحطيب بقوله « وبعث — أي يوسف بن تاشفين سنة ومسوفة وجدالة وغيرهم يعلمهم بما فتح الله عليه من ملك المغرب وطاعة أهله ويؤكد عليهم في القدوم قوفد إليه مهم المه عليه من ملك المغرب وطاعة أهله ويؤكد عليهم في القدوم قوفد إليه مهم المه والمه عليه من ملك المغرب وطاعة أهله ويؤكد عليهم في القدوم قوفد إليه مهم

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ١٢٠

<sup>(</sup>٢) أبن أبي دينار: المؤنس ص ١٠١٠

حموع كثيرة ولآهم الأعمال . وصرف أعيانهم فى مهمات الأشغال فاكتسبوا الأموال وملكوا رقاب الرجال وكثروا بكل مكان وساعدهم الوقت والزمان وكثرت جموعهم وتوفيرت عساكرهم (١)، .

ولم يكن هذا الوضع الطبق المتمير قاصراً على العاصمة وإنما تعداه إلى بقية مدن المغرب الأقصى وذلك حين عمد ولاة الأمر بالعاصمة إلى تعيين أبنائهم بأقاليم الدولة المختلفة ، وبذلك تمتع أبناء الاسرة بوضع السيادة في المدن المغربية ، وقد تأكد ذلك حين عمد يوسف بن تاشفين إلى توزيع أقاليم المغرب على بنيه وأمراء قومه ، يقول ابن خلدون «ثم اقتسم — أى يوسف ابن تاشفين — المغرب عمالات على بنيه وأمراء قومه و ذويه » (٢) .

واتبتّع الموحدون نفس السياسة حيث أستأثر بنو عبد المؤمن بالخلافة وشغل بعض أفراد الأسرة منصب الوزارة . فقد اتخذ عبد المؤمن ابنه عمر وزيراً له (٣) وسار على نهجه أبناؤه الخلفاء في اتخاذ وزراء من أسرة الخلافة وقد سبق أن أشرت إلى ذلك .

كما أن قبيلة كومية ـ وهي القبيلة التي ينتسب إليها الخليفة عبد المؤمن بعد انتقالها من المغرب الأوسط إلى المغرب الأقصى صارت بطانة للخليفة يعتر بأبنائها ويقومون على حراسته والمشي بين يديه (٤) وأصبحت من أعظم قبائل الموحدين واحتلت مكان الصدارة وذلك لانتاء ولاة الأمر لها (٥) وقد أشار المراكشي إلى ماضي القبيلة ثم حاضرها في ظل خلافة عبد المؤمن بقوله ه ثم قبيلة عبد المؤمن تسمى كومية وهي قبيلة كثيرة العدد حمة الشعوب لم يكن لها في قديم الدهر ولا في حديثه ذكر في رياسة ولا حظ من نباهة ، إنما كانوا أصحاب فلاحة ورعاة غنم وأصحاب أسواق يبيعون فيها اللبن والحطب وسوى ذلك من سقط المتاع فتبارك المعن الملن المعطى المانع ، فأصبح القوم وليس ذلك من سقط المتاع فتبارك المعن الملك المعطى المانع ، فأصبح القوم وليس

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : العبر جـ ٦ ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن صاحب الصلاه: تاريخ الن ص ٢٢٤ ، الراكشي: المجبه ص ١٩٨ ،

<sup>(</sup>٤) ابن ابى زرع: الأنيس ج ٢ ص ١٦٦ ت الفيلالي .

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون : العبر جـ ٦ ص ١٢٦ .

فوقهم أحد ببلاد المغرب ولا تطاول أيديهم يدبكون عبد المؤمن منهم ه(۱) وقد انخذ عبد المؤمن منهم وزيراً له هو عبد السلام بن محمد الكومى(۲) وكذلك الحليفة يوسف بن عبد المؤمن انخذ له وزيراً من كومية هو أبوبكر ابن يوسف الكومى(۳). وهكذا كانت قبيلة الخلافة لها مكانتها في مجتمع المغرب الأقصى.

طبقة الطلبة: وهى طبقة مستحدثة فى دولة الموحدين ولم تكن موجودة من قبل فى الدولة المرابطية ، وقد اختلف مدلول كلمة الطلبة فى عهد ابن تومرت فنى بدء الدعوة كان يسمى أصحابه: الطلبة وباقى الداخلين فى دعوته بالموحدين (٤) يقول ابن خلدون « ولما كملت بيعته لقبوه بالمهدى وكان لقبه قبلها الإمام وكان يسمى أصحابه الطلبة وأهل دعوته الموحدين »(٥) ومن هذا النص نستخلص أن لفظ الطلبة قد أطلق على أصحابه الذين سارعوا عبيعته والالتفاف حوله ومؤازرته ، ومن هنا صاروا يتميزون عن غيرهم ، كما أن لفظ الطلبة يوحى بأنهم فى مرحلة التلقى من أستاذهم ابن تومرت حيث قام بتعليمهم وتلقينهم مبادىء الدعوة الحديدة .

حتى إذا انتشرت الدعوة وكثر أفرادها وبايعوه على أنه المهدى عمد ابن تومرت إلى تقسيم أصحابه وأتباعه إلى طبقات متميزة وصار فى مقدمة الطبقات : العشرة ويعنى بهم أهل الحاعة ، ثم أهل خسين ثم أهل سبعين ثم الطلبة ثم الحفاظ وهم صغار الطلبة (١) ثم تأتى بعد ذلك بقية الطبقات وقد سبق الإشارة إليها ومن هذا التقسيم نستخلص أن حماعة العشرة وهم أصحاب ابن تومرت وأقرب الناس إليه كانوا بالأمس يطلق عليهم لفظ طلبة أما فى

<sup>(</sup>۱) الراكشي: المعجب من ۳۲۹ ٠

<sup>(</sup>۲) البيدق : اخبار المهدى ص ۱۲۰ ، ابن القطان : نظم الجمان ص ۱۷۳ .

<sup>(</sup>۳) ابن عذاری : البیان المغرب ج ٤ ص ٧٣ تطوان ٠

<sup>(</sup>٤) عباس المراكشى: الاعلام ج ٢ ص ٣٦٧ ، السلاوى: الاستقصا ج ٢ ص ٨٦٠ ،

<sup>(</sup>a) ابن خلدون: العبر جـ ٢ ص ٢٢٨٠

<sup>(</sup>٦) ابن القطان : نظم الجمان ص ٢٨ ، ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ٧٩ .

التقسيم الطبقى الحديد فصاروا أهل الجماعة ، وصار لفظ الطلبة يطلق على الطبقة الرابعة والخامسة أى بعد المجلسين الاستشاريين وهما مجلساً الحمسين والسبعين.

وقد حدد ابن تومرت اختصاصات كل طبقة وصار الطلبة والحفاظ يكونون هيئة الدعاة بالنسبة للدعوة الموحدية حيث اهتم ابن تومرت بتعليمهم وتربيبهم وإعدادهم لحمل مسئولية نشر الدعوة بين القبائل المختلفة ومن هنا كان دور الطلبة هو تلتى العلم والمبادئ التى ينادى بها ابن تومرت (١) وبتث هذه التعاليم بين سكان المغرب الأقصى .

حتى إذا تولى الحليفة عبد المؤمن بن على صار الطلبة يشكلون طبقة متميرة تحظى باهمام خلفاء الموحدين ورعايتهم وصارت كلمة طلبة تطلق على ثلاث فئات لكل فئة وظيفتها ودورها.

الطلبة الحفاظ: وهم الذين جمعهم الحليفة عبد المؤمن بن على من مختلف القبائل وأنشأ لهم مدرسة خاصة بمراكش لتعليمهم وتثقيفهم بالعلوم الدينية وأسس الدعوة الموحدية مع تدريبهم على فنون القتال ، والشئون الإدارية وكان عددهم ثلاثة آلاف طالب(٢) ، حتى إذا أتم هؤلاء الحفاظ دراساتهم إوتدريباتهم وزعهم على الوظائف الإدارية بالدولة ، وكان الهدف من ذلك هو القضاء على نفوذ أشياخ الموحدين الذي استفحل في عهده، وولى عبدالمؤمن بعضهم أقاليم الدولة فقد ولتي أحد الحفاظ وهو عبد الحق بن علناس الكومي مدينة سوسة (٣) كما عين على مدينة صفاقس أحد الحفاظ من الموحدين (١) وهم بهذه الصفة يتصلون بالطبقة الحاكمة حيث أنهم شغلوا بعض الوظائف الإدارية في الدولة .

<sup>(</sup>۱) ابن الخطيب: رتم الحلل ص ۵۷ ، ابن عبود: تاريخ المفسرب ج ۱ ص ۱۲۸ حركات: المفرب عبر التاريخ ص ۳۲۹ .

<sup>(</sup>۲) النويرى: نهاية الأرب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۹۳ ، ابن الخطيب:

۱۱۹ ، ۱۱۹ ، الجيلالى: تاريخ الجزائر ج ۲ ص ۱۹۰ ، الحلل الموشية من ۱۱۶ ، الجيلالى: تاريخ الجزائر ج ۲ ص ۱۹۶ ، الحلل الموشية من ۱۶۶. الحلل الموشية من المحلف ا

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله محمد بن محمد : الحلل السندسية في الاخبار التونسية

ص ١١٧ ، ابن سعيد : نزهة الانظار جـ ١ ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد: نزهة الانظار جد ١ مس ١٩٦٠

طلبة الموحدين وهم طلبة المصامدة(١) : والمشتغلون بالدعوة دراسة وفهما وحفظا ثم قيامهم بعد ذلك بالدعوة في مختلف أقاليم الدولة وبمكننا أن نسمهم رجال الدعوة وقد أوضحت وظيفتهم تلك الرسالة التي أرسلها الحليفة عبد المؤمن إلى طلبة مجاية سنة ٥٦٦ هـ/١١٧م وجاء فيها ﴿ وَلَتَقَدُّمُوا طلبة أمناء من قبلكم يعلمون الناس قراءة توحيدهم وحفظه وحَفظ أم القرآن وما تيسر معها من السور ويأخذونهم بمداومة ذلك ومعاهدته وحفظة . . . وليكن حميع ما تأتونه وتدرونه وتقدمونه في هذا المقصد وتؤخرونه جارياً على حكم الإمام المعصوم والمهدى المعلوم رضى الله عنه مستندآ إليسه ، ففعله هو الذي نقتدي به ونستمسك بسببه ونمضيه على وجهه ونجريه على ر شمه ۲) (۲).

وكانت الرسائل الصادرة من السلطة الحاكمة إلى مدن المغرب والأندلس تضع الطلبة في مقدمة من تخاطبهم ومن ذلك الرسالة الأولى وهي موجهة إلى طلبة سبتة ومن فيها من الموحدين (٣) . والرسالة الثالثة موجهة إلى الطلبة الذين بصنهاجة تاسغرت والمشيخة والأعيان (١) والرسالة الخامسة موجهة إلى طلبة سبتة ومن معهم (٥) وهكذا معظم الرسائل الى صدرت عن الحلافة كانت أول ما تخاطب فئة الطلبة وهنا يقصد بهم الطلبة الحفاظ الذين يشغلون وظائف إدارية ومعهم طلبة الموحدين الذين يشرفون على شئون الدعوة ونشرها .

طلبة الحضر : وهم المشتغلون بالعلم والذين يحضرون إلى العاصمة باستدعاء من ولاة الأمر وقد أشار إلى ذلك المراكشي بقوله و وقد جرت عادتهم ـــ أى عادة الموحدين ــ بالكتب إلى البلاد واستجلاب العلماء إلى حضرتهم من أهل كل فن وخاصة أهل علمالنظر وسموهم طلبة الحضر فهم يكثرون في بعض الأوقات ويقلون ° <sup>(٦)</sup>و هؤلاء الطلبة سوأء طلبة الموحدين أو طلبة الحضر

<sup>(</sup>١) المراكشي: المعجب ص ٢٠١٠

مجموع رسائل موحديه ص ١٣٧ ، ١٣٨ .

ننس الرجع السابق ص ١ ٠

نفس المرجع السابق ص ٥ · نفس المرجع السابق ص ١٠ ·

<sup>(</sup>٦) المراكشي: المعجب ص ٣٤٢ .

كانوا يحضرون المجالس العامة أو الخاصة التي يحضرها الحليفة (١).

وصارت طبقة الطلبة تتمتع بامتيازات مالية إذا كانت تصرف لهم المرتبات والأعطيات من خزانة الدولة (٢) ، وحين أحس الحليفة عبد المؤمن بانخفاض المستوى المادى لفئة الطلبة أمر بإقراضهم الأموال حتى يظلوا فى مستوى مادى لائق بهم يقول ابن القطان « ومنها أنه \_ أى عبد المؤمن بن على أحس بضعف طلبة أهل مجلسه المكرم من طلبة الحضر منهم أبو محمد المالق وغيره ، فقال لأشياخ الموحدين أعزهم الله تعسالى : هؤلاء طلبة غرباء طبعفاء والإقلال عليهم ظاهر فنرى أن ندفع إليهم ما لا نقارضهم فيه ، ويتجرون به ويردون السلف لنا ، فقالوا نعم فأسلفهم من مال المخزن ألف دينار لكل واحد منهم ، فاكتسبوا منها وكانت أصل غناهم ولم يأخذها منهم ولاة الأمر بهم .

وهذا المستوى المادى والرعاية التى نالها الطلبة ، قد احفظت كثيراً من الموحدين عليهم ، وجعلهم ينقمون عليهم هذه المنزلة مما جعل المنصور الموحدين ، يصور ذلك المراكشي بقوله « ونال عنده أى عند المنصور الموحدي – طلبة العلم ما لم ينالوا في أيام أبيه وجده وانهى أمره معهم إلى أن قال يوماً بحضرة كافة الموحدين يسمعهم وقد بلغه حسدهم للطلبة على موضعهم منه وتقريبه إياهم وخلوته بهم دونهم – يا معشر الموحدين ، أنتم قبائل فمن نابه منكم أمر فزع إلى قبيلته وهؤلاء يدى يا معشر الموحدين ، أنتم قبائل فمن نابه منكم أمر فزع إلى قبيلته وهؤلاء يدى الطلبة لا قبيل لهم إلا أنا فهما بابهم أمر فأنا ملجؤهم وإلى فزعهم وإلى ينته ون عظم منذ ذلك اليوم أمرهم وبالغ الموحدون في برهم وإكرامهم » ( ف ) . ولم ينس الحليفة المنصور أن يوصى بهم قبيل وفاته حين قال في مرض وفاته ينس الحليفة المنصور أن يوصى بهم قبيل وفاته حين قال في مرض وفاته

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق ص ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن ص ٢٨٦ ، البيذق: اخبار المهدى ص ٨٤ عنان : عصر المرابطين والموحدين القسم الاول ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن القطان : نظم الجمان ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) المراكشي : المعبّ من ٢٧٩ ، ٢٨٠ .

و وهؤلاء الطلبة يعني السادات إن أمكنكم ألا تصرفوا أحداً منهم فهو الأختى لهم ولكم ¤<sup>(۱)</sup> .

ويتصل بهذه الطبقة منصب شيخ الطلبة الذي احتل مكاناً بارزاً في عهد خلفاء الموحدين وهو المتحدث في مجالس الحلفاء ، والمتحدث بلسان الطلبة أمام الحلفاء المدافع عن حقوقهم وقد أشار ابن صاحب الصلاة في ترحمته لأنى الحسن الأشبيلي شيخ طلبة الحضر إلى هذه المهام حن قال و الفقيه الحطيب أبو الحسن بن الأشبيلي شيخ طلبة الحضر ، هو الحطيب المصقع بن يدى الخليفة . . . عند حضور الوفود . . فصار عند الخليفة في العلوم والمذاكرة أول داخل وآخر خارج . . . فإذا خرج منه تذاكر مع طلبة الحضر بما وعي من الخليفة من علم المهدى وبسِّن لهم ما ناله من العلم النبوى . . . ووصل لحميع غرباء الناس مخبراته ، يوصل عنهم كل خبر ، ويدفع عنهم كل ضير يشفع فيهم عند الأمر العالى فيشفع ويتكلم فيصغى لكلامه ويستمع »(٢).

وصار شيخ الطلبة في مستوى الوزراء لعلو شأنه ومكانته فني مرض الخليفة يوسف بن عبد المؤمن في سنة ٥٦٥ه / ١١٦٩م لم يكن يدخل عَلَى الخليفة سوى الأطباء ووزيره أبو العلاء أدريس والفقيه أبو محمد عبد الله المالتي شيخ طلبة الحضر وقد عـّلل ذلك ابن صاحبالصلاة بأنه كان في مرتبة وزير « وكذلك يدخل معهم أى مع الأطباء والوزير 🗕 أبو محمد عبد الله المالتي إذ كان عنده في مسلاخ ـ يعني في رتبة ـ وزير وأمن بتشيخه عَلى طلبة الحضر ٥ (٣).

و نتيجة لهذه المنزلة لدى ولاة الأمر فإنه نال دنيا عريضة وأصبح ذاأموال كثيرة (٤) فلما حضرته الوفاة أسرع الخليفة يوسف بن عبد المؤمن في حضور. إجنازته يقول ابن أبى زرع « وفي سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة توفي الفقيه العالم أبو محمد عبد الله إبن المالتي شيخ طلبة الحضر في وقته وكانت في ذي

<sup>(</sup>١) ابن عذارى: البيان المغرب ج ٤ ص ١٨٥ ، ١٨٦ تطوان ٠

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن بالأمامة ٢٢٨ ، ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق ص ٤١٠ . (٤) ابن المؤتت : السسعادة الأبدية ج ٢ ص ١٢٥ ، ١٢٦ ، بليا التنبكتي: نيلَ الابتهاج ص ١٣٤ ط ١ سنة ١٣٥١ بصر ٠

الحنجة منها وشهد جنازته أمير المؤمنين يوسف (١) وأيضاً أبو جعفر أحمد ابن عتيق المعروف بابن الذهبى صار ذا منزلة ومكانة بعد تولسه رئاسة الطلبة (٢).

وهكذا كان الطلبة طبقة متميزة فى مجتمع الموحدين وذلك لصلتها بالطبقة الحاكمة ، إما لاشتغال بعض أفرادها بالوظائف المختلفة فى الدولة ، وأما بقيام بعضهم بنشر الدعوة والإشراف على شئونها والاشتغال بالعلم المتصل أيضاً بالدعوة فى عاصمة الحلافة .

### ٢ ــ طبقة الفقهاء والعلماء

احتلت طبقة الفقهاء والعلماء منزلة رفيعة فى مجتمع المغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين ، وظهر للفقهاء والعلماء نفوذ فى مجريات الأمور وخاصة فى دولة المرابطين ، ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الدولتين المرابطين والموحدية قامتا على أساس دينى ودعوة اصلاحية نادت بها كل من الدولتين.

## الفقهاء والعلماء في الدولة المرابطية :

فالدولة المرابطية قامت على دعوة عبد الله بن ياسين الإصلاحية في صحراء المرابطين ، والقسادة الأوائل للدولة تربوا في رباط عبد الله بن ياسين حيث درسوا أسس الدين الصحيحة ومبادئه القويمة ، ومن هنا كان المبدأ الديني هو القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها الدولة في سياستها ، وبالتالى فإن القائمين على شئون الدين والمشتغلين بعلومه احتلوا مكانة مرموقة في المحتمع المغربي ، وبجانب ذلك فإن التكريم والتقدير من جانب أمراء المسلمين في دولة المرابطين راد من مكانتهم ونفوذهم فأمير المسلمين يوسف بن تاشفين كان محباً للعلماء معظماً لمكانتهم (٣) يقول ابن ألى زرع « وكان — أي يوسف

<sup>(</sup>۱) ابن أبى زرع: الانيس ص ۲۱۷ طبع حجر.

<sup>(</sup>٢) ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب جـ ٢ ص ٣٢١ .

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ٥٩ ، ابن الخطيب: اعمال الاعلام التسم الثالث ص ٢٣٤ ت العبادي ١٩ ابن المؤقت: السعادة الابدية ج ٢ ، ص ٨٩ ، ابن عذاري: البيان المغرب ج ٤ ص ٢٦ ت د احسان البن القاضي: جــذوة الاقتباس ص ٣٤٣ ، حركات: المغرب عبر التاريخ ص ٢٤٥ .

ابن تاشفين ـــ محباً للفقهاء والعلماء الصلحاء مقرباً لهم صادراً عن رأيهم متكرّماً لهم »(١).

ولم يكن التكريم والترحيب قاصراً على علماء المغرب الأقصى وفقهائهم بل رحب بكل العلماء وخاصة علماء الأندلس الذين سارعوا إلى عاصمة المرابطين ليكونوا في ظل ورعاية أمير المسلمين يقول المراكشي ﴿ فانقطع إلى أمر السَّلمين ــ يوسف بن تاشفين ــ من الجزيرة من أهل كل علم فحوله ، حتى أشبت حضرته حضرة بني العباس في صدر دولتهم ١٥٠٠).

واتبع نفس السياسة أمر المسلمين على بن يوسف إذ كان محباً للعلماء والفقهاء مُكرماً لهم (٣) يقول المراكشي « واشتد إيثاره لأهل الفقه والدين » (١) وكان يخرج بنفسه لزيارة العلماء وتكريمهم ودلك حين خرج لزيارة ابن يلارزج أحد علماء المالكية وكان عبداً صالحاً ومات بمسكورة سنة ٥٤٠ هم ۱۱٤٥م (۵).

وهذا التكريم والتقدير زاد الفقهاء والعلماء نفوذًا وسيطرة ، وأصبحوا يؤثرون في مجريات الأمور بالدولة ، وقد ظهر ذلك في عدة مجالات .

فني المحال السياسي لعبوا دوراً هاماً في استيلاء المرابطين على الأندلس ففقهاء الأندلس هم الذين شرحوا أحوالهم لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين وضرورة الاستيلاء على الأندلس يقول الأمير عبد الله ٥ وجعلوا – أي سكان الأندلس ــ في شكاويهم فقهاءهم وسائط يقصدون نحوهم مهم الفقيه ابن القليعي قد صار خباوه بتلك المحلة مغنطيساً لكل صادر ووارد ، بجد مهم السبيل إلى الطلب للقدر الذي قدره الله ، (٦) ولم يشرع يوسف بن تاشفين في تنفيذ خطة القضاء على ملوك الطوائف إلا بعد استفتائه للفقهاء ، والعلمَّاء في

 <sup>(</sup>۱) ابن أبى زرع : الانيس ج ٢ ص ٣٨ ت الفيلالى ٠
 (٢) المراكشى : المعجب ص ١٦٣ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ٦٢ ، التادلي: التشوف ص ١٣١

<sup>(</sup>٤) المراكشي: المعجب ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٥) النادلي: التشوف ص ١٣١ ٠

<sup>(</sup>٦) الأمير عبد الله : مذكرات الأمير عبد الله ص ١٠٩ تحقيق ليفي

بروننسال ٠

<sup>(</sup>م ۲۲ \_ الحضارة )

ذلك (١) حتى إذا اطمأن إلى موافقتهم شرع في القضاء عليهم ، وبعد أن أخضع يوسف بن تاشفين الأندلس عسكرياً، أخبره علماء الأندلس وفقهاوهما أن طَاعته غير واجبة حَتى يأتيه التقليد من الخليفة العباسي ببغداد(٢) . يقول النويري « كَان الفقهاء بالأندلس قالوا لأمر المسلمين يوسف بن تاشفين أنه لا تجب طاعتك على المسلمين حتى يكون لك عهد من الخليفة» (٣) وهكذا لعب فقهاء المغرب والأندلس دوراً بارزاً في أهم الأعمال التي قام بها المرابطون وهو استيلاؤهم على الأندلس وما ترتب عليه من نتائج بالنسبة للمغرب والأندلس .

وصار للفقهاء تدخَّل في كل شئون الدولة ، يقول المراكشي « واشتد إيثار – أى على بن يوسف – لأهل الفقه والدين وكان لا يقطع أمرآ في حميع مملكته دون مشاورة الفقهاء » (¹) وكان القضاة لا يصدرون أحكامهم إلا بمشورة أربعة من الفقهاء (٥) ومن ثم صارت لهم مكانة ونفوذ في المحتمع، وحين أحس الفقهاء بالنيل من مكانتهم ومنرلتهم في كتاب الأحياء للإمام الغزالى أشاروا عليه بحرقة فأمر بحرقه في جميع أنحاء مملكته .

وهكذا أصبح الفقهاء طبقة مرهوبة الحانب مسموعة الكلمة ، وكانت منزلتهم وما وصلوا إليه من سيطرة على مقاليد الأمور عاملا من العوامل التي دعت ابن تومرت لمهاحمتهم ومحاربة الحمود الفكرى الذي كان بخسّم عليهم ومن ثم رماهم بكل النقائص وظل محاربهم حتى سقطت دولتهم على أيدى

الفقهاء والعلماء في دولة الموحدين :

لم يبلغ الفقهاء والعلماء في الدولة الموحدية نفس المستوى من النفوذ الذي كانوا يتمتعون به في الدولة المرابطية . وذلك لأن الدولة الموحدية قامت على

<sup>(</sup>١) أبن الخطيب: إعمال الاعلام التسم الثالث ص ٢٥٠ ، بروكلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية ج ٢ ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : الكامل جـ ٨ ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) النويري : نهاية الأرب ج ٢٦ مجلد ٢ ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) الرآكشي: المعجب ص ١٧١.

<sup>(</sup>٥) نفس الرجع السابق ص ١٧١ .

أساس محاربة تسلط الفقهاء وجمودهم العقلي ، كما أن ابن تومرت عمد منذ المرحلة الأولى في حياة الدعوة إلى توزيع السلطات والمسئوليات على هيئة الطبقات التي ابتكرها ومن ثم لم يدع فرصة للعلماء وغيرهم من فرض نفوذهم وسيطرتهم علي شئون الدعوة أ

وهذا لم يمنع العلماء والفقهاء من التمَّتع بمنزلة كريمة في ظل الموحدين باعتبار أن الدُولَة قامت على أكتاف داعية ديني وهو المهدى بن تومرت ، وأن الىرامج الدينية والمبادئ الموحدية احتلت ركناً هاماً وبارزاً من حياة الموحدين ، ومن ثم فإن القائمين على شئون الدعوة والمشتغلين بمذهب الدولة كانت لهم مكانتهم ومنزلتهم ، وقد سبق أن أشرت إلى مَا كان يتمتع به علماء المصامدة وعلماء الحضر وهم الطلبة من منرثلة ومكانة فضلا عن المنح المالية التي كان العلماء يحظون بها مما دفع الموحدين للنقمة عليهم . وكان الحلفاء الموحده ن يسبغون رعايتهم على العلماء فالحليفة عبد المؤمن كان يقدر العلماء وينرهم منازلهم اللائقة بهم (١)وكان يؤرثهم على غيرهم يقول المراكشي ٥ وكان عبد المؤمن مؤثراً لأهل العلم محباً لهم ، محسناً إليهم ، يستدعيهم من البلاد إلى الكون عنده والحوار محضرته أ(٢) .

وسار على نفس السياسة الحليفة يوسف بن عبد المؤمن فى تكريم العلماء والعناية بهم فقد كان حريصاً على مجالسة الفقهاء ومحادثتهم(٣) وكان مهمًا بجلب العلماء إلى عاصمته والاستفادة من علمهم يقول المراكشي ﴿ ويبحث – أى يوسف بن عبد المؤمن ــ عن العلماء وخاصة أهل علم النظر إلى أن اجتمع له مهم ما لم مجتمع لملك قبله من ملك - ربما يقصد ملوك - المغرب ، (٤) ومن مظاهر تقديره واحترامه للعلماء أنه حين قصد إلى الأندلس سنة ٥٨٠ ه / ١١٨٤م وقصد أشبيلية ، وخرج الناس لاستقباله ورويته فما أن أبصر الحليفة : ` العالم ابن الحد حتى ترجُّل عن فرسه وأقبل عليه وتعانقا (٥) .

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ١١٣ ، عنان : عصر المرابطين القسم الاول ص ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٢) المراكشي: المعجب ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>۳) ابن ابی زرع: الأنیس ج ۲ ص ۱۸۱ ، ۱۸۲ ت الفیلالی . (۶) الراکشی: العجب ص ۲۳۹ .

<sup>(</sup>٥) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ٦٠ تطوان ٠

ونفس المنزلة تمتع بها العلماء والفقهاء فى عهد المنصور الموحدى حيث كان يكرَّمهم ويشهد جَنائزهم (١) يقول ابن أبي زرع لا محباً ــ أي المنصور ـــ فى العلماء وقضاتهم صادراً عن رأيهم . . . يشهد جنائز الفقهاء والعلماء ويزورهم ويتبرك بهم . . . وأكرم الفقهاء وراعى العلماء والفضلاء ،(٢) وكان يستدعى العلماء إلى حاضرته فقد استقدم أحد علماء تلمسان وهو محمد ابن أحمد بن محمد اللخمي حيث نال منزلة كرىمة لديه وعند أبنائه من بعده (٣) وهكذا نال العلماء والفقهاء منزلة مرموقة فى مجتمع الموحدين .

المستوى المادي للفقهاء والعلماء:

احتـّل الفقهاء والعلماء منزلة مرموقة فى المغرب الأقصى خلال حكيم المرابطين والموحدين ، ومما وطَّـد هذه المكانة ودعمها تلك الأموال التي حصلو أ عليها ، والتي كان يغدقها علمهم ولاة الأمر من المرابطين والموحدين ، فأمسر المُسْلَمين يوسف بن تاشفين أُغَدُق عليهم الأموال والأرزّاق من بيت المال(أ) يضافٌ إلى ذلك تلك الهبات والأعطياتُ التي كان ممنحها ولاة الأمر كما فعل آمير المسلمين على بن يوسف حين بعث حملة من المال إلى أحد العلماء وهو أبو الحجاج يوسف بن موسى الكلبي الضرير والمتوفى بمراكش سنة ٧٠هـ ١١٢٥م وذلك حنن وفد إلى العاصمة مراكش (٥).

واتَّبع هذه السياسة خلفاء الموحدين في الإنفاق على العلماء والفقهاء . وقد سبق آن أشرت إلى أن الخليفة عبد المؤمن كان بجرى المرتبات والأرزاق على طلبة الحضر شهريا من بيت المال ومجانب ذلك كَّان بمنح الأموال والهبات للعلماء ، فالعالم أحمد بن عبد الرحمن المعروف بابن أبي الصَّمَر ، كان إذا وفد على الخليفة عبد المؤمن وصله في المرة الواحدة خسائة دينار (٦) ونفس هذا

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : الكامل ج ٩ ص ١٦٥ ، الميلى : تاريخ الجزائر ج ٢ ص ٢٣٠ ، أشياخ : تاريخ الاندلس ج ٢ ص ٧٧ .

<sup>(</sup>۲) ابن أبى زرع : الأنيس ص ١٥٦ ، ١٥٧ طبع حجر . (۳) أبو زكرياء : بغية الرواد ج ١ ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) أَبْنَ ٱلْمُوتَت : الْسَعادة الابدية ج ٢ ص ٨٩ ، ابن العاضى : جدوة الاقتباس ص ٣٤٣ ، ابن أبي زرع : الانيس ج ٢ ص ٣٨ ت الفيلالي . (٥) ابن المؤتت : السعادة الابدية ج ٢ ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>١) عباس المراكشي : الاعلام ج ١ ص ٢٣٢ .

العالم عرض عليه أحد سراة لمتونة من قبل أن يصحبه إلى مقر عمله بدكالة وذلك لنبوغه وغزارة علمه وأن يعطيه ألف دينار ذهباً مرابطية فامتنع رغبة في الاستمرار في مصاحبة أهل العلم ومتابعة دراساته بمراكش(۱). وقد أشار ابن صاحب الصلاة إلى الهبات والعطايا التي نالها هو وغيره من العلماء حين التي بالحليفة يوسف بن عبد المؤمن سنة ٢٦٥ه/ سنة ١١٧٠م(٢) وأجرى المنصور الموحدى الأرزاق والأموال من بيت المال على العلماء والفقهاء(٣).

وتحولت حال الكثير منهم من الفقر والضنك إلى اليسر والرخاء نتيجة اتصالهم بالحلفاء والأمراء فالعالم أبو القاسم السهيلي والمتوفى بمراكش سنة ١٨٥ه / ١١٨٥م الله دنيا عريضة يعد اتصاله بالحلفاء (٤) والعالم أحمد بن عتيق ابن الحسن المتوفى سنة ٢٠١ه / ٢٠٤م نال مخدمة السلطان دنيا عريضة (٥) وكذلك العالم أبو بكر بن خلف الأنصارى الفقيه والمتوفى بمدينة فاس سنة وكذلك العالم أبو بكر بن خلف الأنصارى الفقيه والمتوفى بمدينة فاس سنة وعير هؤلاء نالوا الحاه والثراء بعملهم واتصالهم بولاة الأمر بمراكش (٢) وغير هؤلاء نالوا الحاه والثراء بعملهم واتصالهم بولاة الأمر .

هذا المستوى المادى الذى حققه الفقهاء والعلماء وخاصة من اتخذ علمه وسيلة للتكسب وجمع المال ، كان موضع نقد وهجوم من الشعراء ، وذلك ما فعله الشاعر ابن البنى حين هاجم أحد قضاة قرطبة (٧) يقول المراكشى وفى ذلك – أى مهاجمة الفقهاء نتيجة لمكاسبهم المادية يقول أبو جعفر أحمد ابن عمد المعروف بابن البنى من أهل مدينة جيان من جزيرة الأندلس . أهل الرياء لبستمو ناموسكم كالذئب أدلج فى الظلام العاتم

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع السابق جـ ۱ ص ۲۳۱ ، ابن المؤقت : السـعادة الأبدية جـ ۲ ص ۱۲۳ ، ۱۲۱ .

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة: تاريخ الن ص ٢٨٤ ، ٢٩٩ . ٣٠٠ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن أبي زرع: الأنيس ص ١٥٧ طبع حجر ٠

<sup>(</sup>٤) ابن دحية : المطر بس ٢٠٨ ، ٢١١ ، ٢١٢ .

<sup>(</sup>٥) أبن الآبار: التكملة لكتاب الصلة ص ١١٧٠

٠ ٢٦٢ ، ٢٦١ ص ١٦١ ، ٢٦٢ ٠

<sup>(</sup>٧) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ١٩٤ ، د. يحيى هويدى : تاريخ غلسفة الاسلام في القارة الافريقية ج ١ ص ٢٠٢ ، ص ٢٠٣ النهضة سسنة ١٩٦٥ ، عنان : عمر المرابطين والموحدين القسم الاول ص ٤١١ ، ٤١٢ ٠

ــ وابن القاسم من مشاهير علماء المالكية ــ

و إنما عرّض أبو جعفر هذا فى هذه الأبيات بالقاضى أبى عبد الله محمد أبن حمدين قاضى قرطبة وقد كان المقصود بهذه الأبيات » (١) وهذه الأبيات تعتبر عن مدى ضيق الشاعر برياء العلماء ونفاقهم .

طبقة القضاة : ويتصل بطبقة الفقهاء والعلماء فئة القضاة إذ كانوا يختارون من العلماء ورجال الدين ، وكانوا يشكلون طبقة متميرة لاختصاصهم بتنفيذ أحكام الدين على سائر الرعية ، وقد سبق أن أشرت فى فصل القضاء تعدد اختصاصات القضاة ، وأشرت إلى مدى السلطة التى كان يتمتع بها القضاة إذ أن يوسف بن تاشفين ومن جاء بعده جعل أحكام البلاد بيد القضاة (٢) ومن هنا اكتسب القضاة نفوذاً وسيادة فى المجتمع المغربي ، وصارت كلمتهم مسموعة لدى ولاة الأمر فحين أشار القاضى ابن رشد على أمير المسلمين على ابن يوسف بتسوير مدينة مراكش أسرع أمير المسلمين بتنفيذ نصيحته (٣) بل ابن يوسف بتسوير مدينة مراكش أسرع أمير المسلمين بتنفيذ نصيحته (٣) بل على مدينة المرية وقف سداً منيعاً ضد رغبة يوسف بن تاشفين فى فرض أموال على مدينة المرية كمعونة ومساعدة ، وبعد مراسلة بينهما خضع أمير المسلمين لرأى القاضى ولم يستطع أخذ المعونة التى طلها (٤).

وهناك موقف آخر لأحد القضاة وهو موقف القاضى عياض ؛ قاضى سبتة حين أعلن العصيان والتمرّد ، وقاد مدينة سبتة ضد الخضوع للموحدين ومعلناً طاعته للمرابطين ، حتى إذا سقطت المدينة في يد الموحدين ، عفا

<sup>(</sup>۱) المراكشي : المعجب ص ۱۷۱ ، ۱۷۲ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبى زرع: الأنيس جـ ٢ ص ٣٨ ت الفيلالى ، ابن المؤتت: السعادة الأبدية جـ ٢ ص ٨٩.

<sup>(</sup>۳) ابن عذاری : البیان المفرب ج ۶ ص ۷۳ ت د۰ احسان عباس ، حرکات : المغرب عبر التاریخ ص ۲۱۵ ، ۲۱۲ .

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد: نزهة الانظار ج ١ ص ١٧٢ ، السلاوى: الاستقصا ج ٢ ص ٥٩ محمد عثمان المراكشي: الجامعة اليوسينية ص ٨٠ ، ٨٠ .

الحليفة عبد المؤمن عن القاضى عياض وأسكنه مدينة مراكش(١) وهذا يشير إلى مدى النفوذ الذي كان يتمتع به القضاة في نفوس سكان البلاد .

ومما دعتم هذه المكانة تلك الأموال الكثيرة التي كانوا محصلون عليها من ولاة الأمر مما حفظ مكانهم وهيبهم في المحتمع المغربي فبالإضافة إلى المرتبات التي كانوا محصلون عليها ، كانت هناك المنح والعطايا مما هيأت لهم حياة كريمة فالقاضي أبو بكر بن خلف الأنصاري قاضي فاس والمتوفى بها سنة ٩٩ه فالله دنيا عريضة لاتصاله بالحلافة بمراكش (٢) كذلك القاضي محمد بن عبدالله ابن طاهر وهو من ولد الحسن بن على بن أبي طالب ولى قضاء الحجاعة بمراكش سنة ٧٨ه هم / ١٩١١م نال أموالا ضخمة نتيجة اتصاله بالحلافة الموحدية (٣) يقول المراكشي و اتصل أي محمد بن عبد الله بن طاهر بأمير المؤمنين أبي يوسف شهور سنة ٧٨ه ه فحظي عنده وكانت له منه منزلة ، سمعت أبا عبد الله الحسيني هذا يقول وأنا عنده في بيته : حملة ما وصل إلى من أمير المؤمنين أبي يوسف منذ عرفته إلى أن مات تسعة عشر ألف دينار خارجاً عن المؤمنين أبي يوسف منذ عرفته إلى أن مات تسعة عشر ألف دينار خارجاً عن الحلي والمراكب والاقطاع ه (١) وهذا يشير إلى المركز المالي الطيب الذي المؤمنين أبي يوسف منذ عرفته إلى أن مات تسعة عشر ألف دينار خارجاً عن الحلي والمراكب والاقطاع ه (١) وهذا يشير إلى المركز المالي الطيب الذي كان يتمتع به القضاة .

# ٣. -- أصحاب المهن

#### ١ – التجـار:

قامت طائفة التجار بالمغرب الأقصى خلال فترة البحث بدورها الملحوظ في دفع الحركة الاقتصادية بالبلاد ، كما أن أفرادها كونواطبقة اجتماعية ، حيث كانوا همزة الوصل بين الإنتاج والإستهلاك ، فعن طريقهم يتم البيع والشراء، وبجد السكان عندهم حاجياتهم ، وقد زخرت المدن المغربية كمراكش وفاس وطنجة وسبتة وتلمسان وأغمات وسجلماسة وغيرها من المدن المغربية بالمشتغلين بالتجارة .

<sup>(</sup>۱) السلاوى : الاستقصا جـ ۲ ص ۱۱۳ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۰۹ ، ۱حمد بن عبد السلام : الريف بعد الفتح الاسلامى ص ، ٤ ، ٢١ ، ٤٧ ، ٨١ . (۲) ابن القاضى : جذوة الانتباس ص ١٠٣ ، ١٠٤ .

<sup>(</sup>۲) ابن القاضى ، جدوء الاهتباس ص ۱۰۱ ، ۱۰۱ . (۳) مجهول : الذخيرة السنية ص ٥٠ عباس المراكثي : الاعلام جـ ۳

من ۷۹ C ۷۸ من ۱۱۱ من ۱۱ من

<sup>(</sup>٤) المراكشي : المعجب من ٣١٢ ، ٣١٣ .

وهؤلاء التجار لم يكونوا بمعزل عن الأحداث التي تمر بها البلاد ، فهم من سكان البلاد يتأثرون كما يتأثر غيرهم من طبقات الشعب بما بمر بالبلاد من أحداث ومن هنا وجدناهم يشاركون في الدفاع عن مدينتهم أتمات سنة معرى هذا وجدناهم في الموحدين يقول ابن القطان تحت عنوان الهزيمة على أغمات : « وخرج يوم الأربعاء حميع أهل انحمات حتى التجار فتناوب الموحدون أعزهم الله على القتال » (۱). وهكذا اشترك التجار في الدفاع عن مدينتهم و يمكننا أن نقسم التجار إلى فئتين رئيسيتين : تجار الحملة وهم أولئك الذين يقومون بشراء ما تنتجه البلاد من مواد وتصدرها إلى الخارج ، وفي نفس الوقت استراد ما تحتاجه البلاد من بضائع وبيعها إلى تجار التجزئة .

وقد سبق أن أشرت إلى العلاقات التجارية بين المغرب الأقصى وغيرها من البلدان وفى مقدمتها منطقة جنوب الصحراء ، وكان هناك التجار الذين يستوردون الذهب والجلود والعاج وغيرها من بضائع غانة ، ويصدرون إليها الملح والنحاس المسبوك والأصداف وآلات الحديد المصنوع (٢) وكانت البضائع بكيات وفيرة مما عاد بالأموال الطائلة على هؤلاء التجار ، وقد وصف الإدريسي مدى ثراء أهل أغمات في ظل المرابطين بقوله « وما منهم رجل – أى من أغمات – يسفر عبيده ورجاله إلا وله في قوافلهم الماثة حمل والسعون والثمانون حملا كلها موقرة ، ولم يكن في دولة الملثم أحد أكثر منهم اموالا ولا أوسع منهم أحوالا وبأبواب منازلهم علامات تدل على مقادير أموالهم » (٣) وشاركهم تجار سعلماسة هذا الثراء والغني حتى أن أحدهم كان له صك على آخر مبلغه أربعون ألف دينار (٤) وقد أطلق على هؤلاء التجار الفي يقومون بالتصدير والاستيراد من مناطق الحنوب بتجار الصحراء يقول ابن القاضي في ترجمته لمحمد بن الحسن اليصلوتي « من أهل سعلماسة نزل مدينة فاس وكان من أولياء الله تعالى ، كان في ابتداء أمره من تجار الصحراء . . . .

<sup>(</sup>۱) ابن القطان : نظم الجمان ص ۱۱۲ ، ۱۱۷ ت د ، مكى .

<sup>(</sup>۲) الادريسى: وصف المغرب ص ٦٦ ، العمرى: مسالك الابصار ج ١٤ مسم ٢ ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الادريسي : وصف المعرب والاندلس ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٤) التلتشيدي : صبح الاعشى جه ٥ ص ١٦٤ .

وتوفى سنة ٥٩٥ه » (١) كذلك اشتهر تجار مدينة سبتة بالخى والثراء يقول ابن سعيد المغربى « وفيها – أى مدينة سبتة – التجار الأغنياء الذين يبتاعون المركب الكبير بما فيه من بضائع الهند وغيرها في صفقة واحدة » (٢).

وبجانب تجار الصحراء كان هناك التجار الذين يتعاملون مع الأندلس وأوربا والمشرق في التصدير والاستبراد ، وقد عقد تجار الحملة صلات مع تجار الحملة الغرباء في مدن المغرب الأقصى ، وأيضاً مع غيرهم في البلاد الأخرى ، فتجار المشرق من أهل البصرة والكوفة وبغداد والذين أقاموا بالمراكز التجارية بجنوب البلاد كأنمات وسعلماسة (٣) قامت بيهم وبين تجار البلاد الأصلين صلات حين اشترك الفريقان في تجارة الصحراء وقد سبق البلاد الأصلين صلات التي كانت بين أحد تجار فاس وتاجر القاهرة (٤) هذه الصلات المتنوعة مع ازدهار حركة التجارة الحارجية أكسبت تجار الحملة مركزاً مالياً مرموقاً في مجتمع المغرب الأقصى .

وبجانب تجار الحملة كان هناك تجار التجزئة هؤلاء الذين يبيعون بضائعهم في متاجرهم أو عن طريق التجوّل ، وبذلك يسدون حاجة السكان من مطالبهم اليومية وقد سبق أن أشرت إلى نظام الأسواق في مدن المغرب ، وكيف أن عدة متاجر تتجمع في مكان واحد للاتجار في سلعة واحدة كسوق الحزارين وسوق الثياب وسوق الأقراق وسوق العطارين وغير ذلك مما محتاجه السكان ، وهم بذلك يكونون طوائف صغيرة تندرح تحت تجار التجزئة .

وكان هناك باعة الطعام الذين يبيعون الطعام فى متاجرهم للسكان كبائع السمك وكان يعرف بالحوّات فى ترحمة أبى ابراهيم اسحاق بن محمد الهزرجى أحد المتصوفين بمراكش والمتوفى سنة ١٨٥ه أنه قال لأحد تلاميذه « اذهب إلى أحمد الحوات و قل له أن يبعث لنا الليلة حوتاً طيباً مثل الحوت الذى كان بعث لنا ، يأكله الليلة أبو حسون »(٥) وكان هناك بائع السمن ويقال له

<sup>(</sup>١) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ١٧٠٠

<sup>(</sup>٢) ابن سعيد المغربي : بسط الأرض من ٧٣٠

<sup>(</sup>٣) ابن حوقل: صورة الأرض ص ٦٥٠

S.D. Goiten: Studies In Islam Hitsory, P; 298 (8)

<sup>(</sup>٥) التادلي : التشوف ص ٢٣٠ ٠

السيّان (۱) . وكان هناك الحزار والدقاق اللذان يبيعان ما يحتاجه الناس من اللحوم والقمح وغير ذلك وقد ورد في ترجمة أبي محمد يشكر بن موسى الحراوى والمقيم بفاس وبها مات سنة ٩٨ه / ١٢٠١م أنه كان لا يأكل مما يبيعه الحزارون والدقاقون خشية الوقوع فيا حرمه الله ومن هنا عاب عليه أحد أصحابه بقوله « لم يفعل هذا والحلال بفاس ممكن ؟ هذا فلان الحزار لا يشترى الغنم إلا من قوم عرف طيب مكسهم وفلان الدقاق لا يشترى القمح إلا من قوم عرف طيب مكسهم وكان غيرهم من التجار يبيعون المريسة والاسفنج (۲).

وكان بعضهم يبيع بضاعته متجولاً فى الطرقات كأبى محمد عبد الواحد ابن تومرت الهسكورى من أهل مراكش والذى استشهد بغزوة الأرك سنة ١٩٥ه / ١٩٥٩م كان يبيع الباقلاء ويحمله على رأسه متجولا<sup>(٤)</sup> وغير هؤلاء من طبقة التجار الذين يقومون ببيع ما تحتاجه الأسر والأفراد من ضروربات الحياة ومستلزماتها .

وكان هؤلاء التجار يصابون فى بعض الأحيان بكوارث تقضى على تجاراتهم وتتبدل أحوالهم من الرخاء واليسر إلى الفقر والاحتياج ومن ذلك ما حدث سنة ٩٣٥ / ١١٣٨م بمدينة فاس حيث وقع حريق كبير بسوق المدينة دمرت فيه النيران كثيراً من أقسام السوق كسوق الثياب والقراقين وغير ذلك من الأسواق (٥) ونتج عن ذلك افتقار أصحاب المتاجر التي احترقت يقول ابن القطان و فتلفت فيه أموال جليلة وافتقر فيه خلق كثيره (١) كذلك الحريق الضخم الذي حدث بسوق مراكش سنة ٧٠٧ه ه / ١٢١٠م وأتت فيه النيران على كثير من المتاجر مما أصاب أصحابها بالفقر والاحتياج يقول

<sup>(</sup>١) ابن القاضى: جذوة الاقتباس ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>۲) التادلي : التشوف ص ۳۳۸ ، ۳۳۹ .

 <sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ص ٢٢٨ ، ابن المؤتت : السعادة الأبدية
 ج ١ ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>١) التادلي: التشوف ص ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن القطان : نظم الجمان ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع السابق ص ٢٤٦.

ابن عذارى « وذهب فى هذه الكائنة ــ أى الحريق ــ للتجار الواردين والقاطنين والقاصيين والدانيين من الأموال الحسيمة مالا محص وافتقر فيها أمة من ذوى اليسار وأصبحوا يتكففون الناس حيارى على الأقطار ، (١).

# ٢ - الصناع:

سبق أن أشرت إلى الإزدهار الصناعي الذى شهدته البلاد خلال فترة البحث ، وأن هذا الازدهار قام على أكتاف طبقة الصناع الذين انتشروا فى أرجاء البلاد وكونوا طائفة لها أهميتها ووزنها بين طبقات المجتمع الأخرى.

وقد أحسّ ولاة الأمر بأهميتهم ومدى احتياج البلاد لهم ، ومن هنا وفى خلال المذابح الدموية التي حلّت سكال مراكش عند استيلاء الموحدين عليها ، حرص الحليفة عبد المؤمن على الابقاء على حياة الصناع وذلك لاحتياج الدولة لهم يقول ابن الاثير « ولما قتل عبد المؤمن من أهل مراكش فأكبر فهم القتل اختفى كثير من أهلها ، فلما كان بعد سبعة أيام ، أمر فنودى بأمان من بتى من أهلها ، نخرجوا فأراد أصحابه المصامدة قتلهم فمنعهم وقال هؤلاء صناع وأهل الأسواق من ننتفع به فتر كواه (٢) وقد شملت طبقة الصناع عدة طوائف وفى مقدمتها :

(١) طائفة الفلاحين أو طبقة الفلاحين وهم الذين عاشوا فى الأراضى الزراعية واشتغلوا بزراعة الأرض واستخراج ما فى بطنها من مختلف المزروعات والثمار ، وقد انتشروا فى كثير من مناطق المغرب فالمصامدة كانوا زراعاً وكذلك قبائل تامسنا وغيرها من القبائل التى امتهنت الزراعة وهؤلاء عماد حياتهم زراعة الأرض وبيع محاصيلهم وفى بعض الأحيان كان الزراع يعانون من ظلم جباة المحاصيل وجامعى الضرائب كما حدث بالنسبة لزراع مكناسة ومن هنا لحاً ولاة الأمر معهم إلى نظام المقاطعة تخفيفاً عليهم (٣).

(ب) طائفة صانعي الثياب ، وتضم عدة حرف تقوم على تحويل المواد الحام إلى ملابس قطنية وصوفية وغيرها من أنواع الملابس ، ومن هذه

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری: البیان المغرب ج ٤ ص ٢٣١ تطوان ٠

<sup>(</sup>۲) أَبْنَ الاثيرُ : الكَامَلُ جِ ٨ صُ ٣٠١ . (٣) ابن غازى : الروض الهتون ص ١ ، ٢ .

الطوائف الحلاجون وهم الذين يقومون على حلج القطن وكان منهم أبو عمر ان موسى بن يدراس الحلاج وكان يعيش بفاس ويمنهن صنعة الحلاجة (۱) و من الصناع من يشتغل بنسج المادة الحام ومن هؤلاء أبى الربيع سليان بن عبدالرحمن ابن المعز الصنهاجى المعروف بالتلمسانى وكان زاهداً ورعاً سكن سلا يحتر ف النسج ولا يقبل فيه سوى قيمة الغزل (۲) ثم يأتى بعد ذلك صانعوا الثياب و هم الحاكة ومنهم أبو العباس الحباب الذى كان يعمل خياطاً بمدينة مراكش وتوفى سنة ١٩٥هـ ١٩٦٦م (۳)

(ح) طائفة البنائين : وقد اشتغل في البناء جماعة كبيرة من الصناع نتيجة للحركة العمرانية التي شهدتها البلاد من كثرة في بناء المساجد والمدارس والمنازل والمقصور مما استلزم معه حماعات متنوعة تقوم بعمليات البناء و من هؤلاء صانعو الآجر ، ومنهم صانعو الفخار المتعدد الأنواع لاستخدامه في جلب المياه ، وكذلك الزليج لتبليط العرصات ومنهم الكلاسون لصناعة الكلس وغيرهم ممن يسهم في عملية المناه(٤) ،

(د) صانعوا الأدوات المنزلية : وهم الذين يقومون بسد احتياجات السكان مما يلزمهم من أدوات ، ومن هؤلاء الصناع صانعوا القدور كأبي زكرياء ويحيى بن ميمون الصنهاجي والمتوفي بمراكش سنة ٢٠١ه / ٢٠٤م كان يصنع القدر ويبيعه للناس (٥) وصانعوا الأطباق كأبي الحسن على بن زكريا الأسود من تاد لا كان يعمل الأطباق ويبيعها (١) ، وأيضاً صانعو الارحاء كأبي سعيد عنمان من دكالة كان يصنع الأحجار ومات في سنة ، ٥٥ الارحاء كأبي سعيد عنمان من دكالة كان يصنع الأحجار ومات في سنة ، ٥٥ الدين المنوعات الحشبية وكان بعضهم يصحب الحيوش المحاربة للقيام السكان من المصنوعات الحشبية وكان بعضهم يصحب الحيوش المحاربة للقيام

<sup>(</sup>۱) التادلي: التشوف ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>۲) أبى زكرياء: بغية الرواد ج ١ ص ٣٨.

<sup>(</sup>٣) التادلي: التشوف ص ٢٨٩٠.

<sup>(</sup>٤) روجيه لوتورنو : ناس في عصر بني مرين ص ١٣١ ، ١٣٢ •

<sup>(</sup>٥) التادلي : التشوف ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع السابق ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٧) نفس المرجع السابق ص ٣١٦ .

مما تحتاجه من أشغال النجارة فعند حصار الخليفة يوسف بن عبد المؤمن لأسوار شنترين سنة ٥٨٠هـ / ١١٨٤م أمر النجارين بعمل السلالم (١).

(ه) صانعو الخبر: ويدخل ضمن هؤلاء من بطحن الحب ويتموم على إعداده للخبر ثم يقوم الحبازون في الأفران المختلفة بخبره، وكانت النساء يقمن بخبر الدقيق في بيوتهن ثم يأتى من يحمله إلى الأفران ليقوم الحبازون بخبره (٢).

(و) صانعو السلاح ، هؤلاء كانت لهم أهمية خاصة فهم الذين يقومون بإعداد السلاح لولاة الأمر والحيش ، وقد سبق أن أشرت إلى كثرة المعارك التي خاضها ولاة الأمر من المرابطين والموحدين واحتياجهم المستمر للبسلاح وبكميات وفيرة حتى أن الحليفة عبد المؤمن حين جهز جيشه سنة ٥٥٧ه / ١٦١٦م لغزو الأنداس فإن مصانع السلاح كانت تنتج له يومياً عشرة قناطير من السهام (٣) نحلاف الأسلحة الأخرى من سيوف وقسى ورماح وخوذات وغيرها وهذا يشير إلى كثرة العمال الذين قاموا بهذا العمل الكبير ويشترك مع هؤلاء صانعو السفن سواء أكانت حربية أم تجارية .

(ز) صانعوا الورق والصابون والحلود وغيرهم من الصناع الذين انتشروا في أنحاء متفرقة من البلاد ، ولا شك أن هؤلاء الصناع كانوا عصب الحياة ، وكونوا حماعات كبيرة بين سكان البلاد .

#### ٣ ــ أصحاب مهن متنوعة :

هؤلاء يشكلون حماعات صغيرة بمدن المغرب الأقصى ، ويسهمون مع طبقة التجار والصناع فى تيسير متطلبات الحياة اليومية للسكان ولا يتسع مجال البحث لاستقصاء كل أصحاب المهن التى وجدت نتيجة لحاجيات السكان ولكن مكننا الإشارة إلى بعضهم ومن هؤلاء:

( ا ) المنادى: ويقوم بمهمة الإعلان عن الأوامر والأحكام التي يصدرها ولاة الأمر وإذاعتها بين الناس(٤) وحين دخل ابن تومرت مدينة أكرسيف

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری : البیان المغرب ج ٤ ص ٦٣ تطوان ٠

<sup>(</sup>٢) التادلي: التشوف ص ١٨١٠

<sup>(</sup>۳) ابن أبى زرع: الانيس ج ٢ ص ١٦٥ ت الفيلالى ، السلاوى : Ren - Millet; A Imohades P; 93 : ١٤٣ ص ١٤٣ (٤) روجيه : فاس في عصر بنى مرين ص ٨٠ ت نقولا زيادة ٠

عند عودته من رحلته ، لحأ الناس إليه ليشكونه ظلم الوزيرومن هنا ذهب ابن تومرت لأمير المؤمنين وكان يدعى يحيى بن فانو فأرسل المنادى يعلن من كانت عنده مظلمة عند الوزير فليقبل على دار الأمير (١) ، وبجانب ذلك كان المادى يقوم بالاعلان عن المتوفين من أهل المدينة (٢).

(ب) الحيال: وهو ذلك الشخص الذى يقوم بنقل البضائع من مكان إلى آخر إما فوق أكتافه أو على دابة تحمل المنقولات، وكانوا يستخدمون الأكياس لحاية ثيامهم، والحبال لربط المنقولات (٣) وفي نفس الوقت فكانوا تحت رقابة المحتسب، وقد أشار ابن عبدون إلى الطريقة التي يجب أن يسير بها العال في الطرقات ولا يمشى حمال إلا أمام دابته ويده في رسنها لينذر الناس، ويحدر العميان وذوى الغلة والأعذار، وبجب أن يكون للحمالين في كل صنعة موقف معروف لا يتعداه ه (٤).

(ح) السقاء: وهو الذي يقوم بتوصيل المياه إلى المنازل والدور وكان عليه حمل الماء لسد متطلبات الأسر والأفراد، وكذلك كان يقدم الماء للمارة في الأماكن العامة والتجمعات وذلك لإرواء عطشهم. وكانوا يحملون الماء في قرب مصنوعة من الحلد، ويصبون الماء في أكواب يقدمونها للمارة، أما في المنازل فكانت هناك ( براميل ) ضخمة تمتلي بالماء ويحملونها على ظهور الحمير لتوصيلها إلى المنازل (٥) وقد اشتغل بمهنة السقاية أبو الحسن على بن عبد الرحمن المعروف بابن الدلال والمقيم بمراكش (٦). وقد أشار ابن عبدون إلى ضرورة نظافة الماء الذي بجلبه السقاء يقول « بجب أن يحد لهم موضع لأنفسهم يصنعون فيه قنطرة من ألواح آخر ما يحصر إليه النهر، ولا يترك أحد من المعدين يشاركهم . . . ويحد لهم المحتسب أن لا يستقي من بين أرجل الدواب على الحمأ والماء المكدر . . . بجب أن يمنع النساء أن يغسلن بالقرب

<sup>(</sup>١) البيذق : أخبار المهدى ص ٦٢ .

<sup>(</sup>۲) السلاوى : الاستقصا ج ۲ ص ۷۷ ، ۷۷ ، ابن عدارى : البيان المغرب ج ٤ ص٧٧تطوان .

<sup>(</sup>٣) روجيه : ناس في عصر بني مرين ص ٨١ ، ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن عبدون : رسالة في الحسية ص ١١ .

<sup>(</sup>٥) روجيه : فاس في عصر بني مرين ص ٧٣ ، ٧٤ .

<sup>(</sup>٦) التادلي : التشوف ص ٣٤٢ .

من موضع السقاية . . . يجب أن يمنع هرق الزبول والأقذار على ضفة الوادى لكن خارج الأبواب . . . ، (١)

(د) السلال : وهو الواسطة بن البائع والمشترى حيث يقوم بعمل المزاد لبعض السلع وعرض أسعارها على المشترين ، وكان عدد الدلالين يتوقف على نوع السلعة المباعة ، فقد كان الدلالون عن الأقمشة والبضاعة الحلدية في مدينة فاس أكثر من غيرهم في البضائع الأخرى (٢) وقد أشار التادلي إلى أحد تجار فاس وافلاسه واشتغاله دلالا بسوق مراكش (٣).

(ه) البوابون : وهم القائمون على أبواب المدن ، حيث كان النظام المتبع في بناء المدن وجود عدة أبواب لها ، وهذا ما سوف أتناوله بإذن الله في فصل البناء والتعمر ، وكان لهذه الأبواب قائمون على فتحها صباحاً وغلقها مساء فالمراكشي أشار إلى وجو د بواب لأحد أبواب مدينة تلمسان وكيف أن ابن تومرت دقّ على بابه ليلا ليفتحه ففتحه رهبة منه (<sup>١)</sup> ، كذلك أبواب فاس كان لها بوابون يشرفون على غلقها وفتحها(°) وكذلك أبواب مراكش<sup>(٢)</sup> وقد حدد ابن عبدون بعض واجباته بقوله ٥ مجب أن يبكر بفتحها ، ويوقف البواب من مخرج عليه في ذلك الوقت لئلا مخرج عليه سرقة أو شيء من الأعمال السوء إلى أن ينكشف النهار فيعرفه ، وبجب أن يؤخر بغلقها لمن عسى أن يجيء من مسافر يريد الدخول والمبيت في المُدينة ٥(٧).

(و ) الصيادون : وهؤلاء عاشوا قريباً من شواطىء البحار والأنهار حيث مصادر الأسماك ، وقد سبق أن أشرت إلى وفرة الأسماك بالمغرب الأقصى نتيجة للموقع الذي يطل على البح المتوسط في الشال والمحيط الأطلسي في الغرب ، بالإضافة إلى الأنهار المتعددة والتي كانت تشق سهول ووديان المغرب

<sup>(</sup>١) ابن عيدون: رسالة في الحسية ص ٣٢٠

<sup>(</sup>٢) روجيه: فاس عصر بني مرين ص ١٥٦٠

<sup>(</sup>٣) النادلي : التشوف ص ٢٠٢ ، ٢٠٣٠ .

<sup>(</sup>٤) المراكشي: المعجب ص ١٨٣٠

<sup>(</sup>٥) التادلي: التشوف ص ٣٠٦٠

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع السابق ص ٢٩٨ ، ٣٠٠ . (٧) ابن عبدون : رسالة في الحسبة ص ٣٣ .

الأقصى ، ومن هنا اشتغلت طائفة من السكان بصيد الأسهاك وبيعه فى الأسواة وقد اشتغل أبو جعفر محمد بن يوسف الصنهاجى الأسود والساكن بتاغزرت على وادى وانسيفن من تادلا والمتوفى سنة ٢٠٨ ه بصيد الأسهاك (١).

(ز) الغاسل: وهو الذي يقوم على تجهير الميت وقد أشار التادلى إلى أد أبا على سالم بن سلامة المتصوف والمتوفى بأعمات سنة ٩٠ه ه / ١١٩٤م حير مات أرسل أهله إلى الغاسل لكي يقوم بتجهيره للدفن (٢).

(ح) الحسلاق : وهو الذى يقوم بتجميل السكان وقص شعورهم وقد أشار التادلى بوجود حلاق بمدينة سبتة (٣) هذه الحرف المتعددة شاركت بطوائفها بجانب غيرهم فى دفع عجلة الحياة بالمغرب الأقصى .

#### ٤ ــ المسراة

احتلت المرأة مكانة مرموقة فى المجتمع المغربى منذ قيام دولة المرابطين وصارت لها مشاركة واضحة فى كثير من المجالات، وذلك بجانب وظيفه الأولى وهى تربية النشىء والإشراف على إدارة المرل .

المرأة في الدولة المرابطية :

وقد ظهر دورها بارزاً فى عهد المرابطين ، حيث كانت المرأة تتمته بوضع كريم فى القبيلة الصنهاجية إذ كانت تشترك فى مجلس القبيلة وتشارل فى الأمور الهامة (٤) وكانت للمرأة سيطرتها ونفوذها على الرجل ، وقد بلغ من احترامهم لها أن كثيراً من قادة المرابطين وامراء الدولة كانوا يلقبود بأساء امهاتهن تقديراً لدور المرأة فى مجتمع المرابطين يقول النويرى « واستقامت له الأمور – أى ليوسف بن تاشفين – وتزوج زينب بنت ابراهيم زوجة ألح بكر بن عمر ، وكانت حظية عنده وأميرة عليه، وكذلك حميع الملثمين ينقادود لأمور نسائهم ولا يسمون الرجل إلا بأمه فيقولون ابن فلانة ولا يقولون ابن فلان وهو أن ومن هنا وجدنا أبا عبد الله محمد بن يوسف بن تاشفين وهو أن

<sup>(</sup>۱) التادلي : التشوف ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) التاطي : التشوف ٢٧٧ ، ٢٧٨ ، ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) التاطي : التشوف ص ٢٧٢ ، ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٤) د. حسن محمود : قيام دولة المرابطين ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٥) النويرى: نهاية الأرب ج ٢٢ مجلد ٢ ص ٨٠ .

لأمير المسلمين على وكان من أعظم قادة المرابطين يعرف بابن عائشة (١)وكذلك عبد الله بن فاطمة من أبرز قادة المرابطين و دخل في كثير من المعارك بالأندلسين وأحرز فيها عدة انتصارات كان معروفاً بابن فاطمة (٢) وأيضاً محمد ويحيى ابنا على بن يوسف المسوفى ، وقد تزوج والدهما على بامرأة تسمى غانية . فنسبا إلى أمهما<sup>(٣)</sup> وعرفا ببني غانية وقد كانت لهما مكانتهما في الدولة ُ المرابطية ثم تزعمهما لثورة مسلحة ضد الموحدين استغرقت وقتاً كبيراً وجهداً عظما من خلفاء الموحدين ، و داعية الموحدين محمد بن تومرت اشتهر بنسبته : ابن تومرت وهو اسم امرأة ، وربما كان هذا اسم احدى جداته أطلق عليه ومن ثم اشتهر به (١) وهذا كله يشير إلى مكانة المرأة واعتراز الرجال بانتحال أسهاء أمهاتهم .

وكانت المرأة تتمتع بقسط وافر من الحرية حتى أنها كانت تختلط بالرجال في الأماكن العامة والمناسبات المختلفة ، مما جعل ابن تومرت عند عودته من إ رحلته يستنكر هذا الوضع في أكثر من مكان ، فعند نزوله ببجاية في عيد" الفطر وجد اختلاط الرجال بالنساء مما دفعه للتفريق بينهم بعصاه (٥) يقول ابن القطان « ثم حضر ــ أى ابن تومرت ــ عيداً فرأى فيه من اختلاط ً \* الرجال بالنساء والصبيان المترينين المتكحلين ما لا يحل فزجرهم وغير ذلك عليهم ، فوقعت لأجل ذلك نفرة استطال ُّفها الشر وسلبت النساء حلُّها وقام ' الهرج فسأل العزيز عن سبب ذلك فعرف بأنه لا سبب له إلا الفقيه السوسي، (٦) وبللك دافع المحتمعون من الرجال والنساء عن عادة متأصلة بينهم حتى أنهم قاوموا فعلُ ابن تومرت . كذلك حين نزل ابن تومرت بتلمسان وجد النساء

<sup>(</sup>١) ابن القطان : نظام الجمان ص ٨ حاشية .

<sup>(</sup>٢) أبن القطان : نظم الجبان ص ٨ حاشية .

<sup>(</sup>٣) أبن الآمار : الحلة السيراء جـ ٢ ص ٢٠٥ حاشية د. حسين مۇنس .

<sup>(</sup>٤) ليفي بروننسال: الاسلام في المغرب والاندلس ص ٢٦٥ ت د.

محمود السيد سالم . (٥) البيذق : اخبار المهدى ص ٥٢ ، مجهول : نخب تاريخية ص ٣٦ ، ٣٧ ت ليفي بروفنسال . ٠

<sup>(</sup>٦) ابن القطان : نظم الجمان ص ٤١ ت د. مكى ٠

<sup>(</sup>م ٢٣ ــ الحضارة)

يستقين الماء وبالقرب منهن الرجال يتوضؤن فقال « أليس هذا منكر النساء مع الرجال مخلوطين »(۱) وحين نزل بناحية قلال وهي إحدى الأماكن الى عبرها في طريقه سمع صراخ الرجال والنساء نتيجة اللهو واللعب فلما نهاهم عن ذلك كان جوابهم « هكذا السيرة عندنا »(۲) ولما وصل إلى مكناسة شهد اجماع الرجال والنساء تحت شجرة لوز فقام المهدى بتفريقهم (۳) وهذا كله يشير إلى تمتع المرأة في مجتمع المرابطين بحرية الاختلاط ومشاركة الرجال في المناسبات.

<sup>(</sup>۱) البيذق: أخبار المهدى ص ۲۱ .

<sup>(</sup>٢) نفس الرجع السابق ص ٦٢ ، ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) نفس الرجع السابق من ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٢٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) د. يحيى هويدى : تاريخ فلسفة الاسلام في القارة الانريقية جر ١

<sup>(</sup>٦) العينى : عقد الجمان ج ٢٠ قسم ٤ ص ٧٧٣ ، ابن خلدون : العبر د ٦ ص ٢٢٧ ، السلاوى : الاستقصا ج ٢ ص ٨٢ .

رک ۱۲ من ۱۲۲ ، التساوی ، الاستقصا به ۱ من ۱۸ . (۷) النویری : نهایة الأرب ج ۲۲ مجلد ۲ من ۸۶ .

ابن تاشفن (۱) واعتراض ابن تومرت يشير إلى أن موضوع السفور لم يكن عاماً بالنسبة لنساء المحتمع وإلا ما كان هناك وجه للاعتراض عليه . وربما كان هذا خاصاً بالمرأة المرابطية إذ أن هذا شيء مألوف لديها ومن هنا كان نقله ابن تومرت وهجومه على نساء المرابطين دون غير هن من نساء المحتمع .

# المرأة في عهد الموحدين :

لم تتمتع المرأة بمثل النفوذ والحسرية التي كانت تتمتع مها أختهسا في الدولة المرابطية ، وقد سبق أن أشرت إلى تشدد ابن تومرت داعية الموحدين فى منع اختلاط الرجال والنساء والحد من حريبهم ومنع سفورهن فى الطرقات العامة مما يدل على اتباع الموحدين لأحكام الدين بشأن صيانة المرأة وحمايتها ، إلا أن هذا الحد من الحرية لم يمنع الموحدين في مناسبات مختلفة من إظهار تقديرهم واحترامهم للمرأة فني إحدى معارك الموحدين ضد المرابطين سقط كثير من الأسرى في يد الموحدين ومنهم عدد كبير من النساء وقد قامت إحداهن وهي تاماكونت ابنة ينتيان بن عمر بالتحدث مع عبد المؤمن بن على وتذكيره بصنيع أبيها مع المهدى حين تشفع فيه عند أمير المسلمين على بن يوسف فأطلق سراحه ، وهنا أمر عبد المؤمن بإطلاق سراحها ، فرفضت حتى يطلق معها كل النساء وكان عددهن أربعاثة ، فامتثل عبد المؤمن لها و أمر باطلاقهن معززات حتى معسكر المرابطين (٢) وكذلك حين استشفع أبو شعيب المتصوف عند الخليفة عبد المؤمن في اطلاق سراح نساء على بن يوسف ونساء أولاده فاستجاب (٣) وفي بعض الأحيان اتخذ الموحدون من السبايا زوجات لهم يقول البيذق « وقسّم الحليفة الغنائم ــ بعد انتصار الموحدين على المرابطين في إحدى المعارك ـــ وأخذنا فها ماثة بكر وكن عندنا مؤمنات فقسمهن الخليفة على الموحدين و تزوجوهن ، وبقيت فاطمة بنت يوسف الزناتية وبنت ماكست ابن المعز صاحب مليلة فرى الحليفة القرعة مع أبي ابراهيم على فاطمة فأخذها أبو إبراهيم وأخذ الحليفة بنت ماكسن بن المعز أم الأمير إبراهيم والأمير

<sup>(</sup>۱) العمرى: مسالك الابصار جه ١٥ ص ٣٩ ٠

<sup>(</sup>٢) البينق: أخبار المهدى ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) احمد بن القاسم: المعزى في أخبار أبي يعزى ص ١١ مخلوط .

اسماعيل (۱) » كذلك أكرم الناصر الموحدى سبايا ميورقة حين أمر باطلاق سراحهن ومساعدتهن بالأموال على الزواج (۲) ونفس التكريم وجده نساء العزب الهلالية حين وقعن في الأسر من الحليفة عبد المؤمن فقد وكتل بهن الحدم لحدمتهن حتى وصلن إلى مراكش فأنزلهن المساكن الفسيحة وأجرى علمن النفقات الواسعة (۲).

إلا أن هذا لم يكن دأب الموحدين فى تكريم السبايا فقد يحدث أن يبعن كما تباع السلع والأمتعة وهذا ما حدث لنساء كزولة ولمطة اللاتى وقعن فى أسر الموحدين حيث باعهن الموحدون على أحد أبواب مراكش (٤).

ب وقد اشتهر المنصور الموحدى بإنصافه للمرأة يقول ابن خلكان في صفات المنصور « ويقف للمرأة والضعيف ويأخذ لهم بالحق »(٧) ومن هذا يتضح

<sup>(</sup>۱) البيذق: أخبار المهدى ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) المراكشي: المعجب ص ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل جـ ٩ ص ١١ .

<sup>(</sup>٤) البيذق: أخبار المهدى ص ١١٨٠

<sup>(</sup>٥) ابن القطان: نظم الجمان ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع السابق ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٧) ابن خلكان : ونيات الاعيان ج ٦ ص ١٠٠٠

أن المرأة تمتعت بمكانة طيبة ونالت التقدير والاحترام من ولاة الأمر بالمغرب الأقصى .

ثقافة المرأة: لم تشر المراجع التي تيسر لى الاطلاع عليها إلى موقف عامة النساء من الثقافة المحيطة بهن ، والمستوى العلمي الذي وصلن إليه ، وإنما أشارت فقط إلى بعضهن من بيت الحكم والسلطة في الدولة المرابطية وحصولهن على قسط وافر من الثقافة ، فني الدولة المرابطية كانت هناك تميمة بنت يوسف بن تاشفين أخت على بن يوسف بن تاشفين وتكتني أم طلحة وكانت راجحة العقل مشهورة بالأدب والكرم(١) وأيضا حواء بنت تاشفين — وكان تاشفين أخا ليوسف بن تاشفين لأمه — كانت أديبة ساعرة جليلة ماهرة ، وكانت تحضر المجالس الأدبية وتجمع الشعراء والكتاب وتحادثهم (٢).

وبجانب الثقافة والمعرفة فإن بعض الأميرات قد تدربن على الضرب والطعن حتى أن إحداهن وهى فانو بنت عمر بن ينتيان ظلت تقاتل الموحدين على أسوار مراكش حتى قتلت ، وقد أعجب الموحدون بشجاعتها وصمودها يقول البيدق « فاستفتحت ودخلت بالسيف وكان القتال على القصر حتى الظهر ، ولم يدخل حتى ماتت فانو بنت عمر بن ينتيان وكانت ذلك اليوم تقاتل الموحدين في هيئة رجل ، وكان الموحدون يتعجبون من قتالها ومن شاة ما أعطاها الله من الشجاعة وهى بكر فلما ماتت حينئذ دخل القصر ولم يعرف الموحدون هل هى امرأة أم لا حتى ماتت » (٣).

فإذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا اشتغال كثير من النساء بالعلوم المختلفة ، وفى فترة نشر الدعوة شاركت المرأة فى الاستماع إلى كلام ابن تومرت ونصائحه فحين أحس ابن تومرت بدنو أجله ، جمع الرجال والنساء للاستماع إلى نصائحه ووعظه يقول ابن القطان « وذلك أنه لما تمادى مرضه – أى مرض ابن تومرت – خرج راكبا على بغلته وجمع الناس ليسمعهم كلامة

<sup>(</sup>١) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ١٠٦ ، ١٠٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى : البيان المغرب ج } ص ٥٧ تحقيق د. احسان عباس.

<sup>(</sup>٣) البيذق: اخبار المهدى ص ١٠٣٠

ووداعه وأمر أن يكون الرجال أمامه والنساء خلفه ليسمع كلهم كلامه . . ، (١٦

ومن بنات الحلفاء المثقفات التي أشارت إلهن المراجع الأميرة زينب بنت الحليفة يوسف بن عبد المؤمن درست علم الأصول على أبي عبد الله بن إبراهيم وكانت عالمة صائبة الرأى فاضلة (٢) ومن الشهيرات حفصة بنت الحاج الركونية وهي من شاعرات الأندلس وقد مدحت الحليفة عبد المؤمن بن على (٣٠) ثم قامت بالتدريس في قصر الحليفة المنصور الموحدي لنساء القصر ، وأم خبرونه الفاسية التي كانت تحضر مجلس عبان السلالحي إمام أهل فاس في الأصول وقد اقترحت عليه تأليف كتاب في مذهب الأشاعرة فألف العقيدة البرهانية (٤) وكذلك فاطمة بنت عبد الرحمن فقد درست أصنافاً مختلفة من الله هانية (٤) وكذلك فاطمة بنت عبد الرحمن فقد درست أصنافاً مختلفة من الكتب إذ حفظت القرآن بقراءة نافع وكتاب شهاب الأخبار في الحكم والأمثالي وفي التاريخ سيرة ابن اسحق وفي الأدب الكامل للمبرد (٥) وغير هؤلاء من النساء اللاتي حرصن على الترود من العلوم الاسلامية والدراسات الأدبية المنتشرة في ذلك العصر .

نفوذ المرأة: أسهمت المرأة المرابطية بذكائها ونصائحها في تأسيس الدو لمة المرابطية والسيطرة على ولاة الأمر بها. وقد سبق أن أشرت في الفصل الثاني إلى الطريقة التي توصّل بها يوسف بن تاشفين إلى الحكم ومنها نصائح زوجته زينب النفزاوية ومشورتها ، وذلك لأنها كانت تتمتع بعدة صفات طيبة إذ كائبها كانت امرأة حازمة لبيبة ذات رأى وعقل ومعرفة بالأمور (١) ولفرط ذكائبها "

<sup>(</sup>١) ابن القطان : نظم الجمان ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز بنعبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج ٢ ص ٩ - ١ ع

المنونى: العلوم والآداب ص ٣٣ ، كنون: النبوغ المغربي ج ١ ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب جد ٢ ص ١٣٨ ، المتسرى : نقح الطيب جد ٥ ص ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز بنعبد الله: مظاهر الحضارة المغربية ج ٢ ص ١٠٩ ٤ المنونى: العلوم والآداب ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٥) ملين : عصر المنصور الموحدى ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٦) ابن ابی زرع: الاتیس ج ۲ ص ۳۲ ت الفیلالی ، السلاوی تا الاستقصا ج ۲ ص ۲۱ .

أطلقوا عليها لقب الساحرة (١) وقد أشارت المراجع إلى النصائح التى أسدتها زينب إلى زوجها يوسف بن تاشفين مع المعونات المادية التى قدمتها له حتى استطاع أن يثبت أقدامه فى مقعد الحكم واستطاعت زينب بهذه الوسيلة أن تتمكن من قلب زوجها وتصير لها الكلمة فى البلاد (٢) وكان يوسف بن تاشفين يعتر بها ويصرح فى مجالسه عكانتها وفضلها يقول ابن عدارى و وفى هذه السنة – سنة ٤٦٩ه – ولد للأمير يوسف بن تاشفين ولده الفضل من زوجته زينب النفزاوية وكانت أحب ما لديه ، أمرأة غالبة عليه ، ليس . . . (٣) ولا كان أمر إلا أمرها ، وكان يقول لبنى عمه إذا خلا بهم وورد ذكرها : إنما فتح البلاد برأبها ه (٤).

وقد برز مدى سلطة زينب أنها أمرت بعزل أحد القضاة لأنه مدح حواء روجة سر بن أبى بكر بالحال وفضلها على سائر النساء ، فبجاءها الرجل مستعطفاً وظل على بابها أياماً ، باع كل ما يملك لينفق منه ، إلى أن سمحت له بالمثول بين يديها يقول النويرى « قالت – أى زينب لحادمها – فأتنى به الساعة فأحضره إليها فقالت له تمدح زوجة سير وتفضلها على سائر النساء وخرجت فى وصفك لها عن الحد ، وزعمت أن ليس فى الأرض أحمل منها ، وما هذه منزلة القضاء ، ولا يليق بك أن تترك نفسك فى هذه المنزلة فقال ارتجالا :

أنت بالشمس لاحقه وهي بالأرض لاصقة في من سير طالقة

فقالت له ياقاضي طلفتها منه قال نعم ثلاثة وثلاثة ، فضحكت

<sup>(</sup>۱) نفس الرجعين السابقين ونفس الصفحات ، مجهول : تواريخ مدينة فاس ص ٢٤ .

<sup>(</sup>۲) ابن أبى زرع: الأنيس ج ٢ ص ٣٣ ، ٣٤ ت الفيلالى ، ابن عذارى: البيان المغرب ج ٤ ص ٢٢ ت د. احسان عباس ، ابن الخطيب: اعمال الاعلام: القسم الثالث ص ٢٣٢ ، ٣٣٣ ت العبادى ، ابن خلدون: العبر ج ٧ ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) بياض الأصل .

<sup>(</sup>٤) النويرى : نهاية الأرب جـ ٢٢ مجلد ٢ ص ٨٠ ، ابن الأثير : الكامل جـ ٨ ص ٢٣٧ .

حتى افتضحت وقالت والله لا شم لها قفا أبداً وكتبت إلى يوسف برده إلى القضاء فرده »(۱) و هكذا لعبت الغيرة دورها في عزل القاضي ثم رده بعد ذلك أسحى إذا تولى أمير المسلمين على بن يوسف ، ازداد نفوذ النساء وصارت لهن السيطرة على الحياة العامة في البلاد يصوّر ذلك المراكشي بقوله « واستولى النساء على الأحوال وأسندت إليهن الأمور وصارت كل امرأة من أكابر لمتونة ومسوفة مشتملة على كل مفسد وشرير وقاطع سبيل ، وصاحب خمر وماخور ، وأمير المسلمين في ذلك كله يتريد تغافله ويقوى ضعفه »(۲) وصارت زوجة أمير المسلمين تتدخل في عزل الولاة ، وذلك ما فعلته والدة سير في عزل تاشفين عن تولى إمارة الأندلس يقول ابن عذارى « وذكروا أن والدة سير هي التي غارت بأخيه تاشفين لئلا يكبر على ابنها ويتملك في بلاد الأندلس فكانت سبب عزلته ووصوله — أي إلى مراكش »(۲) فلما بلاد الأندلس فكانت سبب عزلته ووصوله — أي إلى مراكش »(۲) فلما وكان هذا من تأثير قمر والدة سير ، فلما مات ابنها سير وكان ولياً للعهد عوالت نقل ولاية العهد إلى اسحق دون تاشفين ولم يتحقق لها ذلك بسبب صغر صاحولت نقل ولاية العهد إلى اسحق دون تاشفين ولم يتحقق لها ذلك بسبب صغر سن اسحق (۵) مع اختيار الناس لتاشفين .

وكان هذا التدخل فى شئون الدولة مع ضعف أمير المسلمين على بن يوسف أمام سيطرتهن عاملا من عوامل ضعف الدولة المرابطية ثما أدى بها إلى الانهيار والسقوط (٦) وقد أشار المراكشي إلى أن من عوامل إختلال أحوال الأندلس فى أواخر أيامهم سيطرة النساء على مقاليد الأمور « فأما أحوال جزيرة الأندلس فإنه لما كان آخر دولة أمير المسلمين أبى الحسن على ابن يوسف ، اختلت أحوالها اختلالا مفرطاً ، أوجب ذلك تخاذل المرابطن

<sup>(</sup>۱) النويرى: نهاية الأرب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۸۰ ٠

<sup>(</sup>٢) الراكشي: المجب ص ١٧٧٠

<sup>(</sup>۳) ابن عذاری: البیان المغرب ج ٤ ص ٩٧ ت د. احسان عباس -

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق ج ٤ ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٥) نفس الرجع السابق جـ ٤ ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٦) حركات : المغرب عبر التأريخ ص ٢٣٥ ، د. احمد شلبى : التاريخ الاسلامي ج ٤ ص ١٨٣ ، كنون : النبوغ المغربي ج ١ ص ١٠٣ .

وتواكلهم ، وميلهم إلى الدعة وإيثارهم الراحة وطاعتهم النساء فهانوا على أهل الحزيرة وقلّوا في أعينهم ، واجترأ عليهم العدو » (١).

حتى إذا قامت الدولة الموحدية لم يكن للمرأة فى المجتمع الموحدى نفوذ مثيلتها فى الدولة المرابطية ، وتدخلها فى الشئون السياسية بذلك الشكل الواضح وقد وجدنا منها مشاركة فى الشئون السياسية حين حضرت مبايعة القبائل لعبد المؤمن بن على يقول البيذق : « وصاح بالقبائل – أى عبد المؤمن بن على بعد رجوعه من غزو كزولة – وضم الموحدين وجعل المحلس فاستعمل ركائز وحال بين الرجال والنساء ثم وعظ الناس وقال لهم فى آخر كلامه بنى عندكم عهد بيعة المهدى . . . (٢) » ولم توضّح الرواية هل قام النساء بالمبايعة أيضاً ؟ وإنما اكتفت الرواية « فد يده وبايعوه – أى أصحابه – ثم تبعه سائر الناس حتى الليل وكانت البيعة ثلاثة أيام متوالية . . » (٢) ويرجح الناس التي وردت فى البيعة خضورهن هذا الاجتماع يضاف إلى ذلك أن كلمة الناس التي وردت فى النص غامة تشمل الرجال والنساء .

واحتلّت زوجة الحليفة يوسف بن عبد المؤمن من نفسه مكانة طيبة ، وهي ابنة عدوه محمد بن سعد أحد المتغلبن على شرق الأندلس وذلك بعد دخوله في طاعة الموحدين ، فأكرمه الحليفة يوسف بن عبد المؤمن وتزوج من ابنته ، واستطاعت هذه الزوجة أن تتغلب عليه حتى كان الناس يضربون المثل عب الحليفة بالزرقاء المردنيشية (٤) واستطاعت مهذه المنزلة أن تشير على زوجها بتعيين بعض قرابتها في بعض المناصب يقول لسان الدين بن الحطيب و واتفق لقومها من البخت بسببها ما لم يتفق لثائر ولا محالف ملك من إعادته إلى ملكه فأنفذ تقديم الأمير أبي الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش على بلنسية وجهاتها وقدم غانم بن محمد على أساطيل العدوة بسبتة مردنيش على بلنسية وجهاتها وقدم غانم بن محمد على أساطيل العدوة بسبتة

<sup>(</sup>۱) المراكشي : المعجب ص ۲۰۸ .

<sup>(</sup>٢) البيذق: اخبار المهدى ص ٨٥٠

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ص ٨٥٠

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب : أعمال الاعلام القسم الثاني ص ٣١١ ، ٣١٢ ت ليني برونسال .

وأمسك هلالا بحضرته أثير الرتبة لديه ه(١) غير أن هذا النفوذ للمرأة الموحدية. لم يبلغ الدرجة التي وصلت إليها المرأة في العهد المرابطي .

بعض الأعمال التى اشتغلت بها المرأة: قامت المرأة فى مجتمع المخرب الأقصى خلال فترة البحث بدورها الأساسى وهو رعاية الأسرة والإشراف على شئون البيت وتربية الأبناء ، إلا أنه بجانب ذلك اشتغل بعضهن بيحض الأعمال رغبة فى الكسب ، وفى بعض الأحيان يكون هذا نانجاً عن حادة متأصلة فى بعض القبائل وهى دفع النساء للعمل كنساء أهل السوس وأنحات ، يقول البكرى « وأهل السوس وأنحات أكثر الناس تكسباً وأطلبهم للرق يكلفون نساءهم وصبياتهم التحرف والتكسب »(٢).

وقد اشتغل بعضهن بغزل الصوف يقول ياقوت « ونساوهم أى فساء سجلماسة ... يد صناع فى غزل الصوف فهن يعملن منه كل حسن بديع من الأزر يفوق القصب الذى بمصر ، يبلغ ثمن الإزار خمسة وثلاثين دينار آ أو أكثر »(٣) كذلك نساء فاس كن يشتغلن بالتطريز وحياكة الملابس (٤) . كذلك قامت بعض النساء ببيع اللن فعند مرور ابن تومرت فى طريق عودته بإحدى القرى وجد النساء مترينات يبعن اللن (٥)

ونتيجة لحصول بعضهن على ثقافة عالية ، كالعالمة حفصة بنت الحاج الركونى ، وكانت أستاذة وقتها فإنها قامت بالتدريس لنساء المنصور الموحدى في قصره وتوفيت بحصرة مراكش سنة ٥٨٠ه / ١١٨٤م أو سنة ١٨٥هم / ١١٨٥م أو منهن أخت الطبيب منهر بن زهر وابنتها إذ كانتا بارعتين في الطب وكانتا تداويان قساء أبو بكر بن زهر وابنتها إذ كانتا بارعتين في الطب وكانتا تداويان قساء

<sup>(</sup>۱) ابن الخطيب: أعمال الاعلام القسم الثاني ص ٣١٢ من اليقي بروةنسسال .

<sup>(</sup>٢) البكرى: المغرب في ذكر المريقية ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) ياتوت الحموى : معجم البلدان جـ ٣ ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) روجيه : فاس في عصر بني مرين ص ١٣٤ ترجمة د ، نتولا زيادة .

<sup>(</sup>٥) البيذق: اخبار المهدى ص ٦١

<sup>(</sup>٦) ابن الخطيب: الاحاطة المجلد الاول ص ٤٩٩ ، ١٠٥ ت عنات \_

المنصور الموحدى (١) يقول ابن أبى أصيبعة وكانتأخته – أى أخت أبى بكر ابن زهر – وابنتها عالمتين بصناعة الطب والمداواة ولهما خبرة جيدة بما يتعلق بمداواة النساء وكانتا تدخلان إلى نساء المنصور ولا يقبل – تتولى قبالة نساء أهله أى توليد هن – للمنصور وأهله ولدا إلا أخت الحفيد أو بنتها لما توفيت أمها (٢) و هكذا لم يكن نشاط المرأة محصوراً في أعمال البيت وإنما تعداه إلى الحياة العامة حيث شاركت المرأة في بعض الأعمال .

### ه ــ أهــل الذمــة

عاشت جاليات من اليهود والنصارى على أرض المغرب الأقصى متخذة من أرضه وطناً لها ، فقد اعتنق بعض سكان المنطقة الديانة اليهودية وقد علل ابن خلدون ذلك بقوله و ربما كان بعض هؤلاء البربر دانو بدين اليهودية أخدوه عن بنى اسرائيل عند استفحال ملكهم لقرب الشام وسلطانه كما كان جراوة أهل جبل أوراس قبيلة الكاهنة . . . وكما كانت نفوسه من برابر أفريقية وفندلاوة ومديونة وبهلولة وغياثة وبنو فازاز من برابر المغرب الأقصى » (٣).

كذلك اعتنق فريق من السكان الديانة المسيحية بعد أن دخلت المسيحية إلى المغرب عن طريق رهبان مصر فى القرن الثانى الميلادى (٤) وكانت تتركز حموعهم فى المدن الساحلية والسهل الساحلي حيى إذا دخل الإسلام المنطقة واعتنق أهل البلاد الإسلام، كفل ولاة المسلمين الحرية الدينية لهذه الطوائف، ومن ثم عاشوا ينعمون بعدالة الإسلام بين سكان البلاد ، ووجدت مهم حاعات متفرقة فى القرنين الحامس والسادس من الهجرة فنى تلمسان وجدت

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز بنعبد الله: الطب والاطباء بالمغرب ص ٣٠ الرباط سنة ١٩٦٠ ، د. أحمد عيسى: تاريخ البيمارستانات في الاسلام ص ١٦ دمشق سنة ١٩٣٩ ملين: عصر المنصور الموحدي ص ٢٢٣ ، ٢٢٤ ، المنوني: العلوم والآداب ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبى أصيبعة : عيون الانباء وطبقات الاطباء ص ٢٥٥ بيروت سنة ١٩٦٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : العبر ج ٦ ص ١٠٧ ٠

<sup>(</sup>٤) د. حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب ص ٢٨ مطبعة مصر

جالية مسيحية يقول البكرى « وفيها – أى تلمسان – للاول آثار قديمة وبها بقية من النصارى إلى وقتنا هذا ولهم بها كنيسة معمورة » (١).

كذلك اليهود عاشوا فى أكثر من مكان فنى مدينة فاس كانت توجد جالية كبيرة من اليهود (٢) كذلك عاش اليهود بأعداد كبيرة بإحدى قلاع جبل فازاز يقول صاحب كتاب الاستبصار « وفى هذا الحبل ــ أى جبل فازاز ـ قلعة كبيرة تنسب للمهدى ابن توالى الحيفشى . . . وكان اليهود فى ذلك التاريخ أكثر سكانه لأنهم سوقة فيلجئون للحصن حيطة على سلعهم» (٣) واتخذ الهود مدينة أعمات ايلان مقراً لهم (٤).

# أهل الذمة في عهد المرابطين :

سبق أن أشرت إلى وجود جاليات من أهل اللمة في نواحي متفرقة من البلاد فلما قامت دولة المرابطين استظل أهل الله كغيرهم من طبقات وطوائف المحتمع بنظام الحكم الحديد . وقد اختلفت أوضاعهم نتيجة للأحداث التي مرت بها المنطقة ويبدو أن طائفة اليهود كانت على قدر كبير من الثراء هما دفع ابن تاشفين إلى فرض أموال كثيرة عليهم ليستعين بها في دعم مركزه (٥) يقول ابن عذارى « وفيها – أى سنة – ٤٢٤ه – افترض على اليهود فريضة تقيلة في حميع طاعته اجتمع له فيها مائة ألف دينار عشرية ونيف على ثلاثة عشر ألف دينار » (١) وهو مبلغ كبير يدل على ما كان يتمتع به اليهود من الثراء ، حتى إذا صارت الأندلس إقلها تابعاً للمغرب الأقصى زاد سكان المنطقتين : المغرب الأقصى والأندلس إتصالا ، وخاصة بعد المعارك المتصلة المنطقتين : المغرب الأقصى والأندلس مسيحيين أو يهود إلى المغرب وعبى ، إلا أن بعض الأحداث السياسية دفعت أمير المسلمين على بن يوسف

<sup>(</sup>۱) البكرى: المغرب ص ٧٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص ١١٥.

<sup>(</sup>٣) مجهول : الاستبصار ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد: نزهة الانظار جـ ١ ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٥) أبن الخطيب: الحلل الموشية ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>٦) ابن عذاری : البیان المغرب ج ؟ ص ٢٣ تحقیق د، احسسان.

إلى تغريب عدد كبير من النصارى إلى المغرب الأقصى ، وكان السبب فى ذلك أن نصارى مدينة غرناطة تعاونوا سراً مع ابن ردمير عدو المسلمين وزيّنو اله اقتحام مدينة غرناطة مما نتج عنه كثير من الأضرار التى لحقت بسكان المدينة ومن هنا عبر ابن رشد إلى أمير المسلمين على بن يوسف وأحاطه علماً مما حدث وأفتاه بتغريب هؤلاء النصارى وغيرهم ممن يمالؤن مع العدو ((۱)) يقول ابن الحطيب « وفى سنة تسع عشرة وخمسائة جاز القاضى أبو الوليد بن رشد إلى مراكش فتلقاه أمير المسلمين على بن يوسف بالمبرة والكرامة وبين له القاضى أمر الاندلس وما أصيبت به من النصارى المعاهدين مها وما جروة الها وجنوه عليها من استدعاء ابن ردمير وتقويته على المسلمين وإمداده وما في الله وجنوه عليها من استدعاء ابن ردمير وتقويته على المسلمين وإمداده وما في ذلك من نقض العهد والحروج عن الذمة ، فلتى نظره بالقبول وأفتاه بتغريبهم وإجلائهم عن أوطانهم وهو أخف ما يؤخذ به فى عقامهم ، ونفذ عهده إلى معيع بلاد الاندلس بإزعاج المعاهدين إلى ناحية مكناسه وسلا وغيرها من بلاد العدوة ه (۲) وهكذا كانت خيانهم ونقضهم للعهد سبباً فى نقلهم من أوطانهم إلى المغرب الاقصى .

وبجانب هذا الإجراء ، كان هناك إجراء وقائى من أمير المسلمين على بن بوسف بالنسبة لليهود ، إذ حرم عليهم المبيت بمدينة مراكش وسمح لهم فقط بالعمل فيها نهاراً والانصراف منها ليلا (٣) يقول الادريسي و وأنحات إيلان مدينة صغيرة في أسفل جبل درن المذكور . . ومهذه المدينة يسكن يهود تلك البلاد وهي مدينة حسنة كثيرة الحصب كاملة النعم ، وكانت اليهود لا تسكل مدينة مراكش عن أمر أميرها على بن يوسف ولا تدخلها إلا نهاراً وتنصرف وعنها عشية ، وليس دخولهم في النهار إليها إلا لأمور له وخدم تختص به ومتى عنها عشية ، وليس دخولهم في النهار إليها إلا لأمور له وخدم تختص به ومتى

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري : البيان المغرب جري من ۷۲ تحقيق د. المسلمان عباس ، النباهي : تاريخ قضاة الاندلس ص ۹۹ ، ابن الخطيب : الاحاطة . في اخبار غرناطة المجلد الاول ص ۱۱۹ ، ۱۲۰ ، عباس المراكشي : الاعلام ج ۲ ص ۳۸۸ ارنست رينان : ابن رشد والرشدية من ۳۲ ، ۳۳ ترجسة . عادل زعيتر سنة ۷۵ ، اشباخ : تاريخ الاندلس جرا ص ۱۵۷ ، :

De Gayangos; History of Mohamedan. V.2 P; 306.

<sup>(</sup>٢) أبن الخطيب : الحلل الموشية ص ٦٦ ، ٦٦ .

عثر على واحد منهم بات فيها استبيح ماله ودمه ، فكانوا ينافرون المبيت فيها حياطة على أموالهم وأنفسهم »(١).

وهذا الإجراء مع دفعهم أموالا ضخمة ليوسف بن تاشفين من قبل يضاف إلى ذلك تغريب النصارى من الأندلس ، دفع بعض الكتاب إلى القول بأن أهل الذمة عاشوا فى اضطهاد فى دولة المرابطين وأنهم لم يتمتعوا محريتهم الدينية ، يقول فيليب حتى « إزداد الحماس الديني — أى فى دولة المرابطين — حتى أخذت الاضطهادات فى أوائل القرن الثانى عشر تنصب على المسيحيين واليهود (٢) ويقول بروكلمان « فلما تم السلطان للمرابطين انهى الهود إلى حال من العسربالغة (٣) وتبعهم فى هذا الاتجاه بعض الكتاب (٤) وقد أسرف هؤلاء الكتاب فى لوم المرابطين واتهامهم و بمناقشة ما فعله المرابطون مكننا أن نستخلص ما يلى :

أولا: أن أخذ يوسف بن تاشفين أموالا من اليهود لم يكن إجراء قاصراً على طائفة اليهود بل إن ولاة المرابطين فرضوا بعض المعونات على جميع طبقات المجتمع في حالة احتياجهم للمال ، وقد سبق أن أشرت إلى أن على لهن يوسف فرض معونات على أهل المدن المغربية لتساعده في حملاته العسكرية ومن ذلك ما فرضه على أهل فاس سنة ٥٣٠ه من معونة تقدر بعشرين ألف دينار كمعونة للجيش (٥).

ثانياً: مسألة تحريم المبيت على اليهود بالعاصمة مراكش ، كان إجراء وقائياً ضد احمالات التجسس التي يمكن أن يقوم بها اليهود ، أو عمليات التخريب وخاصة أن عهد على بن يوسف شهد معارك متعددة في أكثر من

<sup>(</sup>۱) الادريسي : وصف المغرب والاندلس ص ٦٩ ت دوزي .

الله (۲) فيليب حتى : تاريخ العرب ص ٧٠٤ ترجمة مبروك نافع ط ٣ سننة ٥٠٢ .

<sup>. • (</sup>٣) كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ج ٢ ص ١٨٠ ترجمة فبيه فارس ومنير البعلبكي .

<sup>(</sup>٤) عَنَان : عَصَر المرابطين والموحدين القسم الاول ص ٢٠ ، د. لطني عبد البديع : الاسلام في اسبانيا ص ٣٤ ، ٣٥ ط ٢ سنة ٦٩ ،

S.P. Scott History of Moorish Empire P: 247.

<sup>(</sup>ه ابن القطان : نظم الجمان ص ٢٢٦ .

جبهة فى الأندلس ضد النصارى ، وفى المغرب الأقصى ضد ثورة ابن تومرت ومن هنا كان لا بد له من الاحتياط فى عاصمته مقر إدارة الدولة وتجمعات الحند وما يتصل بذلك من خطط وتحركات عسكرية .

ثالثاً: أن تغريب النصارى من الأندلس كان إجراء عادلا نتيجة لنقضهم العهد وخيانتهم للمواثيق باتصالهم بالعدو واطلاعهم على عورات المسلمين ومن هنا كان القرار الحاسم ، وهو شل حركتهم وإبعادهم عن مواطن الإتصال بالعدو ونقلهم إلى المغرب ليكونوا تحت سمع وبصر أمر المسلمين .

رابعاً: أن الفترة الزمنية التي وقعت بها هذه الأحداث كانت تشهد حرباً طاحنة في المشرق أعلنها الصليبيون للاستيلاء على ثرواث المشرق مستترين تحت شعار الصليب، ومن هنا كان من حق أمراء المرابطين اتخاذ كل ما يرونه من احتياطات بشأن معاملة أهل الذمة.

خامساً: أظهر ولاة الأمر تساعاً حين استخدموا النصارى والهود في عدة وظائف بالدولة وفي مقدمة ذلك إشراكهم في جيش البلاد<sup>(۱)</sup> يقول ابن عذارى و وفي سنة أربع وثلاثين وخسيائة خرج تاشفين بعسكر كبير من لمتونة والحشم وزناته لقتال الموحدين ومعه جمع من النصارى مع قائدهم الربرتير فبتي يحاربهم نحو شهرين ثم رجع إلى مراكش (۲) بجانب ذلك كانوا يكونون الحرس الحاص لأمير المسلمين على بن يوسف (۳) ، يضاف إلى فلك اشتراكهم في جباية الأموال للدولة (٤) ، وقد شارك الهود النصارى في وظيفة جباية الأموال (٥) .

<sup>(</sup>۱) أشباخ: تاريخ الاندلس ج ٢ ص ٢٣٩ ، د. حسن محبود: تيلم دولة المرابطين ص ٣٨٠ ، لينى بروننسال: الاسلام في المغرب والاندلس ص ٢٥٣ ، ٢٥٣ ت د. السيد محبود سالم ، الصديق بن العربي: طوائف وشخصيات مسيحية بالمغرب ص ١٥٤ مجلة تطوان عدد ١ سنة ٥٦ ، J.F.P. Hopkins; Medieval Muslim, P; 69.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری : البیان المغرب ج ۶ ص ۹۸ ت د. احسان عباس ۱۰

<sup>(</sup>٣) أشباخ : تاريخ الاندلس ج ١ ص ١٢٢ ٠

<sup>(</sup>٤) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٢٢٩ ، د. حسن محمود ، قيام دولة الرابطين ص ٢١١ ، ليفي بروفنسال : الاسلام في المغرب والاندلس ص ٢٤٧ مت د. السيد محمود سالم .

<sup>(</sup>٥) أشباح : تاريخ الاندلس ج ٢ مس ٢٣٨ ٠

سادساً: اشتغال كثير من الهود في بعض الحرف في المدن المغربية كاشتغالهم بصناعة القناديل وزخرفة المعادن وصناعة الحلى وغيرها بمدينة فاس (١) كما أن بعضهم اشتغل محرفة البناء في مدينة سعلماسة (٢) ولا يتسى لهم إحتراف هذه الأعمال إلا إذا كانوا يعيشون في ظل من الأمن والطمأنينة.

سابعاً : تمتع علماء اليهود بالمغرب والأندلس بحرية الكتابة والبحث ، يقول اشباخ و فمنذ القرن الحادى عشر وضع بهوذ شويج الفاسي قاموساً عبرياً ومباحث قيمه عن الإنشاء والترقيم في اللغة العبرية ولم يطبع منها شيء حتى وقتنا . وفي القرن الثاني عشر از دهرت المباحث العلمية المهودية في أسبانيا بنوع خاص <sup>(۳)</sup> ، ولو كان البهود يعيشون فى اضطهاد لما تسنى لهم التفكير فضلا عِن الكتابة والبحث في ديانتهم .

ومن هذا كله يمكن أن نستخلص أن أهل الذمة كغيرهم من طبقات المجتمع عاشوا يتمتعون بعدالة ولاة الأمر .

## ن أهل الذمة في عهد الموحدين :

واجه أهل الذمة موقفاً صعباً في عهد الخليفة عبد المؤمن ، إذ تشير بعض الروايات إلى أن الخليفة عبد المؤمن خير أهل الذمة بين الإسلام أو ترك البلاد أو القتل ومن ذلك ما رواه النويري ٥ وكان عبد المؤمن لا يداهن في دُولتهُ ويأخذ الحق من ولده إذا وجب عليه قال ولا مشرك في بلاده ولا كنية في نفعه منها ، لأنه كان إذا ملك بلداً إسلامياً لم يترك فيه ذمياً إلا عرض عليه الإسلام فمن أسلم سلم ومن طلب المضى إلى بلاد النصارى أذن له فى ذلك ومن أبي قتل فجميع أهل مملكته مسلمون لا نخالطهم سواهم، (١) وتطبيقاً لهذه القاعدة فإن كابراً من الهود والمصارى غادروا البلاد فراراً محياتهم (٥) وفي ذلك يقول القفطي و ولما نادي عبد المؤمن بن على الكومي البربري المستولى

<sup>(</sup>۱) روجیة : نماس فی عصر بنی مرین ص ۱۳۹ .

<sup>(</sup>٢) البكرى: المفرب ص ١٤٨ ١٤٩ ٠

<sup>(</sup>٣) اشباخ : تاريخ الاندلس ج ٢ ص ٢٥٦ . (٤) النويري : نهاية الأرب ج ٢٦ مجلد ٢ ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٥) د. محمد بحر عبد المجيد: اليهود في الاندلس ص ٨٨ المكتبة الثقافية عدد ۲۳۷ سنة ۱۹۷۰ .

على المغرب فى البلاد التى ملكها بإخراج البهود والنصارى منها وقدر لهم مدة وشرط لمن أسلم منهم بموضعه على أسباب ارتزاقه ما للمسلمين وعليه ما عليهم ومن بتى على رأى أهل ملته فإما أن يخرج قبل الأجل الذى أجله وإما أن يكون بعد الأجل فى حكم السلطان مستهلك النفس والمال ، ولما استقر هذا الأمر خرج المخفون وبتى من ثقل ظهره وشح بأهله وماله وأظهر الإسلام وأسر المكفر ه(١) وممن تظاهر بالإسلام ثم فر بعد ذلك موسى بن ميمون حيث لحاً إلى مصر واستقر بالفسطاط (٢).

وقد أشارت المراجع إلى اتخاذ الحليفة عبد المؤمن موقفاً صريحاً فى فرض الإسلام على أهل الذمة فى تونس حين تم فتحها (٢) يقول ابن الآثير و وتسلم البلد ... أى تونس ... وأرسل إليه من يمنع العسكر من الدخول وأرسل أمناءه ليقاسموا الناس على أموالهم وأقام عليها ثلاثة أيام ، وعرض الإسلام على من بها من اليهود والنصارى فمن أسلم سلم ومن امتنع قتل ٤. (٤)

وقد أحاطت عدة ظروف بالحليفة عبد المؤمن دفعته لمثل هذا الإجراء: فالتشدد الديني الذي صاحب قيام الدولة ، وإنهام كل من يخالف مذهبه بالكفر ، مع استمرار الصراع المسلح في الأندلس ومساندة النصاري لأبناء دينهم، واستمرار الحملات الصليبية وشرورها في المشرق مع خوف عبدالمؤمن من دسائس وخيانات أهل الذمة وقد عايش ذلك بنفسه طبقاً للرواية التي تشير إلى أن جنود النصاري في جيش المرابطين هم الذين خانوا سادتهم وفتحوا أحد أبواب مراكش وبذلك مكتنوا الموحدين من احتلال المدينة (٥) وأنه حين فرض الإسلام بحد السيف على أهل الذمة في تونس ، إنما كان في طريقه لتخليص المهدية من يد الفرنج ومن يساعدهم من أهل الذمة ، ومن

<sup>(</sup>١) القفطى: أخبار العلماء بأخبار الحكماء ص ٢٠٩ ط ١ سنة ١٣٢٦ه،

<sup>(</sup>۲) نفس الرجع السابق ص ۲۰۹ ، د. محمد بحر عبدالجيد: اليهود في الاندلس ص ۸۸ ، عنان: عصر المرابطين والموحدين القسم الاول ص ٤٠٤ (٣) النويرى: نهاية الأرب ج ۲۲ مجلد ۲ ص ۹۰ ، الباجى: الخلاصة النتية ص ٥٥ ، ابن سعيد: نزهة الانظار ، ج ١ ص ١٩٥ ، أبو عبد الله

محمد : آلحلل السندسية ص ٢٥١ . (٤) ابن الأثير : الكامل جـ ٩ ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٥) أشباخ : تاريخ الأنطس ج ١ ص ٢١٢ ٠

<sup>(</sup>م ۲۲ \_ الحضارة )

ثم أراد أن يؤمن خطوطه الحلفية ، كل هذه الظروف هي التي أدت في النهاية إلى هذا التصرف من جانب الحليفة عبد المؤمن ومع ذلك فهذا الموقف لايقره الإسلام ، إذ أن القرآن يذكر صراحة الآية الكريمة التي تقرر « لا إكراه في الدين ، ومن ثم فإن ولاة الأمر من المسلمين لا يسمح لهم بفرض الإسلام بالقوة .

ويبدو أن تصرفات الحليفة عبد المؤمن دفعت المراكشي إلى أن يصرح بخلو المغرب الأقصى من أهل الذمة في عهد الموحدين يقول و ولم تنعقد عندنا ذمة ليهودي ولا نصراني منذ قام أمر المصامدة ، ولا في جميع بلاد المسلمين بالمغرب بيعة ولا كنيسة إنما اليهود عندنا يظهرون الإسلام ويصلون في المساجد ويقرثون أولادهم القرآن جادين على ملتنا وسنتنا والله أعلم بما تكن صدورهم وتحويه بيوتهم و(١) ومن هذا النص نفهم إسلام أهل الكتاب أو تظاهرهم بالإسلام ومن ثم فلم يكن هناك أهل ذمة في دولة الموحدين ، غير أن الأحداث والنصوص تشر إلى عكس ذلك ومنها :

أولا: أن فرض الإسلام على أهل اللمة بتونس كان مرتبطاً بافتتاح المهدية وما فيها من الفرنج ، ولم تشر المراجع التي اطلعت عليها أن الخليفة عبد المؤمن أرغم أحداً من أهل اللمة في المدن المغربية الأخرى على إعتناق الإسلام . "

ثانياً: استخدام الموحدين للنصارى فى جيوشهم كما فعل المرابطون<sup>(٢)</sup> وقد استتبع ذلك وجود أحياء فى مراكش لإقامتهم <sup>(٣)</sup> .

ثالثاً: ومما يؤكد وجودهم بالعاصمة مراكش أنه حين حدث قحط في عهد المنصور الموحدى خرجت طوائف المدينة كلها ومنها البهود والنصارى للاستسقاء والدعاء يقول عباس المراكشي في ترجمته لأبي العباسي السبي المتوفى سنة ٢٠١ه د ومن بركاته رضي الله عنه ، أن أهل مراكش قحطوا

<sup>(</sup>١) المراكشي: المعجب ص ٣٠٥ .

<sup>(</sup>Y) الصديق بن العربى: طوائف وشخصيات مسيحية بالمغرب من ١٥٤ مجلة تطوان عدد ١ سنة ٥٦ ،

<sup>(</sup>٣) حركات : المفرب عبر التاريخ ص ٣٦٦ .

فى زمان يعقوب المنصور رحمه الله تعالى فأمر الناس بالخروج حتى لم يبق فى المدينة أحد وخرج إليها اليهود والنصارى والبهائم والنساء وأولادهم . . ، ١٠٠٠.

رابعاً: لم يكن وجودهم قاصراً على العاصمة ، بل كانوا فى أماكن متفرقة من البلاد فقد كانت هناك جالية يهودية تعيش فى إحدى قلاع جبل فازاز (٢).

خامساً: وجود طائفة منهم تشتغل بالبناء فى مدينة سجلماسة (٢) وكانوا يشكلون طبقة غنية فى مدينة فاس سنة ٥٨٦ه / ١١٨٦م يقول صاحب كتاب الاستبصار « وأما الآن — سنة ٥٨٦ ه — فهم تجار أهل هذه البلاد كلها وأغنياؤها وخاصة بمدينة فاس فإنى عاينت منهم من يقال أن عنده المال الممدود ورجالا كثيرين » (٤).

سادساً: أن المنصور الموحدى أصدر أوامره بتغيير زى البود المقيمين في البلاد (٥) يقول المراكشي لا وفي آخر أيام أبي يوسف أمر أن يميز البود اللذين بالمغرب بلباس يختصون به دون غيرهم وذلك بثياب كحلية ، وأكمام مفرطة السعة تصل إلى قرب من أقدامهم ، وبدلا من العائم كلوتات على أشنع صورة كأنها البراديع تبلغ إلى تحت آذانهم فشاع هذا الزى في جميع يهود المغرب ولم يزالوا كذلك بقية أيامه وصدراً من أيام ابنه أبي عبد الله ه (١) وبطبيعة الحال لا يمكن أن ينفذ هذا القانون ويطبق هذا الزى إلا في إناس يعيشون في البلاد ويراد تمييزهم عن غيرهم من بقية طوائف الشعب .

وهكذا مما سبق نستخلص أن أهل الذمة من المسيحيين واليهود عاشوا في البلاد في ظل الموحدين وأنهم واجهوا في عهد الحليفة عبد المؤمن تشدداً نتيجة للظروف والأحداث التي كانت تمر بها البلاد .

<sup>(</sup>١١) عباس المراكشي: الأعلام جد ١ ص ٢٧٨٠

<sup>(</sup>٢) مجهول: الاستبصار ص ١٨٧٠

<sup>(</sup>٣) مجهول: الاستبصار ص ٢٠٢٠

<sup>(</sup>٤) مجهول : الاستبصار ص ۲۰۲ ٠

<sup>(</sup>ه) ابن عذاری : البیان المغرب ج } ص ۱۸۰ ، ۱۸۱ تطوان -

<sup>(</sup>٣) المراكشي: المعجب ص ٣٠٤٠

# الفصّل التالِث البنساء والتعمر

شهد المغرب الأقصى حركة كبيرة فى ميدان البناء والتعمير منذ قيام دولة المرابطين حتى عهد الناصر الموحدى ، وقد شملت حركة البناء والتعمير تنوعاً وكثرة فن بناء مدن – ويأتى فى مقدمتها مدينة مراكش عاصمة المرابطين والموحدين – إلى منشآت عسكرية من حصون وقلاع وأسوار ، ومجانب ذلك تلك المنشآت العامة التى انتشرت فى أنحاء البلاد كالمساجد والمدارس والمستشفيات والحمامات والفنادق والقناطر وغير ذلك من المنشآت .

وقد حظت بعض المدن المغربية بكثرة المبانى العامة التي أنشئت فيها ومن هذه المدن مدينة فاس التي امتلأت بكثير من المنشآت العامة (١) حيث بلغ عدد المساجد بها سبعائة وخمسة وثلاثين ، ودور الوضوء اثنين وأربعين والسقايا ثمانين والحامات ثلاثة وتسعين (٢) كذلك الطريق الموصل بين تلمسان وفاس ومقداره عشرة أيام ، هذه المسافة كانت كلها عمائر متصلة (٣) وهذا يشير إلى الازدهار العمراني الذي شهدته البلاد ، ويعلل ذلك باهمام ولاة الأمر من المرابطين والموحدين بحركه البناء والتعمير . مع توفير الأموال والحبرة المعارية ، كل هذا أسهم فها حققته المنطقة من تقدم عمراني .

وكان لولاة الأمر دور هام فى تشجيع البناء والتعمير ، فأمير المسلمين يوسف بن تاشفين بدأ نشاطه فى التعمير والبناء ببناء عاصمته مراكش ، شم. واصل بعد ذلك نشاطه فى تنمية حركة البناء بالبلاد (٤) وواصل أمير المسلمين

<sup>(</sup>۱) ابن التاضى : جذوة الانتباس ص ۲۸ ، عبد العزيز بنعبد الله: تاريخ المغرب ج ۱ ص ۱۰۳ د. السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ص ۷۵۸ .

<sup>(</sup>٢) الجيلالى: رسالة في ذكر من أسس مدينة ماس ص ٥٧ ، الجزنائي: زهرة الآس ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) مجهول : الاستبصار ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٤) مانویل جومیث : النن الاسلامی فی اسبانیا ص ٣٣٧ درجها د. لطنی عبد البدیع الترجمة والنشر ، عبد العزیز بنعبد الله : تاریخ المغرب ج ۱ ص ۲۳۹ ، اشباخ : تاریخ الاندلس ج ۲ ص ۲۳۹ ،

على بن يوسف اهتمامه بالبناء كانشائه لمسجد تلمسان والتوسعة فى جامع القرويين (١).

حتى إذا قامت الدولة الموحدية ، شهدت البلاد اهتماماً بالغاً من خلفاء الموحدين فى الإنشاء والتعمير سواء فى المغرب أو الأندلس ، وحظيت مراكش والرباط وغيرها من المدن المغربية بكثير من المنشآت الموحدية (٢) وقد أولى الحليفة عبد المؤمن إهتمامه بالبناء والتعمير ومن ذلك إنشائه لمدينة الفتح وبجانب ذلك إنشائه لكثير من المساجد والقصور فى أنحاء مختلفة من الملاد (٣).

واقتدى الحليفة يوسف بن عبد المؤمن بوالده فى الاهتمام بالبناء والتعمير وخاصة بالأندلس (٤) فلما تولى المنصور الموحدى كان مولعاً بالبناء والتعمير وشهدت البلاد فى عهده حركة كبيرة فى البناء استمرت طيلة عهده ، وفى ذلك يشير المراكشى بقوله «كان مهتما بالبناء وفى طول أيامه لم يخل من قصر يستجده أو مدينة يعمرها (٥) ، ونالت العاصمة مراكش نصيباً كبيراً من الإنشاء والتعمير فى عهده بجانب المدن الأخرى (٢) وقد أشار ابن أبى زرع إلى بعض هذه المنشآت بقوله « وكان – أى أبو يعقوب المنصور – لما جاز

Budgett meakins; The moorish Empire, P; 53-54

<sup>(</sup>١) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٢٣٩ ٠

<sup>(</sup>٢) المنوني: العلوم والفنون ص ٢٤٣٠

<sup>(</sup>٣) ابن عبود: تاريخ المغرب ج ١ ص ١٣٣ ، عبد العزيز بنعبد الله: المعجم التاريخي ص ٧٢ ، د. السنيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ص ٨٣٥ ،

Budgett Meakins; The moorish Empire, P; 73.

<sup>(</sup>٤) الميلى : تاريخ الجزائر ج ٢ ص ٢٢٩ ، أشباخ : تاريخ الأندلس ج ٢ ص ٢٥٤ ، د. السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ص ٨٣٦ .

<sup>(</sup>ه) الراكشي: المعجب ص ٢٩٢٠

<sup>(</sup>٦) العمرى: مسالك الأبصار ج٣ ، ق ١ ص ١٣٢ ، ابن المؤقت: السعادة الأبدية ج ١ ص ١٤ .

إلى الأندلس لغزاة الأرك المذكورة أمر ببناء قصبة مراكش وبناء الحامع المكرم الذى بإزاء القصبة وصومعته ، وببناء منار الكتبيين ، وببناء مدينة رباط الفتح من أرض سلا وبينا جامع حسان ومنارته . . . »(١) وهكذ كان اهمام ولاة الأمر من المرابطين والموحدين دافعاً قوياً فى دفع عجلة البناء والتعمير فى أرجاء البلاد .

طابع البناء: كان لموقع المغرب الأقصى والظروف التى مربها ، دور واضح فى تأثره بالطرق المختلفة فى التشييد والبناء ، فمنذ أن صار إقليما إسلاميا وتأسست على أرضه دولة الأدارسة ، حتى أصبح مقصداً للأسرات العربية الواهدة من القيروان بالإضافة إلى الواهدين من مدن المشرق ، وقد حمل الواهدون معهم خبراتهم فى طريقة البناء ، ومن ثم ظهرت المؤثرات الشرقية فى عمليات البناء فى هذه الفترة فى بناء المساجد والحامات وغيرها من المنشآت العامة .

حتى إذا قامت دولة المرابطين وأصبح الأندلس إقليما تابعاً للمغرب الأقصى ، شاهد أمراء المرابطين تلك المهارة الفائقة التى تمير بها عمال البناء بالأندلس ، والتى تجلت فى تلك المنشآت من قصور ومساجد وحمامات وغيرها، ومدى ما وصلت إليه تلك المبانى من إحكام فى الصنعة ، ودقة فى التشييد ، ومن ثم قرر ولاة الأمر الاستعانة بخبراء البناء فى الأندلس ليسهموا فى حركة التعمير بالمغرب الأقصى (٢).

وقد قام يوسف بن تاشفين بإحضار المهندسين وعمال البناء من الأندلس

<sup>(</sup>١) ابن ابي زرع: الأنيس المطرب ص ١٦٦ طبع حجر.

<sup>(</sup>٢) م، س ديماند: الفنون الاسلامية ص ١١٣ ، ١١٤ ، ترجمة احمد عيسى ، السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ص ٧٤٧ ، محمد الشابى: اضواء على الآثار الاسلامية ص ٢٠ تونس سنة ١٩٦٦ ، د. زكى محمد حسن: فنون الاسلام ص ١٧ ، ١٨ ، ط ١ سنة ٨٤ ،

Julien; Histoire de L'Afrique du Nord, P; 88

ليستعين بهم فى حركة البناء التى قام بها بمدينة فاس (١) ، كذلك أمير المسلمين على بن يوسف الذى استعان بخبراء الأندلس فى بناء قنطرة على وادى تنسيفت (٢) .

وجرى خلفاء الموحدين على نفس هذه السياسة وهي الاستعانة نخبرة أهل الأندلس وبرزت بعض الأشماء الأندلسية المشهورة كأحمد بن بأسة الذي استعان به الموحدون في كثير من أعمال البناء (٣) والحاج يعيش المالتي الذي اشترك في بناء حصن جبل طارق (٤) وكان المنصور الموحدي يستخدم أسرى الأندلس في أعمال البناء بعاصمته (٥) يقول الحميري «ثم رجع المنصور بعد انتصاره في الأرك ــ إلى أشبيلية ظافراً وأقام مدة ثم غزا بلاد الحوف فحاصر ترجالة ونزل على بلنسية ففتحها عنوة ، وقبض على قائه الحامع الكبير مع وخسين من أعيان كفارها ، ووجههم إلى خدمة بنساء الحامع الكبير مع أسارى الأرك » (٥).

وأثمرت الخبرة الأندلسية ثمرتها بأرض المغرب الأقصى ، وظهرت فى تلك المنشآت والأبنية كجامع القرويين بفاس وجامع تلمسان(١) ثم فى جامع

<sup>(</sup>۱) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٢٤٠ ، عبد العزيز بنعبد الله: تاريخ المغرب ج ١ ص ١١١ ، مانويل جوميث : الفن الاسلامي ص ٣٣٧ ترجمة د. لطفي عبد البديع .

<sup>(</sup>٢) د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ص ٧٤٨ ، عبد العزيز بنعبد الله: تاريخ المغرب جد ١ ص ١١١ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن صلحب الصلاة: تاريخ الن ص ١٣٩ حاشية ، عنان : عصر المرابطين والموحدين التسم الثاني ص ٧١ ٠

<sup>(</sup>٤) د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ص ٨٣٥ ،

De Gayangos; The H.story of mohamedan, V.2 P; 315 ابن المؤتت: الانبساط بتلخيص الاغتباط ص ٢، ٧ مطبعة الطبي ١٣٤٧ هـ ،

Budgett meakins; The moorish Empire, P; 80

<sup>(</sup>٥) الحميرى: صفة جزيرة الأنطس ص ١٣٠

<sup>(</sup>٢) م.س ديماند: الفنون الاسلامية ص ١١٤ ، مانويل جوميث: الفن الاسلامي ص ٣٤٢ ، حركات: المغرب عبر التاريخ ص ٢٣٩ ، د. حسن محمود: قيام دولة المرابطين ص ٢٥٢ .

الكتبية وجامع القصبة بمراكش وجامع حسان برباط الفتح وقصبتها (١).

ويمرور الزمن لم يعد المغرب الأقصى مقتصراً على استقبال عمال البناء من الأندلس ، بل صار أبناؤه بعد الاحتكاك والممارسة لأعمال البناء يشاركون في أعمال البناء في الأندلس فضلا عن أعمال البناء بمدن المغرب نفسها ، أى صار المغرب الأقصى مؤثراً بعد أن كان متأثراً فقط ، وقد ظهر ذلك حين عزم الخليفة يوسف بن عبد المؤمن على بناء الحامع الكبير بأشبيلية إذ استعان بناء هذا الجامع البكبير (٢) يقول ابن صاحب الصلاة ٥ وفي هذه السنة سنة ٧٦٥ه – في شهر رمضان ابتدأ أمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن باختطاط موضع هذا الحامع العتيق إلانيق ، فهدمت الديار داخل القصبة ، باختطاط موضع هذا الحامع العتيق إلانيق ، فهدمت الديار داخل القصبة ، أشبيلية وجميع عرفاء أهل الأندلس ومعهم عرفاء البناؤون من أهل حضرة أشبيلية وجميع عرفاء أهل الأندلس ومعهم عرفاء النائين من أهل حضرة مراكش ومدينة فاس وأهل العدوة ، فاجتمع بأشبيلية منهم ومن أصناف النجارين والنشارين والفعلة لأصناف البناء أعداد من كل صنف صناع مهرة في كل فن من الأعمال (٣)» .

وقد امتازت مبانى المرابطين بالضخامة والقوة والاتساع مع الإقلال من الزخرفة (٤) وهذا يتمشى مع المبدأ الدينى الذى نشأوا عليه مع ميلهم إلى البساطة وقد حظيت المساجد باهمامهم ، حيث حرص أمراء المسلمين على بنائها فى أنحاء البلاد ، نشراً للدعوة الإصلاحية التى ينادون بها وقد تميرت هذه المساجد بأنها « فسيحة ضخمة الأبنية ذات رحبات فسيحة مكشوفة تحيط بها أروقة ذات عقود مستديرة بسيطة الإتساع ، كل رواق منها بلاطة واحدة

<sup>(</sup>١) د. السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ص ٨٣٢ ،

Nevill; a Surver of North africa, P; 25.

<sup>(</sup>۲) د. السيد عبد العزيز سالم: المساجد والقصور ص ٥٨ سلسلة القرا ٩٠ سنة ٥٨ ، عنان: عصر الرابطين والموحدين القسم الثاني ص ٧٢.

<sup>(</sup>٣) ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن ص ٧٤ ، ٧٥٠ .

<sup>(</sup>٤) د. حسين مؤنس: تطور العمارة الاسلامية في الأندلس ص ٢١٦ جامعة فؤاد سنة ١٩٥١، حركات: المفرب عبر التاريخ ص ٢٣٩.

تقوم على دعامات ضخمة قصيرة الحذوع والقواعد و لاتيجان لها ، وتمتاز · كذلك بصحون فسيحة تقوم على عمد من نفس الطراز السالف ، ومآذنها منفصلة عنها تقوم إلى جانبها أشبه ما تكون بالمائر العالية ،(١).

ومع عدم ميل المرابطين إلى الزخرفة ، إلا أنهم أباحوا ذلك في بعض مساجدهم وذلك ما حدث في جامع القرويين بفاس أثناء توسعته سنة ٣٣٥هـ مساجدهم وذلك ما حدث في جامع القرويين بفاس أثناء توسعته سنة ٣٣٥هـ (١٣٨١م حيث زين محرابه وقبته بأنواع مختلفة من الزخرفة والنقش (٢) وقد وصف الحزنائي ألوان النقش والزخرفة التي صنعت بالمسجد بقوله و وأخذ في عمل القبة التي بأعلى المحراب وما محاذبها من وسط الملاطين المتصل بهما فعل ذلك بالحص المقربس الفاخر الصنعة والنقش فيه على المحراب ، ودائرة القبلة التي عليه ، ورقش ذلك كله بورقة الذهب واللازورد وأصناف الاصبغة وركب في الشهامات التي بجواب القبة أشكال متقنة من أنواع الزجاج وألوانه على أحسن ما أريد ثم أخذ في تغشية بعض أبواب الحامع بصفائح النحاس الأصفر بالعمل المحكم والشكل المتقن (٣)» .

غير أن هذه الزخرفة وجدت إعراضاً من الحليفة عبد المؤمن فى بدء عهده اقتداء بتعاليم ابن تومرت الدينية فى البعد عن النقش والزخرفة ، ومن هنا حين دخل عبد المؤمن مدينة فاس حرص أهلها على تغطية النقوش من الزخرفة التى بجامعها خوفاً من بطش عبد المؤمن (ئ) يقول الحزنائى «ويذكر أن النقش والتدهيب الذى كان بأعلى الحراب ودائر القبة التى عليها غطى ذلك بالكاغيد وعمل عليه الحيص حين عزم الحليفة عبد المؤمن بن على الدخول لفاس والصلاة فى الحامع المذكور لأن ذلك كان مشغلا للمصلين (٥) الا أنه بعد أن استتب الأمر للخليفة عبد المؤمن أخذ بأسباب الزخرفة فى المبانى ،

<sup>(</sup>١) الجزنائي: زهرة الآس ص ٥٨٠

<sup>(</sup>۲) المنوني : العلوم والفنون ص ۲۹۷ ، د. حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام السياسي ج ٤ ص ٦٢١ .

Nevill Barbour; morocco P; 76.
Julien; Histoire de L'afrique, P; 120.

<sup>(</sup>٣) الجزنائي: زهرة الآس ص ٥٨٠٠

<sup>(</sup>٤) المنونى : العلوم والغنون ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٥) د. حسين مؤنس: تطور العمارة الاسلامية ص ٢١٧ .

واتبعه ابناؤه من الحلفاء وخاصة بعد اتصالهم بالأندلس واستعانتهم بخبراء الأندلس في البناء وصارت مبانيهم ناطقة بذوقهم في الزخرفة التي تجمع بين رقة الأندلس مع الفخامة والقوة (١) وقد تجلى ذلك في مسجد الكتبية عراكش عنارته العالية ذات الطبقات الهرمية والشرفات المتوالية (٢)

#### المدن:

تأسست عدة مدن على أرض المغرب الأقصى خلال حكم المرابطين والموحدين وقامت هذه المدن بدورها الحضارى فى تقدم المنطقة ، حيث قام ولاة الأمر بانشاء العديد من المنشآت فى هذه المدن ، وقصدها الكثير من سكان البلاد ، وأقاموا بين جنباتها يمارسون نشاطهم ، مما ساهم فى دفع عجلة التقدم بالبلاد ويأتى فى مقدمة هذه المدن مدينة مراكش عاصمة المرابطين والى ما زالت تحتل مركزاً ممتازاً بين مدن المغرب الأقصى .

مراكش ؛ اتخذ المرابطون ومن جاء بعدهم من الموحدين مدينة مراكش عاصمة لهم لك المدينة التي أنشئت في عهد المرابطين ، وقبل إنشائها أتخذ المرابطون مدينة أنحمات عاصمة لهم (٣) واختلفت الدوافع في بناء العاصمة الحديدة :

١ – فبعض المراجع تشير إلى ازدحام مدينة أعمات بقبائل المرابطين القادمين من الحنوب مما جعل أهلها يشتكون لأبى بكر بن عمر الذى أخذ يبحث عن مدينة جديدة تضم الوافدين الحدد<sup>(3)</sup> وقد نجحت تلك المساعى في اختيار المكان الحالى بمدينة مراكش ووضع أساس المدينة (٥).

٢ -- و بعض المراجع يشهر إلى أن الهدف من بنائها كان هدفاً استر اتيجياً

<sup>(</sup>١) ابن القاضى: جنوة الاقتباس ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) د. حسين مؤنس: تطور العمارة الاسلامية ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد : بسط الأرض ص ٥٩ ، العمرى : مسالك الأبصار ج ٣ تسم أول ص ١٤١ ، رابح بونار : المغرب العربي ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى: البيان المغرب جـ ٤ ص ١٩ ، اشباخ: تاريخ الاندلس جـ ١ ص ٧٠ ، لسان الدين بن الخطيب: الحلل الموشية ص ٥ .

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع السابق ص ٥ ، ٦ ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ١٩ بيروت .

عسكرياً إذ أن موقعها كان في مفترق طرق الأطلس والصحراء فهي قريبة من مواطن المصامدة الذين يشكلون غالبية السكان وفي نفس الوقت أكثرهم قوة ومن هنا كان اختيار العاصمة بجوار ديارهم لمراقبة تحركاتهم وقمعها قبل استفحالها ، وبجانب ذلك فهي قريبة من صحراء المرابطين ومواطن لمتونة حيث الامدادات العسكرية تصلها في سهولة ويسر وفي وقت قصير (۱) يشير إلى ذلك المراكشي بقوله « ولم تتخذ لمتونة ، المصامدة – أي المرابطين والموحدين مدينة مراكش وطنآ ولا جعلوها دار مملكة لأنها خير من مدينة فاس في شيء من الأشياء ، ولكن لقرب مراكش مي جبال المصامدة وصحراء لمتونة ، فلهذا السبب كانت مراكش كرسي المملكة » (۲) .

س ـ وبعض المراجع يشير إلى أن الدوافع وراء اختيار العاصمة الحديدة هو از دياد نفوذ يوسف بن تأشفين وذيوع صيته وكثرة جنده وحاشيته مما استلزم معه اتخاذ عاصمة جديدة تتناسب مع قوة الدولة النامية (٣).

وهذه الأهداف المختلفة بمكن أن تتجمع وتصب فى وعاء واحد هو حاجة المرابطين لمدينة جديدة ، فازدحام مدينة أعمات بالسكان مع حرصهم على مراقبة قبائل المصامدة يضاف إلى ذلك از دياد نفوذ يوسف بن تاشفين مما جعلهم يبحثون عن عاصمة جديدة لهم .

وتختلف المراجع في تحديد السنة التي بدأ المرابطون فها تأسيس عاصمهم فلسان الدين بن الخطيب محدد تآريخ بنائها بسنة ٤٠٢ه(٤) بينما ابن عدارى محدد تاريخ البناء بسنة ٤٦١ه (٥) أما صاحب كتاب الاستبصار

<sup>(</sup>۱) مجهول: الاستبصار ص ۲۰۹ ، النویری: نهایة الارب ج ۲۲ مر ۱۵۹ مجلد ۲ ص ۷۹ ابن خلدون ، العبر ج ۲ ص ۲۲۰ ، عبد العزیز بنعبد الله: تاریخ المغرب ج ۱ ص ۱۰۲ ، الجزنائی: زهرة الآس ص ۳۰ ، عباس المراکشی: الاعلام ج ۱ ص ۱۰۳ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۱۸ المراکشی: الاعلام ج ۱ ص ۱۳ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۳۰ المراکشی: الاعلام ج ۱ ص ۳۰ ، ۲۳ ، ۲۶ المراکشی

<sup>(</sup>۲) المراكشى: المعجب ص ٣٥٨ ٠ (٣) ابن ابى زرع: الانيس ج ٢ ص ٣٩ ت النيلالى ، ابن المؤتت: السعادة الابدية ج ١ ص ١٣ ، ابن سعيد نيزهة الانظار ، ج ١ ص ١٧٥ ، السلاوى: الاستقصا ج ٢ ص ٢٤ ٠

<sup>(</sup>٤) لسان الدين بن الخطيب : الحلل الموشية ص ٦٠

<sup>(</sup>٥) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ١٩ بيروت ٠

فيشير إلى أن تاريخ تأسيسها كان في سنة ٥٩ هم / ١٠٦٧ (١) بينما ابن أبي زرع وابن خلدون وغيرهما من المؤرخين يشيرون إلى أن بناءها تم في سنة عويه م ١٠٦٢ (٢) وبمناقشة التواريخ المختلفة نجد أن سنة ٢٠٤ه لم تكن قد تأسست بعد قوة المرابطين في صحراء لمتونة فضلا عن تولى أبي بكر بن عمر إمارة المرابطين فقد تولاها سنة ٤٤٨ه / ٢٥٠١م ، أما تاريخ سنة ٢١٨ه موالدي أشار إليه بن عذاري حيث ذكر أن أشياخ وريكة وهيلانة اشتكوا لأبي بكر بن عمر از دحام المدينة (٣) فني هذه الفترة كان أبو بكر قد ترك المغرب الأقصى متجهاً إلى الحنوب للإصلاح بين القبائل المتنازعة ، وفي رواية أخرى أنه توجه لحهاد الكفار في إقليم السودان ، وقد سبق الإشارة إلى ذلك ، وتبق بعد ذلك رواية صاحب كتاب الاستبصار وهي سنة ٥٩ه دلك ، والي انفرد بها (٤) ومعها رواية مجموعة من المؤرخين وهي سنة ٤٥٤ه .

وأعتقد أن تاريخ سنة ٤٥٤ه / ١٠٦٢م هو الأرجح لاتفاقه مع سير الأحداث ، فأبو بكر بن عمر حين اتجه إلى الصحراء كان ذلك في سنة ٤٥٦هـ الأحداث ، ويبدو أن شكوى أغمات بدأت قبيل هذا التاريخ مما استلزم معه البحث عن مكان ، وما إن شرع في انتخطيط له حتى جاء للأمير أبي بكر شكوى أهل الصحراء ، ومن هنا ترك يوسف بن تاشفين مكانه وطلب منه مواصلة المشروع يؤيد ذلك ما ذكره ابن عذارى بقوله « لما توجه الأمير أبو بكر بن عمر إلى الصحراء ولاه مكانه ، وترك معه الثلث من لمتونة الحوانه أبو بكر بن عمر إلى الصحراء ولاه مكانه ، وترك معه الثلث من لمتونة الحوانه فاشتغل ببناء مراكش وتحصينها . . . وكان يكاتب الأمير أبا بكر بكل ما يصنع

<sup>(</sup>۱) مجهول : الاستبصار ص ۲۰۸ .

<sup>(</sup>۲) ابن أبى زرع: الأنيس ج ٢ ص ٣٩ مت الفيلالى ، ابن خلسدون: العبر ج ٦ ص ١٨٤ ، ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، التسم الثالث ص ٢٣٤، ٢٣٥ ت العبادى ، السلاوى: الاستقصا ج ٢ ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى: البيان المغرب ج ٤ ص ١٩ بيروت .

<sup>(</sup>٤) د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ص ٧٠٢.

<sup>(</sup>٥) لسان الدين بن الخطيب: أعمال الاعلام التسبم الثالث ص ٢٣١ ت العبادي .

فيشكر» (١) إذن محاولات البحث والتخطيط كانت سنة ٤٥٢ه /١٠٦٠م سنة انتقال أبى بكر إلى الصحراء ، ثم بدأ تنفيذ المشروع سنة ٤٥٤ / ١٠٦٢م ، وهي السنة التي أشار إليها ابن أبى زرع وابن خلدون وغيرهما إلى أن تأسيس المدينة كان سنة ٤٥٤ه / ١٠٦٢م .

أما اسم المدينة وهو لفظة مراكش فقد علمها السلاوى وابن عبود بأن معناها فى لغة المصامدة : امش مسرعاً حيث أن المكان الذى أنشئت فيه كان مكمناً للصوص فكان المارة يقولون لرفقائهم تلك العبارة فعرف الموضع بها(٢) أما المراكشي فقد أشار إلى أن مراكش هى اسم لعبد أسود كان يقيم فى المنطقة ويقطع الطريق على المارة (٣).

وقد بدأ البناء بالمدينة متواضعاً وشارك فى أعمال البناء يوسف بن تاشفين يقول ابن أبى زرع والسلاوى « فسكن – أى يوسف بن تاشفين – الموضع نحيام الشعر وبنى فيه مسجداً للصلاة ، وقصبة صغيرة لاختران أمواله وسلاحه ولم يبن على ذلك سوراً ، وكان رحمه الله لما شرع فى بناء المسجد يحترم ويعمل فى الطين والبناء بيده مع الحدمة تواضعاً منه ه (٤) وربما كانت مشاركة يوسف فى أعمال البناء تشجيعاً لمن حوله على المساهمة فى ذلك وبذلك تتأسس المدينة فى وقت قصير ، فلما تولى أمير المسلمين على بن يوسف بنى فيها قصره المعروف بدار الحجر وأدار عليه الأسوار (٥) .

حتى إذا قامت دولة الموحدين ، شهدت العاصمة ازدهاراً وتقدماً فى ظل خلفاء الموحدين الذين اهتموا بها اهتماماً كبيراً ، وذلك ببناء الكثير من المنشآت بها ، وقصدها الناس من كل مكان ، وذلك ليعيشوا فى العاصمة ينعمون بما

<sup>(</sup>۱) ابن مذاری: البیان المغرب ج ٤ ص ٢١ ، ٢٢ بيروت ٠

<sup>(</sup>٢) السلاوى: الاستقصا جـ ٢ ص ٢٤ ، ابن عبود: تاريخ المغرب جـ ١ ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) المراكشي ، المجب ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>۶) ابن ابى زرع: الانيس ج ٢ ص ٤٠ ت الفيلالى ، السلاوى: الاستقصا ج ٢ ص ٢٥٠٠

<sup>(</sup>٥) الادريسى : وصف المغرب ص ٦٧ ، ابن سعيد : نزهة الانظار ج ١ ص ١٧٥ ، مجهول : الاستبصار ص ٢٠٩ ، ابن خلدون : العبر ج ٦ ص ١٨٨ ، ص ١٨٨ ، د. احمد شلبى : التاريخ الاسلامى ج ٤ ص ١٨٢ .

تنعم به العاصمة من ازدهار وتقدم حتى اكتظت العاصمة بسكانها مما دفع الخليفة يوسف بن عبد المؤمن إلى انشاء مدينة أخرى تكون امتداداً العاصمة مراكش ١٢) وفى ذلك يقول ابن عدارى « وفى سنة تسع وسبعين وخسيائة أمر الخليفة أبو يعقوب رحمه الله بتوسعة مدينة مراكش وهدم سورها الأولى وأقاموا سورا آخر ، وذلك لما دانت لأمير المؤمنين المغرب والأندلس وإفريقية انجلى الناس إلى مراكش من كل مكان وتفاخروا فى سكناها بحسب القدرة منهم والإ مكان . فضاقت بالناس فلم بجدوا موضعاً للبناء ولا محلا للسكنى ، وكان الأمير أبو يعقوب أمر القبائل هسكورة وصنهاجة أن يرتحلوا من بلادهم للى سكناها بأهليم وبنيهم فامتثلوا ذلك ووصلوا ولم يجدوا حيث ينزلون فشكوا ضيقهم وحيرتهم ه (٢) ومن هنا اضطر الخليفة يوسف بن عبدالمؤمن الى تكليف ابنه المنصور بالإشراف على هذا المشروع (٣) فلما توفى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن وتولى خلفا له المنصور الموحدى سنة ٥٨٠ هم ١٨٤٤ من واصل مشروعه فى البناء وحشد له الخبراء والصناع والآلات وأمرهم ببذل واصل مشروعه فى البناء وحشد له الخبراء والصناع والآلات وأمرهم ببذل كل جهد وفن فى سبيل اتقان بنائها وسهاها الصالحة (٤) وضمت العديد من القصور والأسواق والفنادق (٥).

وهكذا شهدت عاصمة المرابطين والتي بناها يوسف بن تاشفين تطور آ ضخماً منذ إنشائها حتى عهد الناصر الموحدى ، إذ صارت كعبة للناس من كل مكان تزخر بالمنشآت والمبانى المختلفة حافلة بمختلف أنواع النشاط مما دفع صاحب كتاب الاستبصار إلى وصفها بقوله « ومدينة مراكش اليوم من أعظم مدن الدنيا بهجة وحمالا بما زاد فيها الخليفة الامام وخليفته أمير المؤمنين أبو يعقوب وخليفتهما أبو يوسف رضى الله عنهم» (١).

Terrasse; Histore du maroc, p: 333-334 (1)

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى: البيان المغرب ج ٤ ص ٥٠ ، ١٥ تطوان .

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ٥١ تطوان .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق ج ٤ ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٥) مجهول : الستبصار ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>١١) مجهول: الاستبصار ص ٢٠٩٠.

مدينة تاقررت أو تامسان الحديثة : وقد أنشأها الملئمون ، لتكون مقرآ للادارة العسكرية للمنطقة وليشرفوا منها على ما حولها من المناطق(۱) وقد وصفها ياقوت بقوله « تلمسان بكسرتين وسكون الميم وسين مهملة وبعضهم يقول تنمسان بالنون عوض اللام وهما مدينتان متجاورتان مسورتان بينهما رمية حجر إحداهما قديمة والأخرى حديثة والحديثة اختطها الملئمون ماوك المغرب واسمها تاقررت فيها يسكن الحند وأصحاب السلطان وأصناف من الناس واسم القديمة أقادير يسكنها الرعية فهما كالفسطاط والقاهرة من أرض مصر » (٢).

مدينة تاودا : وقد أنشأها الملثمون لتكون قاعدة يراقبون منها قبائل نحمارة وكان يقيم فيها الحاكم العسكرى للمنطقة ومعه جنوده ، وقد حفلت بالمبانى والقصور (٣) وقد وصفها الادريسي بقوله : « والطريق من مدينة فاس إلى بنى تاودا مرحلتان وهذه المدينة بناها أمير من قبل الملثم ، وكانت مدينة قائمة بداتها لكثرة زرعها ومفيد غلاتها وغزر ألبانها وسمنها وعسلها وأسواقها عامرة وخيراتها وافرة ، وكانت على مقربة من جبل غمارة ، وكانت بمكانها شبه الثغر سداً مانعاً من طغاة عمارة العابثين بتلك النواحي المغيرين على جوانها (٤)

مدينة القصر : وقد بناها أحد أمراء الملثمين لتكون مقرآ له وبني فيها قصراً لسكناه وأسرته ولم تكن مزدهرة كغيرها من المدن<sup>(٥)</sup> وقد وصفها الادريسي بقوله « وهذه المدينة — أى مدينة القصر — بناها أمير من أمراء الملثمين وجعل لها سوراً حصيناً وبني بها قصراً حسناً ، ولم تكن بها أسواق كثيرة ولا طائل تجارات وإنما كان ذلك الأمير يسكنها مع جلة بني عمه . . ١٥٠٥

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز بنعبد الله: تاريخ المغرب ج ا ص ١٠٤ (١) Terrasse; Histoire du maroe, p; 256 Murphy; The History of the mahometan, p: 125

<sup>(</sup>٢) ياتوت : معجم البلدان ج ١ ص ٨٧٠ ٠

<sup>(</sup>٣) مجهول: الاستبصار ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>٤) الادريسي: وصف المغرب والاندلس ص ٨١٠

<sup>(</sup>٥) ابن سعيد: نزهة الانظار ج ١ ص ١٧٠

<sup>(</sup>٦) الادريسي: وصف المغرب ص ٧٧ ، ٧٨ .

رباط الفتح : اهمّ خلفاء الموحدين بالبناء والتعمير ، وكما نجح المرابطون فى تخليد ذكراهم ببناء العاصمة مراكش التي ما زالت تؤدى دورها الحضارى بالمغرب الأقصىٰ، فإن الموحدين بنوا مدينة رباط الفتح ، والتي أصبحت الآن عاصمة المغرب الأقصى .

وتقع مدينة رباط الفتح بالقرب من مدينة سلا ، وقد سميت في بادىء الأمر بالمهدية تيمنا باسم المهدى ابن تومرت ، واتحذها عبد المؤمن فى بادىء الأمر كقاعدة عسكرية لتجهيز جنوده (١) ، ثم شيد بها بعض المنشآت وسكنها الناس سنة ٥٤٥ه / ١١٥٠م (٢).

وهكذا بدأت المدينة كمعسكر لاستقبال جند الخليفة عبد المؤمن ، ثم أمر الحليفة بتطويرها ومدها بالمياه ، وإقامة الأسوار ، ومن ثم بدأت القصبة · تستقبل أفواجاً من الناس ، وتصبح نواة لمدينة كبيرة ، حتى إذا تولى الحليفة ﴿ يوسف بن عبد المؤمن ، اهتم بتوسيعها والزيادة فيها ، حيث بدأ ببناء أسوارها من جهة الشمال والغرب (٣ُ) غير أن المنية عاجلته وتولى خلفاً له المنصور َ الموحدي الذي أقام فها عدة منشآت ، وشهدت المدينة على يديه تقدماً وازدهارآ(٩) يقول المراكشي ۵ وأما المدينة ــ أي رباط الفتح ــ فتمت في حياة أبى يوسف ، وكملت أسوارها وأبوالها وعمر كثير منها ، وهي مدينة ﴿ كبىرة جداً تجىء فى طولها نحواً من فرسخ وهى قليلة العرض ، ثم خرج بعد أنَّ رتب أشغال هذه المدينة ، وجعل علمها من أمناء المصامدة من ينظر في أمر نفقاتها وما يصلحها فلم يزل العمل فيها وفى مسجدها المذكور مدة ولايته إلى سنة ١٩٥٤ ه (٥).

<sup>(</sup>۱) ياتوت : معجم البلدان جـ ٣ ص ١٠٩ . (۲) ابن صاحب الصلاة : تاريخ الن ص ٤٤٧ ، ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٣) نفس الرجع السابق ص ٤٤٦ . (٤) مجهول : الاستبصار ص ١٨٦ ، ١٨٧ ، المراكشي : المعجب ص ٣٥٩ ، أبن المؤمن : الانبساط بتلخيص الاغتياط ص ٦٠ ، ابن التنفذ: الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية ص ١٠٣ ، مجهول : تواريخ مدينة فاس ص عَهَ ، ابن الاثير : الكامل ج ٩ ص ٢٤٥ .

Terrasse: Histoire du Maroc, P: 333-334, Budgett: The Land of the Moors, P: 167.

<sup>(</sup>٥) الراكشي: المعجب ص ٢٢٦.

وقد جاء بناء المدينة مشامهاً لمدينة الاسكندرية من حيث اتساع الشوارع وحسن التقسيم ، واتساع البناء وتحسينه وتحصينه وبناها على البحر المحيط (١).

وقد احتلت مدينة رباط الفتح مكانة طيبة من نفس المنصور الموحدي ، حتى أنه عزم على الانتقال إلىها وجعلها عاصمة البلاد إلا أن المنية عاجلته (٧) يقول ابن عذارى ٦ ثم تمكنت صحته ــ أى صحة المنصور الموحدي ــ واستقامت راحته فتروح إلى رباط الفتح فاغتبط بسكناه وعزم على الانتقال الكلى إليه، (٣) وقد أنفق المنصور الموحدي أموالا طائلة في توسيع مدينة رباط الفتح وإقامة منشآتها (١).

( نظام المدن :)

وجه ولاة الأمر من المرابطين والموحدين عنايتهم واهتمامهم تجاه الملتن المغربية حتى تيسر سبل الحياة ومتطلباتها لسكان هذه المدن ، وفي مقدمة ما اهِتُم بِهِ وِلاَةِ الْأَمْرِ ، توفير المياه اللازمة ليشرب منها الناس والدواب واستخدامها في مصاّحهم الآخرى ، وفي مقدمة هذه المدن العاصمة مراكش حيث حفرت فها الآبار ليشرب منها الناس ، وذلك في بدء بنائها ، يقول ابنُ أبي زرع « ولم يكن مها ماء فحفر الناس مها آباراً فخرج لهم الماء على قرّب فاستوطنها الناس»(°). ثم وفد على المدينة عبد الله بن يونس — ولم تشر المراجع إلى جنسيته ـــ والذي استطاع عمهارته أن يوفر الماء لسقى البساتين التي انتشرت بسبب الطريقة التي ابتكرها (١) وقد أشار الادريسي إلى هذه الطريقة بقوله «وماوعها \_ أي ماء مدينة مراكش \_ الذي تسقى به البساتين مستخرج بصنعة

<sup>(</sup>١) ابن سعيد: نزهة الانظار ج ١ ص ١٨٤ . ابن سعيد المفرّبي: بسط الأرض ص ٧٢ ٠

<sup>(</sup>٢) أبن ستعيد : بسط الأرض ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ١٥٢ تطوان ٠

<sup>(</sup>٤) ابن أبى زرع : الأنيس ص ١٦٧ طبع حجر ، السلاوى : الاستقصا ج ٢ ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٥) أبن أبي زرع : الانيس ج ٢ ص ٠٤ ت النيلالي ، السلاوي :

الاستقصا ج ٢ ص ٢٥٠٠

<sup>(</sup>٦) ابن سعيد : نزهة الانظار ج ١ ص ١٢ ٠ Nelviell Barbour : Morocco, P: 51.

<sup>(</sup>م ٢٥ ــ الحضارة)

هندسية حسنة استخرج ذلك عبد الله بن بونس . وذلك أن هذا الرجل المذكور وهو عبيد الله بن يونس جاء إلى مراكش فى صدر بنائها وليس بها إلا بستان واحد لأبى الفضل مولى أمير المسلمين . . فقصد إلى أعلى الأرض مما يلى البستان فاحتفر فيه بثراً مربعة كبيرة التربيع ، ثم احتفر مها ساقية متصلة الحفر على وجه الأرض ومر محفر بتدريح من أرفع إلى أخفص متدرجاً إلى أسفله عيران حتى وصل الماء إلى البستان وهو منسك مع وجه الأرض يصب فيه فهو جار مع الأيام لا يتغير . . » (۱) ثم قام السكان وصنعوا مثله في استخراج المياه حتى كثرت البساتين والحنات (۲) .

وقد بدأ فى عهد أمير المسلمين على بن يوسف جلب الماء إليها من عين خارج المدينة تبعد عنها عدة أميال ولكن المشروع لم يتم إلا فى عهد الموحدين (٣)

حى إذا تولى الموحدون اهتموا بتوفير الماء بالعاصمة حيث بنى الحليفة عبد المؤمن صهر بجين كبيرين لتجميع المياه ومنهما توزع المياه على المدينة (٤) فلما تولى الحليفة المنصور الموحدى أنشأ سقاية كبيرة وذلك فى سنة ٥٨٥هـ مام ١١٨٩م (٥) يصفها صاحب كتاب الاستبصار بقوله و ومما شرفا به سيدنا ومولانا أمير المؤمنين أبو يوسف حضرته المكرمة أن أرسل فى وسط المدينة ساقية ظاهرة ماوها ، ماء قصره المكرم ، تشق المدينة من القبلة إلى الحوف وعلمها السقايات لستى الحيل والدواب واستقاء الناس ه (٢).

وهكذا شهدت العاصمة اهتماماً كبيراً من حيث توغير المياه ، وذلك على استقرار الحياة بها وازدهارها .

<sup>(</sup>۱) الادريسي: وصف المغرب والاندلس ص ۲۷ ، ۲۸ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص ١٨٠٠

<sup>(</sup>٣) الادريسى : وصف المغرب ص ٦٨ ، ٦٩ ، ابن سعيد : نزهة الأنظار ج ١ ص ١٣ ، عباس المراكشى : الأعلام ج ١ ص ٦٨ ، حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٤) مجهول :الاستبصار ص ٢٠٩ ، ٢١٠ ٠

<sup>(</sup>٥) ابن أبى زرع: الأنيس من ٢١٨ طبع حجر ، السلاوى: الاستقصا ج ٢ ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٦) مجهول: الاستبصار ص ٢١٠ .

وتمتعت باقى المدن المغربية بوفرة الماء بها فمدينة فاس كانت تتمتع بموقع ممتاز حيث كان يشقها نهر فاس إلى مدينتين صغيرتين : عدوة القرويين وعدوة الأندلسين ، وكان الماء بكثرة في عدوة القرويين مما جعل المياء متوفرة في منازل عدوة القرويين(١) وقد حظيت فاس باهمام الناصر الموحدي حيث أمر سنة ٢٠٤ه / ١٢٠٧م بعمل سقاية بعدوة الأندلس وجلب إليها الماء من عين خارج المدينة (٢) .

وأما مدينة سلا فقد اهتم الخليفة عبد المؤمن بادخال الماء إليها عن طريق القنوات المتصلة بإحدى العيون المائية وذلك سنة ٥٤٥ه / ١٥٠ م حتى يوفر مياه الشرب للناس والحيوانات وستى الأرض (٣) إلا أن الاهمال أصاب مشروع المياه وقد ظهر ذلك واضحاً حين زار الحلينة يوسف بن عبد المؤمن مدينة سلا سنة ٥٦٦ه / ١١٧٠م إذ رأى الماء فسد جريه ، وأسن ماؤه وانتشر في البطاح ومن هما أمر بتجديد المشروع وأضاف إليه صهريجاً يتجمع فيه الماء ومنه يأخذ الناس مياه الشرب لهم ولدواسهم (١٠).

أما مدينة مكناسة فان الموحدين قد جلبوا لها الماء من عين خارجها يقول ابن غازى « وجلب إليها – أى إلى مدينة مكناسة – الماء على ستة أميال من عين طيبة الماء عجيبة القدر بموضع يقال لها تاجما وأجرى الماء إلى الــاب الحوفى من أبواب الحادم وسمى باب الحقاوة » (°) و هكذا بذل ولاة الأمر حهدهم في سبيل توفير المياه في العديد من المدن المغربية .

أقيمت على جوانبها المازل والحوانيت ، وكانت هذه الطرق ملتوية ومتعرجة

<sup>(</sup>١) ابن سعيد : نزهة الأنظار ج ١ ص ١٦ ، حركات :المعسرب

عبر التاريخ ص ٢٣٢ الادريسي :وصف المغرب ص ٧٥ . (٢) الجزنائي: زهرة الآس ص ٨٢ ، حركات: المغرب عبر التاريخ

ص ٢٧٢ ، أبن أبي زرع :الأنيس ص ١٦٩ طبع حجر . (٣) البينق : اخْبَار المهدى ص ١١٣ ، ابن صاحب الصلاة : تاريخ

المن ص ٨٨} السلاوى : الاستقصا ج ٢ ص ١١٩٠

<sup>(</sup>٤) ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن ص ٢٤٩٠.

<sup>(</sup>٥) ابن غازى : الروض الهتون ص ٢٠

بفاس (۱) ، أما مدينة مراكش فقد حرص ولاة الأمر على جعل طرقها واسعة يقول الإدريسي و وكان بها \_ أى مدينة مراكش \_ أعداد قصور لكثير من الأمراء والقواد وخدام الدولة وأرقبها واسعة ورحابها فسيحة (۲) وهذا الاتساع في الطرقات كي يتناسب مع مركز مراكش كعاصمة للبلاد حيث الاستقبالات والمواكب وغير ذلك مما يقتضي معه اتساع الطرقات . كذلك مدينة رباط الفتح والتي حاول المنصور جعل تنظيمها على نمط مدينة الاسكندرية إذ حرص على جعل طرقاتها واسعة مستقيمة (۳).

وكذلك مما يتصل بنظام المدن تلك الأبواب التي أنشئت في الأسواق المحيطة بالمدن ، إذ تعددت هذه الأبواب ، وقد ذكر القلقشندي أن عدد أبواب فاس القديمة أي في عهد المرابطين والموحدين؛ والحديدة في عهد بني مرين بلغت ثلاثة عشر باباً (٤) وقد أنشئت بعض الأبواب في عهد المرابطين والموحدين ومن ذلك باب الشماعين بمدينة فاس سنة ١١٥ه / ١١٢٤م (٥) وأيضاً الباب الذي أنشأه المنصور الموحدي باب اكناور بمدينة مراكش (١) وكانت هذه الأبواب تغلق ليلا ومن هذه الأبواب أبواب مدينة مراكش (٧) وأبواب تلمسان (٨) وأبواب سحلماسة (٩) وغير ذلك من أبواب المدن .

المنازل والقصور :

شهدت المدن المغربية توسعاً فى بناء المنازل والقصور . وذلك منذ أن تأسست دولة المرابطين ، وكان ذلك نتبجة طبيعية للاستقرار السياسى الذى المسهدته البلاد وما صحبه من ازدهار اقتصادى مما دفع الكثير إلى استيطان المدن،

<sup>(</sup>۱) روجیه : ناس فی عصر بنی مرین ص ۷۶ .

<sup>(</sup>٢) الادريسي: وصف المغرب ص ٦٨٠

Budgett makins! The moorish, P; 81. (7)

<sup>(</sup>٤) القلقشندي : صبح الأعشى جه م ص ١٥٦ .

ه) الجيلاني رسالة في ذكر من اسس مدينة ماس ص ٩٥.

<sup>(</sup>٦) السلاوى: الاستقصا جـ ٢ ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٧) التادلي : التشوف ص ٣٠٠٠ .

<sup>(</sup>٨) المراكشي : المعجب ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٩) التادلي : التشوف ص ١٦١ : ١٦٢ .

وهذا أدى بدوره إلى كثرة المنازل ، يضاف إلى ذلك تشجيع ولاة الأمر من المرابطين والموحدين على بناء القصور التي زخرت سها المدن المغر بية. فالعاصمة مراكش زخرت بقصور الأمراء والقادة وكبار رجال الدولة(١) يقول الأدريسي « ومدينة مراكش في هذا الوقت من أكبر مدن المغرب الأقصى لأنها كانت دار إمارة لمتونة ومدار ملكهم وسلك جمعهم . وكان مها أعداد قصور لكثير من الأمراء والقواد وخدام الدولة »(٢) ومن هذه القصور . قصر الحجر الذي بناه أمىر المسلمين على بن يوسف (٣) .

حتى إذا سقطت دولة المرابطين ، وقامت على أنقاضها دولة الموحدين ، حظيت العاصمة مراكش باهتمام خلفاء الموحدين فى بناء القصور ، فالحليفة عبد المؤمن شيد الكثير من القصور (٤) يقول المراكشي و وأقام عبد المؤمن رحمه الله بمراكش مرتباً للأمور المختصة بالمملكة من بناء دور واتخاذ قصور واعداد سلاح . . ، ه (ه) .

فلما تولى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ، وازدهرت البلاد اقتصادياً وكثر المال بأيدى الناس ، أقبل الناس على بناء المنازل والقصور يقول ابن صاحب الصلاة ٥ واغتبط العالم به ـ أي بتجديد مبايعة الحليفة يوسف بن عبد المؤمن ـــ وببيعته ، وكثر المال في الأيدي من توالي سمحه وبركته وابتنوا بمراكش الديار العتيقة واغترسوا خارجها ، أبنع حديقة . . ، (١٦) وقيد ابتنى

<sup>(</sup>١) ابن سعيد : نزهة الأنظار ج ١ ص ١٣ ، عباس المراكشي : الأعلام ج ١ ص ٨٨ ٠

S P Scott : History of moorish Empire, V'2. p;195

<sup>(</sup>٢) الادريسي: وصف المغرب والاندلس ص ٦٨٠

<sup>(</sup>٣) نفس الرجع السابق ص ٦٧ ، عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب ج ١ ص ١١١ ٠

<sup>(</sup>٤) العمرى: مسالك الأبصار جـ ١٦ قسم ٢ ص ٢٦٩ ، حركات: المغرب عبر التاريخ ص ٣٧١ ٠

S.p.Scott History of moorish p; 298.

<sup>(</sup>٥) الراكشي : المجب ص ٢٠٧ ٠

<sup>(</sup>٦) ابن صاحب الصلاة: تاريخ الن ص ٣٤٧ ،

الحليفة يوسف بن عبد المؤمن القصور على الطريق من مراكش العاصمة حتى مدينة سلا قاعدة الحيوش الموحدية المتجهة إلى الأندلس (١).

ثم تابع الخليفة الموحدي سياسة والده في الإنشاء والتعمىر ، وقد سبق أن أشرت إلى أن الخليفة المنصور بني ضاحية امتداداً لمدينة مراكش ومها عدة قصور ومنشآت أخرى وذلك لتتناسب مع عظمة الدولة واتساعها مع حبه للبناء ذلك الحب الذي وصفه المراكشي بقوله « فإنه ـ أي المنصور الموحدي ـــ كان مهتماً بالبناء وفي طول أيامه لم نخل من قصر يستجده أو مدِّينة يعمرها ، زاد في مدينة مراكش في أيامه زيادة كثيرة يطول تفصيلها ، (٢).

وشاركت مدينة فاس أختها مراكش في كثرة بناء المنازل والقصور (٣) يقول الادريسي ه وبمدينة فاس ضياع ومعايش ومبان سامية و دور وقصور ولأهلها اهتمام محوائجهم ومبانيهم وحميع آلاتهم، (٤) .

وقد اختلفت طرق البناء من مدينة إلى أخرى وذلك محسب الامكانيات والظروف الطبيعية المحيطة بالمدن ، فمدينة مراكش كانت منازلها في بادئ الأمر مبنية من الطين والطوب المصنوع من التراب(٥) فلما أراد أمير المسلمين على بن يوسف بناء قصره استخدم الحجر المحلوب من جبل ابجلمز القريب من مراكش(٦) أما مدينة فاس فقد استخدم أهلها الحجر والآجر والكلس فى أبنيتهم مع أسقف خشبية لمنازلهم (٧)°، .

وكان الطابع العام في تنظيم البيت : باب يؤدي إلى دهلير يتناسب مع حجم البيت ومن الدهلير إلى صحن البيت حوله الغرف ، وقد تكون الدار أرضية أو ذات طابقين ، وإذا كانت دار كبيرة فقد يكون لها أمام الغرف أروقة

<sup>(</sup>۱) نفس الرجع السابق ص ۲۹۲ ، ۳۶۲ ، ۱۹۶ . ۲۹۲ . (۲) المراکشی : المعجب ص ۲۹۲ .

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد: نزهـة الإنظار ج ١ ص ١٦ ، حركات: المغرب عبر التاريخ ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) آلادريسي : وصف المغرب والاندلس ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع السابق ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٦) ننس المرجع السابق ص ٦٧ . (٧) التلقشندي : صبح الأعشى ج ٥ ص ١٥٥ .

تدفع عنها حر الشمس ومطر الشتاء ، وإذا توفرت المياه بالمدينة وذلك متا مدينة فاس ، فإن الناس يصنعون فوارة في صحن الدار (١) .

وقمد تكون طريقة البناء مشابهة لمبانى إحدى المدن الشرقية كتشابه أبنية معلماسة بمساكن الكوفة ، يقول ابن حوقل ﴿ وأَبْنِيهَا ـ أَي سحلماسة ـ كأبنية الكوفة إلى أبواب رفيعة على قصورها مشيدة عالية ، (٢) وهذا يرجم إلى وجود كثير من التجار الوافدين من الكوفة وغيرها من مدن المشرق وإقامتهم بسجلماسة للاشراف على تجارتهم مع غانة وغيرها ومن هنا نقلوا معهم نظامهم في البناء.

وكانت بعض المنازل تؤجر لمن لا مملك مترلا خاصاً به ، فأبو عبد الله محمد بن اسهاعیل الهواری من أهل أنمات وریکة وقد توفی سنة ۸۱هـ ـ ه۱۱۸م بمراکش کان یؤجر منزلا بأنمات (۳).

أما القصور فقد امتازت بالسعة والضخامة واشبالها على كل ما نحتاجه صاحب القصر يقول المنونى « ويكني أن كل قصر من قصورها ــ أى قصور مراكش ـــ مستقل بالديار والبساتين والحمام والاصطبلات والمياه وغير ذلك . حتى يغلق الرئيس منهم بابه على حميع خوله وأقاربه وما محتاج له أمر إلى خارج داره و لا يشتري شيئاً من السوق لمأكل ولايقرىء أولاده في مكتبخارج، (<sup>؛)</sup>

أما القصور التي بناها المنصور الموحدي ، فكانت مزودة بكل ما يلزمها هذات أسوار عالية ومها مقر الحلافة بالإضافة إلى عدة ديار منها دار البلور ودار الربحان فكل دار محاطة بالبساتس ، وأمام الحلافة والديار رحبة عظيمة تحمل طراد الخيل ، وفي رحبة القصر دار الكرمة والأضياف ، وفي هذه الرحبة المدرسة وهي مكان جليل به خزائن الكتب، ومنها دار مخصصة لاورارة

<sup>(</sup>١) عد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب جد ١ ص ١٣ ، احسان حتى : المفسرب المربى ص ٢٦٣ ، روجيسة : فاس في عصر بني مرين

<sup>(</sup>٢) ابن حوتل: صورة الأرض ص ٩٠٠

<sup>(</sup>٣) التادلي: التشوف ص ٢٦٠، ٢٦١ ٠ (٤) المنوني: العلوم والآداب ص ٢٤٩ ٠

وفى ناحية من الضاحية المنشأة مقابر أكابر رجال الدولة ، كذلك كانت الرحبة بها أبواب تؤدى إلى عدة قاعات لرجال الدولة من أصحاب المهدى بن تومرت وأهل خمسين والطلبة ، وكذلك قاعات لاجتماعات القمائل على اختلافها »(١).

وهكذا شهدت العاصمة وغيرها من مدن المغرب توسعاً في بناء الدور والقصور نتيجة للازدهار الاقتصادي وتشجيع ولاة الأمر للبناء .

منشآت عسكرية:

الحصون والقلاع :

أقام المرابطون والموحدون على أرض المغرب الأقصى سلسلة من القلاع والحصون وذلك لاحكام سيطرتهم على مناطق المغرب الأقصى ، ومراقبة القبائل خشية عصيانها وتمردها، وانتشرت هذه القلاع والحصون من مراكش في الحنوب حتى مدينة فاس في الشمال ومن تلمسان في الشرق إلى طنجة في الغرب(٢)

وقد حرص المرابطون منذ أن سيطروا على المغرب الأقصى على إقامة هذه الحصون فى أماكن متفرقة من البلاد وخاصة فوق جبل درن وذلك لمراقبة المصامدة الكثرة الغالبة من سكانه (٣)ولذا بلغ عدد الحصون والقلاع فوقه ما يزيد على سبعين حصناً (٤) يضاف إلى ذلك مراقبة بقية القبائل التي كانت تعيش على أرض المغرب الأقصى كقبائل زناتة وقبائل برغواطة ، وبجانب ذلك فإن انشغال المرابطين بمعارك الأندلس ، استلزم معه تأمين ظهرهم بسلسلة من الحصون تأخذ على عاتقها مهمة مراقبة السكان في غياب

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع السابق ص ٢٩٤ ، ٥٠٠ ، حسر كات : المغرب عبر التاريخ ص ٣٧١ .

<sup>(</sup>٢) د ٠ حسن محمود : تيام دولة المرابطين ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : العبر جـ ٦ ص ٢٢٣ ، ٢٢٤ ، عباس المراكشي ، الأعلام جـ ١ ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن سلميد: نزهة الانظلار ج ١ ص ١١ ، الادريسى: وصف المغرب ص ٦٤ .

الحيوش المرابطية المحاربة في ميدان الأندلس(١) .

وقد زادت حاجة المرابطين لهذه الحصون والقلاع حين اندلعت ثورة المهدى بن تومرت وتحركت قوات الموحدين للاستيلاء على مناطق المغرب الأقصى ، ومن هنا زاد أمير المسلمين على بن يوسف هذه الحصون والقلاع وشحنها بالمقاتلين لمراقبة تحركات الموحدين يقول البيذق و أخذ المحسمون — أى المرابطين — الحصون وبنوها في مواضع دارت بها الحبال من جميع الحهات المكى ينتصروا بها على الموحدين أعزهم الله . . ، (٢).

وكانت هذه الحصون تشيد من الحجارة والطوب ذات جدران شميكة وتتخللها أبراج نصف دائرية للمراقبة (٣) وكان يقيم بهذه الحصون قوة عسكرية ومعها المؤن والعتاد ، ومن أشهر هذه الحصون : حصن امرجوا وهو على جبل مرتفع يشرف على وادى ورغة وهو مبنى بالحجارة والحير (٤) وقلعة تاسمغيموت التى بناها ميمون بن ياسين وكانت بها قوة تقدر عائتى فارس وخسيائة من المشاة وهى على ثلاث كيلو مترات جنوب شرقى مراكش (٥) وغر ذلك من القلاع والحصون .

فلما نادى ابن تومرت بدعوته لم يجد مكاناً آمناً سوى إحدى الحصون الطبيعية وهو تينملل الذى وجد فيه ابن تومرت موطناً حصيناً ، وموقعاً ممتازاً لينشر منه دعوته وتنطلق منه قواته دون أن يتمكن المرابطون من الوصول إليه وقد وصف ابن الحطيب مدى حصانته بقوله « ولا يعلم مدينة أحصن من تينمال لا يدخلها الفارس إلا من شرقها أو من غربها ، فأما يأغربها وهو

<sup>(</sup>۱) . حسن محمود : قيام دولة المرابطين ص ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٢) البيذق : أخبار المهدى ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) حركات : المفرب عبر التاريخ ص ٢٤٤ ، د. حسن محمود : قيام دولة الرابطين ص ٥٣٣ .

<sup>(</sup>٤) مجهول : الاستبصار ص ١٩٠ ، د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ص ٧٦٤ ، عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغسرب ج ١٠ ص ١١ ٠

<sup>. (</sup>٥) البيذق : اخبار المهدى ص ١٢٨ ، د. السيد عبد العزيز سالم: المكبير ص ٧٦٥ .

الطريق إليها من مراكش بطريق أوسع ما فيه أن يمشى عليه الفارس وحده موسعاً ، وأضيقه أن ينزل من على فرسه خوفاً من سقوطه وذلك شرقيها إلا أن الطريق مصنوعة فى نفس الحبل ، تحت راكبها حافات وفوقه حافات وفها مواضع مصنوعة بالحشب إذا أزيلت منها خشبة لم يمر عليها أحد ومسافتها على هذه الصفة نحو مسرة يوم »(۱) ثم زاد ابن تومرت فى تحصينه (۲) . واتخذ الحصن عاصمة للدولة حتى سقوط مراكش ، وصار مكاناً مقدساً حيث دفن فيه المهدى والحليفة عبد المؤمن وابناؤه وهكذا لعب حصن تينملل دوراً بارزاً فى استمرار دعوة الموحدين وبقائها .

وبنى الموحدون عدة حصون ولكنها لم تكن بالكثرة التى شيدها المرابطون وذلك لانضام المصامدة وكانوا يشكلون غالبية السكان فى المنطقة إلى الدعوة الموحدية فى بدء عهدها ، ومن الحصون التى شيدها الموحدون ، قصبة المهدى التى بناها عبد المؤمن سنة ٥٤٥ه/ ١١٥٠ م عند مصب وادى أبى الرقراق (٣).

كذلك الحصن الذى بناه الموحدون قريباً من تلمسان (٤) وأيضاً بنى الحليفة يوسف بن عبد المؤمن حصناً بالسوس الأقصى للاشراف على معدن الفضة الذى ظهر بالمنطقة وحمايته من استيلاء السكان عليه (٤) وهكذا بنيت عدة حصون وقلاع وذلك تأكيدا لسلطة ولاة الأمر من المرابطين والموحدين. (٥)

الأسوار: لعبت الأسوار دورها في حماية المدن المغربية وخاصة في فترة الانتقال بس المرابطين والموحدين حيث حرص المرابطون على بناء الأسوار

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ٨٣.

<sup>(</sup>۱) الادريسي : وصف المغرب ص ٦٤ ) ابن سعيد : نزهة الانظار بي ١ ص١١ .

<sup>(</sup> $\tilde{r}$ ) أحمد مختار العبادى : دراسات فى تاريخ المغرب ص  $\tilde{r}$  د. العبادى : البحرية الاسلامية فى المغرب ص  $\tilde{r}$  د.

<sup>(</sup>٤) الادريسى : وصف المغرب ص ٨٠ ، ابن سعيد : نزهة الانظار ج ١ ص ١٩ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبى زرع: الأنيس ج٢ ص ١٨٩ ت الفياللي ، السلاوى : الاستقصاء ج ٢ ص ١٥٣ .

حول المدن الهامة كمدينة مراكش وفاس وغيرها من المدن خوفاً من سقوطها في يد الموحدين ، وقد تميزت أسوار المرابطين ، بأنها كثيرة الزوايا الداخلية والخارجية حيث يتخذ ألسور شكلا متعرجاً مما يساعد المدافعين على الفتك باعدائهم (١) ومن الأسوار الهامة ذلك السور الذي أنشأه أمر المسلمين على بن يوسف حول مدينة مراكش(٢) وكان بناء السور نتيجة نصيحة الوليد بن رشد لأمر المسلمين على بن يوسف وذلك حين اندلعت ثورة الموحدين بالبلاد يقول ابن الخطيب « وكان الذي أشار عليه بتسوير مراكش القاضي أبو الوليد بن رشد حن ظهور المهدي عليه ببلاد المغرب ٣٠٣) وكان ذلك في سنة ٢٦هـ/ ١٦٣١م<sup>(٤)</sup> وقد انفق على بنائه ستين ألف دينار<sup>(٥)</sup> وفى رواية أخرى أنه أنفق عليه سبعين ألف دينار (٦) .

وحظيت مدينة فاس باهتمام المرابطين ، حيث هدم أمير المسلمين يوسف ابن تاشفين السور الفاصل بن عدوة القروين والأندلسين وجعلها مدينة واحدة ، ثم بنى على بن يوسف سور القوارجة أبين باب الحيسة وباب أصلتن (٧) . فلما استولى الموحدون علما هدم أسوارها الحليفة عبد المؤمن

(٣) ابن الخطيب: الطل الموشية من ٧٠ .

Budgett; The Land of the moors, p; 289.

Julin; Histoire de L'Afrique, p; 89.

<sup>(</sup>۱) د. السيد عبد العزيز سالم : المساجد والقصور ص ١٣٥ (٢) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ٧٠ ، محمد الشطيبي : كتاب الجمسان ورقة ٢١٠ ، ابن ابي زرع : الأنيس ج ٢ ص ٦٠ ت الفيسلالي ، السلاوى : الاستقصا ج ٢ ص ٢٥ ، ابن المؤقت : السعادة الابدية ج ١ ص ١٠٤ ) ابن القطان : نظم الجمان ص ١٠٧ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن آبي زرع : الأنيس ج ٢ ص ٥٠ ت الفيلالي السلاوي : الاستقصا جـ ٢ ص ٣٥ . (٥) أحمد الشطيبي: كتاب الجمان ورقة ٢١٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن القطان : نظم الجمان ص ١٠٧ ، ابن الحطيب : الحلل الموشية ص ٧١ ، ابن المؤقت السعادة الأبدية ج ٢ ص ١٨٥ ، عبساس المراكشي: الأعلام جدا ص ٩٧٠

<sup>(</sup>٧) و الجدلاني : رسالة في ذكر من اسس مدينة ماس ص ٥٥ مخطوط الجزنائي زهرة الآس ص ٣٢ ، ابن القاضي : حدوة الاقتباس ص ٢٧ ( القوارجة عبارة في الأصل عن ركن في الجدار يبرز عن الحصن لحساية منطقة في حالة حصار يوجد فيها شر يستمد ماءه من وادى مجاور لاغاثة الذين قد يهددهم التطويق ابن صاحب المسالة : تاريخ الن ص ٣٩٢ حاشية ) .

قائلا « انما اسوارنا أسيافنا » (١) حتى إذا تولى المنصور الموحدى بدأ فى بناء أسوارها وأكملها ابنه الناصر (٢) وفى رواية أخرى أن الناصر هو الذى بنى أسوارها (٢).

كذلك شيد الموحدون الأسوار على بعض المدن . ومن ذلك ما أمر به الناصر سنة ١٠٢ه / ١٢٠٤م من تسوير بعض المدن « وفى سنة إحدى وسمائة بنى يعيش عامل أمير المؤمنين الناصر الموحد على بلاد الريف سور مدينة بادس وسور المزمة وسور مليلة خوفاً عليهم من فجأة العدو النصرانى » (٤) ، وهكذا تأسست عدة منشآت من قلاع وحصون وأسوار نتيجة للظروف السياسية والعسكرية التي مرت بها المنطقة في ظل المرابطين والموحدين .

منشآت عامية:

#### المساجسد:

قامت دولتا المرابطين والموحدين على أساس دعوتين دينيتتين : دعوة ابن ياسين ودعوة ابن تومرت . وكان الطابع الديني يسود الحياة العامة في البلاد ومن هنا كان اهتمام ولاة الأمر من المرابطين والموحدين ببناء المساجد وتعميرها ياعتبارها مركز الاشعاع الفكرى للدعوة المرابطية والموحدية ، فضلا عن . تأدية المروض وتنفيذ تعالم الدين .

وقد شهدت العاصمة مراكش اهتماماً بالغاً بانشاء المساجد فيها والعناية بها . وعندما شرع أمير المسلمين يوسف بن تاشفين فى بناء العاصمة بدأ فى بنا ، مسجدها الكبير (٥) فالما تولى ابنه أمير المسلمين على بن يوسف اهتم

<sup>(</sup>۱) ابن القاضى: جذوة الاقتباس ص ۲۷ ٠

<sup>(</sup>۲) الجيلانى : رسالة فى ذكر من أسس مدينة فاس ص ٥٥ ك الجزنائى : زهرة الآس ص ٢١٤ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن ابى زرع: الانيس ص ١٦٨ طبع حجر ، السلاوى: الاستقصا ج ٢ ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) مجهول : الذخــيرة السنية ص ٣٩ ت محمــد بن أبى شنبه سنة ١٩٢٠ .

<sup>(</sup>٥) الادريسى: وصف المغرب ص ٦٨ ، ابن سعيد: نزهة الأنظار ج ١ م ١٣ .

بالزيادة في البناء فني مئذنته وقد كلفه ذلك سبعن ألف دينار (١) .

حتى إذا استولى الموحدون على العاصمة مراكش ، استشار الموحدون الفقهاء في موقفهم من مساجد المرابطين فأفتوهم بهدمها لأنها في رأيهم منحرفة عن القبلة (٢) يقول البيذق « وبقيت مراكش ، وذلك بعد أن فتحها الموحدون لم يدخلها داخل ولم يحرج منها خارج ثلاثة أيام وكانوا يتشاورون على سكناها فامتنع الموحدون أنَّ يسكنوها فقام إليهم الفقهاء فقالوا لهم لأى شيء لا تسكنوها فقال لهم الموحدون ، امتنع المهدى من ذلك ولا سيما تشريق مساجدها عن القبلة المستقيمة التي لا عوج فيها ولا تحريف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم والتشريق لغيرها من اليهود وغيرهم ، فقال الفقهاء تطهر وتسكنونها فقالوا لهم وما تطهيرها فقال الفقهاء تهدم جوامعها وتبني جوامع أخرى ، فهدمت فيها جامع على بن يوسف ولم يهدموه كله بل هدموا بعضه ٤(٣) وكاتت نصيحة الفقهاء تحقيقاً لرغبة الموحدين في هدم آثار المرابطين وطمس معالمهم ،، ا وفي رواية أخرى أن مسجد على بن يوسف ظل مغلقاً ومعطلا لا تقام فيه الشعائر واستعيض عنه ببناء جامع آخر بناه الموحدون (١).

ثم شرع الخليفة عبد المؤمن في بناء جامع كبير هو جامع الكتببين وذلك في سنة ٥٣هـ / ١١٥٧م وحشد له مجموعة كيبرة من الصناع وتم بناؤه في فترة قصيرة(°) وقد وصفه المقرى بقوله « أمروا ــأى الموحدون ـــ ببناء المسجه

<sup>(</sup>١) ابن المؤقت : السعادة الأبدية جـ ١ ص ١٤ -

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ١٠٨ ، ابن المؤتت : السعادة الأبدية ج ٢ ص ١٨٤ ، صانويل جوميث : النن الاسسلامي ص ٣٥٣ ، د. السيد عبد العزيز سالم : المفرب الكبير ص ٧٠٦ ٠

S.P. Scott; History of moorish Empire. V.2, P; 279

<sup>(</sup>٣) البيذق : اخبار المهدى من ١٠٥ ٠

<sup>(</sup>٤) الأدريسي : وصف المغرب ص ١٨ ، ابن سعيد : نزهة الانظائي،

<sup>(</sup>٥) التلتشندى : صبح الأعشى ج ٥ ص ١٦٢ ، حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٣٦٥ ، د. السيد عبد العزيز سالم : للفرب الكبير ص · 488 4 484

الحامع بحضرة مراكش فبديء ببنائه وتأسيس قبلته في العشر الأول من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وخسين وخسيائة ، وكمل منتصف شعبان المكرم من العام المذكور ، وعلى أكمل الوجوه ، وأغرب الصنائع ، وافسح المساحة ، وأبعد البياء والنجارة ، وفيه من شمسيات الزجاج ودرجات المنبر والمقصورة ما لو عمل في السنين العديدة لاستغرب تمامه فكيف في هذا الأمد اليسير الذي لم يتخيل أحد من الصناع أن يتم فيه فضلا عن بنائه ؟ وصليت فيه صلاة الحمعة منتصف شعبان المذكور، (١). وقد سمى مجامع الكتبيين نسبة إلى باعة الكتب الذين كانوا يروجون بضاعتهم مجانب المسجد(٢) ثم أمر المنصور الموحدي في سنة ٩٩١ه ببناء مئذنة كبيرة له وجعل طولها ماثة ذراع وعشرة أذرع بالصنع الأنيق(٣) ومجانب بناء منارة ضخمة لمسجد الكتبيين فُلِنه أمر ببناء مسجد كبير بالضاحية الحديدة التي جعلها إمتداداً لمدينة مراكش وكان ذلك سنة '٩١مم / ١١٩٥م (٤) .

أما مدينة فاس فقد شهدت اهتماماً بالغاً من ولاة الأمر ببناء المساجد والزيادة فيها والعناية بها ، وقد بلغ من اهتمام أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ببناء المساجد لها أن أمر سكان كل شارع ببناء مسجل علي يتعرضوا للعقاب وكان ذلك سنة ٤٦٣هـ / ١٠٧١م(٥) وحين كُمَاقُ أُجامع القرويين بالمصلين ، التجأ الفقهاء إلى أمر المسلمين على بن يوسف مطالبين بتوسعة المسجد فأمر بالزيادة فيه (٦) وقد بلغت الزيادة في مساحته خمسين وثمانمائة

<sup>(</sup>١) المقرى : نفح الطيب ج ٢ ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>۲) حركات : المفرب عبر التاريخ ص ۳۹۸ . ؟ السلاوى : (۳) ابن المؤقت : السعادة الأبدية ج ۲ ص ۱۸۶ السلاوى : الاستنصاح ٢ ص ١٩٤٠

<sup>(</sup>٤) أبن المؤقت : السمادة الأبدية جـ ٢ ص ١٨٤ ، عباس المراكشي: الأسلام جـ ١ ص ٩٢ .

Terrasse: Histoire du Maroc, P: 333-334

<sup>(</sup>٥) ابن أبي زرع: الأنيس جـ ٢ ص ٤٤ ت الفيلالي ، السلاوي: الاسنتقصا حـ ٢ ص ٢٩ . (١) الحيلاني : رسسالة في ذكر من أسس مسدينة غاس ص ٩٨ ،

المنزنائي : زهرة الآس ص ٥٧ ، ابن القاضي : جدوة الاقتباس ص ١١ ، ٢٤٠٠ د. السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ص ٧٤٩ .

وألف متر مربع<sup>(١)</sup> .

وتوالى اهتمام ولاة الأمر تمسجد القرويين فصنع له منير جديد تكلف ثلاثة آلاف دينار وثمانمائة دينار وسبعة أعشار دينار فضة وكان ذلك في سنقه ٥٣٨ه / ١١٤٣ (٢) أما جامع الاندلسين فإنه لتى اهباماً خاصاً من الناصر الموحدي حيث أمر بادخال عدة تحسينات عليه ومنها بناء باب جديد له كما أمر ببناء سقاية للوضوء وبيت لصلاة النساء وكان ذلك سنة ٢٠٤ هـ/ ١٢٠٧م (٣)

وامتد اهتمام ولاة الأمر إلى المدن المغربية الأخرى وبناء المساجد فها وقد ظهر ذلك واضحاً حين أمر الحليفة عبد المؤمن ببناء المساجد في حميع أرجاء البلاد « ثم دخلت سنة خمسن وخسمائة فيها أمر أمير المؤمنين عبد المؤمن باصلاح المساجد وبنائها في حميع بلاده ، (١) ، ومن ثم رأينا مسجداً ضخماً في مدينة رباط الفتح (٥) يصفه المراكشي بقوله « وبني ــ أي الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ــ فها مسجداً عظيماً كبير المساحة واسع الفناء جداً لا أعلم في مساجد المغرب أكبر منه وعمل له مأذنة في نهاية العلو على هيئة منار الاسكندرية يصعد فيه بغير درج، (١) كذلك بني الحليفة عبد المؤمن مسجد مدينة تينملل (٧) ا أما المسجد الكسر عدينة سبتة فقد بناه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين (^).

<sup>(</sup>۱) عبد الهادي التازي : أحد عشر تزنا في جامعة التروينص ٨

<sup>(</sup>٢)١ الجزنائي : زهرة الآس ص ٢٤٠٠

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن أبي بكر : البستان في اخبار الزمان ورقة ٢٩، ابن القاضى جنوة الاقتباس ص . } ، مجهول : النخيرة السنية ص ٠ ، ؟ الجزنائي : زهرة الآس ص ٨٢ ، ابن أبي زرع : الآنيس ص ١٦٩ طبع

<sup>(</sup>٤) ابن أبي زرع: الانيس ج ٢ ص ١٥٤ ت الفيلالي ، السلاوي : الاستقصا ج ٢ ص ١٢٦٠٠

<sup>. ·</sup> Terrasse: Histoire du Maroc. P: 333-334-

<sup>(</sup>٥) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٣٦٦ ، ملين : عصر المنصور الموحدى ص ٩٧

<sup>(</sup>٦) المرّاكشي : المعجب ص ٢٦٦٠

<sup>(</sup>٧) أبن أبى زرع : الأنيس ج ٢ ص ١٥١ ، السلاوى : الاستقصا ج ٢ ص ١٢٢ ، حركات : المفرب عبر التاريخ ص ٣٦٤ ، د، السييد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ص ٨٤٠ · (٨) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ٥٢ ·

وقد أدخلت عدة تجديدات على بعض هذه المساجد ، ومن ذلك اتخاذهم المقصورة المتحركة في مسجد مراكش ، وقد أشار ابن خلده ن إلى أن الموجدين لم يتخلوا المقصورة إلا في عهد المنصور الموحدي (١) إلا آن بعض المراجع أشارت إلى إنشاء عبد المؤمن للمقصورة أثناء بنائه لمسجد الكتبين ، وكانت مقصورة متحركة لم تعرفها المساجد من قبل (٢) وقد وصفها ابن الخطيب بقوله « وصنع – أى عبد المؤمن – مقصورة من الحشب لها ست أضلاع تسع أكثر من ألف رجل وكان المتولى لصنعها رجل من أهل مالقة يقال له الحاج يعيش . . . وكيفية هذه المقصورة أنها وضعت على حركة بعد رفع المسط عن موضع المقصورة فتطلع الأضلاع في زمان واحد لا يفوت بعضها بعضاً بدقيقة ، وكان باب المنبر مسدوداً ، فإذا قام الخطيب ليطلع عليه انقتح الباب وخرج المنبر في دفعة واحدة ولا يسمع له حس ولا يرى قديم تدبيرها (٣) » .

كذلك تميزت مآذن الموحدين بالشكل المربع ومنه انتقلت إلى باقى مآذن المغرب<sup>(1)</sup> وكانت بعص المساجد تنار ليلا وخاصة فى ليالى رمضان وذلك كا. حدث فى مساجد فاس <sup>(0)</sup>.

وهكذا شهد المغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين اهتماماً بالغاً من ولاة الأمر ببناء المساجد والاعتناء بها وإدخال التحسينات علميها.

المدارس:

وجه ولاة الأمر بالمغرب الأقصى اهتمامهم إلى التعنيم ونشأ عن ذلك أن بنوا

<sup>(</sup>۱) إبن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ۲۲۹ .

<sup>(</sup>٢) أشباخ: تاريخ الأندلس ج ٢ ص ٢٥٣ ، د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ص ٨٤٤ ، عنسان : عصر المرابطين القسم الاول ص ٣٤٣ ، ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ١٠٩٠

<sup>(</sup>١) عُثْمَان الكَعَاك : الحضارة العربية من ٥٨ ، د. زكى محمد حسن : فنون الاسلام من ١١٤٤ .

Renê millet; Les A'mohades, P; 120

<sup>(</sup>٥) الحيالاني : رساة في ذكر من اسس مدينة تماس ص ١٠٩ . .

عدة مدارس في أجزاء متفرقة من البلاد ، وذلك لتخريج المتعلمين .

وكانت أولى المدارس التى انشئت فى عهد يوسف بن تاشفين تسمى مدرسة الصابرين ولم تذكر المراجع مكان بنائها (١) كذلك اهم الموحدون ببناء المدارس وأول من فعل ذلك الحليفة عبد المؤمن بن على حين بنى مدرسة ملحقة بقصره لتخريج الحفاظ وكمدرسة الأوداية لتخريج ضباط البحرية (٢) أما المنصور الموحدى فإنه بنى عدة مدارس فى أنحاء متفرقة من البلاد (٣) . يقول ابن أبى زرع ، « وبنى – أى المنصور الموحدى – المساجد والمدارس فى بلاد إفريقية والمغرب والأندلس (1) ومن هذه المدارس مدرسة المهدية عدينة المهدية يقول العينى « توفى السلطان يعقوب بن يوسف صاحب بلاد المغرب والأندلس عدينة سلا وكان قد ابتنى عندها مدرسة مليحة سماها المهدية ، (٥) أما الناصر الموحدى فقد بنى عشرين مدرسة المهدية المهدية (١) أما الناصر الموحدى فقد بنى عشرين مدرسة مليحة سماها المهدية ، (٥) أما الناصر الموحدى فقد بنى عشرين مدرسة (١).

وبالنسبة لنظام بناء المدارس فكانت من طابقين وفى وسطه صحن مكشوف فيه فسقية أو حوض ماء ، وكانت بعض المدارس متصلة بالمساجد المحاورة لها بينها كان البعض الآخر مستقلا يضاف إلى ذلك أنها كانت تشتمل غالباً على عدة غرف وعلى قاعة كبرة للدرس (٧).

#### المستشفيات:

لم تشر المراجع التي اطلعت عليها إلى إنشاء المرابطين لمستشفيات عامة يتوجه إلىها المرضى للعلاج .

<sup>(</sup>۱) عبد الله كنون: النبوغ المغربي ج ۱ ص ۷۰ ، محمد عبد الرحيم غنيمه: تاريخ الجامعات الاسلامية ص ۱۳ •

<sup>(</sup>٢) حَرَكَات : المغرب عبر التاريخ ص ٣٦٨ .

S.P. Scott: History of Moorish Empire, V 2. P; 297.

<sup>(</sup>٣) السلاوى: الاستقصا ج ٢ ص ١٩٨ ، الزركلى: الأعلام ج٣

<sup>(</sup>٤) ابن ابي زرع: الانيس ص ١٥٧ طبع حجر ٠

<sup>(</sup>٥) العيني: عقد الجمان جرا قسم ٢ ص ٢٣٥٠

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن بن أبى بكر : البستان في أخبار الزمان ورقه ٢٠

<sup>(</sup>۷) د. زكى محمد حسن : فنون الاسكام ص ۱۱۳ ، محمد عبد الرحيم غنيمه : تاريخ الجامعات ص ۲۹۹ .

<sup>(</sup>م ٢٦ ـ المضارة)

فلما قامت دولة الموحدين ، اهتم المنصور الموحدى بانشاء مستشفى كبير وجهزه بكل أنواع العلاج وحشد له مجموعة من الأطباء وذلك للسهر على راحة المرضى (۱) وقد وصفه المراكشى بقوله « وبنى — أى المنصور الموحدى عدينة مراكش ببيارستانا ما أظن أن فى الدنيا مثله ، وذلك أنه تخير ساحة فسيحة بأعدل موضع فى البلد ، وأمر البنائين بإتقانه على أحسن الوجوه فاتقنوا فيه من النقوش البديعة والزخاريف المحكمة ما زاد على الاقتراح وأمر أن يغرس فيه مع ذلك من حميع الأشجار المشمومات والمأكولات وأجرى فيه مياها كثيرة تدور على حميع البيوت ، زيادة على أربع بوك فى وسطه ، احداها رخام أبيض ، ثم أمر له من الفرش النفيسة من أنواع الصدف والكتان والحرير والأديم وغيره ما يزيد على الوصف ويأتى فوق النعت (٢) » .

#### الحامسات:

انتشرت الحيامات فى أجزاء متفرقة من البلاد ، ووجه ولاة الأمر اهمّامهم لبناء الحيامات وقد ظهر ذلك حين دخل يوسف بن تاشفين مدينة فاس فإنه أمر ببناء الحيامات (٣) . وقد بلغت الحيامات فى مدينة فاس نحو عشرين حماماً (٤) .

فلما قامت دولة الموحدين ، اهتم الموحدون ببناء الحامات وقد أنشىء منها الكثير في عهد الناصر الموحدي يقول عبد الرحمن بن أبي بكر ، « وبني

<sup>(</sup>۱) ابن أبى زرع: الأنيس ص ۱۵۷ طبع حجر ، عباس المراكشى: الأعلام ج ۱ ص ٦٥، د. أحمد عيسى: تاريخ البيمارستانات ص ٢٨٠ ، ٢٨١ .

S.P. Scott; History of moorish Empire, V.2, Budgett meakins; The moorish Empire, P: 81.

<sup>(</sup>٢) الراكشي : المعجب ص ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٣) الجيلائي: رسالة في ذكر من اسس مدينة ماس ص ٥٥ ، التلتشندى: صبح الأعشى ج ٥ ص ١٥٣ ، السلاوى: الأستقصاء ج ٢ ص ٢٩ ، ابن أبي زرع: الأنيس ج ٢ ص ٤٤ ت الفيلالي .

<sup>(</sup>٤) البكرى: المغرب ص ١١٥٠

أى الناصر الموحدى — من الحامات ثلاثاً وتسعين وثلثمائة . . (١)» وهو رقم يبدو عليه طابع المبالغة ، أما مدينة مكناسة فكان عدد الحامات بها فى عهد الموحدين ثلاث حمامات يقول ابن غازى « وكان بهذه المدينة فى أيام الموحدين ثلاث حمامات البالى والحديد والصغير وهى باقية لهذا العهد »(٢).

أما النظام المتبع فى بناء الحمامات ، فكان قوام الحمام قاعة رئيسية لحلع الملابس ، وفيها قبة تقوم على أعمدة ، وهناك قاعتان أخريان إحداهما للماء المتوسط الحرارة ، والأخرى للماء الحار أما سقف كل مبما فكان على هيئة قبو نصف إسطوانى وفيها فتحات صغيرة ينفذ منها الضوء(٣).

#### الفنسادق:

ارتبط بناء الفنادق بالحركة التجارية بالبلاد ، حيث قامت الفنادق بدور كبير فى الحياة الاقتصادية بالمغرب<sup>(1)</sup> إذ بجانب وظيفتها الأساسية فى إيواء الغرباء والتجار الوافدين على البلاد كانت مخزناً ومكاناً لبيع السلع والمواد التجارية المختلفة<sup>(0)</sup>.

وقد اهتم ولاة الأمر بالمغرب الأقصى بإنشاء العديد من الفنادق فى أنحاء متفرقة من البلاد ومن ذلك ما أمر به أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ببناء الفنادق بمدينة فاس سنة ٤٦٢ه / ١٠٧٠م يقول ابن أبى زرع والسلاوى و وبنى الحامات والفنادق والأرحاء وأصلح أسواقها وهذب بنائها . . (٦).

كذلك تأسست عدة فنادق بمدينة مراكش وذلك حين أمر الخليفة

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن ابى بكر : البستان في اخبار الزمان ورقة ٢٩

<sup>(</sup>۲) ابن غازی :الروض الهتون ص ۲ ۰

<sup>(</sup>٣) د. زكي محمد : ننون الاسلام ص ١٢٠ ٠

<sup>(</sup>٤) عثمان الكماك : الحضارة العربية في البحر المتوسط ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٥) نفس الرجع السابق ص ٦٤ ، ليوبولدتريس : الأبنية الأسبانية الاسلامية ص ١١٨ ترجمة علية ابراهيم . مجلة المهد المرى للدراسات عدد ١ سنة اولى سنة ٥٠ ، د. السيد عبد العزيز سالم : ناريخ مدينة المرية ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٦) ابن أبى زرع: الأنيس ج ٢ ص ٤٤ ت الفيلالي ، السلاوى: الاستقصا ج ٢ ص ٢٩ .

المنصور الموحدي بإنشاء العديد من الفنادق والأسواق والتي قصدها التجار من كل ناحية(١) أما مدينة رباط الفتح والتي وضع نواتها الخليفة عبد المؤمن وأكملها ابنه الخليفة يوسف بن عبد المؤمن فقد أنشئت بها الفنادق(٢) . أما مدينة قصر صنهاجة والتي تعرف بقصر عبد الكريم وموقعها في شمال الىلاد فقد أنشىء فها فندقان وقصدها التجار ومن ثم ازدهرت فيها الحركة التجارية(٣) .

أما في عهد الناصر فقد بلغ عدد الفنادق والتي أنشثت للتجار سبعة وستين وأربعمائة(؛) وهذا يشير إلى ارتباط حركة بناء الفنادق بالنشاط التجاري بالبلاد ومدى الازدهار الذي شهدته البلاد .

وكان الفندق يقسم إلى عدة أمكنة ، فهناك مكان للنوم والراحة وآخر لعقد الصلات التجارية من عقود وبيوع وغيرها (٥).

وفي بعض الأحيان كان يطلق على الفندق اسم السلعة التي تباع فيه (٦) ومن ذلك ما ورد في ترحمة أبي موسى الدكالي أحد المتصوفين في مدينة سلا أنه كان يقيم بفندق الزيت(٧)وكان بعضهم يتخذ الفندق مكاناً لإقامته الدائمة كأبي العباس السببي والمتوفى بمراكش سنة ٦٦٠ه / ١٢١٣م فإنه كان يسكن أحد فنادق مراكش (٨).

# القناطر:

أقام ولاة المغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين عدة قناطر على أنها ر المغرب الأقصى ، وذلك لربط المناطق بعضها ببعض مع استغلال مياه الأنهار

<sup>(</sup>۱) مجهول : الاستبصار ص ۲۱۰ ، عباس المراكشي : الأعلام

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص ١٨٩ ٠ (٣) المجهول: الاستبصار ص ١٤٠ ٠ (٤) عبد الرحمن بن ابي بكر: البستان في أخبار الزمان ورقة ٢٩.

<sup>(</sup>٥) عثمان الكعاك : الحضارة العربية ص ١٤ ، ٢٥

<sup>(</sup>٦) ليوبولدتوريس: الأبنية الاسبانية ص ١١٨ ترجمة علية ابراهيم

<sup>(</sup>۷) التادلي : التشوف ص ۱۸۷ ، ۱۸۷ . (٨) بابا التنبكتي : نيل الابتهاج ص ٢١ ط ١ سنة ١٣٥١ ٠

فى رى الأراضى الزراعية وقد أشار ابن أبي زرع إلى أن هدف المنصور الموحدى من بناء القناطر هو جلب الماء في البرية (١).

وقد بنى المرابطون عدة قناطر بالمغرب ومنها قنطرة تانسيفت نسبة إلى نهر تانسيفت وقد بناها أمر المسلمين على بن يوسف (٢) أما طولها فقد بلغ أربعمائة متر وبنيت بالأجر والحبر (٣) .

وقد استعان أمير المسلمين على بن يوسف فى بنائها ببنائين من الأندلس ومن المغرب(٤) . إلا أن هذه القنطرة لم تلبث إلا أعواماً يسبرة حتى هدمت بتأثيرُ السيول(٥) . وكذلك اهتم الموحدون ببناء القناطر ، وشيد الحليفة عبد المؤمن قنطرة بنن سلا والمهدية إلا أنها تهدمت بتأثير قوة التيار في الشهر المقامة عليه القنطرة(٣) لذا حن زار الحليفة يوسف بن عبد المؤمن المنطقة أمر بإقامة جسر آخر إلى جانبه (٧) . أما قنطرة تانسيفت والتي هدمت بفعل السيول فقد أمر الحليفة يوسف بن عبد المؤمن بتجديد بنائها(^) كذلك وجه المنصور الموحدي اهتمامه لبناء القناطر a وبني الصوامع والقناطر لحلب الماء في البرية واتخذ علمها المنازل(١)» . وهكذا وجه ولاة الأمر اهتمامهم إلى بناء القناطر بجانب اهتمامهم بإقامة المنشآت الأخرى .

<sup>(</sup>١) ابن أبى زرع: الأنيس ص ٢١٥ طبع حجر ٠

<sup>(</sup>٢) المراكشي : آلمجب ص ٣٦٤ ، ابن سَعيد : نزهــة الانظار: ج ١ ص ١٣ ، عبآس المراكشي : الأعلام ج ١ ص ٢٩ ، د. حسن محمود: قيام دولة المرابطين ص ٤٥٣

Julin; Histoire de L'Afrique du Nord P; 89.

<sup>(</sup>٣) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٢٤٤ ٠

<sup>(</sup>٤) الادريسي: وصف المغرب والاندلس ص ٦٩٠٠

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع السابق من ٢٩ (٦) ابن صاحب الصلاة: تاريخ الن ص ٢٩٤ ، ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٧) نفس الرجع السابق ص ٤٩٦ ، ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٨) ابن أبي زرع: الأنيس ص ١٥٧ طبع حجر .

<sup>(</sup>٩) نفس المرجع السابق ص ١٥٧ طبع حجر ٠

# الفصل الرابع العادات والتقاليد

عاش سكان المغرب الأقصى منذ أن تأسست على أرضه دولة المرابطين فى ظل عادات وتقاليد موروثة ، بعضها ورثه عن الأجيال السابقة ، وبعضها استخدثت خلال هذه الفترة نتيجة لظروف سياسية ودينية مرت بها المنطقة ومن ثم فإننا سنتناول فى هذا الفصل ؛ الأسرة وما تتضمنه من زواج وعادات متعلقة بذلك ، والصحة ومدى اهتمام ولاة الأمر بالشئون الصحية بالبلاد ومظاهر ذلك ثم التعرض بعسد ذلك للمجالس وأنواعها ، والاحتفالات وألوانها ، والمواكب وأنظمتها ثم وسائل التسلية المتنوعة ، ويلى ذلك المأكولات والمشروبات وأنواعها وأخيراً الملابس وتنوعها .

# أولا: الأسسرة 🕛

كانت الأسرة نواة المجتمع المغربي ، وهي تتكون عادة من الزوج والزوجة وأبنائهما ، وكان للزوج أن يتروج بأكثر من واحدة طبقاً للشريعة الإسلامية ، على ألا يتجاوز العدد أربع زوجات ، إلا أن بعض رؤساء جدالة ولمتونة كانوا يتروجون بأكثر من العدد الشرعي وذلك قبل مجيء عبد الله بن ياسين إليهم ، ومن هنا أمر داعية المرابطين الاقتصار على أربعة طبقاً لأحكام الدين ، يقول ابن أبي زرع « وكان يحيي قد أنزله معه ـ أي أنزل معه ابن ياسين – فوجد عنده تسع نسوة فسأله عنهن ، فقال هن زوجاتي ، فقال له الفقيه ، هذا شيء لا بجوز في دين الإسلام وإنما بجوز في ذلك أربع ، ففارق خساً ، فأجابه بالسمع والطاعة وفارقهن ثم قال إن جميع الرؤساء من كدالة ولمتونة على مثل حالى فأندرهم وعرفهم حكم الله » (١) ويبدو من النص أن هذا العرف كان متبعاً بن الرؤساء دون العامة ، وقد غير ابن ياسين هذا الوضع

<sup>(</sup>١) ابن أبي زرع: الأنيس ج ٢ ص ١١ ت الفيلالي .

وأرشدهم إلى أحكام الدين فى ذلك(١) .

وكان بعض الرجال يتروجون نساء من جنسيات أخرى تخالف جنس البربر كزواج الوزير ابن جامع من تركية (٢) كما أن المصامدة كانوا يعتبرون الزواج من الحبشيات عاراً فنى الحوار الذى دار بين أنى مدين أحد المتصوفين بالمغرب وبين أبى محمد عبد الرازق الحزولى تلميذه ما يفيد استنكار المصامدة للزواج من الحبشيات حيث قال أبو مدين لتلميذه ه أو تفعل ذلك – أى الزواج من حبشية ـ ونكاح الحبشية عند المصامدة عار؟ (٣) ، ولعل هذا يرجع إلى نظرة المصامدة للحبشيات واعتبارهن أقل منهم منزلة .

وكان بعض الرجال لا يتروجون إلا ممن تيسرت أحوالهن المالية ، ولذا اشتكت امرأة لابي العباس السببي المتصوف والمتوفي بمراكش سنة ١٠ه / ١٢١٣م بأن لديها أربع بنات لا يتروجن وقالت له و عندي أربع بنات بالغات قادرات على الزواج وليس لهن أب ولا مال والناس لا يتروجون إلا من كان له مال وأنا فقيرة ه(٤) ولذا أخذ أبو العباس على عاتقه تزويجهن ومشاركة غيره من الصالحين في جمع المال وإنفاقه على تزوج الفقيرات ، ومن هؤلاء محمد بن أحمد بن محمد اللخمي – أحد الصالحين بتلمسان والمولود بها سنة ١٩٥٨م / ١٢١٢م والمتوفى سنة ١٢١٤م / ١٢١٧م وكان فا حظوة عند خلفاء الموحدين – كان يتصدق بما يحسنون به إليه وبجهز منه ضعفات البنات (٥).

وكان الرجال يدفعون مهورا لزوجاتهم ومن ذلك ما دفعه أبو عبد الله ابن أبي إبراهيم والى غرناطه من مهر للسيد أبي حفص للزاوج من ابنته أثناء

<sup>(</sup>١) نفس الرجع السابق ص ٦٩ ، ابن سمعيد : نزهة الانظار

<sup>(</sup>٢) عباس المراكشي: الأعلام جدا ص ٢٨١ ، ٢٨١ .

<sup>(</sup>٣) أحمد بن القاسم : المعزى في أخبار أبى يعزى ص ٦٣ مخطوط التادلي : التشوف ص ٣٢٦ ٠

<sup>(</sup>٤) عباس المراكشي: الأعلام جدا ص ٢٧٦٠

<sup>(</sup>ه) ابي زكرياء: بغية الرواد ج ١ ص ٢٧٠

مقامه بمراكش سنة ٥٦٤ ه / ١١٦٨ م (١)كذلك حين عقد الحليفة يوسف بن عبد المؤمن قرانه على ابنة ابن مردنيش سنة ٥٧٠ ه /١١٧٤ دفع لها مهرا خمسن دينارا وأرسل لها هدية الف دينار (٢).

وكان عقد الزواج يتم عادة فى المسجد<sup>(٣)</sup> ومن ذلك ما ذكره التادلى فى ترجمته لابن النحوىالمتصوف والمتوفى سنة ١١٥ هـ/ ١١١٩م بسجلماسة « وكانت عامة أهل البلدان يعقدوا أنكحتهم بالمسجد <sup>(٤)</sup>» .

فإذا تم عقد القران أقيمت الأفراح ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة فالخليفة يوسف بن عبد المؤمن حين تزوج ابنة محمد بن سعيد بن مردنيش صنع مهرجاناً عظيا يقصر اللسان عن وصفه (٥) وكان المغنون يشتركون في إحياء حفلات الزواج وقد أشار التادلي إلى كثير من هؤلاء المغنين الذين أقلعوا عن الغناء في الأفراح وانصرفوا إلى العبادة ، ومن هؤلاء أبو اسحاق إبراهيم ابن عبد الصمد الصهاجي من أهل فضالة من عدوة وادى آزمور وأقام مراكش وكان في حداثته محباً في اللهو يغني في الأعراس ويضرب الدف (١) وأبو عبدالله محمد بن موسى الأزكاني وكان مقيا بصفرو ومات بعد سنة وأبو ولحوط تونانت بن وجرام الهزميري من أهل بلدة نفيس من عمل مراكش ومات سنة ما مدائته يغني في الأعراس (٨).

ومن هذا نلمس اشتغال الرجال بالغناء فى الأفراح و بجانب الغناء ومن هذا للمرة ببعض الألعاب إدخالا للسرور على الحاضرين ومن ذلك ما تعوده أهل قرية تاورا إحدى قرى مدينة مكناسة فى أفراحهم حيث كان

<sup>(</sup>١) إبن ماهب الملاة: تاريخ الن من ٢٩٧٠.

<sup>(</sup>٢) أبن عذارى: البيان المغرب ج ٤ ص ٢٢ ، ٢٣ تطوان .

<sup>(</sup>٣) عَثْمَانَ الْكَمَاكُ : مَحَاضَرَات في مراكر الثقافة ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) التادلي : التشوف ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي زرع: الانيس ج ٢ ص ١٨٨ ت الفيلالي .

<sup>(</sup>٢) التادلي : التشوف ص ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٧) نفس الرجع السابق ص ٣٦٩.

<sup>(</sup>٨) نفس الرجع السابق ص ١١٢ .

السودانيون يلعبون الثقاف بالحديد ويرقصون ونساؤهم يضربون آلة اللعب ويغنين والزامر يزمر لهم(١) وأحياناً تزف العروس وهى راكبة على سرج ومحيط بها المغنون ووسائل اللهو المختلفة فى موكب كما فى أفراح تلمسان(٢).

وجما يتصل بالأسرة ، عادة استنها الخليفة المنصور الموحدى وهو جمع الأطفال في العاصمة مراكش كل عام وتختينهم وصرف دينار من الذهب ودرهم من الفضة لكل واحد منهم وذلك لنفقات العلاج وثمرة ليأكلها أثناء عمليسة التختين لتخفيف آلامه يقول ابن عدارى « وفي سنة خمس وتسعين وخمس مائة أمر المنصور بإعدار الأطفال بمراكش وأن يجعل في يد كل واحد منهم دينار من الذهب ودرهم من الفضة وحبة من الفاكهة الحضراء ليشغل بها الطفل عن ألمه ويصرف الدينار في مداواته فكان يذهب في ذلك كله فوق الألف ألف ما بين ذهب وفضة فكان هذا من مكارمه الذي لم يسبقه أحد إليها من ملوك المتقدمين » (٣) وقد حدد المراكشي نوعية هؤلاء الأطفال بأنهم الأيتام المنقطعون حيث كان يجمعهم في موضع قريب من قصره وتجرى لهم عملية التختين (٤) ويبدو أن بعض الأسر كانت تحتفل من قصره وتجرى لهم عملية التختين (٤) ويبدو أن بعض الأسر كانت تحتفل بإعذار أبنائها وذلك بذبح الذبائح ودعوة الأصدقاء من الحران لحضور هذه الوليمة (٥).

## ثانياً: الصحة

لتى سكان المغرب الأقصى رعاية واهتماماً فى النواحى الصحية من ولاة الأمر منذ قيام دولة المرابطين ، وقد تجلى ذلك فى إقامة مستشفى المنصور الموحدى وتشجيع الأطباء على القدوم إلى المغرب والأندلس غيرها من

<sup>(</sup>١) ابن غازى : الروض الهتون ص ٤ ، البيذق : أخبار المهدى ص ٦٠

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز بنعبد الله: المعجم التاريخى ص ٩ ، ملين : عصر المنصور الموحدى ص ٢٥٩ ، عنسان : عصر المرابطين والموحدين القسم الثاني ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ١٨٠ تطوان ٠

<sup>(</sup>٤) المراكشي: المجب ص ٢٨٧٠

<sup>(</sup>٥) التادلي : التشوف ص ٣٨٩ .

البلدان ، وتبعاً لذلك از دهرت العلوم الطبية مما عاد على السكان بعظيم الفائدة وقد حفلت كتب الطبقات بكثير من الأطباء الذين خدموا في بلاط ولاة الأمر من المرابطين والموحدين وعلى رأسهم أسرة بني زهـر .

وقمد تعرضت البلأد في بعض الأحيان للاوبثة والتي شكلت خطرآ كبير ٦ على حياة السكان حيث راح ضحيتها الكثير من الناس ففي سنة ٥٦٤هـ ١١٦٨م تلوث هواء مراكش بميكروب سبب المرض لكثير من سكان مراكش (۱) . كذلك الطاعون الذي أصاب مراكش سنة ٧١٥ / ١١٧٥م أودى محياة كثير من الناس حتى بلغ الموتى فى كل يوم ماثة وتسعين شخصاً واستمر ذلك سنة كاملة(٢) وطبقاً لهذه الرواية يكون ضحايا هذا الطاعون ، ٦٩,٣٥٠ شخصاً ، أما ابن أبي زرع فقد جعل الضحايا ، مراكش ألفاً وسبعاثة رجل(٣) وربما كان العدد الأول هو مجموع الضحايا في المغرب الأقصى كله ، وقد مات في هذا الطاعون عدد من أسرة الحلافة(؛) ، ﴿ ومات فيه \_ في الطاعون ــ من أولاد الخليفة عبد المؤمن السيد أبو عمران ثم أخوه السيد أبو سعيد ، ثم أخوهما السيد أبو زكريا وصاحب بجاية والشيخ أبو حفص عمر بن يحيي الهنتاتي جد الملوك الحفصيين . . ٣ (٥) يضاف إلى ذلك عدد ممن كانوا نخدمون في قصور الأمراء بلع ثلاثين شخصاً يومياً (٦) .

ونتيجة لانتشار الوباء لحأ الناس إلى حمل بطاقات فيها بيانات عنهم حتى إذا فاجأ الموت أحدهم تعرفوا على أسرته « وكان الناس بموتون فيه من غير مرض فكان الرجل لا نخرج من منزله حتى يكتب اسمه ونسبه وموضعه تى براءة بجعلها في جيبه فإن مات حمل إلى موضعه وأهله »(٧).

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى : البيان المغرب ج } ص ٢٤ ، ٢٥ تطوان .

<sup>(</sup>٣) ابن ابي زرع: الانيس ص ٢١٦ طبع حجر .

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ٢٥ تطوان ، ابن خلدون : العبر جـ ٦ ص ٢٤٠ ، السلاوى : آلاستقصا جـ ٢ ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٥) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٦) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ٢٥ تطوان .

<sup>(</sup>٧) ابن أبى زرع: الانيس ص ٢١٦ طبع حجر.

وسائل العلاج :

عرف الشعب المغربي كثيراً من ألوان العلاج ومن ذلك أنهم اتخذوا وسيلة العزل كوقاية من العدوى والإصابة بالأمراض الحطيرة كالحدام ، فقد أفردوا مكاناً خاصاً خارج العاصمة يعيش فيه الحدماء لا يختلطون بغيرهم ومن هؤلاء المرضى « أبو عصفور يعلى بن وين يوفن الأجدم تلميذ أبي يعزى وأصله من مكناسة نزل حارة الحدماء خارج حضرة مراكش وبها مات عام ثلاثة وثمانين وخسمائة (١) وأبو يعقوب يوسف بن على وكان نحارة الحدماء ومات في شهر رجب عام ثلاثة وتسعين وخمسائة (١).

وهكذا عرف سكان المغرب نظام العزل وتخصيص أماكن بعيدة لإيواء ذوى الأمراض الحطرة .

كما أن السكان حاولوا الاستفادة من البيئة وما ينمو فيها فى مداواة أمراضهم وعن طريق تجاربهم صارت لهذه الحدمات الطبيعية مفعولها فى علاج كثير من الأمراض ومن ذلك مياه أحد أنهار فاس حيث كانت تفتت الحصى الذى يتكون فى المثانة كما أنه يقضى على حشرات الرأس(٣) وكذلك العيون الساخنة كعين خولان وحمة وشتاته كلها عيون ساخنة يستحم فيها الناس للتداوى(٤) وقد نبتت بجبل فازاز بعض النباتات التى تستخدم كدواء لعلاج الأمراض(٥) و بمدينة أيجلى شجرة تشبه شجرة الكثرى و ثمرته تشبه الاجاص ، يجمعونه ويتركونه حتى يذبل ثم يضعونه فى مقلاة فخار على النار فيستخرج دهنه وهو جيد فى علاج الكلى وإدرار البول(٢).

وهكذا استغل السكان البيئة المحيطة بهم فى علاج أمراضهم .

<sup>(</sup>۱) التادلي : التشوف ص ۲۵۸ ٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص ٣٠٨ ، ابن المؤقت : السعادة الأبدية ج ١ ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) الجيلاني: رسالة في ذكر من أسس مدينة ماس ص ٥٤٠٠

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق ص ٧٤ مخطوط ، عبد العزيز بنعبد الله المعجم التاريخي ص ٨ ٠

<sup>(</sup>٥) مجهول: الاستبصار ص ١٨٧٠

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع السابق ص ٢١٢٠

وبجانب العلاج الطبيعى ، كانت هناك المستشفيات وأهمها تلك المستشفى التى بناها المنصور الموحدى وقد سبق الاشارة إليها ، وقد جعل المنصور العلاج بها حمّاً لكل مواطن سواء أكان غنياً أم فقيراً (۱) وجهزه بكل ما يلزمه من وسائل العلاج وأجرى الإنفاق عليه من بيت المال (۲) وقد أشار المراكشي إلى تجهيزات المستشفى بقوله لا وأجرى له ثلاثين ديناراً في كل يوم برسم الطعام وما ينفق عليه خاصة ، خارجاً عما جلب إليه من الأدوية وأقام فيه من الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان والأكحال، وأعد فيه للمرضى ثياب ليل ونهار للنوم من جهاز الصيف والشتاء ه (۳) وممن التحق بالحدمة في هذه المستشفى أبو اسمتى ابراهيم الداني وأصله من بجاية وكانت له عناية بالغة في صناعة الطب وقد عينه المنصور أميناً للمستشفى وكذلك ولداه (٤) وممن المستشفى وكذلك ولداه (٤) ومن المعمل بالمستشفى وكذلك ولداه (٤) وسر العمل بالمستشفى في بريارته الأسبوعية حيث يطمئن على صحة المرضى وسر العمل بالمستشفى (٥).

ولم يكن الإشراف على المرضى قاصراً على المستشنى بل تعداه إلى معاونتهم في حياتهم بعد مغادرتهم المستشنى وهو ما يعرف بنظام التأهيل في عصرنا الحاضر فكان يصرف لكل مريض فقير مقدار من المال يعيش منه ريثما يتمكن من العمل والكسب و فإذا نقه المريض فإن كان فقيراً أمر له عند خروجه بمال يعيش به ريثما يستقل وإن كان غنياً دفع إليه ماله وترك سببه و(١)

وبجانب المؤسسات العلاجية كان هناك الأطباء ، ومنهم من كان يعالج العامة حيث يقصدونه بمرضاهم ويدفعون أجر العلاج ومن هؤلاء الطبيب ابن افلاطون بمدينة فاس ويبدو أنه نال مكانة طيبة وسمعة عريضة

<sup>(</sup>۱) الراكشي : المعجب ص ۲۸۸ .

<sup>(</sup>۲) ابن ابی زرع: الانیس می ۱۵۷ طبع حجر ، السلاوی: الاستقصا ج ۲ ص ۱۹۸ ، ملین: عصر المنصور ص ۲۲۵ .

S.P. Scott; History of Moorish Empire, V.2, P; 306.

<sup>(</sup>٣) الراكشي: المعجب ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) ابن أبى أصيبعه: عيون الانباء ص ٣٤ه وأحمد عيسى: تاريخ البيمار ستانات ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٥) المراكشي: المعجب ص ٢٨٨٠

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع السابق ص ۲۸۷ .

ومن ثم أصبح أجره مرتفعاً ، فقد مرضت أخت لعلى بن عبد الكريم وهو من سكان مكناسة فجهز مبلغ مائة دينار وتوجه بها إلى ابن افلاطون فى فاس لعلاجها(١) ، كذلك الطبيب ابراهيم بن أبى الفضل بن صواب المجرى من أهل شاطبة ، أقام بطنجة لعلاج المرضى ثم استقر بمدينة فاس وتوفى سنة أهل شاطبة ، أقام بطنجة لعلاج المرضى ثم استقر بمدينة فاس وتوفى سنة محمد ١١١٢٧م(٢) .

وبجانب أطباء الشعب ، كان البلاط المرابطي والموحدي يزخر بنخبة من الأطباء وفي مقدمة هؤلاء أسرة بني زهر التي خدم بعض أفرادها في البلاط المرابطي ثم الموحدي ومن هؤلاء أبي العلاء زهر بن أبي مروان عبدالملك وكان مشهوراً بالحذق والمهارة وله علاجات مختارة وله عدة مؤلفات طيبة وقد خدم في بلاط المرابطين ونال منزلة رفيعة (٦) واشتغل ابنه أبو مروان عبد الملك في خدمة الحليفة عبد المؤمن وألف للخليفة البرياق السبعيبي مع عدة مؤلفات أحرى ونال مكانة رفيعة لدى الحليفة (٤) فلما توفى الحليفة عبد المؤمن التحق أبو مروان محدمة الحليفة يوسف بن عبد المؤمن ثم ابنه المنصور من بعده (٥).

وبجانب أسرة بنى زهر كانت هناك مجموعة من الأطباء المشهورين أمثال أبى بكر بن الصائغ المعروف بابن باجة والذى اشتغل بالطب فى دولة المرابطين (١)وابن طفيل طبيب الحليفة يوسف بن عبد المؤمن والمتوفى سنة المرابطين (١)وابن رشد وهو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن

<sup>(</sup>۱) التادلي: التشوف ص ۲۵۹ ، ۲۹۰ ۰

<sup>(</sup>٢) ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلة ص ١٧٢٠

<sup>(</sup>٣) أبن أبى أصيبعه: عيون الانباء ص ٥١٧ بيروت سنة ١٩٦٥ ، النفل جنثالث: تاريخ الفكر الاندلسي ص ٤٧١ ، عبد العزيز بنعبد الله: الطب والاطباء في المغرب ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبى أصيبعه: عيون الأنباء ص ٢٥، ١ ٢١٠ ٠

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع السابق ص ٥٢١ ٠

<sup>(</sup>٦) التفطى: أخبار العلماء ص ٢٦٥ ، عبد العزيز بنعبد الله: الطب والاطباء بالمغرب ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>٧) ابن أبى زرع: الانيس جـ ٢ ص ١٧٦ ت الفيلالى ، عباس المراكشى الاعلام جـ ٣ ص ٣٠٠ الحمد أمين : ظهر الاسلام جـ ٣ ص ٢٤٢ ط ٢ سنة ٥٩

رشد والذى نال حظوة ومكانة لدى الخليفة المنصور الموحدى<sup>(۱)</sup>وغير هؤلاء ممن حفلت المرجع بتراجمهم ويضيق المجال عن ذكرهم ، وهذا يشير إلى ارتقاء شأن الطب والأطباء في هذه الفترة ، وما صاحبه من كثرة المؤلفات الطبية مما ارتفع بالمستوى الصحى للسكان .

## ثالثا: المحالس

تهد المحتمع المغربي كثيرا من المجالس المتنوعة والمتعددة التي كان يعقدها الحلفاء في قصورهم ، وبجانب ذلك مجالس الوعظ التي انتشرت في الأماكن العامة يضاف إلى ذلك تلك المجالس العامة التي كان يعقدها علية القوم من الأمراء وغيرهم وقد أثمرت هذه المجالس وما فيها من مناقشات علمية وأدبية ، ازدهاوا في الحركة الفكرية بالبلان ، وارتقاء للنواحي الثقافية وفي مقدمة هذه المجالس :

# مجالس الحلفاء:

حرص أمراء المسلمين من المرابطين وخلفاء الموحدين على حمد الجلسات والتي كانوا يشهدونها بأنفسهم ، ويشاركون فيها بالحوار والمناقشة ، فأمير المسلمين تاشفين بن على بن يوسف كان يجالس الأعيان ويذاكرهم (٢) وكان هذا أثناء ولايته للأندلس ، وممن كان يحضر مجلسه القاضي أبو القاسم اخيل بن ادريس الرندى وكان أديبا(٣) .

أما فى الدولة الموحدية فقد كثرت هذه المجالس التى كان يحضرها الخلفاء وقد أشار ابن صاحب الصلاة ، وكان يعيش فى عصر الخليفة يوسف بن عبد المؤمن إلى عادته فى التوجه إلى مجلس الخليفة فى داره حيث قال ه كنت – أى ابن صاحب الصلاة – صبيحة يوم الأحد الذى وصات فيه هذه البشرى الفاتحة – وهى انتصار الموحدين على ابن مردنيش فى الأندلس – فقد بكرت على العادة إلى منتقيمي دار الخليفة رضى الله عنه

<sup>(</sup>۱) ابن أبى اصيبعه: عيون الانباء ص ٥٢٥، ١ ٢٢٥ ، أرنست رينان: ابن رشد والرشدية ص ٣٦٠ ، أحمد أمين: ظهر الاسلام ج ٣ ص ٢٤٦ . (٢) ابن الخطيب: الاحاطة ج ١ ص ٤٥٧ ت عنان .

<sup>(</sup>٣) أبن سعيد المفربي : المغرب في حلى المغرب ج ١ ص ٣٣٦ .

جالسا مع طلبة الحضر أشياخ أهل الأندلس نتطلع الأخبار وقد بعد زمانها وتوقف الواصلين بها ...(١)، وهذا الحبر يفيد تعود الخليفة على الحلوس فى داره مع طلبة الحضر ، هم طائفة العلماء وأشياخ الأندلس .

وكانت هذه المجالس تضم العلماء والأدباء ورجالات الدولة ، ومن هؤلاء الذين ضمتهم مجالس الموحدين في عهد الحليفة يوسف بن عبد المؤمن الحافظ أبو بكر بن الحد ، والفقيه القاضي أبو عبد الله بن الصقر ، وغير هؤلاء من العلماء (٢)أما في عصر المنصور الموحدي فكان منهم أبو الحجاج المفسر وعبد الله بن سليمان بن حوط وابن زهر الأديب الطبيب وابن رشد (٣) والقاضي الشقندي وكان عالمسا متبحرا في العلسوم (٤) ومجانب هؤلاء كان هناك طلبة المصامدة وهؤلاء كانوا يشهدون كل مجالس الحلفاء ، يقول المراكشي « وصنف آخر ممن عني بالعلم من المصامدة يسمون طلبة الموحدين ولا بد في كل مجلس عام أو خاص مجلسه الحليفة منهم من حضور هؤلاء الطلبة الأشياخ منهم (٥)» .

وكان لهذه المحالس فى عهد الموحدين نظام خاص تتبعه ، فكان الحليفة يتصدر المحلس ، فخطيب الحماعة ، ثم قاضى الحماعة عراكش فرئيس الأطباء فأكبر علماء الحضرة فباقى الأعلام الحاضرين على اختلاف مراتبهم (٢)ثم تدار المناقشة حول مسألة علمية يلقيها الحليفة بنفسه أو أحد العلماء الحاضرين بعد استئذان الحليفة ، ويناقش الحاضرون المسألة ، ثم ختم الحلسة بالدعاء للخليفة (٧).

ومن الموضوعات العلمية التي كانت تعرض في المجالس العلمية الموطأ الذي أثنه ابن تومرت حيث عرضه أبو يعقوب يوسف بن وانودين في أحد

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن ص ٢٧٥ ٠

<sup>(</sup>۲) ابن ابى زرع: الانيس جـ ۲ ص ۱۸۱ ت الفيلالى ، السلاوى: الاستقصا ج ۲ ص ۲۰۲ .

<sup>(</sup>٣) ملين : عصر المنصور الموحدي ص ١٦٤ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب جرا ص ٢١٣٠

<sup>(</sup>٥) الراكشي: العجب ص ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن اصيبعه: عيون الآنباء ص ٢٩ ، المنوني: العلوم والعنون ص ٣٩ ، ٩٠٠ .

<sup>(</sup>۷) المراكشي: المجب ص ۳٤٢٠.

مجالس الخليفة عبد المؤمن في جمع من أشياخ الموحدين (١).

وبجانب هذه المحالس العلمية التي كان يشهدها الخلفاء ، كانت هناك المحالس التي يتبادلون فها الحديث عن مشكلة تهم الدولة ، وكانت الأندلس تحتل مكان الصدارة في المشكلات التي واجهت ولاة الأمر من المرابطين والموحدين حيث أن الحطر كان قائمًا في كل لحظة من هجوم الأعداء على أرض الأندلس ومحاولة الاستيلاء علما ، ومن هنا كانت بعض المحالس تدور فيها المناقشات حول الأندلس ومن ذلك ما كان يتحدث به يوسف بن تاشفين في مجالسه يقول المراكشي ٥ ويوسف بن تاشفين في ذلك كله يمدهم - أى عد أهل الأندلس - في كل ساعة بالحيوش بعد الحيوش ، وَالْحَيْلُ أَثْرُ الْحَيْلُ ، ويقول في كل مجلس من مجالسه : إنما غرضنا في ملك هذه الحزيرة أن نستنقذها من أيدى الروم لما رأينا استيلاءهم على أكثر ها(٢). وكذلك الحليفة عبد المؤمن ومناقشته لأحداث الأندلس في مجالسه « ومنها أنه – أي عبد المؤمن بن على – تذاكر يوما حال الأندلس مع الروم المفاتنين فجرى ذكر وقعه أقليش التي هزم فيها الطاغية وقتل ولد أذَّفونش ، فقال لوزيره أبي جعفر بن عطيه اخرج إلى أشياخ الخند وسلهم هل بتي أحد ممن حضر وقعة اقليش ففعل ... فسر بأن بتي من محدثه بصفة تلك الحروب وأمر بادخالهما إلى مجلسه العالى ، وأمر بأن محضر معهما أشباخ الحند فكان ذلك ، وسألهما عما شاهداه من تلك الحروب فحكياها من أولها إلى آخرها ، وعند تمام حكايتها أعطى لابن ريدون خسائة دينار ولابن تورزجين مثل ذلك .. (٣) و هكذا احتل موضوع الأندلس وأخبارها مكانا في المناقشات الدائرة في مجالس ولاة الأمر .

وفى بعض الأحيان كانت المشاكل اليومية التي يواجهها الناس تثار في عجلس الخليفة ومن ذلك أن يحيى بن العزيز – وكان ملكا لبنجاية قبل استيلاء عبد المزمن عليها ثم أحضره معه إلى مراكش – كان في مجلس عبد المؤمن

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری: البیان المغرب ج ٤ ص ٣٠ ت د. احسان عباس ٠

<sup>(</sup>٢) المراكشي : المعجب ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن القطان : نظم الجمان ص ١٣٩ .

يوما فذكر الحاضرون تعذر الصرف وشاركهم القول في ذلك محي من َ أنه ﴿ يعانى من ذلك أيضا لأن خدمه لا مجدون العملات الصغيرة متوفرة ، فلما سمع الحليفة ذلك أمر بتحقيق مطلبهم وتوفير العملات الصغيرة للتداول (١٦)

#### مجالس وعظ:

ونوع آخر من المجالس شهده المحتمع المغربي ، وهو مجالس الوعظ التي يتولى الحديث فها العلماء والصلحاء حيث يعظون الناس ويرشدونهم ، وُقلد تجلى ذلك في طريقة ابن تومرت وجمعه للأنباع حيث كان يجلس إلى الناس يعظهم ويعلمهم أمور دينهم (٢) .

وبعضهم كان يتخذ من الأسواق والطرقات مكانا ليعظ فيه مُكِأْتي العباس السبتي المراكشي والمتوفى سنة ٢٠١ ه ، كان مجلس حيث أمكّنه الحلوس من الأسواق والطرقات فيحض الناس على الحبر (٣).

وبعضهم كان محدد أياما في الأسبوع لمجالس وعظه كالعالم محمذ بين أحمد بن محمد اللخمى وكان يقيم بمراكش وله مجالس وعظ في يؤجى الاثنين والحميس من كل أسبوع (٤)وممن اشتهر بالحديث في مجالس الوعظ أبو "مدين المتصوف والمتوفي سنة ٥٩٤ هـ/ ١١٩٧ م حيث كان الناس يقصدونه من كل مكان (٥).

## مجالس عامة:

وهي تلك المحالس التي كان يعقدها الأمراء وأكابر رجال الدولة في قصورهم ومنتدياتهم ويحضرها الأدباء والشعراء ، وكان ذلك نتيجة الاحتكاك . المباشر بين المغرب الأفصى والأندلس في عهد المرابطين ، وإقبال العلماء والشعراء الأندلسين على المغرب والالتفاف حرل الأمراء في المدن المغرينة كمراكش وفاس وتلمسان وساثر المدن الأخرى ، وخاصة أن الولاة كأنوا

<sup>(</sup>۱) المراكشي: المعجب من ۲۰۷ .

<sup>(</sup>۲) ابن القطان: نظم الجهان ص ۹۶ · (۳) عباس المراكشي: الاعلام ج ۱ ص ۲۶۲ ·

<sup>(</sup>۶) نفس المرجع السابق ج ۳ ص ۸۷ . (۵) أحمد بن القاسم: المعزى في أخبار أبي يعزى ص ۷۲ مخطوط . (م ۲۷ ـ الحضارة)

يتنقلون بين مدن المغرب ومدن الأندلس وما يصحب النتمل من انتقال حاشية الأمتر معه (١).

وبجانب هذه المجالس ، كانت هناك المجالس الفقهية التي كان يعقدها العلماء في المدن المغربية كسبته وفاس وغيرها للمناظرة والبحث والمدراسة (٢) ومن المجالس الأدبية التي كانت تعقد في العاصمة مراكش ، مجلس حواء بنت تاشفين — وكان تاشفين أخا ليوسف بن تاشفين لأمه — حيث كان يحضره الكتاب والشعراء وكانت تحاضرهم فيه وجمن كان يحضر هذه المجالس البرتي وابن القصيرة وغيرهم من الأدباء والشعراء (٣).

واشترك أمراء الموحدين في المحالس في ولاياتهم حيث كانت تعقد تخت إشرافهم ويشاركون فيها بالمناقشة والحوار ، ومن ذلك المحلس الذي كان يعقده أبو يحيى بن أبي زكرياء الموحدي أمير سبتة ويحضره العلماء وملهم أبو إلوليد إسماعيل بن محمد المعروف بالشقندي وأبو يحيى بن المعلم الطنجي (١)

#### رابعا: الاحتفالات

ر شهد سكان المغرب الأقصى العديد من الاحتفالات والتي كانت تقام في المدن المغربية نتيجة لمناسبات مختلفة ، وقد اشترك أبناء الشعب في هذه الاجتفالات معبرين عن شعورهم وعاطفتهم ازاء هذه الاحتفالات

أُ ويمكننا أن نقسم هذه الاحتفالات باعتبار بواعثها ودوافعها إلى أنواع الاثيرة فهناك الاحتفالات الدينية وأخرى عسكرية ، وأخيرا الاحتفالات المتعددة .

الاحتفالات الدينية:

أئم وهذه ارتبطت بالمناسات الدينية المتكررة كصلاة الجمع والأعباد

<sup>(</sup>١) د. حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ٢٣ ٤ .

<sup>(</sup>٢) رابح بونار : المغرب العربي ص ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى : البيان المفرب ج ٤ ص ٥٧ بيروت .

<sup>(</sup>٤) المنونى : العلوم والفنون ص ٤١ ، آنخل جنثالث : تاريخ الفكر الاندلسي ص ٢٩٩ .

والليالي الدينية ، وقد كان لحلفاء الموحدين احتفال خاص بصلاة الحمعة ،. حيث يخرجون فى موكب من كبار رجال الدولة ، قاصدين المسجد الڭيير بالعاصمة ، وهناك مجلس الحليفة ثم تبدأ الشعائر الدينية من قراءة للقرآب وآذان المؤذنين ثم خطبة الحمعة وبعد الفراغ من الصلاة يعود الخليفة فى موكبه راجعاً إلى قصره(١)ولا شك أن ذلك يصحبه خروج الناس لمشاهدة الموكب ومشاركتهم في الصلاة مع الخليفة وما يصحب ذلك من مظاهر الفرّح والسرور بروًية موكب الخليفة .

. وكان لشهر رمضان مكانة خاصة . حيث محتفل به الشعب في كمِلْ مكان بإقامة الأذكار وقراءة القرآل وتأدية الصَّلوات بالمساجد ، وكان الحلفاء محتفلون بدلك الشهر وذلك بالقراءة فى مصحف سيدنا عثمان رضي الله عنه (٢)وكان الحليفة عبد المؤمن قد أحضره من الأندلس ونقله إلى قصوه بمراكش وجمل له أغطية من الحلد المرصع بالأحجار الكريمة (٣).

أما أفراد الشعب فكانوا محتفلون سهذا الشهر في المساجد والحلقات الدينية (١) وقد اختص المغاربة ليلة السابع والعشرين بالتعظيم والتكريم (٥). وفى رواية أخرى أنها ليلة التاسع والعشرين(١)حيث كانوا يقيمون الاحتفالات اعتقادا بأنها ليلة القدر وهي ليلة معظمة عند سائر المسلمين ، كذلك ليلة عاشوراء حيث كان بعض الصالحين يعدون الطعام ويدعون الناس لتناوله احتفالا سهذه الليلة (٧).

أما الأعياد فكان الخليفة يخرج لتأدية صلاة العيد في موكب من كيارُّ رجال الدولة ، وبعد انقضاء الصلاة يتقدم كبار رجال الدولة لتحية الخليفة وتهنأته ويدءو لهم ثم يذبح كبش بين يديه في عيد الأضحى ، وفي اليوم

<sup>(</sup>۱) المراكشي : المعجب ص ٣٤٣ . (٢) التنسي : الدر والعقيان ورقة ٥٥ مخطوط .

<sup>(</sup>٣) نفس آلرجع السابق ورقة ٥٤ مخطوط .

<sup>(</sup>٤) أحمد بن القاسم : المعزى في أخبار أبي يعزى ص ٧ مخطوط .

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير: الكامل ج ٨ ص ٢٩٩٠. (٦) العمرى: مسالك الأبصار ج ١٦ قسم ٢ ص ٢٦٨٠.

<sup>(</sup>٧) التادلي: التشوف ص ٢٨٢ ٠

التاكى بجلس الحليفة فى قصره وتأتيه الوفود وفى مقدمتها أشياخ الموحدين وأبناء الجنهاعة وطلبة الحضر والفقهاء والقضاة والكتاب على ترتيبهم ثم بقية الوفود وذلك للهنئة بالعيد (١).

ر. وفى بعض الأعياد كان الحليفة يفرق الأغنام على من حوله وذلك ما فعله الحليفة يوسف بن عبد المؤمن فى عيد الأضحى لسنة ٥٦٥ هـ ١٧٧١ م حين وزع كباشا على الخوته وأشياخ الموحدين ووجوه دولته (٢) وقد بلغ عدد الأغنام التى فرقها المنصور الموحدى فى عيد سنة ١٩٤ هـ ١١٤٨ م ثلاثا وسبعين الف شاه من ضأن وماعز وزعها على الأمراء والحند والفقراء (٣).

... وكان القادرون من أفراد الشعب يشترون الكباش كى يضحوا بها فى عيُدِ الأضحى (٤) وكمظهر من مظاهر الاحتفال بالعيد ، كان الناس يلبسون الملابس الحديدة مع التجمل والترين فى أيام العيد (٥).

ز ومما يلحق بالاحتفالات الدينية تلك الاحتفالات التي يمترج فيها الحزن. بالمشاعر الدينية ، حيث كان الناس يخرجون في شبه مظاهرة دينية للمشاركة في جنازة أحد الصالحين من العباد والمتصوفين والذين امتلأت بهم المدن المغربية في القرنين الحامس والسادس من الهجرة ، فابن العريف المتصوف والمبتوفي عمراكش سنة ٥٣٦ه هم/ ١١٤١ م حين مات احتفل الناس بجنازته (٦) والمبتوفي يعقوب يوسف بن عبد الله بن مصباح التادلي المعلم من داى من بلاد تادلة ونزل مراكش وبها مات سنة ٧٧٥ هم/ ١١٧٦ م ، فحين مات لم يعلم عوته يسوى نفر قليل من حوله ، فلما خرجوا بجنازته من باب الدباغين أتى

١) ابن صاحب الصلاة : تاريخ الن ص ٧٥٧ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) المترى: نفح الطيب چ ؟ ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) التادلي : التشوف ص ٢٦٦ ، ابن القاضي : جذوة الاقتباس صن ١٣٧ .

<sup>(</sup>a) ابن القطان : نظم الجمان ص ٤١ ، ليفي بروفنسال : نخب تاريخية من ٣٦ .

<sup>(</sup>٦) ابن خلكان : وفيات الاعيان جر ١ ص ١٥٢ .

الناس إليها من كل جهة واحتفلوا بجنازته وحضرها خلق كثير (۱)وكذلك أبو إبراهيم إسحق محمد الهزرجي والمتوفى بمراكش سنة ۸۱ه ه/۱۱۸۸ م (۲)، وأيضا حين مات المتصوف أبو واجاج عفان بن إساعيل المطماطي بمراكش سنة ۲۰۶ ه ، احتفل بجنازته ودفن خارج باب أغمات (۳)وهكذا كانت وفاة العباد والصالحين فرصة ينهزها أبناء الشعب للاحتفال بجنائزهم وذلك للتعبير عن تقديرهم واحترامهم للصالحين من أبناء الأمة .

# احتفالات عسكرية :

شهدت المدن المغربية منذ قيام دولة المرابطين كثيرا من الاحتفالات العسكرية والتي كان يخرج فيها الناس لمشاهدة عرض عسكرى استعدادا لحملة أو خروج ولى الأمر على رأس جنوده إلى معركة من المعارك ، وما يصحب ذلك من مظاهر الفرح والابتهاج التي كانت تعم السكان .

وقد تعود ولاة الأمر استعراض جنودهم قبل الحروج إلى المعارك وذلك باستعراض كتائب الحيش وألويته والسلاح والعتاد أمام مرأى من الناس ، وقد استعرض تاشفين بن على جنوده فى تلمسان سنة ٣٥٥ هـ/١١٤٣ م(٤).

واتبع الموحدون عادة العرض العسكرى ، وكانت من الأشياء المحببة إلى نفس الحليفة عبد المؤمن أن مجلس ويستعرض جنوده وكتائبه (٥)، وكان الناس يخرجون لمشاهدة مواكب الحند وحشودهم وقد استمر العرض العسكرى بمراكش سنة ٥٧٩ ه/١١٨٣ م شهرا وذلك حين جهز الحليفة يوسف بن عبد المؤمن جنوده للعبور إلى الأندلس والناس يشهدون هذا العرض يقول ابن عدارى وفيه - أى سنة ٥٧٩ - أمر أمر المؤمنين أبو يعقوب بتميير الموحدين والعرب والقبائل للغزو .. وذلك التبريز نخارج

<sup>(</sup>١) ابن المؤمّت: السعادة الابدية جـ ١ ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>۲) التادلي : التشوف من ۱۵۲ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ص ٤٢١ ، ٤٢١ .

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز بنعبد الله: تاريخ للغرب ج ١ ص ١١٠٠

<sup>(</sup>٥) الراكشي: المعجب ص ٢٠١٠

مراکش والناس ینظرون فی ذلك كل يوم ، دام هذا الحال شهر جمادی کله سی(۱).

ولم يكن الاحتفال بالعرض العسكرى قاصرا على العاصمة ، ولكنه كان يشمل كل المدن التي يمر بها الحيش في طريقه إلى المعركة ، ويأتى في مقدمة هذه المدن مدينة تينملل العاصمة الأولى للموحدين ، حيث تعود خالها الموحدين زيارة قبر المهدى ومن دفن فيها من خلفاء الموحدين شم التوجه بعد ذلك إلى المعركة (٢) وما يصحب هذه الزيارة من دخول مواكب الحليفة مدينة تينملل وخروج الناس لاستقبالهم والترحيب بهم يقول ابن عدارى، هوفي هذه الحركة – أى خروج المنصور الموحدى سنة ٨٦ه هم إلى قفصة اخترع آفراك المعد لنزوله في غاية الحسن والحمال وقدم الارتقاء إلى تينملل لزيارة قبر المهدى على جرى عوائد سلفه في تيمنهم بتقديمه وقضاء حقه وتعظيمه ه (٣).

ثم تستمر الاحتفالات فى سائر المدن الى يحل بها جيش الحليفة ، فقى مدينة فاس خرج الناس للاحتفال بجيش المنصور الموحدى سنة ٥٨٢ هـ/ ١١٨٦ م ، ونصبوا الموائد لإطعام الحند (١).

وكانت مواكب الموحدين ونظمها وما يصحبها من دق للطبول ، ونشر للألوية سببا قويا في احتشاد الناس لروية هذه المواكب والاحتفال بها وتوديعها أو استقبالها عند عودتها .

ولم تشر المراجع التى اطلعت عليها إلى النظام الذى اتخذه المرابطون فى مواكبهم ، وربما يرجع هذا إلى ميل المرابطين للبساطة وبعدهم عن كل مظاهر الفخامة ، مع طمس الموحدين لأخبارهم .

أما مواكب الموحدين فقد وضع نظامها وطريقة سيرها داعية الموحدين

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى: البيان المغرب ج ٤ ص ٥٥ ، ٥٥ تطوان ٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ج ٤ ص ٢٤ تطوان ، عنان : عصر المرابطين والموحدين القسم الثاني ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٣) نفس الرجع السابق ج ٤ ص ١٠١ ، ١٠٢ تطوان .

<sup>(</sup>٤) ابن عذاري : البيان المغرب جـ ٤ ص ١٠٣ تطوان ٠

أبن تومرت وقد أشار إليها ابن القطان بقوله « وعلم – أى ابن تومرت – الناس الحركة كيف تكون ، فأمرهم إذا عزموا على الركوب أن ينادى منادى : الاستخارة بالله والتوكل عليه ، وإذا تحركوا أن يقدموا أمامهم لواء أبيض مع عدد من الرجالة يكون بينه وبين الأمير مقدار ربع ميل ، ويكون الأمير متقدما على الناس خلف اللواء المذكور في جملة من يختص به يحفون به ، ثم تتبعهم الرايات الكبار ، والطبول والعسكر المعروفون بالساقة ، ثم كل قبيل على ترتيب وحسن هيئة معه علاماته »(١).

وقد الترم الموحدون بهذا النظام وأضافوا إليه وضع مصحف سيدنا عثمان رضى الله عنه - وذلك بعد احضاره بواسطة الحليفة عبد المؤمن من الأندلس - مع مؤلفات المهدى محمولة على دابة مزينة بالأقمشة الفاخرة(٢).

وقد أعطانا ابن صاحب الصلاة وصفا تفصيليا لأحد مواكب الحليفة يوسف بن عبد المؤمن حين عزم على العبور إلى الأندلس سنة ٥٦٦هم/ ١١٧٠م وذلك بعد إعداد جنده ، حرج الموكب في صباح يوم السبت الرابع من شهر رجب الموافق الثالث عشر من شهر مارس سنة ٥٦٦هم/ ١١٧٠ م ، من باب دكاله ، وقد اجتمع الناس واحتشدوا لتوديع الحليفة الذي ملأت جنوده ساحة العرض ، فسارت كوكبة من الحند بأعلامها البيضاء ، ثم الحليفة ووراءه الأعلام والطبول ، وأمام الحليفة مصحف سيدنا عبان محمولا على جمل مرتفع وقد غطى بكلة حمراء تصونه ، وقد وضع في حفاظ مرصعة بالحوهر النفيس والياقوت الأحمر والأصفر والأخضر والزمرد ، وأمام الحلوهر النفيس والياقوت الأحمر والأصفر والأخضر والزمرد ، وأمام هذا المصحف مصح ف المهدى بن تومرت ، وسار خلف الحليفة كبار وجال الدولة من أمثال الوزير أبي العلاء ادريس بن أبي إسحاق بن جامع والشيخ أبي محمد عبد الواحد بن عمر صاحب المهدى ومن أولاد الحماعة أبي عبد الله علمد بن أبي حفص بن على أزناق وأبي محمد عبد الله المالتي شيخ

<sup>(</sup>١) ابن القطان : نظم الجمان ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>۲) التنسى : الدر والعتيان ورقة ٥٥ مخطوط ، المراكشى : المعجب ص ٣٣٩ ، ٣٤١ ، ٣٤١ ، ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ١١٥ ، ١١٦ ، ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ٥٦ تطوان .

طلبة الحضر وقاضى الحماعة ، ثم بعد ذلك سائر الحند على ترتيب قبائلها ومر لها(١) وكانت أغلب هذه المواكب تخرج فى شهر صفر حيث كان الموحدون يفضلون السفر فى هذا الشهر (٢) إلا إذا دعت الظروف للخروج فى غير هذا الوقت فإنهم كانوا يخرجون.

ومما زاد فى جمال هذه المواكب ، تلك الرايات والاعلام مع الطبول الضخمة التى كانت تصحب هذه المواكب ، فأما الرايات فلم يختص المرابطون بلون معين حيث استخدموا الرايات البيضاء والحمراء وغيرها من الألوان (٣)أما رايات الموحدين فكانت الراية الأساسية بيضاء وقد كتب عليها فى عهد ابن تومرت والواحد الله محمد رسول الله ، المهدى خليفة الله ، على جانب منها ، والحانب الآخر : وما من إله إلا الله ، وما توفيقي إلا بالله ، وأفوض أمرى إلى الله ه (٤)، واستمر اللون الأبيض مع بقية الحلفاء، مع اتخاذهم لأعلام ملونة أحرى حمراء وصفراء وغير ذلك من الألوان (٥) ولاشك أن هذه الأعلام بألوانها المختلفة كانت تهج الناس وتسرهم .

و بجانب ذلك كانت هناك دقات الطبول ذات الأصوات الضخمة وقلم استخدمها المرابطون فى جيوشهم (١) واتبعها الموحدون وجعلوا عدد الطبالين سبعة (٧) ولمم رئيس ينظم ضرباتهم وكان رئيسهم فى عهد المنصور الموحدى يسمى خمادا (٨) وكان من اختصاص الحليفة وحده أن يأمر بدق الطبل وليس

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن ص ٣٨٤ الى ص ١١٤١ .

<sup>(</sup>۲) ابن خلکان : ونیات الاعیان جر ٦ ص ٨ ، ابن الاثیر : الکامل جر ٦ ص ٢٠ ، السلاوی : الاستقصا جر ٢ ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن الفطيب : الحلل الموشية ص ٩١ ، ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٤) ابن القطان : نظم الجمان ص ١٢٨ ، ١٢٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن ص٢٥٤ ، التنسى : الدر والعتيان ورقة ٥٤ ، ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ٥٦ تطوان ، الجيالالى تتاريخ الجزائر ج ٢ ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٦) د، حسن محمود : قيام دولة المرابطين ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٧) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٨) العينى: عقد الجمان ج ١ قسم ٢ ص ٢٣٣٠.

لسواه ذلك (١)وهذا يرجع إلى أن دقات الطبل بمثابة الأوامر حيث أن دقاتها تشير إلى بدء حركة الحيش أو توقفه وبدء المعركة وكلها من الأمور الحطيرة. وكانت علامة المسير في مواكب الموحدين ثلاث دقات تسمع على مسيرة نصف يوم (٢).

ومما يلحق بهذه المواكب العسكرية احتفالات النصر بمعركة من المعارك ، حيث كانت الفرحة تعم البلاد ويخرج الناس الأموال تصدقا على الفقراء وشكرا لله كما حدث في نصر الزلاقة (٢). وتدق الطبول ابتهاجا بالنصر ، ويجلس الخلفاء في مجالس النهنة ، وما يصحب ذلك من توزيع الأموال وإقامة الحفلات حيث يقوم الفرسان بتقديم بعض الألعاب العسكرية ومن ذلك ما حدث بأشبيلية يوم أن دخلها المنصور منتصرا سنة ٥٨٥ ه/١١٨٩ م وفي يوم هذا الوصول نزل—أي المنصور الموحدي — على أشبيلية في غاية الحفل ، وركب السودان على النجب البيض وبأيديهم الدرق وعلى رووسهم طراطير الطيلسان الشديدة الحمرة ، وصدور النجب منظومة بجلاجيل على شكل السفر جل والأغزاز بضروب الحلل ، فظهر مرأى تحار فيه الأبصار وتذهل الخواطر والأفكار » (٤). وهكذا كان الاحتقال بالحروج للغزو أو فرحا بالنصر مناسبة يشارك فيها السكان بالفرح والسرور .

#### احتفالات متنوعة :

وهى الاحتفالات التى كانت تقام فى العاصمة وغيرها من المدن المغربية بسبب حدث هام أو مجىء وفد أو تشييد إحدى المنشآت، ويأتى فى مقدمة الأحداث الهامة التى كانت تمر بها البلاد، تولى أحد خلفاء الموحدين منصب رئاسة الدولة فهذا يعنى مجىء كثير من الوفود المبايعة إلى العاصمة والاحتفال

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق ج ١ قسم ٢ ص ٢٣٣٠

<sup>(</sup>٢) اشباخ : تاريخ الاندلس جـ ٢ ص ٥٤ ، الميلى : تاريخ الجزائر جـ ٢ ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن ابى زرع: الانيس ج ٢ ص ٦١، ٦٢ ت النيلالى ، السلاوى: الاستقصا ج ٢ ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى: البيان المغرب ج ٤ ص ١٣٨ تطوان ٠

عبايعة الحليفة الحديد ، ومجانب ذلك كانت توزع الأموال ويصدر العفى عن المسجونين وما يصحب ذلك من فرحة وسرور تعم أرجاء البلاد<sup>(۱)</sup>يقول، ابن أبي زرع « ولما تمت له — أى للخليفة المنصور الموحدى — البيعة وأطاعته الأمة ، كان أول شيء فعله أنه أخرج مائة الف دينار ذهبا من بيت المال ففرقها في الضعفاء من بيوتات بلاد المغرب ، وكتب إلى جميع ولاته في تسريح السجون ورد المظالم التي فعلها العمال في أيام أبيه ه<sup>(۲)</sup>ولاشك أن الإفراج عن المسجونين وتفريق الأموال محدث موجة من البشر والفرح في نفوس المواطنين .

ومن الأحداث الهامة التي تقام فيها الاحتفالات ، استقبال الخليفة لوفاد من الوفود حيث كانت تقام الاحتفالات ويجلس الحليفة لاستقبال الوفود القادمة ، وما يصحب ذلك من القاء القصائد والحطب في الحشود المحتمعة (٣) وقد أعطانا ابن صاحب الصلاة وصفا شائقا للاحتفالات التي أقيمت في العاصمة مراكش بمناسبة استقبال الحليفة يوسف بن عبد المؤمن وفود العرب القادمة لمبايعته سنة ٥٦١ هم / ١١٧٠ م فما أن وصلت الأنباء باقتراب وفود العرب من العاصمة حي صدرت الأوامر لحميع الموحدين أن يستعدوا العرب من العاصمة حي صدرت الأوامر الحميع الموحدين أن يستعدوا والرايات ، فلما كان يوم السبت وهو موعد اقتراب العرب من العاصمة ، والرايات ، فلما كان يوم السبت وهو موعد اقتراب العرب من العاصمة ، بكر جميع الناس من الحفاظ والطلبة من الموحدين وجميع القبائل من العسكر وتوجهوا إلى باب قصر الحلافة ، وأحضرت معهم الطبول المربعة الأشكال وكان عددها مائة طبل ، فلما علم الحليفة باستكمال أسباب الاحتفال ، وكان عددها مائة طبل ، فلما علم الحليفة باستكمال أسباب الاحتفال ، وكان عددها مائة طبل ، فلما علم الحليفة باستكمال أسباب الاحتفال ، وكان عددها مائة على فرسه الأشقر ، والوزير سائر على قدميه لصق ركابه ،

<sup>(</sup>۱) ابن صاحب الصلاة: تاريخ الن ص ٣٤٧ ، ٣٥٣ ، ابن عذارى: البيان المغرب ج ٤ ص ١٥٨ ، السلاوى: الاستقصا ج ٢ ص ١٥٨ ، ١٥٩ ، ابن عبود: تاريخ المغرب ج ١ ص ١٣٦ ، ملين: عصر المنصور الموحدى ص ٩٦ .

S.p. Scott: History of Moorish Empire. V.2, p; 77.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي زرع: الانيس ص ١٥٦ ، ١٥٧ طبع حجر .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ج ٢ ص ١٨٥ ت الفيلالي ، السلاوى : الاستتصا ج ٢ ص ١١٩ .

وقريب من الخليفة أبناء الخليفة وسائر كبار رجال الدولة ، وخلف هؤلاء ست عشرة راية من البنود المصنوعة المعدة لهذا الغرض ، وبيد كل رجل من أعيان الموحدين راية ، وعليه درع سابغة تلمع لمعان اللجين الخالص في شعاع الشمس ومن معه يلبس درعا سابغة ، وكذَّلك سائر الأجناد من الحشم والروم والعبيد والحميع من الناس .

وخرج هذا الموكب والطبول تدق من باب الشريعة أحد أبواب مراكش إلى ساحة واسعة خارج العاصمة ، وأقيم للخليفة خباء نزل فيه هو وكبار رجال الدولة ثم أمر الخليمة بأن يقام عرض تبرز فيه ألوان المهارة فى الطعن والضرب بن جند الموحدين وجند العرب .

وأقيم العرض ، وقد أعجب الحاضرون من تنوع الألعاب والمهارة في تأديتها ثم سمح الحليفة للقادمين بالاقتراب والسلام ، فجاءوا على ترتيب ، وقد تولى الوزير ترتيب دخولهم على الحليفة ، ثم أمرهم الحليفة بدخول العاصمة والنرول في الأماكن المخصصة لهم ، وعاد الحليفة في موكبه إلى العاصمة (١).

أما في اليوم الثاني فقد أذن لهم في الدخول على الخليفة في قصره لمبايعته وأخذ العهد علمم(٢)ثم أمر الخليفة بعد ذلك باقامة الموائد لاطعام العرب والناس الوافدين إلى البحيرة (٣)خارج مراكش مدة خسة عشر يوما ، يدخل البحيرة في كل يوم أزيد من ثلاثة آلاف رجل(٤).

وهكذا شهد سكان العاصمة موكب الحليفة ، والعرض الذي قدمه فرسان الموحدين والعرب وموائد الطعام التي مدت لاطعام القادمين ، وما تخلل ذلك من مظاهر الفرح والسرور .

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة: تاريخ الن ص ٣٠٤ الى ص ٣٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص ٤٣٣٠ . (٣) ( البحيرة : عرفت البحيرة في مراكش منذ أواخر أيام المرابطين فكانت ملتقى لمعركة بين عبد المؤمن والمرابطين ، لكن الموحدين عنوا بها كامل العناية واتخذوا منها مكانا لتجمعهم ، وهي تعنى نسيحا يحتوى على بركة مائية واسعة تحيط بها الخضرة الإضافة الى اروقة يأوى اليها رجال الحكم: ابن صاحب الصلاة: تاريخ الن ص ٣٣٤ حاشية) .

<sup>(</sup>٤) أبن صاحب الصَّلاة : تاريخ المن ص ٢٣٦٠ .

كذلك الاحتفال الكبر الذي أقامه الخليفة يوسف بن عبد المؤمن عنام استقبال أخيه السيد أبي حفّص في العاصمة مراكش حيث خرج في موكب ضخم ، وأقيمت في الساحة المعدة لاستقباله أنواع الألعاب المختلفة مع دق الطبول واحتشاد الناس لروّية هذا الاستقبال الكبير (١).

ومن الاحتفالات التي شهدتها العاصمة مراكش مناسبة شفاء الخليفة يوسف بن عبد المؤ من وجلوسه للناس الذين اقبلوا من كل مكان لروئية الخليفة والاطمئنان عليه وما صحب ذلك من احتفالات وتفريق الأمو ال (٢).

يضاف إلى الاحتفالات السابقة تلك الاحتفالات التي كانت تقام ابتهاجا باتمام بعض المنشآت ، ويأتى في مقدمة تلك الاحتفالات ؛ الاحتفالُ الكبير الذى أقيم بجبل الفتح بعد إنشاء مدينة عليه بأمر الخليفة عبد المؤمن ، وكان الاحتفال سنة ٥٥٥ ه/ ١١٥٩ م حيث جلس الحليفة ، وأتته الوفود من جميع أرجاء البلاد ومعهم الشعراء والأدباء حيث ألقيت الحطب والقصائد ابتهاجا بهذا العمل العظيم والخليفة يوزع الأموال بهذه المناسبة السعيدة (٣) وهكذا شهد الشعب المغربي العديد من الاحتفالات والتي شارك فيها معبرا عن فرحته وسعادته .

#### خامسا: وسائل التسلية

استمتع أفراد الشعب في المغرب الأقصى بأوقات فراغهم بوسائل التسلية المختلفة ، وذلك ترويحا عن أنفسهم من عناء العمل وتمجديدا للنشاط وبعثا للحيوية والقوة ، ومن هذه الوسائل ارتياد الحداثق والمنترهات ، وسهاع الموسيقي والغناء وغير ذلك من ألوان التسلية وشغل الفراغ .

#### ١ - المنتر هات:

انتشرت في كثير من المدن المغربية الحداثق والبساتين ، والتي اتخذها ولاة الأمر والناس مكَّانا للتنزه والترويح ، ويأتى في مقدمة هذه الحداثق تلك

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع السابق ص ۲۸۹ الى ص ۲۹۱ ٠

<sup>(</sup>٢) نفس الرجع السابق ص ١٩٦ الى ص ٢١١ . (٣) ابن صاحب الصلاة : تاريخ الن ص ١٤٨ الى ١٥٩ ، ابن الخطيب: الاحاطة : القسم الاول ص ٢٢٣ ، ٢٢٤ ت عنسان .

الحديقة الكبيرة التى انشأها الحليفة عبد المؤمن وتعهدها الحلفاء من بغده وغرس فيها أنواعا كثيرة من الثمار (١)وكذلك المنتزهات التى انشأها ٤ الموحدون بمدينة سلا (٢)وحدائق سبتة والتى وصفها العمرى بقوله « وفي بر العدوة أماكن للفرجة متعددة آخذ هكذا بمجامع القلوب ، وأزمة الأبصار ببلونش متنزهه بظاهر سبتة على البحر في نهاية من حسن الوضع وانحدار المياه التى لها على الصخور دوى والتفاف الأشجار .. ه (٣)واشتهر جبل غمارة مكثرة المتنزهات (٤).

وكانت هذه المتنزهات مقصدا لحلفاء الموحدين وعامة الناس ميم فالمنصور الموحدى كثيرا ما تريض في البستان الكبير بمراكش مراكش أقد ألحقت بهذه المتنزهات البرك المائية الكبيرة التي كان يتعلم فيها الطلبة الحفاظ السباحة ، بجانب أبناء الشعب وقد أشار صاحب كتاب الاستبصار إلى ألمه كان يسبح في هذه البركة ه وبني فيها — أي عبد المؤمن على — وخارجها صهر بجن عظيمين كنا في تلك المدة نعوم فيهما فلا يكاد القوى منا يقطع الصهر يج إلا عن مشقة وكنا نتفاخر بذلك » (٢).

وهكذا كان أبناء الشعب بجدون وسيلة للتسلية وذلك بالسباحة في بركة البستان ، يضاف إلى ذلك أن الناس كانوا يستخدمون فيها الزوارق للترتقة في اوالتسلية (٧)وفي متنزهات سلا أعدت أماكن خاصة للخليفة وحاشيته ، حيث كانوا بجلسون لمشاهدة الزوارق وهي ممتلئة بركابها وقد أحاطت بهم مختلف الأشجار والثمار وقد وصف ذلك المكان صاحب كتاب الاستبصار بقوئه و وناهيك من ساحل طوله نحو الميلن وعرضه نحو الميل مملؤ بالبشر والزوارق و

<sup>(</sup>١) مجهول : الاستبصار ص ٢٠٩ ، ابن المؤتت : السعادة الابدية م ٢٠٠ م ١٩٠ ٠

<sup>(</sup>٢) مجهول: الاستبصار ص ١٤١٠

<sup>(</sup>٣) العمرى: مسالك الأبصار جـ ٣ قسم أول ص ١١٧٠.

<sup>(</sup>٤) مجهول: الاستبصار ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>٥) ابن عدارى : البيان المغرب جـ ٤ ص ١٨٨ تطوان ، ابن المؤقَّنَةُ : السيادة الابدية جـ ٢ ص ١٩٠ .

الله) مجهول: الاستبصار ص ۲۰۹، ۲۱۰،

<sup>(</sup>٧) اكتسوس : الجيش العرمرم الخمساسي لوحة ٢٠٢ ، عبستيري المراكشي : الاعلام جر ١ ص ١٠٣ .

في إلوادي بركامها ، والمنارة المطلة ، وعلاقات الثمار وعقد الزيتون ، وجدر الكرمات وقبب الحلوس للسادات أيدهم الله ظاهرة »(١) وهذا النص يشير إلى تَنْهَابُ النَّاسِ إِلَى الشَّوَاطَىءُ للاستجمامُ .

كما كان يلجأ بعض الأفراد إلى إنشاء حديقة صغيرة ، فوق سطح منزله وُذِلِكَ لِيقضي فيها وقته مع أصحابه ﴿ فرفع إلى المنصور ـــ أثناء وجوده بفاس منتثر ۱۸۲ ه أن أبا القاسم بن الملجوم بني غرفة في داره يشرف منها على بعض جبرانه وجعلها متنزها له ولاخوانه .... (۲).

## ٢ ــ الموسيقي والغناء :

حين أقبل المرابطون إلى المغرب الأقصى ، حرص داعية المرابطين على اللَّهُضَاء على وسائل اللهو وحرق متاجر الحمر وذلك ما فعله عمدينة سجلَّماسة (٣) مُتبعًا في ذلك التعاليم الدينية التي يدعو إلها ، إلا أن هذه الشدة في بدء قيام اللمولة ، أخذت تُخف حدثها بعد ذلك ، وصارت هناك بعض الحوارى اللائي عسن الغناء مما مكن يوسف بن تاشفين من إهداء المعتمد بن عباد جازية مغنية <sup>(٩)</sup>

ن ثم مال المرابطون إلى ألوان الترف وذلك بعد احتكاكهم بالأندلسين واطلاعهم على أساليب الحياة في المدن الأندلسية مما جعلهم يتأثرون محيّاة الرَّفاهية والمتعة التي كان عياها أبناء الأندلس ، وصارت هناك المحالس التي محضرها المغنون والشعر أو عنه وأصبحت أدوات اللهو والغناء متوفرة في الملذن المغربية مما جعل ابن تومرت ينقم على المرابطين تهاونهم في محاربتها ، روأبخذ على عاتقه تكسرها ، فحنن دخل مدينة فاس وجد زقاقا به حوانيت امتلاَّت بالأنواء المختلفَّة من أدوات الموسيقي والغناء فكسرها هو وأصحابه (٦)

Nevill Barbour; morocco p 50

<sup>(</sup>١) مجهول: الاستبصار ص ١٤١ .

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری : البیان المغرب جـ ٤ ص ١٠٣ تطوان .

<sup>(</sup>٣) ابن أبى زرع: الانيس ج ٢ ص ٢٠.

<sup>-&</sup>quot; (٤) المترى : نفح الطيب ج ٦ ص ١٢ . (٥) د. حسن محمود : قيام دولة المرابطين ص ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن ابي زرع : الانيس ج ٢ ص ١٠٨ ت الفيلالي ، د. السيد ، عبد العزيز سالم : المغرب الكبر ص ٧٧٦ ، د. يحيى هويدى : اعز ما يطلب س ٣٧٦ مجلد } عدد ٥ تراث الانسانية سنة ١٩٦٦ .

يقول البيدق « فقال لنا – أى ابن تومرت لأصحابه – خفوا مقارعكم وسرنا معه ولا علمنا أين يتوجه حيى وصلنا زقاق بزقالة ، قال لنا تفرقوا على الحوانيت مملؤة رفوفا وقراقر ومزامبر وعيدانا وروطا وأرببة وكيتارات وجميع اللهو فقال لنا المعصوم اكسروا ما وجدم من اللهو ... (1).

واقتنى الخليفة عبد المؤمن سياسة المهدى فى محاربة وسائل اللهو والبغنام ومحاربة المغنين وأخذ أصحابه بأحكام الدين يقول النويرى « ولا لهو ولا هِزَانِهِ تحت أمره — أى أمر عبد المؤمن بن على ، بل تلاوة كتاب الله العزيز ، ومدارسة الأحاديث الصحيحة النبوية ، والاشتغال بالعلوم الشرعية وإنام الصلوات فهذا كان دأب أصحابه »(٢).

إلا أن هذا التشدد من جانب الحليفة وأصحابه لم بجد استجابة كاملة من الشعب ، حيث وجدت أنواع الملاهى المختلفة في المدن المغربية بما دفع الحليفة 1 عبد المؤمن إلى إصدار منشور عام إلى أهل بجاية وغيرهم من سكان المكرنية المغربية سنة ٥٥٦ ه/١١٦٠ م يتضمن عدة أوامر ومنها محاربة أصحابية الملاهى ومصادرة آلاتهم ، ومما جاء فيها « وآمر بالكشف عن التلصص والحرابة ، والتوليج في مكان الريب والغواية ، والاجتماع على السير الحاهلية والملاهى على فنونها وأنواعها وضرونها واختلاف آلاتها ، وما يتبعها بمن المناكر الناشئة عن أصل الحهالة .. فاكشفوا عن هذه الأصناف وأثيروهم عن مكامهم .. ه(٣).

وقد كرر المنصور الموحدى نفس أسلوب جده فى محاربة المغنيين حيث انتشروا فى كل مكان ومن ثم أمر بالقبض عليهم ومصادرة آلاتهم فى ستة ٥٧٥ هـ ١١٨٤ م « ثم أمر أى المنصور الموحدى – بقطع الملهين والقبض على من شهر من المغنيين فثقف من وجد منهم بكل مكان ، فغيروا هيئاتهم

Julien: History de L'Afrique, p; 120, S.p. Scott; History of Moorish Empire P: 2g3.

<sup>(</sup>۱) البيذق: أخبار المهدى ص ٦٤ ، ٦٥ ٠

<sup>(</sup>٢) النويري : نهاية الارب جـ ٢٢ مجلد ٢ ص ٨٠ ٠

<sup>(</sup>٣) مجموع رسائل موحديه ص ١٣٣ ، ١٣٤ ت ليني بروننسال

وَثُفْرِقُوا عَلَى الأُوطَانَ وَبَارِتَ سُوقَ القيانَ وَزَهَدَ كُلُّ الرَّهَدُ فِي هَذَا الشَّانَ ﴾ (١) وَهُكُذًا لَعَبَتَ المُبادىء الدينية التي قامت عليها الدولة دورها في محاربة المُغَنِّنَ » .

### ٣٠٠ ـ وسائل تسلية أخرى :

كانت بركة الماء التى انشأها الحليفة عبد المؤمن فى بستانه ، مكانا يسبح فيد أبناء العاصمة ، وقد سبق أن أشرت إلى ذلك ، ومجانب ذلك كانت هناك رحلات الصيد التي يخرج فيها الناس لصيد الحيوانات المختلفة من الغابات المنشرة فى أرجاء البلاد ، فابن حماد صاحب مجاية ، حين استقر بمراكش بعد أنتراع ملكه كان يشغل نفسه بالصيد مستخدما فى ذلك شباك الحديد ، وفي يعض الأحيان كان يهدى ما يصطاده للخليفة عبد المؤمن (٢).

بهر . وقد يفد على البلاد صاحب ألعاب ، ليعرض فنونه على الناس ، ومن أب ذلك ما رواه العينى من أنه فى عصر المنصور الموحدى قدم إلى مراكش رجل يرقض الدب ومعه امرأته ليعرض ألعابه (٣).

#### سادسا: الطعام والشراب

أتفنن سكان المغرب الأقصى فى صنع كثير من ألوان الطعام ، وصارت مواثدهم حافلة بالأنواع المختلفة من الأطعمة والحلوى والأشربة وذلك خلال فترة البحث وقد ذكر مؤلف كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس وهو معاصر لدولة الموحدين أكثر من خمائة لون من ألوان الطعام ، وقد اختلفت طريقة صنعها ، كما أن بعضها يعطينا صورة لمدى الثراء والرفاهية التى كان يعييش فيها بعض أفراد المحتمع .

وإذا تتبعنا ألوان الطعام بالمغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين لوجدنا أن القبائل القادمة من جنوب الصحراء وهي لمتونة ومسوفة وغيرها من القبائل الصهاجية ، والتي كانت تمتهن الرعى ، اتخذت من لحوم الأغنام

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ٨١ تطوان .

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ١١٣ ، حركات: المغرب عبر التاريخ ص ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٣) العينى: عقد الجمان ج ١ قسم ٢ ص ٢٣٤ .

وألبانها طعاما لها (١)، وقد يأكلون الحبر في بعض الأحيان وذلك عن طريق القوافل التي تمر بهم وتهديهم الحبر والدقيق (٢).

فلما انتقلت هذه القبائل إلى المغرب الأقصى واختلط أبناوها بسكان البلاد بدءوا يأكلون مما يأكل منه بقية الناس غير أن أمير المسلمين يوسف ابن تاشفين ظل متمسكا بعاداته الأولى التي تربي عليها في الصحراء وذلك أبرغم اتساع ملكه وسلطانه فقد ظل طعامه الشعير ولحوم الإبل وألبانها (٣) وأكله ــ أي يوسف بن تاشفين ــ الشعير ولحوم الإبل وألبانها مقتصرا على ذلك لم ينتقل عنه مدة عمره ه (٤).

وقد اشتهرت بعض المدن بألوان معينة من الطعام كطعام حصحصت المعروف بمراكش وهو لحم مخلوط ببعض التوابل<sup>(٥)</sup>وكاشتهار سكان مراكش وسكان تارودنت بأكل الحراد<sup>(٦)</sup>.

وكان هناك طعام وطنى يأكلونه فى المناسبات الهامة ، هو طعام آسباس ولم تشر المراجع إلى مكوناته سوى ما ذكره البيذق من أن ابن تومرت حين صنع لأصحابه طعام آسماس وضع الملح بيده ، وأنه أكل من ذراع كبش كان فى الطعام مما يفيد أنه يتكون من كبش أضيف إليه الملح . وقد أكله جنود الموحدين بعد إحدى معاركهم مع المرابطين (٧)وحين انضم أحد زعماء

مجهول آلاستبصار ص ۲۱۲ .

(٤) ابن أبي زرع: الانيس ج ٢ ص ٣٦ ت الفيلالي .

<sup>(</sup>۱) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد أنريقية صى ١٦٤ ، ابن خلدون : متدمة ابن خلدون ص ٨٧ ، مجهول : تواريخ مدينة ناس ص ٢٧ . Nevill Barbour; morocco, p; 50,

S.p. Scott; History of moorish Empire, V.2, p; 189. (۲) مجهول الاستبصار ص ۲۱۳ ، ۲۱۶ ، ابن ابی زرع: الانیس ج ۲ ص ۲ ت الفیلالی .

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب : أعمال الاعلام التسم الثالث ص ٢٣٤ ت العبادي، ٨٩ من ١٠٤ ابن المؤتت : السعادة الابدية ج ٢ من ٨٩ لبن أبي دينار : المؤنس ص ١٠٤ ، ابن المؤتت : السعادة الابدية ج ٢ من ٤٠٨ لبن أبي دينار : المؤنس ص

<sup>(</sup>٥) مجهول : كتآب الطبيخ في المغرب والاندلس من ٨٧ ، ت ميراندا مدريد سينة ٦٥ .

<sup>(</sup>٦) الادريسي : وصف المغرب ص ٦٩ ، ٧٠ ، د. شميرة : المرابطون ص ١٨ .

<sup>(</sup>٧) البيذق: اخبار المهدى ص ٧٣٠

<sup>(</sup>م ۲۸ ـ الحضاراة)

المرابطين إلى الدعوة الموحدية وهو يحيى الصحراوى ، فرح الخليفة عبد المؤمن بانضهامه وصنع لهم طعام آسهاس (١) وعندما تولى الخليفة يوسف ابن عبد المؤمن الحكم صنع للناس طعام آسهاس وأكلوه (٢) وهكذا كان طعام آسهاس هو الطعام المفضل في مثل هذه المناسبات السعيدة .

وهناك بعض ألوان الطعام المنسوبة إلى بعض الفئات والأشخاص ، ومن ذلك طعام الحاصة والمسمى بالصهاجى الملوكى وهو مكون من لحوم البقر والغنم والدواجن ويستعمله الحاصة (٣) وطعام الأمخاخ وهو خاص بالملوك والروساء ويتكون من أمخاخ ما يذبح من الحيوانات والطيور (٤).

وبعض الأطعمة تطلق عليها اليهودية ومنها الفروج اليهودي<sup>(٥)</sup>والحجلة اليهودية <sup>(٢)</sup>وطعام الأحرش ، وكان يصنع للسيد أبي الحسن حفيد الخليفة عبد المؤمن والوالى على إقليم مراكش سنة ١٨٥ <sup>(٧)</sup>وكان يصنع له أيضا طعام الثومية <sup>(٨)</sup>أما الوزير سعيد بن جامع فكان يصنع له مجبنة البيض وهي من اختراع موسى بن الحاج يعيش المحتسب بمراكش <sup>(٩)</sup>وأبو العلاء ادريس أحد إخوة الحليفة يوسف بن المؤمن وكان وأليا على سبتة فكان يصنع له بطريقة خاصة عجل مشوى <sup>(١)</sup>وطريقة صنعه تدل على مدى الرفاهية التي كان يتمتع بها الولاة وكبار رجال الدولة أما في قصر المنصور الموحدي فكان يصنع له سنبوسك خاص بالقصر <sup>(١)</sup>.

وهناك أطعمة منسوبة في طريقة صنعها إلى بعض البلدان الأخرى فمنها

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق ص ١٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) مجهول : كتاب الطبيخ ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع السابق ص ٣٥ ، ٣٦ .

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع السابق ص ٦٨٠

<sup>(</sup>٧) نفس المرجع السابق ص ٦٧ ، ٧٠ .

<sup>(</sup>٨) نفس المرجع السابق ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٩) نفس الرجع السابق ص ٢٦ .

<sup>(</sup>١٠) نفس المرجع السابق ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>١١) نفس الرجع السابق ص ٣٢ ، ٣٣ .

أطعِمة مصرية كاللون المصرى(١)والمرزونة المصرية(٢)والفروج المصرى(٣).

ومنها ماينسب إلى الدولة العباسية كالدجاجة العباسية(٤)والبرمكية(٠) والبورانية منسوبة إلى بوران بنت الحسن بن سهل(٢).

ومنها ماينسب إلى الأندلس ومنها الحوت المروج (٧)وطعام المجبنة(٨) ومنها ماينسب إلى أهل افريقية ومنها القرصة التونسية(٩)والمعسل المستخدم في الولائم(١٠).

وهناك أطعمة تصنع بحسب فصول السنة ، فني الصيف كان طعام الفروج بالقرع وطعام السكباج (١١) أما في الخريف فكانت أنواع اللحوم المصنعة في برَّمة(١٢)، أما في الشتاء فاللحم السمين مضافا إليه بعض المواد(١٣).

وهكذا حفلت المائدة المغربية بأصناف الطعام والتي اختلفت محسب المكان والزمان والطوائف والأشخاص وتنوع الأطعمة يشير إلى الرخاء الاقتصادي مع الرفاهية التي كان محياها الشعب في هذه الفترة ، مع الاستقرار الذي أتاح لهم التفنن في اختراع واقتباس كل هذه الطرق في صنع الطعام . وكان أكثر من صنف ولون يقدم على موائد كبار رجال الدولة ، في نظام وترتيب(١٤)وهذا يدل على مدى التمدن الذي وصل إليه أبناء المغرب .

<sup>(</sup>١) مجهول: كتاب الطبيخ ص ٢١٣٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص ٢٥٠

<sup>(</sup>٣) مجهول : كتاب الطبيخ ص ١١ ٠

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق ص ٧٢ ٠

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع السابق ص ٥٠ ٠ (٦) نفس المرجع السابق ص ١٨٠٠

<sup>(</sup>٧) نفس الرجع السابق ص ١٦٤٠

<sup>(</sup>٨) نفس الرجع السابق ص ١٧٦٠

<sup>(</sup>٩) نفس الرجع السابق ص ١٩٩٠

<sup>(</sup>١٠) نفس المرجع السابق ص ٢٠٦٠

<sup>(</sup>١١) نفس المرجع السابق ص ٢١٥٠

<sup>(</sup>١٢) نفس المرجع السابق ص ١١٠ ، ١١٢ .

<sup>(</sup>١٣) نفس المرجع السابق ص ١١٢٠ .

<sup>(</sup>١٤) نفس المرجع السابق ص ١١٢ ٠

أما الأشرية المشهورة والتي كان يقبل عليها أبناء الشعب فمنها شراب الرب وكان أكثر شراب المصامدة (١)وحين نصب الخليفة يوسف بن عبد المؤمن الموائد لإطعام العرب سنة ٥٦٦ هـ/١١٧ م صنع لهم نهرا من رب مجزوجا بالماء لشربهم (٢)أى صنع لهم كميات ضخمة من شراب الرب تكفي هذه الحموع الكثيرة والرب هو الطبيخ الخائر من عصير العنب (٣)وكانوا يشربونه لأنه يبعث الحرارة في أجسامهم وبذلك يتحملون شدة برد جبل يدرن (٤).

ويبلو أن الناس أسرفوا في تخميره حتى صار مفعوله مفعول الحمر مما دفع الحليفة عبد المؤمن إلى إصدار رسالة سنة ٥٥٦ ه/١١٦٠ م يأمر فيها بالكشف عن شراب الرب وصانعيه ومدى مطابقته للشرع وقد جاء فيها و وآمر بالنظر في الربوب وتمييزها والهجوم على باثعبها ومدمني شربها ومستعملها فيراق مسكرها ، ويقطع منكرها ، وليعمد إلى من عمل المسكر الحرام عامدا ، وشربه مدمنا عليه ومعاهدا ولم تردعه الحدود .. فيمحى أثره ، ومحذف خبره ه(٥).

إلا أن بعض أفراد الشعب استمر فى اتخاذ الرب كمادة مسكرة وذلك بزيادة تخميره مما دفع المنصور الموحدى سنة ٥٨٠ هـ/١١٨٤ م إلى تحريمه نهائيا وذلك عن طريق رسالة أصدرها من العاصمة تحمل هذا الأمر و فان تجوزوا فى أمر الرب تجوزا أغفلوا فيه الاجتهاد ، ورتعوا حول حماه أوقعهم فيه .. ولم يزل الاشتداد فى هذا الأمر القائم بالحق ... يتناولهم بأبلغ الزجر والقمع والاحتساب ... والحال اللميمة يزداد بهم تماديها ... والذى أطلقه هذا الأمر العزيز منه وأجاز فيه مباح البيع والشراء ما أنهى طبخه غاية

<sup>(</sup>١) مجهول: الاستبصار ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ص ١٧٤ حاشية .

<sup>(</sup>٤) جهول: الاستبصار ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٥) مجموع رسائل موحدیه ص ۱۳۳.

الأنهاء ، وصير جرمه فى قوام الطلاء كما فعل عمر رضى الله عنه ... ولما تقرر عندنا من الالتباس فى ذلك ما تقرر .. رأينا والله المستعان .. أن قطعه بالكلية أخلق بالاحتياط لدينهم وأجدر ... فإذا وا فاكم كتابنا هذا محول الله عز وجل فاقطعوه جملة وتفصيلا ولا يوجد أحد إلى بيعه سبيلا واشتدوا فى ذلك اشتدادا ... وعاقبوا من تجدونه عنده أشد عقوبة 10.

وهكذا حرم مشروب الرب حين تغالى الناس فى طبخه فصار مسكرا كالحمر ومن هنا صار محرما .

وكان المصامدة يشربون أيضا شراب آنزيز وهو حلو وله تأثير شديد كالحمر (٢)أما طريقة صنعه فانهم يأخذون عصير العنب الحلو فيطبخونه بالنار إلى أن يذهب منه الثلث ويزال عن النار ويرفع ويخلطونه بما يماثله من الماء ثم يشربونه (٣)، أما قبائل صنهاجة فكانوا ينقعون الزبيب في الماء ويشربون صفوه نقيعا حلوا(٤)وهكذا تعددت الأشربة وتنوعت .

#### سابعا: الملابس

انتشر استخدام الملابس الصوفية بين السكان في عهد المرابطين وأصبح أكثر الناس يلبسون الأكسية الصوفية والعمائم على رووسهم ، وهذا يرجع إلى وفرة الأغنام التي كانت ترعى في سهؤل المغرب وهضابه ومن جلودها تؤخذ الأصواف اللازمة لصنع الملابس ، بالإضافة إلى أن كثيرا من القبائل التي انتقلت من الجنوب وأقامت بالمغرب الأقصى كانت ملابسها مصنوعة من الصوف ، فملابس لمتونة ولمطة كانت أكسية الصوف وعلى رووسهم عمائم الصوف المسهاة بالكرازى (٥) وقد ظل أمير المسلمين يوسف ابن تاشفين مستمسكا بملابسه الصوفية ، بالرغم من اتساع سلطانه وعظم

<sup>(</sup>١) مجموع رسائل موهديه ص ١٦٤ الى ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) الأدريسي : وصف المغرب والاندلس ص ٦٢ .

٣) الادريسي: وصف المغرب من ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق ص ٥٩ ، ابن سسعيد : نزهة الانظسار

٠١٠ ١٠ ٩

<sup>(</sup>٥) الادريسى: وصف المغرب ص ٨٨٠

نفوذه (۱)، « لباسه – أى يوسف بن تاشفين – الصوف لم يلبس قط غيره (۲) وكانت ألوان ملابسهم متنوعة ، وقد غلب عليها اللون الأسود وخاصة بعد اتصالم بالخلافة العباسية مستمدين منها الصفة الشرعية لحكم البلاد ، ومن هنا كانت أعلامهم وملابسهم سوداء (۳) و بجانب ذلك كانت الألوان الأخرى من ملابس كحلية اللون (٤) أو الملابس الصفراء والبيضاء (٥).

أما الحندى المرابطي فكان يترى باللثام والغفارة القرمزية وهي نوع من الكساء والعمامة ذات الذوابة (٢).

ومما يتصل بملابس المرابطين اتخاذهم اللثام على وجوههم ، وصار هذا اللثام علامة مميزة لهم حتى نسبوا إليه وأطلق عليهم الملثمون وقد وصف البكرى طريقتهم فى اتخاذ اللثام « وجميع قبائل الصحراء يلتر مون النقاب وهو فوق اللثام حتى لا يبدو منه إلا محاجر عينيه ولا يفارقون ذلك فى حالة من الأحوال ولا يميز رجل منهم وليه ولا حميمه إلا إذا انتقب ، وكذلك فى المعارك إذا قتل منهم القتيل وزال قناعه لم يعلم من هو حتى يعاد عليه القناع وصار ذلك لهم ألزم من جلودهم »(٧).

وقد اختلفت الآراء في سبب اتخاذهم اللثام :

فهناك رأى يشر إلى أن مرد ذلك إلى ظروف الطقس التي كانوا

<sup>(</sup>۱) ابن الخطيب: أعمال الاعلام التسم الثالث ص ٢٣٤ ت العبادى؛ ابن المؤتت: السعادة الأبدية جـ ٢ ص ٨٩ ، ابن أبي دينار: المؤنس ص١٠٤٥،

Budgett Meakins; The Moorish Empire, P; 53

Nevill: A Survey of North West Africa, P: 24

<sup>(</sup>۲) ابن أبي زرع: الانيس ج ٢ ص ٣٦ ت الفيلالي .

<sup>(</sup>٣) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٢٣٦ ، د. السيد عبد العزيز سالم ، المغرب الكبير ص ٧١٧ ، د. أحمد مختار العبادى : دراسات مى المغرب ص ١٠٠ .

S.P Scott: History of Moorish Empire, Vol, 2 P: 180

<sup>(</sup>١) ابن خلدون: العبر ج ٦ ص ٨٩

<sup>(</sup>٥) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٦) ابن غازى : الروض الهتون ص ٦ .

<sup>(</sup>٧) البكرى: المفرب في ذكر بلاد المريقية ص ١٠٠٠ . .

يعيشون فيها من شدة الحر والبرد ومن هنا لحأوا إلى اللثام لحماية وجوههم (١) وهناك رأى يشير إلى حادثة وقعت لنساء المرابطين أثناء هجوم العدو على مضاربهم فى غيبة رجالهم فتلثموا وقاتلوا ، وقد استحسن الرجال اللثام ليخدعوا به العدو ، ومن ثم أصبح اللثام لهم عادة (٢).

ورأى آخر يشير إلى اعتقاد قبائل صنهاجة بأن الفم عورة يستحق الستر ومن هنا اتخذوا اللثام (٣).

ويبدو أن الرأى الأول هو أرجح الآراء حيث أن مواطن قبائل المرابطين كانت الصحراء بمناخها المتطرف ، ومن ثم اتخذوا اللثام وقاية لوجوههم من شدة الحر في الصيف وشده البرد في الشتاء ، وقد أصبح لهم عادة نشأوا عليها ، وقد خدمتهم هذه العادة في بعض أعمالهم العسكرية ، ومن هنا أبقوا عليها حتى بعد نزوحهم إلى المغرب الأقصى .

وأصبح اللثام يشير إلى وضع اجماعي متمير إذ أنه علامة لولاة الأمر وكبار رجال الدولة وأبناء القبائل المرابطية ، وهو سندا يشير إلى معى الزعامة والسيادة ، ومن هنا حين عزم أبو إسحاق باران بن يحيى المسوفي وهو من زعماء المرابطين اتخاذ التصوف طريقا له في الحياة ، أمره الشيوخ بأن ينزع اللثام وأن يذهب إلى السوق ، ويأتى حاملا طبقا على رأسه علامة على الإنكسار والحضوع وقد نفذ ذلك وصار من المتصوفين (٤).

وقد اتخذ بعض العامة اللثام زيا لهم تطاولا على الناس وترفعا ومن هنا حتم ابن عبدون بأن اللثام لابد أن يكون خاصا بالصنهاجي أو اللمتونى أو اللمطى

<sup>(</sup>۱) العینی: عقد الجبان ج ۲۰ قستم ۳ ص ۹۹، ۹۹، ۱ النویری: (۱) العینی: عقد الجبان ج ۲۰ می ۷۹، ۱۹۰، ۱۹۰، ۲۰ ابن خلکان: وفیسات الاعیان ج ۲ میایة الارب ج ۲۱ مجلد ۲ می ۱۹۰، تاریخ فلسفة الاسلام ج ۱ می ۱۹۰، می S.P. Scott : History of Moorish Empire, V.2 P; 170.

<sup>(</sup>۲) النويرى: نهاية الارب جـ ۲۲ مجلد ۲ ص ۷۹ ، ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ۸ ، ابن خلكان: وغيات الاعيان جـ ۲ ص ۱۲۹ ، د. حسن محمود: قيام دولة المرابطين ص ۰۰ .

<sup>(</sup>٣) ابن حوقل: صورة الارض ص ٩٩٠

<sup>(</sup>٤) التادلي : التشوف ص ٢٤٢ ، ٢٤٢ .

بالأندلس<sup>(۱)</sup>وهو يريد بذلك أن يسد الباب على العبيد والحشم وغيرهم ممن يسترون وراء اللثام طلبا للرفعة والمكانة بين الناس <sup>(۲)</sup>.

وقد عاب ابن تومرت اتخاذ المرابطين هذا اللثام وهاجم أمير المسلمين على بن يوسف حين التي به في صلاة الجمعة بالمسجد الجامع ورد على من طالبه بتحية أمير المسلمين قائلا ، « وأين الأمير إنما أرى جوارى منقبات فلما سمع ذلك على بن يوسف حط النقاب عن وجهه وقال لهم صدق (٣) » وهي رواية مشكوك في صحبها وخاصة من حيث الاستجابة السريعة لأمير المسلمين وخلعه للنقاب ، إذ أن هذه عادة متوارثة كما أن الذي أورد هذا الجبر هو البيذق تلميذ ابن تومرت .

وقد أورد ابن تومرت فى كتابه أعز ما يطلب بابا فى وجوب مخالفة المرابطين فى زيهم وتحريم الاقتداء بهم ومن ذلك قوله « أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالفة أهل الباطل فى زيهم وأفعالهم ... وكذلك المحسمون لله عليه وسلم بمخالفة أهل الباطل فى زيهم وأفعالهم ... وكذلك المحسمون أى المرابطون – الكفار وهم يتشبهون بالنساء فى تغطية الوجه بالتلثم والتنقيب والتشبه ويتشبه نساؤهم بالرجال فى الكشف عن الوجوه بلا تلثم ولا تنقيب والتشبه بهم حرام ه (٤) وهكذا اتخذ ابن تومرت من اللئام مادة لمهاجمة المرابطين والتقليل من شأنهم .

فإذا ما انتقلتا إلى الدولة الموحدية وجدنا المصامدة وهم القبائل المؤسسة للدولة وغالبية سكان المنطقة ملابسهم من الصوف ويحترمون في أوساطهم عمر صوف ويسمونها أسفاقس مع ترك رووسهم عارية (٥) وقد حث ابن تومرت أتباعه على التقشف في إرتداء الملابس والاقتصار على القصير من الثياب القليل الثمن (٢)، وضرب لهم المثل في ذلك حين ارتدى عباءة مرقعة

<sup>(</sup>١) ابن عبدون: رسالة في الحسية ص ٢٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) البيذق: أخبار المهدى ص ٦٧ ، ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن تومرت: أعز ما يطلب ص ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٥) الأدريسي : وصف المغرب من ٦٢ ، ابن سعيد : نزهة الانظار ج ١ ص ١١ .

<sup>(</sup>٦) ابن الاثير: الكامل ج ٨ ص ٢٩٦.

زهدا في الغالى من الثياب (١).

وقد اقتدى به خليفته عبد المؤمن ، فكان يلبس ثياب الصوف المكونة من قميص وسروال وجبة (٢) وذلك برغم اتساع سلطانه والأموال الكثيرة التي تدفقت على خزانة الدولة ، غير أن هذا التقشف والزهد في ارتداء الملابس الغالية لم يستمر عقب الحليفة عبد المؤمن ، إذ أقبل أفراد الشعب ورجال الدولة على ارتداء الملابس الحريرية المطرزة ، وقد غالوا في ذلك مما دفع الحليفة المنصور الموحدي إلى إصدار أمر ببيع مافي خزائن الدولة منها ، وطالب الرعية بالتخفيف من إرتداء هذه الملابس مع التقليل من تطريزها ، يقول ابن عذاري «ثم أمر – أي المنصور الموحدي سنة ٥٨٠ ه – بقطع لباس الغالى من الحرير والاجتراء منه بالرسم الرقيق الصغير ، ومنع النساء من الطرز الحفيل وأمر بالاكتفاء منه بالسادج القليل ، وأمر باخراج ما كان في المخازن الحفيل وأمر بالاكتفاء منه بالسادج القليل ، وأمر باخراج ما كان في المخازن من ضروب ثياب الحرير والديباح المذهب فبيعت منه ذخائر لا تحصي بأثمان ألم تعرف ولم تستقص »(٣)أما هو فقد ارتدى الملابس الصوفية (٤)وكانت له ملابس خاصة في مواكبه وأثناء جلوسه للناس وهي عبارة عن غفارة زبيبة وهي نوع من الكساء مع برنس مسكي أي رداء متصل بغطاء للرأس في له ن المسك (٥).

أما جنود الموحدين فقد أشار ابن صاحب الصلاة إلى نوع الثياب التى كانت توزع عليهم من قبل الحلافة فنى سنة ٥٥٨ ه/١١٦٢ م وزع الحليفة عبد المؤمن على جنوده الثياب والكساء والعمائم والبرانس (٢)وفى سنة ٥٦١ هروزع عليهم الحليفة يوسف بن عبد المؤمن كسوة تامة لكل جندى وهى

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون : العبر ج ٦ ص ٢٢٩ ، الزركشى : تاريخ الدولتين

ص ٥٠ . (٢) ابن القطان: نظم الجمان ص ١٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى : البيان المغرب جـ ٤ ص ٨١ تطوان ٠

<sup>(</sup>٤) العينى: عقد الجمان جدا قسم ٢ ص ٢٣٢٠.

<sup>(</sup>م) ابن عذاری: البیان المغرب ج ٤ ص ١٠٤ ، ١٠٤ تطوان .

<sup>(</sup>٦) ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن ص ٢١٥٠

مكونة من غفارة وعمامة وكساء وقبطية وشقة<sup>(۱)</sup>وفى سنة ٥٦٦ هـ/١١٧ م وزع على الموحدين نفس الثياب وزاد عليها مقطعين مهدويين <sup>(٢)</sup>.

وكان اللون الغالب على ملابسهم اللون الأبيض وهم فى ذلك مقتدين بداعية الموحدين ابن تومرت الذى كان يقتدى بسنة النبى صلى الله عليه وسلم فى أفعاله وأقواله ، ومن ناحية أخرى فان اللون الأبيض مخالف لملابس أعدائهم المرابطين التى كان يغلب عليها اللون الأسود .

وقد حدد المنصور الموحدى للبهود زيا خاصا يتميزون به بين طوائف المحتمع وذلك حتى يمكن التميز بينهم وبين غيرهم من المسلمين وخاصة بعد ادعائهم الإسلام ظاهريا<sup>(٦)</sup>وقد وصف ابن عدارى هذا الزى « فجعل – أى المنصور – لهم صفة كحداد ثكلى المسلمين أردان قمصهم طول ذراع فى عرض ذراع زرق وبرانيس زرق وقلانس زرق وذلك فى خمس وتسعين المؤرخة سنة ٥٩٥ هـ ه (٤)ويبدو أن البهود قد عانوا من هذا الزى معاناة شديدة ومن ثم توسلوا للخليفة الناصر فى تغيير هذا الزى حتى سمح لهم بارتداء ثياب صفر وعمائم صفر (٥).

<sup>(1)</sup> نفس المرجع السابق ص ٢٦١ ( الغفارة : كسناء يلبس فوق آخر ، والقبطية هى ثوب أبيض رتيق من الكتان ، والشعة وهى ما شق من الثياب على شبكل مستطيل هاشية ص ٢٩١ تاريخ الن ) .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص ٥٠٠ ( المقطع المهدوى يفلب أن يكون تميصا يلبس تحت الملابس حاشية تاريخ الن ص ٥٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) المراكشي : المعجب ص ٣٠٤ ، الزركِشي : تاريخ الدولتين ص ١١ ، ملين : عصر المنصور الموحدي ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى: البيان المغرب ج ٤ ص ١٨١ تطوان ٠

<sup>(</sup>٥) المراكشي : المعجب ص ٣٠٤ ٠

# الفصت ل الخامِسُ

#### الحياة الفكرية

عاش المغرب الاقصى فى ظل نهضة فكرية أظلته منذ قيام دولة المرابطين وهذا يرجع إلى إزدهار الحياة الدينية بما تضمنته من دعوتين دينيتين : دعوة المرابطين ودعوة الموحدين وما دار حولهمها من صراع فكرى واتجاهات دينية ، ونتج عن ذلك تنوع فى الدراسات الدينية .

و بجانب الحياة الدينية الحافلة ، كانت هناك الحياة الأدبية من أدب ولغة والحياة العلمية من فلسفة وطب وعاوم اجتماعية وغيرها ، وصارت المدن المغربية تزخر بطلاب العلم في العلوم المختلفة ، ونشطت حركة التأليف، وصار للمغرب الأقصى دوره الواضح في تغذية شريان الثقافة الإسلامية ، بما قدم من علم وعلماء .

وقد تضافرت عدة عوامل على دفع الحركة الفكرية بالبلاد ، ويمكننا أن نجملها فيما يأتى :

أولا: استقرار الأوضاع بالبلاد: استقرت أوضاع المغرب الأقصى منذ أن استولى عليها المرابطون، حيث استطاعوا توحيد مناطقه المختلفة فى ظل حكومة مركزية واحدة، وكذلك فعل الموحدون وأحس السكان بحزم ولاة الأمر وسيطرتهم على انحاء البلاد، وتمخض هذا عن استقرار وطمأنينة عمت السكان.

وفى مناخ الاستقرار نمت الحركة الفكرية وترعرعت فروعها حتى صارت وارفة الظلال تعطى أطيب الثمار ، وقد صاحب هذا الاستقرار امتداد سلطة أبناء المغرب الأقصى إلى خارج حدودهم ، فصارت فى عهد على بن يوسف من سجلماسة فى الحنوب إلى شهال بلاد الأندلس(١) أما فى دولة الموحدين فقد امتدت حدودهم شرقا إلى افريقية وهى تشتمل على

<sup>(</sup>۱) ابن أبي زرع: الانيس ج ٢ ص ٧٨ ، ٧٩ ت الفيلالي .

معظم الشمال الإفريتي بالإضافة للاندلس وقد صاحب ذلك تدفق الأموال على عاصمة الحلافة وازدهار في الحياة الاقتصادية مما ساعد على استقرار أوضاع البلاد ، وهذا بدوره يهيىء المناخ العلمي الذي يدرس فيه الطلمة ويجعلهم يقبلون على البحث والتحصيل يضاف إلى ذلك اضطراب الأوضاع في افريقية خلال حكم المرابطين نتيجة للغزوة الهلالية المدمرة مما دفع الكثير من علماء افريقية إلى الهجرة إلى المغرب الأقصى والأندلس(١).

ثانيا: تشجيع ولاة الأمر للعلم والعلماء: فالدولتان المرابطية والموحدية قامتا على مبدأ ديني وقد نشأ يوسف بن تاشفين مؤسس دولة المرابطين وعبد لمؤمن بن على مؤسس دولة الموحدين في مهاد دعوتين دينيتين ، وتتلمذا على عالمين: ابن ياسين وابن تومرت ، ومن جاء بعدهما من ولاة الأمر نهاوا من العلوم الدينية (٢) فكان من الطبيعي أن يشجعوا العلماء ويقربوا إلهم رجال الدين والأدب.

وقد سبق أن تناولت كيف أن ولاة الأمر في الدولة المرابطية ، كانوا يخضعون لسلطة الفقهاء ، وأوضحت مدى تغلغل نفوذهم في الدولة المرابطية وخاصة في عهد على بن يوسف بن تاشفين ، ومنذ الفترة الأولى لدولة المرابطين وجدنا يوسف بن تاشفين محبا للعلماء والفقهاء ، مقربا لهم صادرا عن رأيهم (٣)وكيف أن العلماء في كل فن توجهوا إلى العاصمة ليحظوا بمنرلة التكريم التي كان يسبغها يوسف بن تاشفين عليهم (١)وكذلك أمير المسلمين على بن يوسف في تكريمه للعلماء والفقهاء حتى صارت أحكام المسلمين على بن يوسف في تكريمه للعلماء والفقهاء حتى صارت أحكام البلاد راجعة إليهم صادرة عنهم (٥).

وكذلك الشأن في الدولة الموحدية حيث كرّم الخليفة عبد المؤمن العلماء

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون من ٣١٤ ، د. حسن محمود: الاسلام والثقافة في افريقية جدا ص ١٧٩ ط ٢ سنة ٣٣ ، د. حسن محمود: قيام دولة المرابطين ص ١٨ ، ١٩ ، حركات: المغرب عبر التاريخ ص ٣٧٢ (٢) ابن خلدون: العبر جدا ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) أبن أبى زرع: الأنيس ج ٢ من ٣٨ ت الفيلالى ، ابن الخطيب: الحلل الموشية من ٥٩ ، ابن المؤتت: السعادة الابدية ج ٢ ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٤) الراكشي: المجب ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٥) نفس الزجع السابق من ١٧١ .

عارفا بأقدارهم (١)مما دفع الكثير من العلماء إلى التوجه إليه والانضواء تحت لوائه (٢)وكذلك الخليفة يوسف بن عبد المؤمن وابنه المنصور الموحدى الذى قرب العلماء إليه وأحبهم وشاورهم وجعلهم أهل خدمته وخاصته (٣)..

ومن هذا نرى أن حب ولاة الأمر للعلماء ، جعلت العلماء ينصرفون إلى البحث والتحصيل وخاصة أن ذلك سيعود عليهم بالمنزلة السامية فى الدولة فضلا عن الغنى والثراء .

وقد سبق أن أشرت إلى مدى ما كان يتمتع به الفقهاء والعلماء من ثراء وغنى فى عهد المرابطين والموحدين ، يضاف إلى ذلك الحماس الذى أبداه ولاة الأمر فى بناء المؤسسات التعليمية من مساجد ومدارس وغير ذلك ، مما كان له أثر بالغ فى دفع الحركة التعليمية بالبلاد ، وقد تميز العهد الموحدى بالحرية الفكرية إذ سمحوا بدراسة بعض العلوم والتى لم يكن مسموحا بها من قبل فى عهد المرابطين كعلم الكلام والفلسفة .

ثالثا: الصلة الوثيقة بين المغرب والأندلس: وقد تحققت هذه الصلة الوثيقة منذ أن أصبح الأندلس إقليا تابعا للمغرب الأقصى في عهد يوسف بن تاشفين وأطلع أمراء الرابطين وقادتهم على الحركة الفكرية المزدهرة في مدن الأندلس المختلفة مما دفعهم للاستفادة منها في المغرب، وقد رأينا كما سبق أن أوضحت كيف أن ولاة الأمر من المرابطين ومن جاء بعدهم من الموحدين كانوا يرحبون بالعلماء والأدباء الأندلسيين ، ويغدقون عليهم الصلات ، ويتخذون منهم الوزراء والكتاب والقصاة وغير ذلك في مناصب الدولة المختلفة .

يضاف إلى ذلك هجرة الكثير من العلماء فرارا من المعارك الطاحنة

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ١١٣ ، ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) المراكشي: المعجب ص ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن الاثي : الكامل ج ٩ ص ١٦٥ .

التي شهدتها منطقة الأندلس خلال حكم المرابطين والموحدين ضد الفرنج مما دفعهم إلى الانتقال إلى المدن المغربية لينعموا بالاستقرار والطمأنينة فضلا عن التكريم والترحيب من ولاة الأمر والشعب المغربي ، وإن من أعظم الآثار التي نتجت عن إخضاع الأندلس للمرابطين والموحدين ، ذلك الانفتاح الفكرى الأندلسي على المغرب حيث تدفقت الثقافات الأندلسية المتنوعة على المغرب الأقصى ، وانتقل أبناء المغرب الأقصى من قادة ورعية لينهلوا من علوم الأندلس دون قيد على حركتهم ، وأثمر كل هذا ثورة ثقافية بالمغرب الأقصى أحدثها تلك الصلة الوثيقة بالأندلس.

رابعا : رغبة الكثير من أبناء المغرب في طلب العلم : في ظل الاستقرار الذى ساد البلاد ، مع تشجيع ولاة الأمر للعلم والعلماء وبنائهم للمؤسسات التعليمية المختلفة ، وما صاحب ذلك من مجيء الكثير من علماء الأندلس وإفريقية إلى المغرب الأقصى ، كل هذه العوامل أذَّكت رغبة التعلم لدى أبناء المغرب الأقصى ودفعتهم إلى الاسترادة منه والحرص عليه ، وخاصة أن مناصب الدولة ووظائفها كانت قاصرة على المتعلمين والمثقفين . وقد سبق أن أشرت كيف أن الخليفة عبد المؤمن أسس مدرسة خاصة لتخريج طائفة من الإداريين جمع فيها ثلاثة آلاف من أبناء القبائل المختلفة ووضع لهم برنامجا تعليميا خاصا ،

هذه الحركة العلمية دفعت الكثير من أبناء المغرب للارتحال لطلب العلم من منابعه المختلفة سواء أكانت في المشرق أو الأندلس ، ويأتي في مقدمة ا هؤلاء ابن ياسين داعية المرابطين حيث أمضي سبع سنوات في الأندلس ينهل من العلوم المختلفة وجمع منها الكثير (١) كذلك داعية الموحدين ابن تومرت، وقد سبق أن أشرت إلى رحلته في المشرق والتي التتي فها بكثير من العلماء ثم عاد إلى المغرب الأقصى وأحدث ثورته الفكرية والعسكرية ، وأيضا أبو موسى الجزولى عيسى بن عبد العزيز من مراكش وتوفى بها فى سنة ٦١٠ ه وقد قام برحلة إلى مصر لتلقى العلم ثم عاد ليدرس بمدن المغرب المحتلفة(٢)

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ١٠ بيروت ٠ (٢) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٣٩٢ .

وكذلك القاضى عياض إمام وقته فى الحديث وعلوم النحو واللغة وكلام العرب ، رحل إلى الأندلس طلبا للعلم(١).

ومن ناحية أخرى كان المغرب الأقصى مقصدا لطلاب العلم ، حيث أقبل الطلبة من أماكن متفرقة يطلبون العلم على يد علمائه وأساتذته ومن هؤلاء ابن دحية والمولود في بالأندلس سنة ٤٧٥ ه/١١٥٢ م حيث رحل إلى مراكش طلبا للعلم ومكث فترة في مدن المغرب المختلفة لتلتى العلم (٢)وقد حفلت كتب الطبقات بأسهاء هؤلاء الذين تلقوا العلم في الخارج وهؤلاء الذين قصدوا المغرب الأقصى لتلتى العلم .

وهكذا تضافرت العوامل السابقة على دفع الحركة الفكرية فى البلاد ، وساعدت على نموها وازدهارها .

## المراكز الفكرية :

نشطت الحركة الفكرية بالبلاد ، وأصبحت المدن المغربية تعج بطلاب العلم والعلماء ، وصارت المساجد والمجالس وغيرها تشهد المناقشات الفقهية واللغوية والأدبية وغير ذلك مما حفلت به الحياة الفكرية في البلاد ، وصارت المدن المغربية نجوما تتلألاً بما فيها من معارف وعلوم .

ويأتى فى مقدمة هذه المدن عاصمة البلاد مراكش حيث كان العلماء يشدون إليها الرحال من الأندلس وغيرها ، ليعيشوا فى كنف ولاة الأمر الذين شجعوا العلماء على البقاء بجوارهم لتردان بهم عاصمتهم وليستريدوا من علومهم ومعارفهم ومن هنا صارت العاصمة مهبطا لرواد الثقافة من أعلام الفكر بالأندلس (٣) وحتى أصبحت مراكش تضاهى بغداد فى ازدهار العلوم وكثرة العلماء ، يقول ابن المؤقت « وبنى يوسف بن تاشفين مدينة الحلواء من أهل بيته ، مراكش مدينة الخلفاء من أهل بيته ، وصارت تضاهى بغداد فى العظم بكثرة الروساء والعلماء والأدباء » (٤).

<sup>(</sup>١) ابن خلكان : ونيات الاميان جُ ٣ ص ١٥٢ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن دحية : المطرب ص ه متدمة المحقق .

<sup>(</sup>٣) مبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب ج ١ ص ١١٠ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن المؤتت : السمادة الابدية ج ١ ص ١٥٠

وشاركتها مدينة فاس ، تلك المدينة التي أسسها ادريس بن عبد الله لتكون عاصمة لدولته والتي صارت لها مكانتها الدينية في تاريخ البلاد ، حتى جاء المرابطون والموحدون فأولوها اهتمامهم وعنايتهم بالبناء والتعمير ، وأصبحت فاس كعبة للعلماء من كل مكان ، حيث ازدهرت فها العلوم الدينية في مساجدها المتعددة وخاصة في مسجدها الكبىر جامع القرويين الذي ظل مركز ا اشعاع علمي يقصده الكثير من طلاب العلم(١)وأبو مدين شعيب المتصوف والمتوفى سنة ٩٤٥ ه/١١٩٧ م حن أراد أن ينهل من العلوم الدينية ويتروه منها نصحه الكثير بالتوجه إلى مدينة فاس ، وهناك وجد أبو مدين بغيته حيث مجالس العلم المتعددة (٢)وصارت مدينة فاس نجما يتألق بما فيها من تيارات ثقافية و بما نموج بداخلها من حركة علمية مما دفع المراكشي إلى وصف مدينة فاس بقوله و ومدينة فاس هذه هي حاضرة المغرب في وقتنا هذا ــ يقصلـ حاضرته العلمية ـــ وموضع العلم منه ، اجتمع فيها علم القيروان وعلم قرطبة ، إذ كانت قرطبة حاضرة الأندلس كما كانت القبروان حاضرة المغرب ، فلمه اضطرب أمر القىروان بعيث العرب فها واضطرب أمر قرطبة باختلاف بنى أمية بعد موت أبى عامر محمد بن أبى عامر وابنه ، رحل من هذه وهذه من كان فهما من العلماء والفضلاء من كل طبقة ، فرارا من الفتنة ، فنر ل أكثر هم مدينة فاس فهي اليوم على غاية الحضارة ٣<sup>(٣)</sup>.

وكذلك مدينة سبتة ، حيث أدى موقعها إلى أن تكون ملتى لكثير من المؤثرات الأندلسية والمغربية (٤)ومن اشتهر بالتدريس فيها القاضي عياض وعمر ابن عبد المحيد الرندى والعالم أبو على بن عاشر قريعات وغيرهم من كبار العلما(٥).

و بجانب مراكش وفاس وسبتة كانت هناك مدن مغربية أخرى كتلمسان ومكناسة وسجلماسة حفلت بالنشاط العلمي .

<sup>(</sup>۱) عبد الهادى التازى: احد عشر قرنا فى جاسعة القرويين ص ۱ ۶ ۵ د. احمد شلبى: موسوعة التاريخ الاسلامي ج ٦ ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>۲) التادلی: التشوف ص ۳۱۳ ، ۳۱۷ .

<sup>(</sup>٣) المراكشي : المعجب ص ٧٥٧ ، ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٤) د. حسن احمد محمود: قيام دولة المرابطين ص ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٥) ملين : عصر المنصور الموحدي ص ١٦٦ .

وقد استمدت الحركة الفكرية بالبلاد علومها ومباحثها من مصدرين أساسين : أولا : الحياة الدينية ، وثانيا الحياة الأدبية والعلمية .

#### أولا: الحياة الدينية

لعبت الدعوتان المرابطية والموحدية دورا هاما في تغيير وجه الحياة بالمغرب الأقصى خلال فترة البحث ، إذ ترتب على نشر الدعوتين بين سكان المغرب الأقصى ، أن تغيرت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمنطقة ، وقد سبق أن تناولت في فصول الكتاب استناد الدولة المرابطية إلى دعوة ابن تومرت ، لذا وجب التعرض لهاتين الدعوتين وتطورهما خلال فترة البحث ، مع دراسة المدهب المالكي والذي استمدت الدعوة المرابطية أصولها منه ثم الإشارة إلى منهج المرابطين والموحدين في التطبيق العملي لاحكام الدين مع ذكر جهود المرابطين في نشر الإسلام ، وبجانب ذلك سوف أتناول دور المتصوفين في المرابطين في نشر الإسلام ، وبجانب ذلك سوف أتناول دور المتصوفين في المغرب الأقصى وأثر ذلك في حياة السكان ، ومن هذه النقطة يكون المنطلق للمراسة مدى تأثر المغاربة بالغيبيات والتبرك في التفكير المغربي ، وأخيرا التعرض للعلوم الدينية والمؤلفات فها .

#### الدعوة المرابطية :

وهى دعوة إصلاحية استمدت تعاليمها وأحكامها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نادى بها عبد الله بن ياسين بين قبائل الملثيمين حين وفد مع يحيى بن إبراهيم الكدالى إلى قبائل الصحراء جنوب المغرب الأقصى ، وذلك ليخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان والمعرفة ، وحين وفد إليهم وجد أكثرهم لا يصلون ولا يدفعون الزكاة ولا يعرفون بن الإسلام سوى الشهادة مع انتشار الحهل بينهم (١)وما إن شرع فى تبديد ظلام الجهل ونشر مبادىء الدين الصحيحة حتى وجد مقاومة من بعض قبائل المرابطين مما اضطر معه إلى اتخاذ رباط فى جزيرة منعزاة ليعلم فيها أصحابه المبادىء الدينية الصحيحة فصار يعلمهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه المبادىء الدينية الصحيحة فصار يعلمهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) ابن أبى زرع: الانيس ج ٢ ص ١٢ ت النيلالي . ( م ٢٦ ــ الحضارة)

وسلم والوضوء والصلاة والزكاة وما فرض الله عليهم من ذلك(١)حتى إذا اجتمع الأنصار والاتباع أطلق عليهم لقب المرابطين لملازمتهم الرباط الذى انشأه (٢)أو لشدة صبرهم وحسن بلائهم فى قتال المشركين (٣).

وانتقل بالدءوة من دور التلتى والتعليم إلى دور نشرها بالسيف عن طريق الحهاد وذلك في خطاب وجهه إليهم قائلا « يامعشر المرابطين ، إنكيم جمع كثير وأنتم وجوه قبائلكم وروئساء عشائركم ، وقد أصلحكم الله تعالىٰ وهداكم إلى صراط مستقيم فوجب عليكم أن تشكروا نعمته عليكم وتأمروا بالمعروفُ وتنهوا عن المنكرُ ، وتجاهدوا في سبيل الله حق جهاده ٥(١٤).

وهكذا أصبحت الدعوة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله ، متخذة ميدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غاية والحهاد المسلح وسيلة ، وكان إنطلاقهم إلى المغرب الأقصى تحقيقا لهده الغاية وهى القضاء على المنكر الذى انتشر في المدن المغربية فحين استدعى فقهاء سجلماسة ودرعة المرابطين لبوا النداء وذلك ليطهروا بلادهُم مما هي فيه من المنكرات وشدة العسف وآلحور (٥)

ثم انطلق المرابطون تجاه المغرب الأقصى واستولوا على مناطقه ، وفى خلال ذلك كانوا يطبقون مبادىء الدعوة وصار دستورهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمدين أحكامهم من مذهب الإمام مالك ، وقد سبق أن أشرت إلى مدى نفوذ الفقهاء والعلماء والمطبقين لأحكام الدين من منزلة ونفوذ في اللولة المرابطية ، وكيف أن أحكام البلاد وأمورها كانت بيد هذه الطبقة مما يشر إلى آثار هذه الدعوة في حياة السكان.

إحراق كتب الإمام الغرالى : ومما يتصل بالحياة الدينية في هذه الفترة إحراق المرابطين لمؤلفات الإمام الغزالي . وكان الاحراق من الأحداث الهامة التي شغلت ولاة الأمر والرعية في هذه الفترة فني سنة ٥٠٣ ه/١١٠٩ م

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع السابق ج ٢ ص ١٣ ت الفيلالي .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ج ٢ ص ١٣ ت الفيلالي ، ابن ابي دينسار : المؤنس ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) أبن الخطيب: الحلل الموشية ص ١٠٠

<sup>(</sup>٤) ابن أبى زرع: الانيس ج ٢ ص ١٤ ت الفيلالى . (٥) ابن أبى زرع: الانيس ج ٢ ص ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ت الفيلالى .

صدرت أوامر أمير المسلمين على بن يوسف بحرق كتاب الاحياء للإمام الغزالى في كافة مدّن المغرب والأندلس(١)وفي رواية المراكشي أن الإحراق كان بالنسبة لكتب الغزالي(٢)أي جميع مؤلفاته ، وتم حرقه في أفنية المساجد الكبيرة بكل من قرطبة ومراكش وغيرها من مدن المغرب(٣)يقول ابن القطان ﴿ فِي أُولَ عَامَ ثَلَاثَةً وَخَسَمَاتُهُ عَزِمَ عَلَى بَنْ يُوسَفَ عَنْ إِجْمَاعَ قَاضَى قرطبة أبى عبد الله محمد بن على بن محمدين وفقائها على إحراق كتاب أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى المسمى بالاحياء فأحرق في رحبة مسجدها على الباب الغربى على هيئته مجلوده بعد إشباعه زيتا وحضر لذلك جماعة من أعيان. الناس ، ونفذت كتبه إلى جميع بلاده آمرا بإحراقه وأخذت منه نسخ من أيدى أصحامها ١(٤).

واستمرت الدولة في سياستها بالنسبة لمؤلفات الغزالي ، ومتابعتها بالمصادرة والحرق طيلة عهدها ، وقد أكد هذه السياسة تلك الرسالة الصادرة من تاشفين بن على بن يوسف في سنة ١١٤٣/٥٣٨ م أثناء مقامه بكرنطة وهو جبل صغير في سلسلة المرتفعات بين تلمسان وسبتة وموجهة إلي أهل بلنسية بالأندلس وبحدد لهم فيها مناط الفتياً ومصدر الأحكام هو مذهب الإمام مالك ، ومحاربة البَّدع وكُتبًّا وأصحابها وخاصة كتب الإمام الغزالى ومما جاءً فها ٥ ومتى عثرتم على كتاب بدعة أو صاحب بدعة وخاصة ونقكم الله ، كتب أبى حامد الغزالى فليتتبع أثرها وليقطع بالحرق المتتابع جزها ويبحث عليها ، وتغلظ الايمان على من يتهم بكتمانها ه (٥)ومن هذا النص وتاريخه نستنتج مدى حرص الدولة حتى في أواخر أيامها على محاربة مؤلفات الغزالي واعتبارها من الكتب الضالة .

<sup>(</sup>١) ابن القطان: نظم الجمان ص ١٤ ، ١٥ ، السلاوى: الاستقصا ج ٢ ص ٧٥ ، ابن أبي دينًار : المؤنس ص ١٠٦ ، ١٠٧ ، ابن زيدان : أتحاف اعلام الناس ج ١ ص ٨٨٠

<sup>(</sup>٢) المراكشي : المعجب ص ١٧٣ . (٣) السلاوي : الاستقصاج ٢ ص ٧٥ ، الكتاني : الغزالي والمغرب ص ٧٠٧ ، ابن عبود : تاريخ المغرب ج ١ ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن القطان : نظم الجمان ص ١٤ ، ١٥ . (٥) د.حسين مؤنس : نصوص سياسية عندترةالانتقال بين الراسطين والموحدين ص ١١٣ مجلة المهد المصرى بمدريد مجلد اول عدد ٣ سنة ٥٥ م

وقد استند الفقهاء في تبرير ذلك إلى احتوائه على علم الكلام والفلسفة(١) وكراهية المالكية لهده العلوم ومن ثم طالبوا ولى الأمر بمصادرة كتبه ، و له استجاب لهم وأمر محرقها .

غىر أنه بجانب هذا السبب الظاهرى للإحراق كانت هناك أسباب خفية تتعلق هؤلاء العلماء الذين طالبوا بإحراق كتب الغزالى ، ومن ذلك ما وجدوه فى كتاب الاحياء من هجوم على طبقة العلماء والفقهاء الذين يتخذون من العلم والدين مطية لتحقيق أطماع دنيوية من ثراء وجاه وأموال وقد أورد صفاتهم الإمام الغزالى فى كتابه الاحياء حين وصفهم بأنهم علماء السوء يقول الإمام الغزالى ٥ الباب السادس فى آفات العلم وعلامات الآخرة والعلماء السوء ، وقد ورد فى العلماء السوء تشديدات عظيمة دلت على أنهم أشد الحلق عدابا يوم القيامة .. ونعنى بعلماء الدنيا علماء السوء الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى الحاه والمرلة عند أهلها ... ٣(٢)ثم تعرض للصفات المحمودة فى العلماء وهي عدم الميل إلى الترف والاقتصاد فى المأكل والمشرب ومتطلبات الحياة والتشبه بالسلف الصالح (٣)قاذا ما طبقنا هذه الأحكام على بعض علماء وفقهاء المغرب والأندلس وجدنا أن كثيرا منهم كونوا طبقة لها نفوذها وسلطانها وثراءها في المغرب والأندلس مما دعا أحد الشعراء لمهاجمتهم وقد سبق أن أوضحت ذلك ، ومن هنا كان كتاب الاحياء وما نضمنه من مهاجمة لعلماء السوء ، خطرا على حياتهم ووضعهم الإجماعي ، يضاف إلى هذا السبب ، أن كتاب الاحياء إنما هو مناصر للتصوف وأهله . وقد صار للمتصوفين مكانة متميرة في مجتمع المغرب الأقصى ،وكانت هناك مداوة من بعض الفقهاء للمتصوّفين فاذا ما انتشر كتاب الاحياء بين الناس كان ذلك سندا وقوة لأهل التصوف بالبلاد وهذا مالا يرغبه الفقهاء ومن . ثم استغل بعض الفقهاء نفوذهم وخضوع أمير المسلمين على بن يوسف لرأيهم وأشاروا عليه بإحراق كتب الإمام الغزآلي ."

<sup>(</sup>۱) ابن زیدان: اتحاف اعلام الناس ج ۱ ص ۸۸ ، الکتانی: الغزالی والمشرب ص ٧١٠ ، كنون : النبوغ المغربي ج ١ ص ١٩ .
(٢) الامام الغزالي : احياء علوم الدين ج ١ ص ٥٨ ، ٥٩ المطبعة

<sup>(</sup>٣) الامام الغزالي: احياء علوم الدين ج ١ ص ٦٦ .

إلا أن عملية الإحراق وجدت معارضة من بعض العلماء والمتصوفين ومهم أبو الفضل يوسف بن محمد بن يوسف المعروف بالنحوى وقد أقام بسجلماسة وفاس ومات سنة ١١٩/٥١٣ م فقد أعلن رأيه ببطلان فتوى إحراق كتب الغزالي(١) يقول التادلي « ولما وصل إلى فاس كتاب على بن يوسف بالتجريح على كتاب الاحياء وأن محلف الناس بالأيمان المغلظة أن الاحياء ليس عندهم ، ذهبت إلى أبي الفضل أستفتيه في تلك الايمان فأفي الاحياء ليس عندهم ، ذهبت إلى أبي الفضل أستفتيه في تلك الايمان فأفي بأنها لا تلزم ، وكانت في محمله أسفار فقال لى ، هذه الأسفار من كتاب الاحياء ، وودت أنى لم أنظر في عمرى سواها ، وكان أبو الفضل قد انتسخ الاحياء في ثلاثين جزءا ، فاذا دخل شهر رمضان قرأ في كل يوم جزءا» (٢) كذلك العالم أبو محمد عبد الله المليجي من أغمات وريكة ومات بها قبل سنة مؤلك العالم أبو محمد عبد الله المليعي من أغمات وريكة ومات بها قبل سنة ما سمى له واحد دعا عليه ثم قال ؟: لا يصلح هؤلاء الأشقياء ابدا فما انقضى ما سمى له واحد دعا عليه ثم قال ؟: لا يصلح هؤلاء الأشقياء ابدا فما انقضى موضوع حرق مؤلفات الإمام الغزالي ما بن مؤيد ومعارض .

الدعوة الموحدية :

خلال حكم أمير المسلمين على بن يوسف ، شهد المغرب الأقصى هزة فكرية جديدة متمثلة فى الدعوة الدينية التى نادى بها ابن تومرت ، وبثها بين أتباعه ومريديه ، ومحاربا بها الدعوة المرابطية ، وهذه الدعوة هى خلاصة دراساته التي قام بها فى المغرب واالأندلس ثم فى المشرق حيث التتى بكثير من أثمة الفكر والدين (٤) فلما عاد إلى المغرب أخذ ينشر مذهبه ودعوته .

وقد استمدت الدعوة مكوناتها من مذاهب متعددة ، فقد نادى بالإمامة

<sup>(</sup>۱) ابن مريم: البستان في ذكر الاولياء ص ٣٠١ ، ابن التاضي: جذوة الاقتباس ص ٣٤٦ ، ٣٤٧ .

<sup>(</sup>۲) التادلی: التشوف ص ۷۳.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ص ١٢٤ ، ابن المؤقت : السعادة الاسية ج ١ ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن ابى زرع: الانيس ج ٢ ص ١٠٥ ، ١٠٥ ت الفيلالى ، السلاوى: الاستقصا ج ٢ ص ٥٠٠ ، القلقشندى : صبح الاعشى ج ٥ ص ١٩١ .

وبعصمة الإمام على مذهب الشيعة ، ويقول بالظاهرية ويكره التأويل على رأى داود وابن حزم ، ويتشدد في العقيدة تشدد الحنابلة ، ويفهم التوحيد فهم المعترلة ويذهب في كثير من المسائل على مذهب الأشاعرة(١)وأطلق على دعوته دعوة التوحيد وسمى أتباعه الموحدين، وفى ذلك ننى للتجسيم وتعريض بالمرابطين الذين وصفهم بالمحسمين (٢).

فاذا ما حاولنا التعرف على الملامح البارزة لدعوته وجدنا أنه أعجب بأئمة الأشعرية بالمشرق ، ومن هنا أخذ عنهم واستحسن طريقتهم فى الانتصار للعقائد السلفية والذب عنها بالحجج العقلية (٣)وهو بذلك كان مخالفا لما تعود عليه أهل المغرب من ابتعاد عن التأويل وإقرار المتشاسات والاقتداء بالسلف في ذلك (٤) إلا أنه لم يأخذ بالمذهب الأشعرى كله بل خالفه في إثبات الصفات (٥) يقول المراكشي : « وكان – أى ابن تومرت – على مذهب أبي الحسن الأشعرى في أكثر المسائل إلا في الصفات عن الله الصفات عن الله وتنربهه تنربها مطلقا عن أى شائبة ومناداته بالعدل والتوحيد إنما كان متأثرا بأفكار المعترلة(٧) يقول المراكشي « وافق ــ أي ابن تومرت ــ المعترلة في نفها أي نني الصفات وفي مسائل قليلة غيرها»(^)، وقد أفرد بابا في كتابه أعز ما يطلب وهو يتضمن آراء ابن تومرت المذهبية ــ عن التوحيد 🛚 باب فى أن التوحيد هو أساس الدين الذي بني عليه وأن فروعه إنما تثبت بعد العلم

<sup>(</sup>۱) د. حسين مؤنس : عقد بولاية العهد ص ١٤٨ ، د. عبد الله علام : الدعوة الموحدية ص ١٥٩ ، د. احمد مختار العبادي : دراسات في تأريخ المغرب ص ١١٠ ، د. حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام ج ٤ ص ٢٦٧ Terrase: Histoire du Maroc, P: 268-869.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : العبر جـ ٦ ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ج ٦ ص ٢٢٦ . (٤) نفس المرجع السابق ج ٦ ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٥) المراكشي : المعجب ص ١٨٤ . ملين : عصر المنصور ص ٢٤١. (٦) المراكشي: المعجب ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٧) د، عبد الله علام : الدعوة الموحدية ص ١٥٩ ، د. حسن محمود: قيام دولة المرابطين ص ١٨٤ ، د. أحمد مختار العبادى : دراسات في تاريخ المفسرب ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٨) المراكشي: المعجب ص ١٨٨٠

بثبوته .. »(١)وتأثر بالشيعة حين تعرض لموضوع الإمامة والعصمة والمهدية ، وهذا يرجع إلى أنه كان يبطن شيءًا من التشيع كما يقول المراكثي (٢)وقد بين أبن تومرت ضرورة وجود الإمام وأن وظيفته ركن من أركان الدين يقول فى كتابه « هذا باب فى العلم وهو وجوب اعتقاد الإمامة على الكافة وهي ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الشريعة ولا يصح قيام الحق في الدنيا إلا بوجوب اعتقاد الإمامة في كل زمان ومكان من الأزمنة إلى أن تقوم الساعة ، ما من زمان إلا وفيه إمام لله قائم بالحق في أرضه من آدم إلى نوح ومن بعده إلى إبراهم (٣)» واشترط في الإمام العصمة ٥ ولا يكون الإمام إلا معصوما من الباطل ... وأن يكون معصوما من الضلال .. وأن يكون معصوما من الحور .. وأن يكون معصوما من البدع وأن يكون معصوما من الكلب .. وأن يكون معصوما من العمل بالحهل .. ، وأن يكون معصوما من العمل بالحهل. المنتظر ويعدد صفاته وهي متوفرة فيه ومن ثم بايعه أصحابه على أنه المهدى(٠) وصار يخطب له على المنابر بالإمام المعصوم والمهدى المعلوم(٢)واستند إلى مذهب ابن حزم حين الترم بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين وجعل أسهاء الله الحسني التي أوردها القرآن الكريم هي الأسهاء التي نجب على المسلمين إلرامها(٧).

وهكذا مزج ابن تومرت دعوته بكثير من الآراء والأفكار واستطاع بما أوتى من ذكاء وحيلة أن ينشر أفكاره وآراءه وأن مجمع حوله الكثير من

<sup>(</sup>۱) ابن تومرت : أعز ما يطلب ص ۲۷۱ .

<sup>(</sup>۲) المراكشي : المعجب ص ۱۸۸ .

<sup>(</sup>٣) ابن تومرت : أعز ما يطلب ص ٢٤٥ .

<sup>﴿</sup>٤) نفس المرجع السابق ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٥) النويرى: نهاية الارب ج ٢٢ مجلد ٢ ص ٨٤ ، ٨٥ ، ابن عذارى: البيان المغرب ج ٤ ص ٦٨ بيروت .

<sup>(</sup> في سؤال وجهته الى الاستاذ عبد الله كنون عن فكرة المهدية في دولة الموحدين اجاب سيادته : ادخل ابن تومرت فكرة المهدية والعصمة متاثرا في ذلك بالشيعة في هذه الآراء وذلك ليعضد من مركزه السياسي والديني ) .

<sup>(</sup>٦) المهرى: مسالك الإيمار ج ١٥ ص ٣٧٠

<sup>(</sup>٧) د. عبد الله علام: الدعوة الموحديه ص ١٥٩ ، تنخل جنثالث: تاريخ المنكر الاندلسي ص ٢٣٨ .

سكان المغرب الأقصى فى فترة وجيرة لم تتجاوز التسع سنوات ، وهنا يجدر بنا أن نتناول تلك الأساليب المختلفة فى سبيل تثبيت أفكاره فى مجتمع كان لا يستسيغ كل هذه الآراء بل وكان يحاربها تمسكا بمذهب الإمام مالك وابتعادا عن المذاهب الكلامية ، ويمكننا أن نلخص وسائله فى الخطوات التالية :

أولا: استخدامه لسلاح الحدل والمناقشة ببراعة ودهاء ، ساعدته فى ذلك رحلته المشرقية وتزوده بالعلوم الكلامية ، وفى الحهة المقابلة ، ناظر مجموعة من العلماء جمدت معارفهم وعلومهم على الفروع نتيجة إهمالهم لعلم الأصول ، ومن هنا كان من السهل الانتصار عليهم ، وكان ذلك دأبه فى المدن التى مر بها حيث حرص على فضح العلماء وبيان مدى جهلهم وقلة بضاعتهم فى العلوم الدينية ومن ذلك ما حدث بمراكش (١) وقد صور ذلك البيدق بقوله «ثم خرج منها — أى ابن تومرت — لمسجد عرفة فمكث فيها أياما عديدة وذلك أن على بن يوسف بعث إلى العلماء حتى وصلوا من كل جانب ومكان فذاكرهم المعصوم فأفحمهم ... ه(٢).

ثانيا: انتسابه لبيت النبوة: وقد ذكر كثير من المؤرخين انتسابه إلى بيت النبوة (٣)وأشار إلى هذا النسب البيذق بقوله لا ينقل من يوثق من قرابته وغير هم محمد بن عبد الله بن وكليد بن يامصل بن حمزة بن عيسى بن عبد الله ابن ادريس بن ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هذا نسبه الصحيح ه(٤)غير أن بعض المؤرخين تشكك في هذه النسبة مما دفع ابن خلدون للدفاع عن نسبته لبيت النبوة في مقدمته (٥)وسواء أكانت هذه النسبة صحيحة أم غير صحيحة فإنه النبوة في مقدمته (٥)وسواء أكانت هذه النسبة صحيحة أم غير صحيحة فإنه

<sup>(</sup>۱) ابن أبى زرع: الانيس ج ٢ ص ١٠٩ الى ١١١ ت الفياللي ٤ السلاوى: الاستقصا ج ٢ ص ٩١ ، ابن خلدون: العبر ج ٦ ص ٢٢٧ ٤

مباس الراكشي : الاعلام جـ ٢ ص ٣٦٥ . (٢) البينق : أخبار المهدي ص ٦٨٠ .

<sup>(</sup>٣) الراكشي: المعجب ص ١٧٨ ، العيني: عقد الجمان ج ٢٠ قسم ٢

ص ٧٦٩ ، ابن خُلدون : العبر ج ٦ ص ٢٢٦ . (٤) البيذق : أخبار المهدى ص ٢١ .

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون : مقدمته ص ٢٦ ، ٢٧ .

استغلها أحسن استغلال فى ادعائه بانه المهدى المنتظر إذ أخذ يذكر لاصحابه صفات المهدى ويشوق إليه ويذكر الأحاديث الدالة عليه (١)حتى إذا استقر ذلك بنفوسهم وقف فهم خطيبا ومما قاله « الحمد لله الفعال لما يريد القاضى عما يشاء ... وصلى الله على سيدنا محمد المبشر بالمهدى الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا .. مكانه المغرب الأقصى ، وزمنه آخر الزمان واسمه اسم النبي عليه الصلاة والسلام ونسبه نسب النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام المقربون عليه السلام ، وقد ظهر جور الأمراء وامتلأت الأرض بالفساد وهذا آخر الزمان والاسم الاسم والنسب النسب والفعل الفعل الفعل الأرض مأسرع الموحدون عبايعته على أنه المهدى ، وبذلك استطاع بدهائه استدراجهم لتحقيق ما يريد من ادعاء أنه المهدى المنتظر وأخذ يدعم هذه الفكرة فى أذهان أصحابه بضرورة وجود المهدى وأن طاعته واجبة ومطالبة أصحابه بنشرها بين الناس (٣).

ثالثاً: استمالته للأحداث وذوى الغرة من قومه وبدلك يسهل التأثير فيهم والسيطرة عليهم يقول ابن خلكان « وكان – أى ابن تومرت – يستميل الأحداث وذوى الغرة ، وكان ذوو الحكم والعقل والحلم من أهاليهم ينهونهم ويحذرونهم من إتباعه ويخوفونهم من سطوة الملك .. ه (١).

رابعا: البرنامج الديني الذي وضعه لأتباعه ، حيث استخدم لغة البربر بجانب اللغة العربية وذلك لاستالة أكبر عدد ممكن من سكان البلاد<sup>(ه)</sup>. ثم ألف لهم عقيدة تسمى المرشدة وجعل فيها الأعشار والأحزاب والسور ، وأمرهم محفظها ومن لم محفظها عد كافرا لا تجوز إمامته ولا تؤكل ذبيحته (٢)

<sup>(</sup>۱) المراكشي : المعجب ص ۱۸۷ •

<sup>(</sup>٢) ابن القطان: نظم الجمان ص ٧٥٠

<sup>(</sup>٣) ابن تومرت : اعز ما يطلب ص ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٤) أبن خلكان: وفيات الاعيان جـ ٤ ص ١٤٢٠

<sup>(</sup>ه) ابن أبي زرع: الانيس جـ ٢ ص ١١٥ ت الفيلالي ، السـالاوى: الاستقصا جـ ٣ ص ٩٢ ٠

<sup>(</sup>٦) نفس المسدرين السابقين ونفس الصفحات، ابن القنفذ: الفارسيسة في مبادىء الدولة الحفصية ص ١٠١ ، ابن الاثير : الكامل ج ٨ ص ٢٩٦ (كتاب المرشدة مثبت بقسم الملاحق ) .

وصار هذا الكتاب معظما لديهم ويضاف إلى ذلك تلك التعاليم التى تلزمهم بطاعة الإمام والانقياد له مما نتج عنه تعظيمهم لابن تومرت وقد بلغوا فى ذلك درجة لو أمر أحدهم بقتل أبيه أو أخيه أو أبنه لبادر إلى ذلك من غير إبطاء (١).

خامسا: إدعائه لبعض الكرامات ، واستغلاله لسداجة من حوله في إقناعهم ، وقد سبق أن أشرت كيف استغل ابن تومرت خدعة أبي محمد البشير في قتل الكثير من معارضيه في عملية التميير والتي راح ضحيتها الكثير من الأنفس البريثة سنة ١٩٥ه ه/١١٢٤ م وغير ذلك من الحيل التي زادت من مكانته في قلوب أتباعه (٢).

### معارك كلامية :

في هذه الفترة التي كان ابن تومرت يبث فيها دعوته ، شهد سكان المغرب الأقصى نوعن من الحروب : الحرب المسلحة والتي تهدف إلى القضاء على سلطة المرابطين في البلاد و دفاع المرابطين عن بلادهم ، والحرب الدعائية التي أعلنها ابن تومرت ضد المرابطين محاولا هدم دعوتهم ، وبث الوهن والضعف في نفوس أتباعهم ، ورد المرابطين على هذه الحملات الكلامية التي شنها ابن تومرت ، وقد استغل ابن تومرت بعض صفات المرابطين وأطلق عليهم عدة تسميات ، فهم المحسمون الأنهم عدلوا عن التأويل وقبلوا النصوص على علاتها وأقروا الصفات لله تعالى (٣)، ولقبهم بالزراجنة ، والزرجان طائر أسود البطن أبيض الريش والمرابطون يشهون طائر الروجان في أن قلوبهم سوداء وملابسهم بيضاء (٤) وأخيرا لقبهم بالحشم طائر الزرجان في أن قلوبهم سوداء وملابسهم بيضاء (٤) وأخيرا لقبهم بالحشم طائر الزرجان في أن قلوبهم سوداء وملابسهم بيضاء (٤) وأخيرا لقبهم بالحشم

<sup>(</sup>۱) المراكشي : المعجب ص ۱۹۱ .

<sup>(</sup>۲) ابن أبى زرع: الانيس ج ٢ ص ١٢٤ ت الفيلالى ، السلوى: الاستقصا ج ٢ ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) البيذق : اخبار المهدى ص ٧٧ ، ابن القطان : نظم الجمان ص ٨٥ ، ابن خلدون : العبر ج ٦ ص ٢٢٩ ، د. يحيى هويدى : تاريخ فلسفة الاسلام ج ١ ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٤) أبن القطان : نظم الجمان ص ٨٥ ، ابن الابار : الحلة السيراء ج ٢ ص ٢٢٦ ، د. حسين مؤنس حاشية .

لارتدائهم اللثام كما تفعل النساء المتحشمات (١).

وبجانب هذه التسميات ، كانت هناك المحاضرات والمناظرات التى كان ينظمها وبهاجم فيها المرابطين وذلك ما حدث فى بجاية حين أخذ بهاجم التلتم عند المرابطين وأن ذلك من فعل النساء ولا يجوز للرجال التشبه بهم مستندا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى لعن المتشهين من الرجال بالنساء (٢) وأنه لا تجوز طاعتهم لانهم كفار ومنافقون ومتبعون الهوى ومعتدون ومفسدون وجاهلون واستشهد بالآيات القرآنية فى محاربة أصحاب الصفات السابقة (٣)وحفل كتابه الذى كان يدرس منه لتلاميذه وأتباعه على هيئة عاضرات بالهجوم والتنديد بصفات المرابطين حيث وصفهم بعدة علامات بلغت عشرين علامة (٤).

وأخذ يعدد هذه العلامات والصفات ، وهو فى كل حربه الدعائية يتلمس أى صفة ويلصقها بهم ثم يدعمها بالآيات والأحاديث ، حتى يستسيغ الناس قبولها والإيمان بها ، وحتى تؤتى هذه الدعاية ثمرتها حفلت دروسه بالتبشير بظهور جماعة الحق التى تطهر الأرض من الفساد وبيان صفاتها ، ويعنى بذلك جماعة الموحدين وكيف أن النصر سيكون دائما فى دكابها(٥)،

وقد واجه المرابطون هذه الحرب الدعائية من جانب الموحدين بالرد عليم وقد استندت دعاية المرابطين إلى أن الموحدين خوارج (٢)منشقين على طاعة الإمام بقصد إحداث فتنة في البلاد ونسبوا لابن تومرت داعية الموحدين عدة آراء تخرجه من دائرة الإسلام ومها: أن ابن تومرت يكفر الناس بالذنوب و يمنع من الصلاة على أهل القبلة ، ويقول أنه من تاب

<sup>(</sup>۱) أبن القطان : نظم الجمان ص ٨٥ ، أبن خلدون : العبر ج ٦ ص ٢٢٨

<sup>(</sup>٢) ابن القطان : نظم الجمان ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) نفس الرجع السابق ص ٤٧ ، ٨٤ ، ٤٩

<sup>(</sup>٤) ابن تومرت : أعز ما يطلب ص ٢٥٨ ، ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٥) نفس الرجع السابق ص ٢٦٧ ، ٢٦٨ ، ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٦) البيذَّق : أَخْبار المهدى ص ٧٧ ، ابن الخطيب : الحلل الموشية من ٨١ .

لا يلزمه قضاء الصلاة والصيام وغير ذلك من العبادات ، ويرد المطلقة ثلاثا إلى زوجها ، واطرح مذاهب العلماء وكتبهم وخرج على الاجماع وكفر المسلمين ، واستحل الحرام المجمع على تحريمه واستحل دماء المسلمين واستحل أموالهم ، واستحل حريمهم ، وجعل أموال الناس غنيمة ، تخمس كما تخمس أموال النصارى ، وقام على الأمراء ونزع يده من طاعتهم (١) وهكذا عاش سكان المغرب الأقصى في ظل تلك الحرب الكلامية بين مؤيد للموحدين ومعارض لهم .

تطور الدعوة الموحدية :

مرت الدعوة الموحدية بعد وفاة ابن تومرت بعدة مراحل يمكننا أن نحددها في ثلاث مراحل : \_

المرحلة الأولى :

وهى مرحلة التقليد والدعم للدعوة حيث تابع الحليفة عبد المؤمن بن على نهج ابن تومرت فى نشر الدعوة الموحدية وتنفيذ تعاليمها ومبادتها ، اقتداء بالإمام وحفظا للدعوة والتي على أساسها قامت الدولة ، وكان البرنامج التعليمي الذي وضعه الحليفة عبد المؤمن للطلبة الحفاظ هؤلاء الذين تولوا المهام الإدارية بالبلاد مستمدا من تعاليم ابن تومرت ، وبجانب ذلك فقد صدرت أوامره إلى كافة الموحدين بمتابعة نشر تعاليم المهدى بلسان البربر واللغة العربية ، وإلزام كل السكان يحفظ مبادئه ومن لم يمتثل لذلك كان دمه مباحا وقد جاء ذلك في رسالته المعروفة برسالة الفصول سنة ٥٥ ه العرب ويتكلمون به أن يقرءوا التوحيد بذلك اللسان من أوله إلى آخر القول في المعجزات ، ومحفظوه ويفهموه ويلازموا قراءته ويتعهدوه ويؤمر طلبة في المعجزات ، ومحفظوه ويفهموه ويلازموا قراءته ويتعهدوه ويؤمر طلبة الحضر ومن في معناهم بقراءة العقائد وحفظها وتعاهدها على سبيل التفهم والتبين والتنبه والتبصر ، ويلزم العامة ومن في الديار بقراءة العقيدة التي أولها : أعلم أرشدنا الله وإياك .. وهي المرشدة التي ألفها ابن تومرت —

<sup>(</sup>١) ابن القطان : نظم الجمان ص ١٠ .

وحفظها وتفهمها ، واشمل فى هذا الإلزام الرجال والنساء والأحرار والعبيد، وكل من توجه عليه التكليف إذ لا يصح لهم عمل ولا يقبل منهم قول دون معرفة التوحيد فمن لم يعرف المرسل لم يصدق بالمرسل والرسالة ، ومن حصل على مثل هذه الحالة فقد تعثر فى أذيال الضلالة ، فان لم يبادر كمل التخلص منها والانفصال بالعلم عنها ، فقد وجب عليه حكم الكتاب ولا عنت فى إراقة دمه لا محالة » (١).

وهكذا حافظ عبد المؤمن بن على ، على تراث المهدى وتابع نشر مبادئه ملوحا بأقسى العقوبة لمن يتغافل عن حفظها ودراستها ، فلما تولى الحليفة يوسف بن عبد المؤمن تابعت الدعوة مسرتها ، فى صفوف الموحدين ، وظل ابن تومرت محتفظا بمكانته والدعاء له فى المخاطبات الرسمية وغيرها من أنه الإمام المعصوم والمهدى المعلوم (٢)وفى إحدى رسائل أهل غرناطة والحي يعلنون فيها مبايعتهم للخليفة يوسف بن عبد المؤمن فى سنة ٣٥ه ه/١١٦٧ م ، مدح لأهل التوحيد وأهله و أما بعد فإنه لما اختص الله تبارك وتعالى طائفة التوحيد ، بما هم عليه من العمل السديد والسبيل الحميد والسعى السعيد الرئيبية المباركة لمسيدنا ومولانا الإمام الحليقة أمير المؤمنن ... و (٣).

### والمرحلة الثانية :

مرحلة الضيق والتبرم بدعوى العصمة والاستنكار الخنى لها وقد تمثل ذلك حين تولى المنصور الموحدى ، الذى أبدى عدم اقتناعه بتلك الآراء وتبرمه بها وإنكاره لها ، وقد تجلى ذلك فى عدة مناسبات ، ومن ذلك حين زار قبر ابن تومرت فى تينملل ومعه جماعة من الغز وذلك على عادة خلفاء الموحدين فى زيارة قبره ، إذ حدثت مظاهرة فرح من التهليل والتكبير وذلك لتحقيق إحدى نبؤات المهدى ، وقابل المنصور ذلك بالاستخفاف ، يقول

<sup>(</sup>۱) مجموع رسائل موحدية ص ۱۳۲ ( رسالة : الفصول مثبتة بتسم الملاحق ) .

<sup>(</sup>۲) ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن ص ۲۷۳ ، ص ۳۰۳ ، من ۳۱۰ ، من ۳۲۱ ، من ۳۰۰ ، من ۳۱۰ ، من ۳۲۱ ، من ۳۲ ، من ۳ ، م

<sup>(</sup>٣) نَفْس المرجع السابق ص ٣٤٣ ٠

المراكشي و فلما جلس الغز على الصفة المتقدمة تحتَّها ، كان ذلك اليوم في تينملل يوما عظيما ، اتصل التكبير من كل جهة ، وجاء النساء يولولن ويضربون بالدفوف ويقلن ما معناه بلسانهن : صدق مولانا المهدى نشهد أنه الإمام حقا \_ وكان المهدى قد تنبأ مجلوس الغز تحت هذه الشجرة \_ فأخبرني من رأى أمير المؤمنين أبا يوسف حين رأى ذلك يبتسم استخفافا لعقولهم ، لانه لا يرى شيئا من هذا كله ، وكان لا يرى رأيهم في ابن تومرت ١٠ (١) ثم إعلانه التبرؤ من دعوى العصمة أمام أحد العلماء ، يقول المراكشي ٥ أخبرني الشيخ الصالح أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن مطرف المرى ونحن محجر الكعبة قال : قال لى أمير المؤمنين أبو يوسف : يا أبا العباس ، اشهد لي بن يدي الله عز وجل أنى لا أقول بالعصمة يعني عصمة ابين تومرت «(٢)وفي مناسبة أخرى حين سأله أبو العباس عن الامام فأجابه مستنكرا : أين الإمام ؟ وأين الإمام ؟ <sup>(٣)</sup>.

وهكذا أنكر المنصور بعض دعاوى ابن تومرت ، إلا أن هذا الإنكار لم يَكن أمام الرعية ولا جماهـر الأمة ، وربما كان السبب في ذلك خشيته من تصدع بنيان الدولة وتمزقها نتيجة الطعن في الدعوة التي قامت على أسسها وتعهد جده وأبيه برعايتها وصيانتها .

### والمرحلة الثالثة :

مرحلة الهجوم وهدم آراء ابن تومرت في عهد المأمون الموحدي : وإذا كان المنصور لم يملك الشجاعة الكافية في التصريح بآرائه فإن المأمون الموحدي الذي تولى الحلافة سنة ١٣٢٧/٦٧٤ م قد أعلنها صريحة من فوق المنابر مطالبا بهدم هذه الدعوى ، وموجها أشنع الصفات لابن تومرت ، فحين دخل العاصمة أوائل سنة ٦٢٧ هـ/١٢٣٠ م وبايعه الموحدون ، دخل المسجد الجامع وصعد المنبر وخطبهم قائلا : لا تدعو ـ أى ابن تومرت ـ بالمهدى المعصوم ، وادعوه بالغوى المذموم ، ألا لا مهدى إلا عيسى وأنه قد نبذنا

<sup>(</sup>۱) المراكشي - المعجب ص ۲۹۱ . (۲) نفس المرجع السابق ص ۲۹۱ (۳) نفس المرجع السابق ص ۲۹۱

أمره النحس ... » (١) وأتبع ذلك بإزالة إسمه من السكة ومن الحطبة ، وأزال كل الشعائر التي كان يقيمها الموحدون تبعا لتعاليم المهدى ومن ذلك زيادتهم في آذان الصبح ولله الحمد (٢) وفي نفس الوقت أعلن الرجوع إلى مذهب الإمام مالك والأخد بأحكامه (٣) وهذا الإجراء من جانب المأمون كان يهدف به القضاء على سلطة كبار رجال الدولة من أشياخ الموحدين حيث أمز بقتل مائة مهم (٤) وفي نفس الوقت التودد إلى طبقات الشعب المؤمنين بمذهب مالك والكارهين لسواه ولا يمنعهم المجاهرة برأيهم سوى خوفهم من البطش والقتل من جانب ولاة الأمر .

### مذهب الإمام مالك:

كانت منطقة المغرب هدفا لكثير من المذاهب والأفكار ، ومن هذه المداهب المذهب المالكي الذي اعتنقه المغاربة وآمنوا به وتعصبوا له وصارت المالكية لها دورها المؤثر في تاريخ المنطقة في العصور الوسطى ، وقد دخل المدهب المالكي إلى المغرب عن طريق الحجاج وطالبي العلم من الافريقيين الذين توجهوا إلى مراكز العلم في مصر والحجاز ، ووجدوا بغيتهم في الحجاز حين تتلمذوا على الإمام مالك المستمسك بالكتاب والسنة والذي لا يميل إلى التخريج والتأويل كفقهاء الحنفية في العراق ، وكان هؤلاء العلماء قد عانوا من كثرة التأويلات والآراء المدهبية المختلفة التي حملها إليهم الخوارج من صفرية وإباضية ، وما صاحب ذلك من فتن وثورات نشبت على المسرح الحغرافي للمغرب ، ومن هنا صادف مذهب مالك هوى في نفوسهم لإقامته ألحنينة المنورة مهد النبوة وشدة تمسكه بالكتاب والسنة يضاف إلى ذلك ما اتسم به مذهب مالك من ميل إلى الشدة والصلابة والبعد عن أسباب الترف، ما اتسم به مذهب مالك من ميل إلى الشدة والصلابة والبعد عن أسباب الترف، وقد وجدت تلك السبات هوى في نفوس المغاربة الذين يميلون عادة إلى وقد وجدت تلك السبات هوى في نفوس المغاربة الذين يميلون عادة إلى

<sup>(</sup>۱) السلاوى: الاستقصاج ٢ ص ٢٣٨٠

<sup>(</sup>٢) نفس الرجع السابق جـ ٢ ص ٢٣٨ ، ابن الخطيب : الحال الموشية ص ١٢٤ ، ابن الخطيب : الاحاطة ــ القسم الأول ص ١٩٤ ، ٢٤ ت عنان .

<sup>(</sup>٣) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٣٠١ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب: الاحاطة ج ١ ص ١٩٥٥ ت عنان ٠

التشدد والتمسك بما يؤمنون ، بل أمعن المغاربة فى تعصبهم لمذهبهم المحبب فمن كان مالكيا قبلوه وأحبوه ، ومالوا إليه ومن كان غير ذلك حاربوه دون هوادة (١).

حتى إذا قامت دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى دعمت ووطدت المذهب المالكى بالبلاد ، وخلال الفترة التى أعقبت سقوط دولة الأدارسة وحتى قيام دولة المرابطين دخل المذهب المالكى فى صراع مع المذاهب الأخرى من شيعة وخوارج وغير ذلك إلا أنه انتصر فى النهاية .

المذهب المالكي في الدولة المرابطية :

كان قيام دولة المرابطين نصرا للمالكية في المغرب وتأكيدا لدور علماء المالكية فالدولة أساسا هي دعوة إصلاحية استمدت تعاليمها من مذهب الإمام مالك ، ثم تطورت الحركة الإصلاحية من مجرد دعوة إلى حركة مسلحة خلصت المغرب الأقصى من البدع الضالة كبدعة برغواطة ، ووحدت المغرب الأقصى في ظل تعاليم الإمام مالك ، وقد سبق أن أشرت إلى مدى النقوذ الذي كان يتمتع به علماء وفقهاء المرابطين في الدولة ، وذلك بفضل دواستهم للمذهب وتطبيقهم لأحكامه في شي مجالات الحياة في المغرب الأقصى وذلك بفضل ولاة الأمر المالكيين وعلماء الدولة المالكية يقول المراكشي « ولم يكن يقرب من أمير المسلمين وعطماء الدولة المالكية يقول المراكشي « ولم يكن يقرب من أمير المسلمين وعظي عنده إلا من علم علم الفروع أعني فروع مذهب مالك ، فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب ، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعتني مهما كل الاعتناء » (٢).

وصارت الفتيا والأحكام مستمدة من مذهب الإمام مالك حتى نهاية الدولة ولا يلتفت إلى غيرها من الأحكام ، وقد أكد ذلك تلك الرسالة الصادرة من تاشفين بن على بن يوسف سنة ٥٣٨ ه/١١٤٣ م إلى أهل بلنسية

<sup>(</sup>١) د، حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص ٩٩ ، ٠

<sup>(</sup>٢) الراكِثني: المعجب ص ١٧٢ .

يحدد لهم فيها أن مناط الأحكام هومذهب الإمام مالك يقول فيها و واعلموا رحمكم الله أن مدار الفتيا ومجرى الأحكام والشورى فى الحضر والبدا ، على ما اتفق عليه السلف الصالح – رحمهم الله من الاقتصار على مذهب إمام دار الهجرة أبى عبد الله مالك بن أنس رضى الله عنه فلا عدول لقاض ولا مفت عن مذهبه ، ولا يأخذ فى تحليل ولا تحريم به ومن حاد عن رأيه بفتواه ومال عن الأثمة إلى سواه فقد ركب رأسه واتبع هواه ه(١).

وصارت المدن المغربية مراكز لدراسة المذهب المالكي وتخريج العلماء المالكيين ومن هذه المراكز مدينة تلمسان التي كانت دار اللعلماء والمحدثين وحملة الرأى على مذهب الإمام مالك (٢) وأنجبت البلاد الكثير من علماء المالكية المدين حفلت بهم المحالس والندوات ودور العلم ، وفي مقدمتهم القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي المالكي ، كان إمام المالكية وقدوتهم وجامع مذهب الإمام مالك وشارح أقواله والمدافع عنه (٣) وقد برز دوره واضحا حين رفع لواء الثورة ضد عبد المؤمن بن على والموحدين ومنتصرا على المرابطين وهو في الواقع مدافع عن المذهب المالكي ضد الدعوة الموحدية ، على علم الفروع وتركهم للاصول مع معارضتهم لعلوم الكلام ، ومن هنا على علم الفروع وتركهم للاصول مع معارضتهم لعلوم الكلام ، ومن هنا شن ابن تومرت حربا شعواء على العلماء ولكنه لم يستطع مهاجمة المذهب المالكي الذي أصبح عقيدة ومذهبا لعامة الشعب ، وقد تحايل ابن تومرت على النبوية تعلق الناس عدهب الإمام مالك بعد حذف معظم الاسناد منها للاختصار (٤) التي وردت في موطأ الإمام مالك بعد حذف معظم الاسناد منها للاختصار (٤) وهي محاولة منه في صرف الناس عن المؤلفات المالكية .

المذهب المالكي في الدولة الموحدية :

حين تولى الحليفة عبد المؤ من ، اتخذ خطوة أبعد من ذلك ، وهي أمره

<sup>(</sup>۱) د. حسين مؤنس : نصوص سياسبة عن فترة الانتقال ص١١٢

<sup>(</sup>٢) البكرى : المفرب في ذكر بلاد انريقية ص ٧٧ .

<sup>(</sup> $\tilde{Y}$ ) ابن المؤقت : السعادة الأبدية جا أص  $\tilde{Y}$  . ( $\tilde{Y}$ ) د. عبد الله علام : المدعوة الموحدية ص  $\tilde{Y}$  ، د. احمد مختار

<sup>(</sup>٤) د. عبد الله علام: الدعوة الموحدية ص ٣٠٤ ، د. أحمد مخت المبادى : دراسات في تاريخ المغرب ص ١٠٩ . ( م ٣٠ ــ المحضارة )

يحرق كتب الفروع والاقتصار على الأحاديث النبوية (١)يقول ابن أبي زرع لا ثم دخلت سنة خمسن وخسمائة فها أمر عبد المؤمن ... تغيير المنكر وتحريق كتب الفروع ورد الناس إلى قراءة الحديث وكتب بذلك إلى جميع طلبة المغرب والعدوة ٣ (٢). إلا أن علماء المالكية استمروا بمارسون نشاطهم في عهد الحليفة عبد المؤمن (٣)وابنه الحليفة يوسف بن عبد المؤمن (١).

حتى إذا تولى المنصور الموحدى ، صنع ما كان جده ووالده يتمنيان فعله وهو محاولة محو مذهب الإمام مالك من البلاد ، يقول المواكشي ﴿ وهذا المقصد – أي محو مذهب الإمام مالك – بعينه كان مقصد أبيه وجده إلا أنهما لم يظهراه وأظهره يعقوب هذا »(°)وفى سبيل تحقيق هذا الغرض أمر محرق كتب الفروع وأن الفتاوى تعتمد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقلدون أحداً من الأثمة المحتهدين (٦)يقول المراكشي « و في أيامه ــ أى أيام المنصور الموحدى ــ انقطع علم الفروع وخافه الفقهاء وأمر باحراق كتب المذهب بعد أن مجرد ما فها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ، ففعل ذلكُ ، (٧)وصَّارت كتب المذهب المالكي تجمع وتطلق فها النار ومن هذه الكتب مدونة سحنون وكتاب ابن يونس ، ونو ادر أبي زيد ومختصره ، وكتاب التهذيب للىرادعي ، وواضحة ابن حبيب وما جانس هذه الكتب ونحا نحوها (٨)وقد برر هذا العمل أمام من حوله من العلماء بكراهيته للخلافات التي امتلأت بها كتب الفروع ، وميله إلى

<sup>(</sup>۱) الميلى : تاريخ الجزائر ج ٢ ص ٢٥٧ ، السلاوى : الاستقصا ج ۲ ص ۱۲۳

<sup>(</sup>٢) ابن أبي زرع: الأتيس ج ٢ ص ١٥٤ ت الفيلالي .

<sup>(</sup>٣) النويرى: نهاية الأرب جـ ٢٢ مجلد ٢ ص ٩٧

Barbor: Asurvey of North West p,84.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : الكامل جـ ٩ ص ٩٢ .(٥) المراكشى : المعجب ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ٦ ص ١١ ، العمرى : مسالك الأبصار جـ ١٦ قسم ٢ ص ٢٢٤ ، المقرى : نفح الطيب جـ ٤ ص ١٠٢ (٧) المراكشي : المعجب ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٨) نفس المرجع السابق ص ٢٧٨ ، حركات : المغرب عبر التاريخ می ۳۷٤ .

الرجوع إلى الكتاب والسنة والأخذ بظاهرهما وقد عبر المراكشي عن ذلك بالحوار الذي دار بن المنصور وأحد العلماء حين دخل عليه فوجد بين يديه كتاب ابن يونس فقال المنصور: يا أبا بكر أنا أنظر في هذه الآراء المتشعبة التي أحدثت في دين الله ، أرأيت يا أبا بكر المسألة فيها أربعة أقوال أو خمسة أقوال أو أكثر من هذا ، فأي هذه الأقوال هو الحق ؟ وأبها بجب أن يأخذ به المقلد ؟ فلما حاول العالم تفسير ذلك قاطعه بالرد الحاسم: ليس إلا هذا وأشار إلى المصحف أو هذا وأشار إلى كتاب سنن أبي داود أو هذا وكان يشر إلى السيف (١).

وهكذا استغل المنصور كثرة الخلافات في كتب المذهب كذريعة لمحاولة القضاء على المذهب . وبالتالى القضاء على نفوذ علماء المالكية الذين بجلهم عامة الشعب .

وحتى لا يترك الناس فى فراغ أمر جماعة من العلماء بجمع الأحاديث من كتب الأحاديث كالبخارى ومسلم وغيرهما فى الصلاة وما يتعلق بها وغير ذلك من أنواع العبادات وجمعها والزم الناس بدراستها وحفظها (٢) وحتى يؤكد أهمية هذا العمل ، كان يملى هذه الأحاديث بنفسه ، بالإضافة إلى رصده المكافآت والأموال لمن أقبل على حفظ هذا المجموع وأتقنه (٣).

وبجانب هذا الأجراء فانه أظهر تعظيا للمذهب الظاهرى كبديل للمذهب المالكي (٤)يقول ابن الأثير «وكان – أى المنصور الموحدى – يتظاهر بمذهب المظاهرية وأعرض عن مذهب مالك ، فعظم أمر الظاهرية في أيامه وكان بالمغرب منهم خلق كثير يقال لهم الحزمية ، منسبون إلى محمد بن حزم رئيس الظاهرية إلا أنهم مغمورون بالمالكية فني أيامه ظهروا وانتشروا »(٥)

الا ان إجراءات المنصور ضد المذهب المالكيّ وميله للمذهب الظاهري ،

<sup>(</sup>۱) الراكشي : المعجب ص ۲۷۹ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص ٢٧٨ ، ٢٧٩ .

<sup>&</sup>quot; (٣) نفس المرجع السابق ص ٢٧٩٠

<sup>(</sup>١) ملين : عصر المنصور الموصدى ص ٢٥٥ ، عنسان : عصر المرابطين والموحدين القسم الثاني ص ٢٤٠ ٠

<sup>(</sup>٥) آبن الأثير : الكامل جـ ٩ ص ٢٤٥ .

لم تفت في عضد علماء المالكية وظل علماء المذهب يكافحون في سبيل بقاء المذهب الذي ارتبط بالشعب إرتباطاً وثيقاً ، متغلغلا في نفوسهم ممترجاً بأرواحهم ، وقد عارض علماء المالكية خطوات المنصور الم حدى ومن هؤلاء محمد بن محمد بن سعيد الانصارى الذي تابع تدريس كتب المالكية حتى أمر المنصور بسجنه في سبتة (١) ، ومحمد بن محمد بن خلف التجيبي المتوفى سنة ٩٣٥ ه وأبو الحسن بن زرقون(٢) وقد توفى أبو بكر الحيانى المالكي نتيجة التعذيب وذلك لإصراره على التدريس بمذهب الامام مالك(٣) وكان أبو مدين المتصوف ومن حفاظ الحديث والمتوفى سنة ١٩٩٤م / ١١٩٧م تأتيه الفتاوى في مذهب مالك فيجيب عنها(٤) وهكذا وقف علماء المالكية لصد هذا التيار ونجحوا فيه واستمرت المالكية راسخة البنيان في تربة المغرب الأقصى .

# التطبيق العملي لأحكام الدين :

فى ظل الدعوتين المرابطية والموحدية ، حرص ولاة الأمر على تطبيق أحكام الدين ، وتنفيذ تعاليمه بين أفراد المجتمع ، والتشدد في إقامة شعائر الدين من صلاة وزكاة وغير ذلك ، وكان ذلك استجابة طبيعية لقيام الدولتين على أسس دينية ، ومن هنا وجدنا الطريق الذي الترمه الداعيان : ابن ياسين وابن تومرت ومن بعدهما من أمراء المرابطين وخلفاء الموحدين ، هو متابعة تنفيذ أحكام الدين ومؤاخذة المتخلفين بالعقاب الذي يصل إلى حد القتل ، فابن ياسين اتخذ مهجاً متشدداً في قبول المنضمين لدعوته من أبناء القبائل المختلفة إذ لا بد من إسلام جديد للعضو المنضم (٥) وحتى بتم هذا الإسلام الحديد لا بدأن يطهر من ذنوبه السابقة ، وذلك بافتراض أنه ارتكبها فيقام عليه حد الزنا وحد الافتراء وحد شارب الخمر ، وإذا اعترف

<sup>(</sup>۱) ملين : عصر المنصور الموحدي ص ٢٥٤٠.

<sup>(</sup>۱) بهبیل المصور الموحدی مس ۱۰۲ . (۲) نفس المرجع السابق ص ۲۵۶ . (۱) نفس المرجع السابق ص ۲۵۱ ، ۲۵۰ . (۱) احمد بن القاسم : المعزى في اخبار أبي يعزى ص ۷۲ (۵) ابن أبي زرع : الأنيس ج ۲ ص ۱۰ ت الفيلالي ، السلاوى : الاستقصا ج ۲ ص ۱۰ ، ۱۰ .

بأنه قتل أحداً فإنه يقتل<sup>(١)</sup> فإذا ما طهر من ذنوبه أصبح صالحاً للانضام للدعوة الحديدة ، وعلم قواعد الدين والإسلام الصحيح

ولا شك أن هذا مسلك فيه الكثير من التعنت من جانب ابن ياسين ، إذ فيا اعتقد لم يسبقه أحد من الفقهاء في اتخاذ هذا المسلك بالنسبة لمن تاب وسلك الطريق الصحيح ، وربما كان بهدف من وراء ذلك إلى سبر مدى صلاحية أتباعه في تحمل مشقات الدعوة ، فإذا ما تحمل العضو التعذيب كان أقدر على تحمل أعباء الجهاد والكفاح المسلح الذي كان ركناً من أركان دعوة ابن ياسن .

فإذا ما انتقلنا إلى داعية الموحدين لوجدنا هذا التشدد ولكن بالنسبة لمن انضم إلى الدعوة فعلا وبايعه ، إذ اشترط على اتباعه السمع والطاعة ، وتنفيذ أوامره ، ومن يستجب عوقب فإن تمادى يقتل (٢) ، وكان القصد من هذا التشدد ضمان استقامة أمر الدعوة ، وجعل اتباعها قدوة لغيرهم في تنفيذ أوامر الدين .

أما الخليفة الأول عبد المؤمن فكان معظماً للدين وسنداً قوياً في تنفيذ أحكامه وتعاليمه (٣) وكان يلزم أتباعه بترك اللهو والهزل والاهمام بعلوم الدين وتطبيق أحكامه (٤) كذلك الحليفة يوسف بن عبد المؤمن كان يولى الدين اهمامه ، ويحرص على إقامة الشعائر الدينية (٥) وهكذا كان لموقف ولاة الأمر من تنفيذ أحكام الدين أثره البالغ في إلترام الرعية بأوامر الدين.

فإذا ما حاولنا أن نفصل مدى اهتمامهم بمختلف الشعائر والعبادات لوجدنا أن إقامة الصلاة وتأديبها تحتل ركناً أساسياً فى اهتمامهم وذلك باعتبارها الركن الأول من أركان العبادة بعد الشهادتين فابن ياسين كان يلزم أتباعه

<sup>(</sup>۱) نفس المرجعين السابقين ونفس الصفحات ، البكرى : المغرب ص ١٦ ، ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ١٦ بيروت .

<sup>(</sup>٢) ابن القطان: نظم الجمان ص ٢٩.

<sup>(</sup>٣) النويرى : نهاية الارب ج ٢٢ مجلد ٢ ص ٩٧ ، العمرى : مسالك الأبصار ج ١٦ تسم ٢ ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٤) النويري : نهاية الأرب جـ ٢٢ مجلد ٢ ص ١٨٠ ٠

ابن الاثير: الكامل جـ ٩ ص ٨٢ .

بالمواظبة على الصلاة وتأديبها مع الحماعة ومن تخلف عنها ضرب عشرون سوطاً ، ومن فاتته ركعة ضرب خسة أسواط (١) وكان جهلهم بأركان الصلاة سبباً في جمع ابن ياسين أتباعه في كل صلاة حتى تصح صلاتهم (٢) وقد أدى العقاب الصارم الذى فرضه ابن ياسين إلى أن كثيراً منهم كان يدخل الصلاة بغير وضوء ، وذلك إذا حان وقتها خشية العقوبة (٣) أما ابن تومرت فإنه ألزم اتباعه بتأدية الصلوات الحمس في أوقاتها ونهاهم عن تأخيرها (٤).

وقد سلك ابن تومرت أسلوباً فريداً فى تعليم من لا يعرف من أصحابه فاتحة الكتاب حتى يمكنهم من تأدية الصلاة وقد أشار السلاوى إلى هذه الطريقة بقوله « إن طائفة من المصامدة عسر عليهم حفظ الفاتحة لشدة عجز عجمتهم ، فعدد كلمات أم القرآن ، ولقب بكل كلمة منها رجلا ، فصفهم صفاً وقال لأولهم : اسمك الحدد لله ، وللثانى : رب العالمين ، وهكذا حتى تمت كلمات الفاتحة ثم قال لهم : لا يقبل الله منكم صلاة ، حتى تجمعوا هذه الأسماء على نسقها فى كل ركعة فسهل عليهم الأمر وحفظوا أم القرآن » (٥) وبهذه الطريقة العملية استطاع فريق من أصحابه حفظ الفاتحة وتأدية الصلاة .

وتابع الحليفة عبد المؤمن سياسة التشدد فى إلزام الرعية بإقامة الصلاة ، عيث إذا عثر على أحد فى وقت الصلاة غير مصل قتل (٧) وكان هذا الحرص من الحليفة فى السلم والحرب ، فأثناء توجه جنوده إلى إفريقية سنة ٤٥٥ه كانوا يصلون الصلوات الحمس خلف إمام واحد بتكبيره واحدة (٧) وذلك بالرغم من كثرة الحنود وصارت تأدية الصلاة وإتمامها من الأمور التي تشغل فكر الحليفة عبد المؤمن ، مما دفعه إلى إرسال منشور إلى أهل بجاية

<sup>(</sup>۱) البكرى: المغرب ص ١٦٩ ، ابن عذارى: البيان المغرب ج ٤ ص ١٦ بيروت .

<sup>(</sup>۲) القاضى عياض : ترتيب المدارك جـ ٢ مجلد ٢ ص ٥٣٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذاری : البیان المغرب ج ٤ ص ١٦ بيروت .

<sup>(</sup>٤) أبن القطان : الجمان ص ١٢٦ ، ١٢٧ .

<sup>(</sup>٥) السلاوى: الاستقصا جـ ٢ ص ٩١ .

<sup>(</sup>٦) النويرى :نهاية الأرب ج ٢٢ مجلد ٢ ص ٩٧ ، العمرى : مسالك الأبصار ج ١٦ قسم ٢ ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٧) الباجي : الخلاصة النقية ص ٥٥ .

وسائر المدن المغربية سنة ٥٥٦ه / ١١٦٠م مطالباً دعاة الم حدين ببيان أهمية الصلاة ومتابعة الناس في تأديتها ومن تكاسل عرقب بالقتل وقد جاء فيها « وآخذوا باقامة الصلاة التي هي الكتاب الموقوت على المؤمنين ، والحكم المثبوت على كل من آمن صِدًا الدين ، والناهية عن الفحشاء والمنكر على أ ماورد في الكتاب المبين ، ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ، فهو ممحو من ديوان المؤمنين ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع من الوظائف والقوانس. فخذوا من قبلكم باقامة الصلاة على ما شرعت وادائها محسب ما فرضّت وخلوا العوام ومن في الديار لحفظ أم القرآن ، وسورة معها وما تيسر من القرآن لتتم صلاتهم ويكمل عملهم ، ومن أضاع الصلاة وأهملها ولم يبادر إلى أداء ما فرض عليه فأجله للحين متاح ، وقتله يحكم الكتاب والسنة واجب، (١) وهكذا كان حكم القتل نصيب تارك الصلاة ، واستمر هذا الحكم في عهد الحليفة يوسف بن عبد المؤمن(٢) وقد حكى خادم الشيخ أبي يعزى المتصوف، ما شاهده، في الطريق إلى سلا وكيف أن جند الموحدين قبضوا على حماعة لم يصلوا الصلاة في وقتها ونفذوا فيهم حكم الاعدام ، وأنهم أوشكوا تنفيذ الحكم فيه لو لا أن أحد الحاضرين شهد بأنه غريب عن هذه الحاعة (٣) .

أما المنصور الموحدي فإنه مجانب تشدده في إقامة الصلاة، فإنه كان يتولى إمامة الصلوات الحمس بنفسه ، واستمر على ذلك عدة أشهر (١) ومما يتصل بالصلاة الزيادة في آذان الفجر وهي بدعة استنها لهم ابن تومرت ، حيث أمر المؤذنين بأنه إذا طلع الفجر أن ينادوا ﴿ أَصْبَحَ وَالْحَمَدُ للهِ ﴾ إشعاراً بأن الفجر قد طلع (٥) وأصبحت سنة متبعة في دولة الموحدين .

وبجانب الصلاة فقد كانت هناك قراءة القرآن وقد خصص ابن تومرت لا صحابه حزباً يقرءونه في كل يوم بعد صلاة الصبح ، وبعد الفراغ من

<sup>(</sup>۱) مجموع رسائل موحدیة ص ۱۳۲ ، ۱۳۳ . (۲) ابن الآثیر : الکامل ج ۹ ص ۸۲ .

<sup>(</sup>٣) أحمد بن القاسم : المعزى في اخبار أبي يعزي ص ٥٣ و٠

<sup>(</sup>٤) المراكشي : المعجب من ٢٨٥ ، ابن خلكان : ونيات الأعيان ج ٦ ص ١٠ ، العينى : عقد الجمان ج ١ قسم ٢ ص ٢٣٢ ، ابن سعيد: نزهة الأنظار ج ١ ص ١٨٥ ، السلاوى : الاستقصا ج ٢ ص ١٩٩

<sup>(</sup>٥) ابن القطان : نظم الجمان ص ١٢٧٠

القرآن يقرءون حزباً من كتابه أعز ما يطلب ومحفظون ما فيه من تعالم (١) أما في عهد الخليفة يوسف بن عبد المؤمن فإنه أمر بقراءة حزب القرآن بعد صلاة الصبح والمغرب ويسرى ذلك في كل أنحاء الدولة (٢) .

أما الزكاة : وهي ركن من أركان الدين ، فقد بينها ابن ياسىن لأتباعه وحدد مقاديرها وفقآ لأحكام الشرع ، وقضى على كل المغارم والأموال التي كانت تخالف أحكام الدين (٣) . وكذلك فعل ابن تومرت حين فرض علمهم زكاة تؤخد من أغنياتهم وترد على فقرائهم (٤) وقد اقتنى خلفاء الموحدين سياسة ابن تومرت في الاهتمام بركن الزكاة والحض علما ، وقد سبق أن تناولت في مصادر الدخل وأوضحت كيف أن الزكاة كأنت تشكل مصدراً من مصادر الدخل المالى ، وقد حرص الحليفة عبد المؤمن على حمع الزكاة ؛ وتتبع مانعها بالقتل ، اتضح ذلك في رسالته الموجهة إلى طلبة بجاية سنة ٥٥٦هـ ١١٦٠م وغيرها من المدن المغربية ، ومما جاء فيها بصدد الزكاة « وخلوا ايتاء الزكاة ، وبالكشف عن مانعها وتشخيص ممسكها أو النرر اليسير منها ، فالزكاة حق المال ، والحهاد واجب على من منع منها قدر العقال فمن ثبت منعه للزكاة فهو لا حق بمن ثبت تركه للصلاة ، فمن منع فريضة كمن منع الفرائض كلها ، ومن منع عقالاً فما فوقه كمن منع الشرع كله (°)».

وإذا كان ولاة الأمر بذلوا جهودهم في دفع الشعب الالترام بأحكام الدين وتأدية فرائضه ، فإنهم لم يدخروا جهداً في محاربة أي منكر تظهر بوادره فى المحتمع ، ومن ذلك محاربتهم للخمر ، وإقامة الحد على شاربيها ، وكان مما نقمه ابن تومرت على المرابطين أن الخمر تباع جهاراً في دولتهم(١) وأعتقد أن هذه الدعوى من ابن تومرت مبالغ فها ، فدولة المرابطين دولة دينية ، وكان محكمها في هذه الفترة أمير المسلمين على بن يوسف وقد اشتهر

<sup>(</sup>١) نفس الرجع السابق ص ٢٦ ، ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) الجيلاني : رسالة في ذكر من اسس مدينة ماس ص ١٢٣٠

<sup>(</sup>٣) ابن أبي زرع: الانيس ج ٢ ص ١٥ ت الفيلالي ، السلاوي : الاستقصا ج ٢ ص ١٠٠٠ . (٤) ابن القطان : نظم الجمان ص ١٢٧٠

<sup>(</sup>٥) مجموع رسائل موحدية ص ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ٤ ص ١٤٠

بالورع والتقوى فضلا عن أن شئون الدولة المختلفة كانت خاضعة لسلطة الفقهاء والعلماء ، ومن المستبعد كما أدعى ابن تومرت أن ينتشر بيع الحمر في البلاد ، وإنما كان دافع ابن تومرت هو طعن ولاة الأمر في ديهم والحط من شأنهم . وقد حرص ابن تومرت في دروسه التي ألقاها على تلاميذه أن يخصص أجزاء في تحريم شرب الحمر وصفات الحمر المحرم وغير ذلك مما يتعلق بالحمر (١) وفي رسالة عبد المؤمن سنة ٥٥ه / ١١٠٠م تصريح بمهاحمة أماكن الحمر وتدميرها وقتل شاربا وبائعها (٢) وقد سبق الإشارة إلى دلك. كذلك المنصور الموحدي ، فإنه في بعض الأحيان كان ينفذ حكم الإعدام في شارب الحمر (٣) وهكذا عاش الشعب المغربي محافظاً على تأدية الفروض في شارب الحمر (٣) وهكذا عاش الشعب المغربي محافظاً على تأدية الفروض ولاة الأمر ما يردعه ويعود به إلى الطريق السليم .

### المرابطون ونشر الإسلام :

تمثل جهاد المرابطين في سبيل نشر الإسلام ودعمه ، والقضاء على البدع والضلالات في حركتين : إحداهما في الشمال بأرض المغرب الأقصى حيث استطاع المرابطون القضاء على إمارة برغواطة ، والأخرى في الجنوب حيث انطلق فريق من المرابطين لنشر الإسلام في إقليم السودان .

أما الحركة الأولى فقد نجح المرابطون فى القضاء على الضلالات المنتشرة فى إمارة برغواطة تلك الإمارة التى أسسها صالح بن طريف والتى اتسمت تعاليم من أنشأها بالكفر والحروج على الإسلام وقد حدد ابن خلدون مواطنهم وكانت مواطنهم خصوصاً بن المصامدة فى بسائط تامسنا وريف البحر المحيط وسلا وآزمور وآنى وآسنى ه<sup>(ع)</sup> وقد اختلف المؤرخون فى أصل إمامهم فقد ذكر بعضهم أنه صالح بن طريف من وادى برباط من الأندلس فقيل لكل

<sup>(</sup>۱) ابن تومرت : اعز ما یطلب ص ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۷۲ ، ۳۷۳ ، ۳۷۵ ، ۳۷۵ .

<sup>(</sup>٢) مجموع رسائل موحدية ص ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان : ونيات الأعيان جر ٦ ص١١ ، السلاوى : الاستقصا

ج ٢ ص ٢٠٠ ، ابن سعيد : نزهة الانظار ج ١ ص ١٨٢ ، ١٨٣ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون : العبر جـ ٦ ص ٢٠٧ ٠

من دخل فى ديانته برباطى فأحالته الىربر بألسنتها فقالت برغواطى<sup>(١)</sup> ويشير ابن خلدون أنه من قادة ميسرة (٢) أحد الثائرين بالمغرب الأقصى في القرُّن الثانى الهجرى ضد سلطة الخلافة الأموية ، أما الأسباب التي دفعت طريف لإقامة إمارة برغواطة فهو الضعف السياسي الذي كانت تعانى منه منطقة المغرب الأقصى عقب ثورة ميسرة سنة ١٢٢ه / ٧٤٠م ، ومن ثم استغل طریف ومن بعده ابنه صالح ــ الذی اشتغل بالسحر وحمع فنوناً (٣) ــ جهل السكان وعدم معرفتهم بشراثع الإسلام وأعلن دينه الحديد في خلافة هشام ابن عبد الملك في سنة ١٢٧ه / ٧٤٥م (٤) تحت ستار من الصلاح والزهد مع طلاقه لسان وقوة بيان ، وبذلك استطاع أن يستحوذ على عقول العربر وقلوبهم فادعى النبوة وشرع لهم تعاليم جديدة (٥) بل وألف لهم قرآناً يصوره ابن خلدون بقوله ﴿ وادعَى أنه نزل عليه قرآن كان يتلو عليهم سوراً منه ، يسمى منها سورة الديك وسورة الحمر وسورة الفيل وسورة آدم . . . وسورة آدم . . . وسورة غرائب الدنيا وفيها العلم العظيم بزعمهم حرم فيها وحلل وشرع ه(٦) وحتى أنه سمى نفسه بصالح المؤمنين ويعلل البكرى هذه التسمية بقوله « وهو صالح المؤمنين الذي ذكره الله عز وجل في قرآن محمد عليه السَّلام في صورة التَّحريم ٣ (٧).

وهكذا صحب الضعف السياسي للمغرب الأقصى قيام مناطق تسودها الانحرافات الدينية والضلالات ، وقد أخذ الأدارسة على عاتقهم محاربة إمارة برغواطة ، وذلك في شكل حملات عسكرية متتابعة ، ولكنها لم تنجح تماماً في القضاء على هذه البدعة حتى انطلق المرابطون من الصحراء صوب تامسنا وإمارة برغواطة ودارت معارك طاحنة استشهد في إحداها داعية المرابطين عبد الله بن ياسين وانتهت بالقضاء على البرغواطيين (٨) يقول ابن

<sup>(</sup>١) مجهول : نبذ تاريخية في أخبار البربر ص ٧٧ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : العبر ج ٦ ص ٢٠٧ ٠

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق ج ٦ ص ٢٠٩

<sup>(</sup>٤) نفس الرجع السابق ج ٦ ص ٢٠٧٠

<sup>(</sup>٥) السلاوى: الاستقصا ج ٢ ص ١٤ ٠

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون : العبر ج ٦ ص ٢٠٧ ٠

<sup>(</sup>۷) البكرى : المغرب ص ١٣٥٠ .

<sup>(</sup>٨) ابن آبي دينار : كتاب المؤنس ص ١٠٣٠

Terrasse: Histoire du Maroc, p. 256 - 257.

خلدون : لا ثم بدأ – أى للمرابطين – لهم جهاد برغواطة بتامسنا وما إليها من الريف الغربي ، فزحف إلىهم أبو بكر بن عمر أمير لمتونة في المرابطين من قوم، وكانت له فهم وقائع واستشهد في بعضها صاحب الدعوة عبد الله بن ياسان الحزولى سنة خمسين وأربعائة ، واستمر أبو بكروقومه من بعده على علىُّ جهادهم حتى استأصَّلوا شأفتهم ومحوا من الأرض آثارهم . . وعليه أ كان انقراض أمرهم وقطع دابرهم على يد هؤلاء المرابطين » (١) وهكدا حقَّت المرابطون نجاحاً بالنسبة للقضاء على الضلالات بالمغرب الأقصبي ، وإقرار الإسلام ومبادئه الصحية في المنطقة .

أماً حركة الجهاد الأخرى والتي كانت وجهتها إلى الحنوب ، فقد تزعمها الأمير أبو بكر بن عمر حين اتجه بمجسوعة من جند المرابطين إلى الحنوب ' سنة ٤٥٢ هـ / ١٠٦٠م للقضاء على فتنة نشبت بن قبائل الصمحراء<sup>(٢)</sup> وفي رواية أخرى لحهاد كفار السودان(٣) وواصل كفاحه في هذه المنطقة وخاصة بعد أن يئس من اسر داد السلطة من ابن عم، يوسف بن تاشفين الذي قبض على زمام الأمور بالمغرب الأقصى ، ومن هنا وجه نشاطه العسكري إلى نشر الإسلام في إقليم غانة والقضاء على طقوس الوثنية التي كان بمارسها سكان المنطقة ، وكانتُ هناك قبل ذلك محاولات لنشر الإسلام في إقليم غانة وذلك عن طريق التجار الدين كانوا يتنقلون بن مناطق الشمال والحنوب إلا أنه لم تكن فى شكل حركة عامة حتى استولى المرابطون على الاقليم وفتحوا عاصمتة (٤)ومنذ ذلك التاريخ أي أواخر القرن الحادي عشر الميلادي أضحت

Siddipi: DevelopemPnt of Islamic, p. 16.

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون : العبر ج ٦ ص ٢٠٩ (٢) لسان الدين بن الخطيب : اعمال الأعلام القسم الثالث ص ٢٣١

<sup>(</sup>٣) ابن أبى دينار : المؤنس ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>١٤) د. أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الاسلامي جر ٦ ص ٢٢١ ، حركات : المغرب عبر التاريخ ص ١٨٤ ، د. أبراهيم طرخان : المبراطورية غانة الاسلامية ص ٧٤ ، د. عبد الرحمن زكى : تاريخ الدول الاسلامية السودانية ص ٣٣ .

J. Spencer: Ahistory of islam in west Africa, p.18 J. D. Fog: An Introduction to the History of west Africa p. 21

حكومة غانة حكومة إسلامية ويقال أن الملك تنكامنين السوننكي قبل الدخول في الإسلام والخضوع لسلطة المرابطين ، وبإسلامه دخل عدد كبير من السكان في الإسلام<sup>(۱)</sup> وهكذا وضع المرابطون نواة دولة اسلامية في غرب افريقيا نتيجة لكفاحهم في سبيل نشر الإسلام.

#### المتصوفون بالمغرب:

عاش فى مجتمع المغرب الأقصى خلال القرنين الخامس والسادس من الهجرة الكثير من الصالحين ، هؤلاء الذين اتخذوا التصوف منهجاً لحياتهم ، وتجمع حولهم الأتباع والمريدون ينهلون من علمهم ومعرفتهم ، وكانت الملامح البارزة لهذا التصوف : الزهد ومجاهدة النفس والإكثار من العبادة والأذكار ولم يكن تصوفاً فلسفياً (٢) يغترف من علوم الفلسفة والكلام كما حدث بالمشرق ، وامتازت هذه الفترة بوجود بعض أقطاب التصوف فى المغرب كأبى يعزى وابن العريف وعلى بن حرزهم وأبى مدين وغيرهم من المتصوفين ، واللين أصبحوا أعلاماً يقتدى بهم الأتباع ، والمريدون ويتخلون من تعاليمهم المبادئ ، وعلى هذه المبادىء تأسست تلك الطرق الصوفية التى صارت لها فها بعد تأثير فى الحياة السياسية بالمغرب فضلا عن الحياة الروحية (٣) .

وشهد المغرب الأقصى مدنه وسهوله الكثير من هؤلاء الصوفية ، وقد جفل كتاب التشوف للتادلى بأخبارهم ، ومع أنهم لم يكونوا طرقاً وجماعات متميرة كما حدث فيا بعد ، إلا أن أصابعهم تركت بصاتها على صفحة الحياة المغربية حيث التي الكثير من أبناء المجتمع حولهم يعظمونهم وينزلونهم منزلة التقديس والتكريم . وأصبحوا هم الملجأ والملاذ حين تنزل بالناس أزمة أو شدة ، فحين أجدبت الأرض بفاس ، وامتنع سقوط المطر ، لحأ الناس بالشكوى إلى الشيخ أبى يعزى المتصوف الذى تضرع بالدعاء إلى الله فاستجاب الله له وأمطرت السهاء (٤) وحين أساء أحد العال إلى الناس بالظلم

<sup>(</sup>١) د. ابراهيم طرخان : امبراطورية غانة الاسلامية ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) رابح بونار: المغرب العربي ص ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٣) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ١٩٨٠

<sup>(</sup>٤) أحمد بن القاسم: المعزى في أخبار أبي يعزى ص ٦٠ مخطوط

والطغيان لحأوا إلى الشيخ ألى يعزى يشتكون له ، فما كان منه إلا أن كتب له رسالة مدده فيها بعداب الله ويأمره بالإقلاع عن الظلم(١) وهكذا صار المتصوفون رمزاً للعدالة ، يلوذ بهم الناس من ظلم حكامهم .

ولشدة تعلق الناس بهم ، رسخت فى نفوسهم قدرة المتصوفين على شفاء المرضى ومن ثم كانوا يقصدونهم لمداواة مرضاهم ومن ذلك ما رواه عبدالله ابن عيسي والمتوفى سنة ٦١٠ ه / ١٢١٣م من أنه كان مصاباً بالصرع في صغره وحار الاطباء في علاجهم ، حتى صحبته والدته إلى أبى لقمان يرزجان ابن يعقوب الأسود وهو أحد المتصوفين الذي مسح بيده على رأسه فما أصابه الصرع بعد ذلك (٢) ولا شك أن الناحية النفسية لها تأثير كبير في شفائه ، وكذلك حين مرضت إحدى الحوارى بعينيها ، فلم يشفها سوى لمس أبي يعزى لعينيُّها(٣) وغير ذلك من الروايات والأخبار ألَّى وردت عنهم والَّى جعلت مهم أولياء يزدحم الناس على أبوابهم ويقبلون أيديهم تبركاً بهم(١)

وبجانب مكانتهم في نفوس طبقات الشعب المحتلفة ، فأنهم حظوا بالمنزلة الرفيعة لدى ولاة الأمر حيث تقربوا إليهم كسباً لودهم وفى نفس الوقت تقرب للشعب الملتف حولهم ، فالأمير مزدَّلَى بن تلكان المرابطي والى تلمسان توجه إلى دار أبي محمد عبد السلام المتصوف ليتبرك به وتناول الطعام معه(٥) كما أن الحليفة عبد المؤمن طلب من أنى يعزى الدعاء له(١) وأما المنصور الموحدى فإنه أمر أن يجمع له الصالحون والمتصوفون من حميع البلاد حتى يصحبوه فى حملته الكبرى فى الأندلس سنة ٥٩٢ه / ١١٩٦م متبركاً بهم ناسباً إليهم النصر في معاركه(٧) وقد بلغ من تكريمه لأحد المتصوفين وهو أبو العباس أحمد بن جعفر الخزرجي المعروف بالسبّي ، أن توجه إليه بنفسه

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق ص ٦٥٠

<sup>(</sup>٢) التادلي : التشوف ص ٢١٦٠

<sup>(</sup>٣) أحمد بن القاسم : المعزى في أخبار أبي يعزى ص ٦٥

<sup>(</sup>٤) التادلي : التشوف ص ٢٢٣ . (٥) التادلي : التشوف ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٦) أحمد بن القاسم : المعزى في أخبار أبي يعزى ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٧) المراكشي : المعجب ص ٢٨٦ ، ملين : عصر المنصور الموحدي ص ١٤٩ .

وصعد إليه فى الحبل مع جمع من الفقهاء والصالحين للتبرك به وما زال به حتى نزل معه وحبس عليه مدرسة للعلم والتدريس وزاوية للفقراء ودارآ لسكناه بأحواز جامع الكتبيين (١) وحين مرض المنصور استدعى أبا العباس السبتي المتصوف لعلاجه(٢) وهكذا حظى المتصوفون بالتكريم والرعاية من ولاة الأمر وخاصة في عهد المنصور مما دعا المراكشي إلى وصف حالهم بقوله « وانتشر في أيامه – أي المنصور – للصالحين والمتبتلين وأهل عـلم الحديث صيت ، وقامت لهم سوق ، وعظمت مكَّانتهم منه ومن الناس ، ولم يزل يستدعى الصالحين من البلاد ، ويكتب إليهم يسألهم الدعاء ، ويصل من يقبل صلته منهم بالصلات الحزيلة »(٢).

ألا أن هذه المكانة التي تمتع بها المتصوفون والتفاف الناس حولهم ، وتكريمهم لهم . أثارت حفيظة بعض الفقهاء ، ومن ثم حاولوا النيل منهم والإيقاع بهم عند ولاة الأمر ، فقد سعي قاضي المرية ابن الأسود بابن العريف المتصوف عند أمير المسلمين على بن يوسف حسداً له وغيظاً منه ، فأحضر إلى العاصمة مراكش للقاء أمىر المسلمين الذي علم ببراءته فأطلق سراحه ، فما كان من القاضي إلا أن وضّع له سمّا في الطعام أفضى به إلى المو ت وكان ذلك في سنة ٥٣٦هـ / ١١٤١م(٤) أما أبو عبد الله محمد بن عمر الأصم وهو\_ من متصوفی سحلماسة وتوفی سنة ٤٢٥هـ / ١١٤٧م فقد ألصقت به عدة تهم، فأمر أمير المسلمين تاشفين بن على بسجنه في فاس ثم ظهر لأمير المسلمين. براءته فأفرج عنه<sup>ّ(ه)</sup> كذلّك سعى بعض الناقمين بالمتصوف أبى يعزى فاستدعّاه الحليفة عبد المؤمن وحبسه فترة ثم أخلى سبيله حن تأكد من براءته (١) كذلك

<sup>(</sup>١) ابن المؤتت: السعادة الأبدية ج ٢ ص ٧ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ج ٢ ص ٧ ، ٨ أحمد بن القاسم : المعزى ف أخبار أبي يعزى ص ٩٠ . (٣) المراكشي : المعجب ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن المؤتت : السعادة الأبدية ج ١ ص ١١٠ ، التنبكتي : نيل الابتهاج ص ٥٨ ، ص ٥٩ ، د. السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينسة المرية ص ١٨٤ ، عبد العزيز بنعبد الله : معطيات الحضسارة المعسربية ج ۱ ص ۱٤٥ .

<sup>(</sup>٥) التادلي : التشوف ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٦) أحمد بن القاسم : المعزى ص ٦ .

حين سعى بعض العلماء الحاسدين بأبي مدين شعيب المتوفى سنة ٩٩٤هـ. ١٩٩٧م المنصور الموحدي فأمر بإحضاره إلى العاصمة إلا أن المنية عاجلته(١).

وقد اتخذ هؤلاء الناقمون حججاً قوية ومن ذلك تخويفهم لولاة الأمر بنفوذ هؤلاء المتصوفين وإلتفاف الناس حولهم وتعلقهم بهم مما يخشى منه على أمن الدولة ومن ذلك ما قاله العلماء للمنصور بشأن أبى مدين للإيقاع به « إنه يخاف منه على دولتكم فإن له شبها بالإمام المهدى وأتباعه كثيرون فى كل بلد ، فوقع فى قلبه وأهمه شأنه »(٢).

كذلك اعترض الفقهاء على اشتغال بعض المتصوفين بمداواة المرضى من النساء وعدوا ذلك خروجاً على أحكام الدين ، وأنكروا ما يصنعه أبو يعزى بالنسبة لمرضى النساء « قيل للشيخ أبى يعزى إن فقهاء فاس أنكروا عليه لمس صدور النساء والنظر إليهن ، فقال : أليس بجوز عندهم أن يلمس الطبيب تلك المواضع ويراها للضرورة فهلا عدونى واحداً من أطبائهم وقال إنما ألمس ذوات العاهات للتداوى بذلك »(٣)

وهكذا أصبح كبار المتصوفين هدفاً لحملات بعض الفقهاء والعلماء عاولين التشكيك في إخلاصهم وإدعاء أنهم يشكلون خطراً على البلاد ، إلا أن قافلة المتصوفين ظلت تلعب دورها في حياة الشعب المغربي بفضل حب وتكريم الناس لهم .

الغيبات والتبرك في التفكير المغربي :

وهذه النقطة إمتداد لمدى تأثير الصوفية فى حياة سكان المغرب وما يصحب ذلك من إيمان بالكرامات واعتقاد فى المعجزات ، حيث ساد التفكير المغربى وخاصة عند قيام دولة الموحدين الكثير من القصص التى تنسب خوارق ومعجزات لأضحابها والتى آمن بها الكثير من الناس ، مما كان

<sup>(</sup>۱) ابن مريم: البستان في ذكر الاولياء والعلماء ص ۱۱۳ ، التنبكتي: نيل الابتهاج ص ۱۲۹ ، عباس المراكشي : الاعلام ج ۱ ص ۲۹۵ ، ۲۹۸ نيل الابتهاج (۲) ابن مريم : البستان ص ۱۲۳ ، التنبكتي : نيل الابتهاج ص ۱۲۹ .

<sup>(</sup>٣) أحمد بن القاسم: المعزى ص ٥٤ ، التسادلي: التثسوف ص ١٩٦ .

له أثر كبير فى حياة السكان وهذا يرجع إلى البساطة والسداجة التى كان يتصف بها عامة السكان<sup>(١)</sup> مع جهل بروح الإسلام وأحكام القرآن التى تقرر صراحة أنه لا يعلم الغيب إلا الله .

وظاهرة الإيمان بالخوارق والمعجزات لم تكن في الدولة المرابطية بالكثرة التي صاحبت قيام دولة الموحدين ، وهذا يرجع إلى بساطة الدعوة التي نادى بها ابن ياسين مع الترامه بأحكام الكتاب والسنة ، تضاف إلى ذلك كراهة يوسف بن تاشفين للتنجيم ومحاولة معرفة الغيب عن طريق النجوم (٢) . الا أنه بالرغم من ذلك فقد ذكرت المراجع بعض الكرامات لعبد الله بن ياسين ومنها عثور أصحابه على الماء في سفرهم الشاق بعد انقطاع الأمل في ذلك (٢) يصور ذلك البكرى بقوله « ومما يذكرونه ولا يشكون فيه من براهين صلاح عبد الله ، أنه ذهب في بعض أسفاره فعطشوا فشكوا ذلك إليه فقال عسى الله أن يجعل لنا من أمرنا فرجا ثم سار بهم ساعة وقال لهم احفروا بين عسى الله أن يجعل لنا من أمرنا فرجا ثم سار بهم ساعة وقال لهم احفروا بين يدى فوجدوا الماء بأدنى حفر فشربوا وسقوا واستقوا أعذب ماء وأطيبه » (١٤) يعيش فيها وكانت لا تسكت أبداً فلما انصرف عادت إلى نقيقها (٥) وهذه الكرامات التي نسبوها إلى عبد الله بن ياسين ترجع إلى تلك المترلة السامية التي بالهها ابن ياسين في نفوس أصحابه حتى صار بالنسبة لهم في مرتبة الأولياء الذين بأتون بالكرامات والمعجزات .

فإذا ما عاد ابن تومرت إلى أرض المغرب استغل ما يعرفه عن سكان المنطقة من تهيئو للإممان بالخوارق والمعجزات ، وساعده في ذلك ذكاؤه

<sup>(</sup>۱) استاتلى لين بول : طبقات سلطين الاسلام ص ٣٨ ، ليفى بروفنسال : الاسلام في المفرب ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ١٠.

<sup>(</sup>۳) ابن أبى زرع: الانيس ج ۲ ص ۳۰ ، ۳۱ ، ابن عذارى: البيان المغرب ج ٤ ص ١٦ ، ابيروت ، لسان الدين بن الخطيب: اعمال الاعلام: التسم الثالث ص ٢٣١ ت العبادى بد

<sup>(</sup>٤) البكرى : كتاب المغرب ص ١٦٨ ، ١٦٩ .

<sup>(</sup>ه) نفس المرجع السابق ص ١٦٩ ، ابن ابي زرع: الانيس ج ٣ ص ٣١ ت الفيلالي .

وسعة حيلته مما جعله يصل في النهاية إلى تحقيق أهدافه . وقد بدأ ذلك بإشاعة أنه مأمور بنوع من الوحي والإلهام ، وله القدرة على معرفة أخبار المستقبل وبث ذلك في نفوس تلاميذه وأعوانه(١) وحتى يؤكد هذه الصفة أخبر أصحابه بأنه أطلع على كتاب الحفر وهو كتاب منسوب إلى جعذر الصادق ومن علوم أهل البيت وفء إشارات بصفة ابن تومرت وخليفته عبد المؤمن بن على وأنهما أصحاب دولة بالمغرب الأقصى وقد حان وقها(٢) وقد تسلم الخليفة عبد المؤمن كتاب الحفر من ابن تومرت قبيل وفاته (٢٠) وبعد أن نجح في نسج هالة من القدسية حول شخصه ، بدأ بنسج الأساطس حول لقائه بعبد المؤمن ، فقبيل تعرفه على عبد المؤمن كان مجلس تحت شجرة قرب ملالة محرك شفتيه بالذكر ، وقبيل اللقاء بيوم واحد صاح فيمن حوله قائلًا : الحمدُ لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وأنفُذ أمره وأقبَل نحو المسجد وركع ركعتين ثم قال الحمد لله على كل حال قد بلغ وقت النصر وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم يصلكم غداً طالب طوبي لمن عرفه وويل لمن أنكره فلما سمع الناس غداً يصلكم طالب حاروا في أمره ﴿ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَ وهكذا هيأ الأذهان والنفوس للتعرف على خليْفته . فلما كان الغد التَّي أبن تومرت بعبد المؤمن بن علي في مسجد ملالة وتبعاً لرواية البيذق فإنَّ ابن تومرت أظهر مقدرته ومعرفته باشم عبد المؤمن ونسبه وموطنه والهدف الذى جاء من أجله (°) أما المراكشي فإنه يذكر أن ابن تومرت خلا بعبد المؤمن وعرف أخباره ثم طلب منه البقاء معه (٦) ورواية المراكشي أقرب الى التصديق من رواية البيذق وخاصة إذا وضعنا في اعتبارنا أن البيذق تَلْمَيْذ ابن تومرت وصاحب الحليفة عبد المؤمن فليس من المستبعد أن ينسج حولهما كثيراً من القصص والخرافات .

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب: رقم الحلل ص ٥٧ ، عباس الراكشي : الاعلام ج ۲ ص ۳۷۲ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ٤ ص ٣٩ ، السلاوى : الاستقصا ج ٢ ص ٨١ ، حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي زرع: الانيس ج ٢ ص ١٢١ ت الفيلالي ٠

<sup>(</sup>٤) البيذق: أخبار المهدى ص ٥٣

<sup>(</sup>ه) نفس المرجع السابق من ٥٥ ، ٥٩ (٦) المراكشي : المعجب ص ١٨١ .

<sup>﴿</sup> م ٣١ - الحضارة )

ثم أعقب ذلك حملة ذكية من القصص والإشاعات التي تشير إلى قيام اللولة على أكتاف عبد المؤمن بن على وذلك بإذاعة أن العرافين تنبؤابتأسيس عبد المؤمن للدولة (١) مع إذاعة بعض الأحلام وتفسيرها بما يدعم هذه الفكرة يصاحب ذلك بعض الأحداث التي وقعت لعبد المؤمن في صغره والتي فسرت بما يناسب نفس الفكرة وهي تأسيسه للدولة (٢) وفي خلال ذلك يسرع الناس بالانضام إلى ابن تومرت ودعوته ، مؤمنين به ومصدقين لما يقول ، وابن تومرت يعمق هذا التفكير في أذهابهم ، وحتى محقق ذلك بسهولة فإنه يتجه بدعوته وأقواله إلى الجهال من الناس ، فيستميلهم ويستحوذ على عقولهم يتجه بدعوته وأقواله إلى الجهال من الناس ، فيستميلهم ويستحوذ على عقولهم كما سبق أن أشرت .

وقد بلغ من تقديس أصحابه له أن حاول بعضهم نفى صفة البشرية عنه وأنه لا يأكل ولا يشرب مما دعا ابن تومرت إلى نفس ذلك يصور ذلك البيذق « وقال — أى ابن تومرت لأصحابه — هنا عهد الله وعهد الرسول بيننا وبينكم على الكتاب والسنة ، فلما صنع الطعام قال الناس الإمام لا يأكل ولا يشرب فتفرس فهم فأوماً بيده نحو ذراع كبش وقرص منه وألقاه في فه ثم قال لهم إنما أنا آكل كما يأكل الناس وأشرب كما يشرب الناس وأنا من بنى آدم يلزمهم ثم قال كلوا كما يأكل النبيون ه (٣) وهكذا ارتفع الناس به عن مرتبة البشرية وننى ابن تومرت لذلك : إلا أنه أشار في حديثه إلى أنهم يأكلون كما يأكل الأنبياء وفي هذا تلميح ممكانته الدينية ، وهذه القصص التي نسجها حول شخصه ساعدته في إدعاء أنه المهدى المنتظر والتي سبق أن تناولتها فإذا ما وجد معارضة من أصحابه فإنه يدعى بعض والتي سبق أن تناولتها فإذا ما وجد معارضة من أصحابه فإنه يدعى بعض الكرامات لأصحابه كمعجزة أبي محمد البشير وتحوله من الحهل المطلق إلى العلم الكرامات لأصحابه كمعجزة أبي محمد البشير وتحوله من الحهل المطلق إلى العلم بالقرآن والأحاديث ، ثم استغلها في قتل كل معارض ومتشكك في دعوته .

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان : وفیات الاعیان ج ۲ ص ۲۰٫۰ ، القلقشندی : صبح الاعشی ج ۵ ص ۱۳۲ .

<sup>(</sup>۲) البيذق: أخبار المهدى ص ٥٣ ، ١٥ ، المراكشى: المجب ص ١٨٢ ، ابن خلكان: ونميات الأعيان جر ٢ ص ٤٠٢ ، السلاوى: الاستقصا ج ٢ ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) البيذق: أخبار المهدى ص ٧٣.

وهكذا استطاع ابن تومرت بذكائه ودهائه ، أن يحتل مرتبة الأولياء والقديسين في نفوس الكثير من السكان حتى كانت تفد إليه في حياته أفواج الناس للتبرك به وطلب الدعاء منه(١) فلما مات صار قبره مزاراً يتوجه إليه الناس والحلفاء بقصد التبرك (٢).

والحليفة عبد المؤمن بن على استغل هذه القصص فى تثبيت أقدامه عند مبايعة الناس ، وهو فى ذلك يقتنى خطوات أستاذه ومعلمه ابن تومرت وذلك حين عمد إلى تربية شبل وطائر ، حتى إذا اجتمع الناس لمبايعته ، أطلق احد أصحابه الشبل والذى صار أسداً فشى إلى عبد المؤمن وجلس مجواره ، وانطلق الطائر صائحاً بالدعاء للخليفة عبد المؤمن مما جعل الناس المحتمعين تدهش لهذه الحوارق وتؤمن بالحليفة الحديد وتسرع بمبايعته . وهكذا كان لمعرفة ابن تومرت بسذاجة المكثير من الناس وسرعة تقبلهم لما يقال الأثر المكبير فى ظهور مثل هذه الأعمال التي جرت على يد ابن تومرت وخليفته عبد المؤمن ، والتي ألهبت العاطفة الدينية لدى حماهير الشعب من إيمان بالاولياء والتبرك مهم ، والتحدث بالعديد من القصص حول معجزاتهم وكراماتهم .

## العلوم الدينية والمؤلفات فسها :

كان للروح الدينية التي سادت بين سكان المغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين ، مع اهتمام ولاة الأمر بالدين ورجاله أثر كبير في ازدهار العلوم الدينية من تفسير وحديث وفقه وعلم الكلام إذ وفد على العاصمة وغيرها من مدن المغرب الأقصى الكثير من علماء الدين الأندلديين ، حيث أسهموا في دفع حركة التأليف بالبلاد وشاركهم في ذلك أبناء المغرب الذين أقبلوا على الدراسة والبحث مما نتج عنه الكثير من المؤلفات الدينية .

فنى مجال التفسير: زاد الاقبال على دراسة القرآن الكريم باعتباره مصدر التشريع الأول فى الدولة المرابطية والموحدية ، ومن هنا أقبل عليه العلماء

<sup>(</sup>١) البيذق: أخبار اللهدى ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>۲) ابن القنفذ : الفارسية ص ١٠١ ، ١٠١ ت محمد الثماذلي ، ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ٤٤ بيروت .

بالـراسة والبحث ومن العلماء أبو الحسن على بن محمد الغرناطى المفسر نزيل مراكش وكان عالماً زاهداً ، يجمع إليه الناس فيفسر لهم القرآن من أوله إلى آخره (۱) وأبو بكر محمد بن على المعافرى السبّى عرف بابن الحوزى (۲) وعبد الحليل بن موسى الأنصارى الأوسى ت ٢٠٨ وله تفسير في القرآن (٣) ومن المؤلفات في التفسير تفسير لأبي بكر بن الحوزى السبّى (٤) ومن التفاسير التي اعتنى بها المغاربة كتاب الوجير لعبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي المتوفى سنة ١٤٥ه / ١١٤٦م وفي كتابه لحص التفاسير كلها وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة (٥).

ومما يتصل بعلوم القرآن علم القراءات الذي لاقى رعاية وعناية من ولاة الأمر وقد سبق أن ذكرت كيف أن الحليفة يوسف بن عبد المؤمن كان يلزم أفراد الشعب بقراءة القرآن عقب صلاة الصبح وصلاة المغرب وممن اشهر في علم القراءات وألف فيه أبو بكر يحيي بن محمد بن حلف الهوزني الأشبيلي والمقيم بسبته توفي سنة ٢٠٢ه / ١٢٠٥ والعالم على بن محمد بن يوسف اليابري الضرير والمتوفي سنة ٢٠٢ه / ١٢٢٠م كان أستاذاً لأبناء الحلفاء في القراءة والتجويد (٧).

علم الحديث: نال علم الحديث عناية فائقة من ولاة الأمر، وهو المصدر النائى الذى اعتمد عليه المرابطون والموحدون فى أحكامهم، وكان موطأ الإمام مالك فى الدولة المرابطية مدار الدراسات المتصلة بعلم الحديث، فلما قامت دولة الموحدين صار لعلم الحديث شأن كبير حيث اهتم الحلفاء به اهتماماً كبيراً، فالحليفة عبد المؤمن أمر بحرق كتب الفروع ورد الناس إلى

<sup>(</sup>١) التادلي : التشوف ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) كنون : النبوغ المغربي ج ١ ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) المنونى : العلوم والآداب ص ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٤) كنون: النبوغ المفرىي جـ ١ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) ملين : عصر المنصور الموحدى ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٦) المنونى: العلوم والآداب ص ٦٦ ، ملين: عصر المنصور ص ٢٤٥٠.

<sup>(</sup>٧) ملين: عصر المنصور الموحدي ص ٢٤٦.

قراءة الحديث وكان ذلك في سنة ٥٥٠ه / ١١٥٥م<sup>(١)</sup> أما الخليفة يوسف ابن عبد المؤمن فإنه أمر بأن تجمع أحاديث الحهاد وجعلها مجموعة واحدة وأخد بمامها بنفسه على كبار رجال الدولة (٢).

وفى عهد المنصور الموحدى صار لعلماء الحديث منزلة وصيت كبير فى الدولة (٣) وقد أمر مجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالصلاة فى مؤلف يوزع على الناس وكان يملى ذلك المجموع بنفسه (أ) وممن اشتهر فى علم الحديث أبو الخطاب بن دحية السبتي (٥) وعبد الرحمن بن محمد بن حبيش المتُوفى سنة ٨٤هـ / ١١٨٨م(٦) والقاضي عياض السبَّى وكان إمام وقته في الحديث وعلوم الدين (٧) ومن مؤلفات الحديث إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضى عياض وله أيضاً مشارق الأنوار في غريب الحديث والآثار (٨) والمدارك فى وصل مقطوع حديث مالك لابن عبد الحليل القصرى وشرح مقدمة صحيح مسلم وشرح الموطأ لأبن القطان(٩) وغير ذلك من المؤلفات .

علم الفقه : نشطت الحركة الفقهية في الدولة المرابطية ، وكانت تدور حول المُذهب المالكي حيث أن داعية المرابطين كان مالكي المذهب ، ومن جاء بعده من ولاة الأمر كانوا يتخذون من مذهب الإمام مالك وأحكامه مصدراً لتشريعاتهم ، ومن هنا كان الفقه المالكي هو مناط الدراسة والبحث.

فلما جاءت الدولة الموحدية ، ألف ابن تومرت كتابه الموطأ على غرار موطأً الأمام مالك بعد حذف أسانيده (١٠)وقد سبق أن أشرت إلى موقف خلفاء الموحدين من مذهب مالك وكيف أن الحليفة عبد المؤمن أمر محرق كتب

<sup>(</sup>١) ابن أبى زرع: الاتيس ج ٢ ص ١٥٤ ت الفيلالي ، السلاوى: الاستقصا جـ ٢ ص ١٢٦ ٠ (٢) المراكشي : المعجب ص ٢٥٤ ، ٢٥٥ ٠

<sup>(</sup>٣) نفس الرجع السابق ص ٢٧٨ · (٤) ملين : عصر المنصور الموحدي ص ٢٥٦ ·

<sup>(</sup>٥) المتونى : العلوم والننون ص ٤٧ ، ٨٨ ٠ (٦) ملين : عصر النصور الموحدي ص ٢٥٠ ٠

<sup>(</sup>٧) محمد بن تاويت : الادب المفربي ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>٨) كنون : النبوغ المغربي جـ ١ ص ٩٥ ٠

<sup>(</sup>٩) نفس المرجع آلسابق ج ١ ص ١٥٩ ٠

<sup>(</sup>١٠) د. عبد الله علام: الدعوة الموحدية ص ٣١٤٠

الفروع سنة ٥٥٥ﻫ وقد تناولت ذلك من قبل ، وأن هذا الموقف تكرر في عهد المنصور الموحدي حيث أمر بحرق كتب الفروع أي كتب الفقه المالكي والاكتفاء بالقرآن والحديث واستعاض عن كتب الفقه مجمع الأحاديث من كتب الأحاديث وجعلها في مجموعة يتدارسها الناس ومحفظونها ، وقد سبق آ أن أوضحت موقف بعض العلماء من هذه الحملة ضدَّ المذهب المالكي ، ٪ ومن أعلام الفقه في هذا العصر عبد الملك المصمودي قاضي الحماعة بمراكش وابراهيم بن جعفر اللواتى الفقيه المعروف بالفاسي وعبد الله بن أحمد خلوف الأزدى السبتي (١) ومن المؤلفات في هذا العصر الأعلام بحدود قواعد الإسلام للقاضي عياض والتنبهات المستنبطة على الكتب المدونة له(٢) وحاشية على المدونة لأبي محمد يشكر المتوفى سنة ٥٩٨ه / ١٢٠١م(٣) وغير ذلك من المؤلفات.

علم الكلام : لم ينل علم الكلام عناية أو رعاية خلال الحكم المرابطي باعتبار أن المرابطين ، كانوا يتخذون طريق السلف مهجاً ومسلكاً وبالتالي فإنهم لم يميلوا إلى الخوض في علوم الكلام فضلا عن تشجيع دراستها وكانوا يتهمون كل من يخوض في علم الكلام بالكفر ، وقرر الفقهاء عند ولاة الأمر من المرابطين تقبيح علم الكلام وأنه بدعة في الدين ، وربما أدى أكثره إلى إختلال فى العقائد ، ومن ثم أمروا الناس فى كل مكان نبذ الحوض فيه وتوعد من وجد عنده شيء من كتبه (٤) إلا أنه بالرغم من ذلك ، وجد من درس هذا العلم وهو أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمى المعروف بالمرادى, وهو أول من أدخل علوم الاعتقادات بالمغرب الأقصى ومات سنة ٤٨٩هـ. ١٠٩٦م(٥) وقد درس على يديه أبو الحجاج يوسف بن موسى المكلبي الضريرأصله من سرقسطة وسكن مراكش وبها توفى سنة ٢٠٥ هـ/١١٢م(٢) حتى إذا عاد ابن تومرت إلى المغرب الأقصى أعلن حربه على حمود

<sup>(</sup>۱) كنون: النبوغ المفربي جر ١ ص ٧٦٠.

<sup>(</sup>٢) نفس الرجع السابق جرا ص ٩٤ ، ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) نفس الرجع السابق جـ ١ ص ١٥٩ . (٤) المراكشي : المعجب ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن المؤمَّت: السعادة الابدية جـ ٢ ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع السابق ج ٢ ص ١٢١ .

علماء المرابطين ودعا إلى دراسة علم الكلام وسمى أتباعه الموحدين ودعاهم إلى تأويل المتشابه من الآيات، ثم ألف لأتباعه كتاباً فى التوحيد وكتاباً فى العقيدة (١) وقد ألزم ابن تومرت أصحابه بتقسيم كتاب التوحيد إلى أحزاب وأن يقرأ الموحدون حزباً منه كل يوم بعد قراءة حزب القرآن (٢) وكان يشتمل على معرفة الله تعالى والعلم بحقيقة القضاء والقدر ، والايمان بما يجب لله تعالى ويستحيل عليه وغير ذلك من المرضوعات (٣) وأصبح لعلم الكلام منزلة فى الدولة نتيجة لاهمام ولاة الأمر بذلك ، وممن اشهر فى هذا العصر فى هذا العلم أبو عمرو عمان بن عبد الله السلالحي أمام أهل المغرب فى علم الاعتقاد الستوطن مدينة فاس ومات فى سنة ٤٢هه / ١١٦٨م (٤) وقد ألف العقيدة البرهانية فى المذهب الأشعرى (٥) ومنهم أيضاً محمد بن عبد الكريم الفندلاوى المنه ، كان إماماً فى علم الكلام وأصول الفقه ، القاسى المعروف بابن الكتانى ، كان إماماً فى علم الكلام وأصول الفقه ، وقد عكف على تدريسها طول حياته وتوفى بفاس سنة ٩٥ه / ١١٩٦ (٢)

وهكذا ازدهرت العلوم الدينية فى المغرب الأقصى نتيجة لطبيعة الدولتين المرابطية والموحدية وقيامهما على أساس ديني .

ثانياً: الحياة الأدبية والعلمية .

كانت الحياة الأدبية والعلمية الدعامة الثانية التي أمدت الحركة الفكرية بالكثير من المعارف والعلوم ، وقد لعبت اللغة العربية دورها في سبيل نشر المعارف المتنوعة .

انتشار اللغة العربية : صاحب نمو الحركة الفكرية بالبلاد ، انتشار للغة العربية إذ أنها لغة المكاتبات واللغة الرسمية للبلاد فى معاملاتها وشئونها ، وزاد

<sup>(</sup>۱) النويرى : نهاية الأرب جـ ٢ مجلد ٢ ص ٨٥ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص ٨٠٠

<sup>(</sup>٣) نفس الرجع السابق ص ٨٠ ابن القطان : نظم الجمان . ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) التادلي : التشوف : ص ۱۷۸ ، ابن القاضي : جذوة الانتباس ص ۲۸۹ .

<sup>(</sup>a) ابن القاضى : جذوة الاقتباس من ٢٩٠ ، كنون : النبوغ المغربي

<sup>(</sup>٦) د. عبد الله علام: الدولة الموحدية ص ٣٠٥ ، ٣٠٦ ٠

من انتشارها ، أفواج العلماء القادمين من خارج البلاد ، والذين أثروا الحياة الفكرية بدروسهم ومؤلفاتهم ، وكانت ثقافة ولاة الأمر تقوم على الثقافة الإسلامية ووسيلتهم في ذلك اللغة العربية ، كما أن المناهج الدراسية التي وضعها ولاة الأمر فى المؤسسات التعليمية والتي كانت تتخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قاعدة ومنهاجاً كانت تدرس باللغة العربية ، مما وسع من انتشار اللغة العربية لغة القرآن والدين ، يضاف إلى ذلك عامل هام شهدته البلاد في عهد الموحدين وهو مجيء العرب الهلالية إلى المغرب الأقصى واستيطانهم بعض المناطق من البلاد ، تحقيقاً لرغبة خلفاء الموحدين واحتفاظ هؤلاء البدو باللسان العربى وما فيه من مفردات وتراكيب وبلاغة في الأساليب(١) وإذا أضفنا إلى ذلك التشابه في حياة هؤلاء الأعرا ب وسكان البلاد من العربر ، لأ دركنا مدى الاختلاط والتقارب الذي حدث بين هؤلاء الاعراب وسكان البلاد مما نتج عنه انتشار للغة العربية كلغة للتخاطب والتعامل. فها بينهم<sup>(٢)</sup> وقد أشار ابن سعيد إلى وجود مجموعة من قبائل البربر التي تتحدث العربية حول مدينة فاس وهم بنو يوسف وقبا لا وبهلول وزواوة وفحاصة وصناية(٣) .

وهنا بجدر الإشارة إلى ظاهرة استخدام لغة الىربر فى بعض نواحى الحياة خلال الفترة الأولى لحكم الموحدين وكان لذلك عدة مظاهر وأسبا ب

أما المظاهر فهي معرفة ابن تومرت لهذه اللغة واستخدامها فى حديثه الشخصى ، فأثناء عبوره وادى أم الربيع مع مجموعة من أصحابه ، طلب منه بعض المشرفين ضريبة العبور فأعلن استنكاره لذلك بلهجة البربر قائلا «أومورن ملولنين أن سُوس أواون ناك » ومعناها إنما السبيل للمسلمين ، وأنتم تقطعونها وهذا غير جائز في الشرع (٤) كما أنه كان يلقن أصحابه دعوته باللغة العربية .

<sup>(</sup>۱) الليلى: تاريخ الجزائر ج ٢ ص ١٢٤ . (٢) عبد العزيز بنعبد الله: تاريخ المغرب چ ٢ ص ٨٤ ، نفس المؤلف: وحدة المغرب العربي ص ٥٩ مجلة تطوان عدد أول سنة ٥٦ ٤ نفس المؤلف : مظاهر الحضارة المغربية ج ١ ص ٦٥ ، حركات : المسرب عبر التاريخ ص ٣٤٩ ،

<sup>(</sup>٣) آبن سعيد: نزهة الأنظار ج ١ ص ١٨.

<sup>(</sup>٤) البيذق: أخبار المهدى ص ٧٧ .

ولغة الىربر وألف لهم في ذلك بعض المؤلفات بلسان البربر (١) يقول ابن خلدون ﴿ ثُمُّ ارْتُحَلُّ الْمُهْدَى عَنْهُمْ إِلَى ايكيلن مِنْ بِلادْ هُرِغَةٌ فَنُرْلُ عَلَى ۖ قومه وذلك سنة خمس عشرة وخمسائة وبني رابطة للعبادة ، اجتمعت إليه الطلبة والقبائل ، يعلمهم المرشدة في التوحيد باللسان البربري وشاع أمره في عجتمعه » <sup>(۲)</sup>.

وقد حرص الخليفة عبد المؤمن على إلزام من يعرف لغة الىربر محفظ عقيدة التوحيد لابن تومرت وفهمها ومداومة قراءتها(٣) كذلك كان يشترط خلفاء الموحدين في خطباء المساجد معرفتهم بلغة البربر ، ولذا حين دخل الموحدون مدينة فاس عزلوا خطيب جامع القرويين لعدم معرفته بلغة البربر وعينوا مكانه من بجيد اللغتين : اللغة العربية ولغة البربر (١) يقول الحزنائي « والخطباء الذين خطبوا فيه ـ أى مجامع القرويين بفاس .. أولهم الخطيب أبو محمد المهدى بن عيسى وكان من أحسن الناس محلقاً وخلقاً . . فأقام مخطب مدة خمسة أشهر ثم دخل الموحدون المدينة فصرفوه عن الحطبة وقدموا مكانه الفقيه الصالح أبا الحسن بن عطية ، لأجل حفظه اللسان البربرى لأنهم كانوا لا يقدمون للخطبة والإمامة إلا من كان محفظ التوحيد باللسان البربري فخطب به إلى أن توفى في ثامن من ذي القعدة سنة ٥٥٨هـ ١٤ (٥).

هذه بعض مظاهر اهبّام داعية الموحدين ابن تومرت ومن جاء بعده في استخدام لغة البربر وعكن تعليلها بما يأتى :

١ – ان استخدام ابن تومرت للغة المحلية وهي لغة البربر حتى يستطيع أن يؤثر في قطاع كبر من أبناء القبائل فإذا علمنا أن الدولة قامت على أكتاف قبائل الىربر لأدركنا مَدى أهمية استمالتهم و ضمهم للدعوة الحديدة .

٢ ــ سبن أن أشرت إلى حرص ابن تومرت على نشر دعوته بين

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب :الحلل الموشية من ٨٠ ، ملين : عصر المنصور الموحدى من ١٣ ليفي بروننسال : الاسلام في المغرب والاندلس ص ٢٥٨ (٢) ابن خلدون : العبر ج ٦ ص ٢٢٧ ،

<sup>(</sup>٣) مجموع رسائل موحدية ص ١٣٢ . (٤) الجيلاتي : رسالة في ذكر من أسس مدينة ماس ص ٧٨ ، أبن التاضي : جذوة الاقتباس ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٥) أَلْجِزْنَائِي : زهرة أَلْآسُ ص ٢٤ .

الحهال من أبناء القبائل ، حيث يمكن التأثير فيهم ، ولا يمكن التأثير فيهم بلغة الثقافة وهي اللغة العربية التي يجهاونها ، ومن ثم رأى ضرورة تخاطبتهم باللهجة التي يعرفونها .

٣ – أن ابن تومرت حين نادى بدعوته هاجم علماء المرابطين ، وهم حملة الثقافة العربية والمتحدثين باللغة العربية ، وبالتالى فقد وقف هؤلاء العلماء منه موقفاً عدائياً وخاصة بعد إذاعته أنه الامام المعلوم والمهدى المعصوم فلم يكن أمام ابن تومرت إلا التوجه بدعوته إلى عامة الناس وكثير منهم يجهل العربية .

٤ - فى استمرار استخدام لغة البربر وخاصة فى مجال المبادىء التى التى سنها ابن تومرت ترسيخ للمبادىء فى نفوس الشعب ، بحيث لا تقوم حجة لمن يتغافل عن دراستها أو حفظها ومن ثم توقع عليه العقوبة عند إهماله وبالرغم من هذا الاهتمام الذى أولاه ابن تومرت وعبد المؤمن للغة البربر إلا أنها لم تكن ذا خطر على تيار الثقافة العربية ولغتها ، إذ كانت محصورة فى مجال الدعوة الموحدية وما يتعلق بها حتى إذا جاء المأمون الموحدى أنكر على ابن تومرت أشياء كثيرة ومنها استخدامه للهجة البربر فى دعوته (١)

الحركة الأدبية: ازدهر الأدب في هذه الفترة بنوعيه الشعر والنثر باعتباره مظهراً من مظاهر الحركة الفكرية بالبلاد، تلك الحركة التي نمت وترعرعت خلال عهد المرابطين والموحدين، وحظى الأدباء بالرعاية والعناية من ولاة الأمر كما سبق أن أوضحت، وخاصة في عهد الموحدين حيث بلغ الشعر والنثر درجة كبيرة من الرقى فني العهد المرابطي لم يحقق الأدب نمواً كبيراً، بل سار في تقدمه بطيئاً وذلك لأن ولاة الأمر القادمين من الصحراء لم يكونوا يشجعون الحركة الأدبية التشجيع المكافى حتى تنهض وتتقدم سريعاً، باعتبار النشأة الأولى مع توجيه اهمامهم ناحية الدين وسيطرة الفقهاء على الأمور في البلاد، إلا أن هدا لم يمنع وجود كبار المكتاب والأدباء الأندلسيين في البلاد المرابطي أمثال أبي القاسم بن الجد وابن القبطرنة وأبي

<sup>(</sup>۱) المنوني : العلوم والآداب ص ۱۵۷ .

عبد الله محمد بن أبي الخصال وابن عبدون وغير هم واشتغل بعضهم في ديوان الكتابة بالدولة المرابطية كابن عبدون وابن أنى الخصال (١) -

ولا شك أن وجودهم على أرض المغرب الأقصى قمد مهد التربة لظهور حركة أدبية نشطة في عهد الموحدين حيث از دهر في عهدهم الأدب، وصارت المحافل المغربية تمتلىء بالشعراء والكتاب ، وكان هذا ثمرة للنهضة التعليمية التي بدأت في عهد المرابطين ونمت وتقدمت في عهد الموحدين مع تشجيع خلفاء الموحدين للأدب حتى أن بعضهم كان يقرض الشعر ويناقش الشعراء ا كالخليفة عبد المؤمن والمنصور الموحدي ، يضاف إلى ذلك رغبة المغاربة في الوقوف على قدم المساواة مع أدباء الأندلس الذين كانوا يفتخرون عليهم عمر لهم الأدبية . (٢) مع رغبة الكثير من أبناء الأمة في الوصول إلى المناصب العليا في الدولة وهذه لم يكن يشغلها إلا من كان على قدر من العلم والأدب حتى يكون أهلا لتولى هذا المنصب أو ذاك(٣) وصاحب كل هذا تدفق أدباء الأندلس وغيرهم على البلاط الموحدى حيث العطايا الحزيلة والمنح التي كان يغدقها الخلفاء والأمراء على الأدباء ، وقد أثمر هذا كله از دهاراً ورقياً في الشعر والنثر .

أما الطابع العام والممر لهذا الأدب في هذه الفترة ، فلا شك أن المذهب المالكي وحلماؤه وفقهاؤه في الدولة المرابطية ، ودعوة ابن تومرت ودعاة الموحدين كان لذلك أثر في توجيه الأدب وجهة جادة ، فأبعدته عن بعض الأغراض التي تناولها أدباء المشرق كالخمريات والغزل بالمذكر وغىر ذلك . مما يتنافى مع الحو الديني الذي ساد البلاد في هذه الفترة (٤) وكان يتمر بشكل عام بالبساطة والوضوح والبعد عن الزخرف والصنعة اللفظية التي برع فها أدبأء المشرق <sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) آنخل جنثالث : تاريخ الفكر الانطسى ص ۱۲۳ ت د. حسين

<sup>(</sup>٢) كنون: النبوغ المغربي ج ١ ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٣) نفس الرجع السابق ج ا ص ١٦٥ . (٤) حركات المفرب عبر التاريخ ص ٣٩٤ ، محمد بن تاويت : الادب الغربي ص ١٥٥٠

<sup>(</sup>٥) كُنُون : النبوغ المغربي ج ١ ص ١٦٦ ، المتونى : العلوم والفنون ص ۱۳۹ .

الشعر:

حظى الشعر باهتمام ولاة الأمر وخاصة خلفاء الموحدين حيث أجزلوا العطاء للشعراء وقربوهم إليهم وهذا يرجع إلى تذوقهم للشعر ومعانيه الحيدة ومن ثم من أجاد منهم نال الحظوة والمكانة فضلا عن المنح والعطايا فالشاعر الذي بدأ قصيدته في مدح الحليفة عبد المؤمن بقوله:

ما هز عطفیه بین البیض والاسل مثل الخلیفة عبد المؤمن بن علی أمره الخلیفة بالتوقف قائلا له حسبك ووصله بألف دینار (۱) ، وحین بدأ أحد الشعراء قصیدته فی مدح عبد المؤمن بمناسبة بنائه لمدینة فوق جبل طارق قائلا : ما للعدا جنة أوقی من الهر ب . . ، فقال الخلیفة عبد المؤمن رافعاً صوته : إلی أین ؟ فقال الشاعر : أین المفر وخیل الله فی الطلب .

وأين يذهب من في رأس شاهقه وقد رمته سهاء الله بالشهب

فلما أتم القصيدة قال عبد المؤمن : بمثل هذا تمدح الخلفاء (٢) فهذا الحوار الذي دار بين الخليفة والشاعر يدل على ملكة شعرية دفعته إلى سؤال الشاعر عن بقية البيت ، وإذا كان الخليفة يكتنى هنا بالسؤال ، فإنه في موضع آخر يدخل في حوار شعرى مع وزيره أبي جعفر بن عطية وذلك أثناء تجولهما في شوارع العاصمة إذ أبصر الخليفة وجه جارية جميلة من خلف نافذة وحرك المنظر مشاعره ومن ثم ارتجل :

قدت فؤادى من الشباك إذ نظرت

فقال أبو جعفر : حوراء ترنو إلى العشاق بالمقل .

فقال عبد المؤمن : كأنما لحظها في قلب عاشقها .

افقال أبو جعفر: سيف المؤيد عبد المؤمن بن على

فطرب الحليفة وأجزل لوزيره العطاء<sup>(٣)</sup> .

وبجانب هذه الملكة فى قول الشعر كانت هناك ملكة النقد التى تنفر من الشعر الردىء فالشاعر الذى أنشده فى احتفال جبل الفتح:

<sup>(</sup>۱) النويرى : نهاية الأرب ج ٢ مجلد ٢ ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) المراكشي: المعجب ص ٢١٥ ، ٢١٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن ابي زرع : الأنيس ج ٢ ص ١٧١ ، ١٧١ ت الفياللي . المترى : نفح الطيب ج ٧ ص ١١٣ ، كنون : أمراؤنا الشعراء ص ٢٠ .

عمض عن الشمس واستقصر مدى زحـل وانظر إلى الحبل الراسي على الحبل إنى استقر به ، أنى استقل به

أنى رأى شخصه العالى فسلم يسزل

فقال له الحليفة عبد المؤمن : لقد ثقلتنا يارجل فأمر به فأجلس(١) فهذا التذوق للشعر مع ترحيبه بالشعراء القادمين يعطينا صورة واضحة عن مدى ازدهار الشعر في عهد عبد المؤمن وقد بلغ من كثرة الشعراء الذين وفدوا لنهنئة المنصور الموحدي بنصر الأرك ، أن اكتني كل شاعر بإنشاد البيتين أو الثلاثة ثم ترك قصيدته مكتوبة أمام الحليفة ، فأحدثت القصائد جداراً وحاثلاً بن الحليفة والناس من حوله لكثر تها<sup>(٢)</sup> .

ومن هذا نلمس كيف أن دولة الشعر في عهد الموحدين ارتفعت أعلامها وسمت مكانتها نتيجة لتشجيع ولاة الأمر .

أما أهم الأغراض التي تناولها الشعراء فالوصف والغزل والشكوى تأثرآ محياة الزهد وخاصة فى عهد المرابطن <sup>(٣)</sup> والمدح الذى كان وسيلة للتكسب مع الابتعاد عن الهجاء(٤) وقد بدأ في عصر الموحدين ظهور قصائد في المدح النَّبُوي والَّتِي انتشرت بعد ذلك في الشعر المغربي (٥) .

أما بالنسبة للشعراء فقد عاش خلال فترة البحث الكثير من الشعراء والذين خلفوا لنا ثروة شعرية ، وبمكننا أن نشير إلى من أقرض الشعر من ولاة الأمر باعتبار أنه مظهر من مظاهر انتعاش الشعر في هذه الفترة ، فني الدولة المرابطية ، كان هناك الأمر أبو بكر بن ابراهيم المسوفي ، المعروف بابن تافلويت صهر أمير المسلمين على بن يوسف وكان أديباً رقيقاً مقِربا للأدباء ومكرما لهم وله عدة أبيات (٦) .

<sup>(</sup>۱) المراكشي : المعجب ص ۲۱۷ .

<sup>(</sup>۲) المترى: نفح الطيب ج ٥ ص ٣٠٤ ٠

<sup>(</sup>٣) حركات : المفرب عبر التاريخ ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٤) نفس الرجع السابق ص ٣٩٦٠ .

<sup>(</sup>٥) نفس الرجع السابق ص ٣٩٦ . (٦) كنون : امراؤنا الشمعراء ص ١٧ ، كنون : النبوغ المغربي ج ٣ ص ٩٩٠٠

أما في الدولة الموحدية ، فقد سبق الإشارة إلى تمتع الخليفة عبد المؤمن بموهبة شعرية في الحوار والنقد ، وقد رويت عنه بعض الأبيات وذلك حين ـ استنفر قبائل العرب الهلالية لمشاركته في الحهاد بالأندلس ومنها :

أقيموا إلى العلياء هوج الرواحل وقودوا إلى الهيجاء جرد الصواهل(١) والأمر أبو عمران بن عبد المؤمن ، كانت له مجموعة من الأبيات (٢) والأمير أبو الربيع سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن الموحدى وله ديوان شعر يضم العديد من القصائد (٣)وغيرهم من أسرة الخلافة ممن أنشد الشعر .

وبجانب هؤلاء فقد حفل بلاط ولاة الأمر بالكثير منهم وخاصة في المناسبات الهامة من نصر على العدو أو ارتقاء مقعد الحكم أو تشييد وبناء وممن اشتهر في العصر المرابطي ، أبو الفتوح بن عبد الله بن خفَّاجه الهواريوالشاعر أحمد بن عبد الله القيسي أبي العباس الملقب بالأعمى التطيلي وغيرهم (١٤). ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أما في العهد الموحدي فهناك أحمد بن عبد السلام الحراوي ويكنَّي أبو الغباس وأصله من تادلاً(٥)والشاعر أبو عبد الله محمد بن جبوس من أهل مدينة فاس الذي أنشد الشعر لأمراء المرابطين وخلفاء الموحدين(٢٠)والشاعر أبو بكر بن مجبر من شقورة وكان شاعر دولة بني عبد المؤمن<sup>(٧)</sup>وغير هم الكثير من الشعراء مما يضيق المقام محصرهم .

ومجانب هؤلاء الشعراء كانت هناك الشاعرات ، وممن اشتهر بالمشاركة فى الأدب وتذوق الشعر وإنشاده من بيت ولاة الأمر فى الدولة المرابطية ـ

<sup>(</sup>١) كنون : أمراؤنا الشماء ص ١٨ ، المنوني : العلوم والفنون ص٩٥١ ، ١٦٠ كنون : النبوغ المفربي جُـ ٣ ص ١٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبى زرع: الأنيس جـ ٢ ص ١٦٩ ت الفياللي ، كنون: أمراؤنا الشعراء ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) كنون : النبوغ المغربي ج ١ ص ١٦١ ، كنون : أمراؤنا الشعراء ص ۲۷ ، ۳۱ ،

<sup>(</sup>٤) د. حسن محمود: قيام دولة المرابطين ص ٣٥ ، ٣٦٦ .

<sup>، &#</sup>x27; . '(٧) الحميرى : صفة جسزيرة الانطس ص ١٠٥ ، ابن عدارى : البيان المغرب ج ٤ ص ١١٣ بيروت .

الأمرة تميمة بنت يوسف بن تاشفن ، وزينب بنت إبراهيم بن تافلويت وأختها حواء (١) أما فى العصر الموحدى فقد اشهرت الشاعرة حفصة بنت الحاج الركونية وهى من أهل غرناطة ، وكانت فريدة زمانها فى الحسن والظرف والأدب ولها مجموعة من الأبيات (٢) وهكذا ازدهرت الحركة الشعرية فى البلاد .

### النثر:

واكب النثر الشعر فى دفع الحركة الأدبية ، حيث استعان ولاة الأمر من المرابطين والموحدين بمختلف الكتاب ، لكتابة الرسائل الرسمية ، وقد استطاع لينى بروفنسال أن مجمع مجموعة من هذه الرسائل ، ومن خلالها يمكننا أن نلمس الخصائص العامة لاسلومها حيث تبدو فيها الصنعة واضحة مع التلاعب بالألفاظ لإظهار المقدرة والتمكن من اللغة ، أما الخطابة فقد استخدمها ابن ياسين داعية المرابطين ، وابن تومرت داعية الموحدين فى تثبيت دعوته . يضاف إلى ذلك أن المعارك التى خاضها المرابطون والموحدون ضد الفرنج استلزمت وجود الكثير من الخطباء الذين يبثون الحمية والحماس فى نفوس المقاتلين .

وبجانب ذلك كان هناك الحطباء الذين محتلون صدور المحافل والمحالس في عهد الموحدين ، فالمنصور الموحدي كان بجلب إليه الحطباء ، وكان هؤلاء يتنافسون بمحضر الحليفة في إظهار براعهم وتفوقهم وقدرتهم على ارتجال الكلام وإقناع السامعين (٢)ومن هؤلاء الحطباء محمد بن عبد العزيز بن عياش ، وسهل بن مالك وغير هما (٤).

أما التوقيعات فقد برع فيها بعض ولاة الأمر حيث تركوا لنا عدة توقيعات ، تعبر عن الحاسة الأدبية التي كانوا يتمتعون بها فحين أرسل

<sup>(</sup>١) كنون: النبوغ المغربي جرا ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب ص ١٣٨ ت د، شهوقي ضيف ، المترى نفح الطيب ج ٥ ص ٣٠٣ ، ابن الخطيب : الاحاطة المجلد الاول ص ٤٩٩ ، ١٠٥ ، ٢٠٥ ت عبد الله عنان .

<sup>(</sup>٣) ملين : عصر المنصور الموحدى ص ١٨٥٠

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق ص ١٨٥٠

أذفونش رسالة إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين يهده فيها ويغلظ له التول ، كان رد أمير المسلمين على ظهر الخطاب « الحواب ما ترى لا ما تسمع  $^{(1)}$ ومن توقيعات الحليفة عبد المؤمن على القصيدة التى أرسلها وزيره أبو جعفر بن عطيه يستطعفه : الآن قد عصيت من قبل وكنت من المصدين  $^{(1)}$ ، ومن توقيعات المنصور الموحدى حين طلب مؤدبين لأبنائه فأحضرا له وأخبر أن أحدهما محر في علمه والآخر بر في دينه وبعد اختبارهما وجدهما لا يصلحان فوقع بقوله : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ظهر النساد في البر والبحر  $^{(1)}$ .

وبجانب ذلك فقد شجع الحليفة عبد المؤمن على قراءة قصص البطولة والفروسية المنتشرة فى ذلك العصر ومنها قصة جازية والشريف وتتناول قصة دخول العرب الهلالية إفريقية (٤) ومن أهم المؤلفات الأدبية خلال هذه الفتر : ديوان خطب لمروان بن سمجون وغنية الكاتب وبغية الطالب فى الصدور والترسل للقاضى عياض وله أيضا سر السراة فى أدب القضاة (٥) ومن المؤلفات الأدبية أيضا مختصر الأغانى للأمير سليان الموحدى ، وديوان الأدب وديوان العرب وهى الحماسة المغربية لأنى العباس الحراوى ، وديوان عتيق الفصيح المتوفى سنة ٥٩٥ ه/١٩٨٨ م والمطرب من أشعار أهل المغرب لأنى الحطاب ابن دحية وغير ذلك من الدواوين والكتب الأدبية (٢).

ثقافة الأمراء وأبناء الشعب :

إذا تتبعنا الدراسات المتنوعة التي حصل عليها ولاة الأمر من أمراء المرابطين وخلفاء الموحدين ووزرائهم ثم أبناء الشعب يمكننا أن نلمس صورة

<sup>(</sup>۱) كنون : النبوغ المغربي ج ٢ ص ٨٩٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق جـ ٢ ص ٩٩ ، المنونى : العلوم والفنون اص ٢٠٣ ،

<sup>(</sup>٣) كنون: النبوغ المغربي ج ٢ ص ١٠٣ ، المنوني: العلوم والفنون ص ٢٠٢ ، ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٤) د. أحمد مختار العبادى : دراسات في تاريخ المغرب ص ٣٤٣، ٢٦٠ - د. أحمد مختار العبادى : البحرية الاسلامية في المغرب ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٥) كنون: النبوغ المغربي ج ١ ص ٥٥.

<sup>(</sup>٦) كنون: النبوغ المغربي جرا ص ١٦١،٠٠٠

صادقة للطابع العام للحركة الفكرية التى سادت البلاد ، ومن ناحة أخوى يتضح لنا سبب إهمامهم وتشجيعهم للعلم والعلماء فى دولتهم فأمير المسلمين يوسف بن تاشفين الذى رحب بالعلماء فى عاصمته كانت ثقافته دينية مستمدة من المذهب المالكى ، حيث درسه فى رباط عبد الله بن ياسين داعية المرابطين ، ولأنه قضى شطرا كبيرا من حياته فى الحهاد بالمغرب والأندلس مع ميل للزهد والتقشف وابتعاد عن مظاهر الرف التى كانت سائدة فى الأندلس ، كل هذا جعله بمنأى عن التيارات الثقافية المختلفة بالأندلس ، اكتفاء بالدراسات الدينية التى تعلمها فى الصحراء ولا شك أنه تأثر ثقافيا بتلك المجموعة من الأدباء والكتاب من علماء الأندلس ، والذين اتخذ منهم وزراء وكتابا .

وعلى العكس من ذلك ابنه أمير المسلمين على بن يوسف الذي ولد عدينة سبتة من أم نصرانيه ، وعاش فترة كبيرة من حياته بالأندلس (۱) واليا عليها من قبل أبيه ، ومن ثم استهوته الثقافة الأندلسية فنهل منها ، يضاف إلى ذلك تكريمه للعلماء وترحيبه بهم في عاصمته ، مما أسهم في تكوين شخصيته العلمية ، والتي استمدت أصولها من كتاب الله وسنة رسوله مع دراسة الأحكام الدينية وتفريعاتها على مذهب الدولة الرسمي وهو المذهب المالكي ، يضاف إلى ذلك علوم العربية المختلفة من نحو ولغة وأدب وغير ذلك.

فإذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا حرص خلفاء الموحدين على تزويد أنفسهم بمختلف الثقافات فالحليفة عبد المؤمن كان حريصا على تلقى العلم منذ نعومة أظفاره ، وفي رواية أن ابن تومرت هو الذي أثناه عن التوجه إلى المشرق لطلب العلم ، وأن ما ينشده سيجده عند ابن تومرت ، وصار عبد المؤمن من أحب التلاميد لابن تومرت والحليفة من بعده ، ومن هنا تنوعت ثقافته فقد كان فقها عالما بالحدل والأصول حافظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مشاركا في علوم كثيرة دينية ودنيوية ، إماما في النحو واللغة والأدب والتاريخ وعلم القراءات ذاكرا للتاريخ وأيام الناس (٢) أما

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب ج ۱ ص ۱۰۸ · (۲) ابن أبى زرع : الأنيس ج ۲ ص ۱۷۰ ، ابن أبى دينار : المؤنس

الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ، فإن حياته بالأندلس واليا علمها من قبل أبيه قد أثرت في حياته العلمية وجعلته متنوع الثقافة حيث حظى بقسط وافر من العلوم المختلفة ، فني مجال العلوم الدينية كان عالما بالقرآن والحديث والعلوم الشرعية (١)أو كما يقول ابن صاحب الصلاة « مستظهر للقرآن كتاب الله تعالى بشرحه فى ناسخه ومنسوخه ، قارئا لنصه ، حافظا على وقفه وإبتدائه عالما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحيحه ومختلفه وحسنه وغريبه وبإسناده متقنا فى العلوم الشرعية والأصولية متقدما فى علم الإمام المهدى رضى الله عنه محكمًا لأفانين علمه الذي أملاه وأخذ منه » (٢)أمَّا العلوم العربية من نحو ولغة وأدب فقد التَّق بالأندلس بأئمة العلماء ومنهم الأستاذ اللغوى المتقن أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الملك المعروف عندهم بابن ملكون(٣) وكان عالمًا بأيام العرب ومَأْثَرهم ، وبجميع أخبارهم فى الجاهلية والإسلام(٤) وأضاف إلى هذه الثقافات المتنوعة علم الفلسفة الذى مال إليه ورغب في دراسته وساعده في ذلك وجود أقطاب الفلسفة في عهده : ابن طفيل وابن رشد(٥)وقد عبر عن ذلك المراكشي بقوله ﴿ ثُم طمح به شرف نفسه وعلو همته إلى تعلم الفلسفة فجمع كثيرًا من أجرائها وبدأ من ذلك بعلم الطب ، فاستظهر من الكتاب المعروف بالملكى أكثره مما يتعلق بالعلم خاصة دون العمل ، ثم تخطى ذلك إلى ما هو أشرف منه من أنواع الفلسفة ، وأمر مجمع كتبها فاجتمع له منها قريب مما اجتمع للحكم المستنصر بالله الأموى ١٥٠٠ .

أما المنصور الموحدى فكان عالما بالحديث والفقه واللغة مشاركا فى كثير أ من العلوم(٧)وقد بلغ درجة كبيرة من العلم حتى أن الفقهاء كانوا يرجعون

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری :البیان المغرب ج ٤ ص ٧٠ تطوان . \_\_\_\_\_

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٣) المراكشي : المعجب ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق ص ٢٣٧ ، السلاوى : 'الاستقصا ج ٢ ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٥) عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب ج ١ ص ١٢٠ ، السلاوى: الاستقصا ج ٢ ص ١٥٦ ،١٥٧٠.

<sup>(</sup>٦) ألمراكشي : المعجب ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٧) ابن أبى دينار: المؤنس ص ١١٤ ، ابن القاضى: جذوة الاقتباس ص ٣٤٨ ، ابن القاضى: عصر المنصور الموحدي ص ١٦٢ .

إليه في الفتاوي والاسترشاد برأيه ، يقول المقرى ﴿ كَانَ ﴿ أَيُ الْمُنْصُورِ ۗ الموحدى ــ يجيد حفظ القرآن ، ومحفظ فنون الأحاديث ، ويتقنها ويتكلم في الفقه كلاما بليغا ، وكان فقهاء الوقت يرجعون إليه في الفتاوي ، وله فتاوی مجموعة حسبا أدى إليه اجتهاده $a^{(1)}$  ومما ساعد فى تكوين الرغبة العلمية عندهم ، أنهم كانوا ينشئون تنشئة علمية ، حيث حرص خلفاء الموحدين على استدعاء العلماء المشهورين لتأديب أبنائهم وتثقيفهم ومن هؤلاء العلماء ، أحمد بن حسن بن سيد الحراوي المالقي من كبار النحاة والأدباء بالأندلس وكان شاعرا كاتبا بليغا استدعاه الخليفة عبد المؤمن ليؤدب أبناءه(٢) والعالم أحمد بن عبد الحليل بن عبد الله والمعروف بالتدمى ، كان عالما بالعربية واللغة والأدب وقد استأدبه عبد المؤمن لبنيه (٣) أما المنصور الموحدى فكان مختبر بنفسه أساتذة أبنائه ليتأكد من علمهم وسعة ثقافتهم ، فإذا ثبت عكس ذلك أبعدهم ومن ذلك أنه بعث لبعض عماله طالبا مؤدبا لأبنائه ، فأرسل إليه العامل عالمين ورسالة يخبره فيها بأنه قد بعث إليه رجلين أحدهما محر في علمه والآخر بر في دينه ، فلما امتحمهما لم يرضياه فوقع على ظهر كتاب العامل: ظهر الفساد في البر والبحر (<sup>٤)</sup>، وممن اشتغل بالتدريس لأبناء المنصور عبد الله بن أحمد بن محمد اللخمى بن علوش أستاذ التجويد والقراءات والعربية والآداب (٥) وعبد الله بن سلمان بن حوط وكان يلقنهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمرنهم على إنشاء الحطب وتحبير الرسائل وقرض الشعر (٦).

وبجانب هذه الدراسات الحاصة فى قصر الحلافة كانوا يحضرون فى المدرسة التي أنشأها الحليفة عبد المؤمن والتي وضع لها برنامجا دينيا وإداريا

<sup>(</sup>۱) المترى: نقح الطيب جرى ص ١٠٠٠ مباس المراكشي : الاعلام جرا ص ٢٢٦٠ . (٣) ابن الآبار : التكملة لكتاب الصلة ص ٨٠٠ ١٨ ابن القاضي : جذوة الاقتباس ص ٦٩ ، عباس المراكشي الأعلام جـ ١ ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>١) الزركشي : تاريخ الدولتين ص ١٠ أ أبن أبي دينار : كتاب المؤنس ص ١١٧ ، ملين : عصر المنصور الموحدي ص ١٧١ ،

<sup>، (</sup>٥) ملين : عصر المنصور الموحدي ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٦) ملين : عصر المنصور الموجدي ص ١٧٠ .

وعسكريا وكان الخليفة عبد المؤمن يأمر أبناءه بملازمة أشياخ البلاد من الفقهاء والطلبة والكتاب والشعراء ومذاكرتهم وقراءة القرآن وعقائد الإمام المهدى وحفظها وحفظ التوحيد العربى والغربى (١).

أما الوزراء فقد كان معظمهم من أبناء الأندلس المشهورين بالعلم والأدب كابن عبدون وابن عطيه وابن أبى الحصان وهم من كبار الأدباء (٢) ومنهم أيضا الوزير مالك بن وهيب وزير أمير المسلمين على بن يوسف ، وكان على علم ودراية بفنون القول والعلوم المختلفة وله عدة مؤلفات (٣) وقد وصفه ابن يشكوال بقوله ه أحد رجال الكمال والارتسام بمعرفة العلوم على تفاريعها وعلومها .. وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية وتوفى بمراكش سنة وعلومها .. وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية وتوفى بمراكش سنة الإسلامية .

فاذا ما انتقلنا إلى الدراسات والعلوم التى كان يتعلمها أبناء الشعب لوجدنا تنوعا فى المناهج الدراسية وذلك تبعا للمعهد العلمى الذى تدرس فيه وإن كانت جميعها تتخذ العلوم الدينية من تفسير وحديث أساسا ومنهاجا فيا يدرسه الفرد ففى المكتب كان الطالب يحفظ القرآن مع الإلمام بالقراءة والكتابة(٥).

أما الدراسة فى الرباط فكانت تفسير القرآن والحديث والفقه وشعر المواعظ والأناشيد الدينية وذلك كله بطريقة مبسطة (٦).

أما في المساجد فكان المذهب المالكي وكتبه هو محور الدراسة في المساجد

<sup>(</sup>١) ابن القطان : نظم الجمان ص ١٣٢ ، ١٣٣٠ .

<sup>(</sup>٢) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٢٠٥٠ .

<sup>(</sup>٣) محمد عثمان المراكشى : الجامعة اليوسيفية صن ١٧٤ ، ١٧٥ ، د. أجمد مختار العبادى : دراسات في تاريخ المغرب ص ١٥٤ ،

J. F. p. Hopkins: Medieval Muslim, p.7

<sup>(</sup>٤) ابن بشكوال : الملة ج ٢ ص ٨٧٥ .

<sup>(</sup>٥) المنونى : العلوم والآداب ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٦) الكماك : محاضرات في مراكز الثقائة ص ٤٤ ، محمد بن تاويت و د، محمد الصادق : الأدب المغربي ص ٥٥ .

فى العهد المرابطي إلمجانب العلوم الدينية الأخرى(١). فنى التفسير كان تفسير الطبرى لاشتهاره بين المغاربة ، وفى الحديث موطأ الإمام مالك بن أنس وصحيح مسلم وشرح أبى الفضل عياض اليحصبى صاحب الشفاء والمدارس فى تراجم أصحاب مالك ، أما فى الفقه والأصول فكتب المذهب المالكي وكتب أبى الوليد الباجي أما فى النحو واللغة فالمعول به على كتاب سيبويه والإيضاح للفارسي ، وفى اللغة فالمعتمد فيها المخصص والحكم لابن سيدة وغير والإيضاح للفارسي ، وفى اللغة فالمعتمد فيها المخصص والحكم لابن سيدة وغير ذلك من الكتب (٢)فلما جاء الموحدون ، اهم دعاتهم بنشر أفكار المهدى وكتبه ومجانب ذلك دراسة كتب الأحاديث ومنها الموطأ والترمذي مجانب سائر العلوم الأخرى (٣).

أما المدارس التي أنشأها خلفاء الموحدين فكان البرنامج الدراسي في مدرسة العاصمة وهي التي أسسها الحليفة عبد المؤمن بن على تشتمل على دراسة نظرية تقوم على حفظ القرآن وتفسيره من ألكتب الدينية ، ودراسة وحفظ تعاليم المهدى وذلك بدراسة موطأ الإمام ابن تومرت وحفظه ، وحفظ صحيح مسلم ومجانب ذلك كانت هناك دراسة عملية وهي تدريهم على ركوب الحيل والرمى بالسهم والقوس والعوم في محيرة صنعها لهم (٤).

ويرجح أن هذا المنهج كان متبعا فى بقية المدارس وخاصة ما يتصل بالمنهج النظرى من حفظ وفهم لمبادىء ابن تومرت ومؤلفاته وقد أكد ذلك تلك الرسالة الصادرة من الحليفة عبد المؤمن فى سنة ٥٥٦هم مرا مم إلى أهل مجاية وفيها يكلف الدعاة بأخذ الدارسين بفهم وحفظ كتب ابن تومرت وقد جاء فيها « ويؤمر الذين يفهمون اللسأن الغربي – أى لغة البربر سويتكلمون به أن يقرووا التوحيد بذلك اللسان من أوله إلى آخر القول فى المعجزات ،

<sup>(</sup>۱) عبد الهادى التازى: أحد عشر قرنا في جامعة القروين ص

<sup>(</sup>٢) الكعاك : محاضرات في مراكز الثقافة ص ٨٨ ، ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) عبد الهادي التازي: أحد عشر ترنا ص ١٥٠

<sup>(</sup>٤) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٢٢٨ ، ٢٢٩ ، ابن القطان : نظم الجمان ص ١٣٩ ، ١٤٠ ، ابن القطيب : الحلل الوشية ص ١١٤ ، المنوني : العلوم والآداب ص ٢٣ .

ويحفظوه ويفهموه ويلازموا قراءته ويتعهدوه ، ويؤمر طلبة الحضر ومن فى معناهم بقراءة العقائد وحفظها وتعاهدها على سبيل التفهم والتبين والتنبه والتبصر ويلزم العامة ومن فى الديار بقراءة العقيدة التى أولها : اعلم أرشدنا الله وإياك .. وحفظها وتفهمها واشمل فى هذا الإلزام الرجال والنساء والأحرار والعبيد وكل من توجه عليه التكليف إذ لا يصح لهم عمل ولا يقبل منهم قول دون معرفة التوحيد (1).

المواد الثقافية :

لعبت العلوم الدينية والتي سبق أن تناولتها دورها فى تزويد أفراد الشعب بالثقافة الدينية ، وبجانب هذه العلوم ، كانت هناك علوم أخرى شاركت فى عملية التثقيف ، وأسهمت فى تكوين التفكير المغربي بما أمدته من معارف ومن هذه العلوم اللغة والنحو والتاريخ والسير ، وعلم الحغرافية والفلك وعلم الرياضيات وأخرا علم الفلسفة .

#### اللغة والنحو:

نال علم اللغة عناية خاصة من الدارسين بالمغرب باعتباره العلم الموصل لمعرفة أسرار اللغة العربية ومعانيها ، وقد دفعهم إلى ذلك أن اللسان الغالب عبر القرون السابقة هو لسان البربر واللهجات المحلية ، ومن ثم أقبلت الرعية منذ وقت مبكر على دراسة علم اللغة . وازدهرت هذه الحركة وآتت ثمارها في عهد المرابطين والموحدين (٢) وظهر في هذا العصر الاخويون المعنيون بحفظ متن اللغة والباحثون في مسائلها (٣) ونشطت المباحث اللغوية ، وكثرت المؤلفات فيها ، وممن اشتهر من علماء اللغة في هذه الفترة ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن هشام اللخمي السبتي المتوفي سنة ٥٥٥ ه / ١١٦١ م وله عدة مؤلفات لغوية منها : رسالة في تقويم لحن العامة وشرح الفصيح لثعلب والفصول وأبحمل في شرح أبيات الحمل وغير ذلك من المؤلفات (٤) وأبو القاسم والحمل في شرح أبيات الحمل وغير ذلك من المؤلفات (٤)

<sup>(</sup>أ) مجموع رسائل موحدية ص ١٣٢ ، ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) حركات : المغرب عبر التآريخ ص ٣٩١ .

<sup>(</sup>٣) كنون : النبوغ المغربي جرا آص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) حركات : المفرب عبر التربخ ص ٣٩٢ ، كنون : النبوغ المغربي ج ١ ص ١٢٨ .

السهيلى المالتى الذى نزل بمراكش وأقام بها وله عدة تحقيقات لغوية(١) وغير هؤلاء من العلماء .

أما النحو فقد نال عناية ورعاية باعتباره أداة تقويم اللسان ، وقد اهم ولاة الأمر بإحضار المؤدبين لأبنائهم وتربيهم على النطق الصحيح وفهم قواعد اللغة وظهر فى هذه الفترة عدد من النحاة الذين كان لهم مقام كبير وألفوا مجموعة من الكتب التى تنبىء عن علو قدرهم ومهارتهم (٢) وصاحب ذلك وجود عدة مدارس نحوية بالمغرب الأقصى على نمط ما حدث بالمشرق ، وكانت كل مدرسة لها بعض الآراء الحاصة التى انفردت بها فكانت هناك مدرسة فاس ومدرسة تلمسان ومدرسة سبتة وغيرها من المدارس النحوية التى انتشرت فى طول البلاد وعرضها (٣) وممن اشتهر فى علم النحو أبو موسى الحزولى عيسى بن عبد العزيز من مراكش والتى توفى بها سنة ١٠٠ ها الحزولى عيسى بن عبد العزيز من مراكش والتى توفى بها سنة ١٠٠ ها متبحرا فى النحو وله عدة مؤلفات (١) وابن معط (٥) وأبو بكر بن محمدبن عبد الله وكان متبحرا فى النحو وله عدة مؤلفات وقد عظمت منزلته عند الحليفة المنصور

أما أشهر المؤلفات النحوية: المقدمة لأبى موسى الحزولى ، وله أيضا شرح أصول ابن السراج ومختصر الفسر لابن جنى والألفية لابن معط وغير ذلك من المؤلفات (٧).

التاريخ والسير:

حفلت هذه الفترة بالكثير من المؤرخين الذين أرخوا للدولة المرابطية والموحدية إلا أن كثيرا من هذه المؤلفات فقدت ، وقد تعرضت بعض هذه

<sup>(</sup>۱) كنون: النبوغ المفربي ج ١ ص ١٢٨٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق جـ ١ ص ١٢٦٠

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق جـ ١ ص ١٢٦٠

<sup>(</sup>٤) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٣٩٢ ، كنون : النبوغ المغربي

ج ۱ ص ۱۲۲ . (ه) کنون: النبوغ المغربی ج ۱ ص ۱۲۲ .

<sup>(</sup>٦) ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب جـ ١ ص ١١١ ، ١١٢ .

<sup>(</sup>٧) كنون: النبوغ المغربي جرا ص ١٦١٠

المؤلفات لتاريخ البلدان كأخبار البصرة وأخبار سجلماسة وأخبار نكور لمحمد بن يوسف الوراق(١)وتناول بعضها التاريخ العام للدولة كتاريخ الدولة اللمتونية لابن الصبرفى وهو مفقود وكتاب المدارك فى التعريف بأعلام مذهب مالك للقاضي عياض(٢).

أما في العصر الموحدي فكانت هناك مجموعة من المؤلفات التاريخية الهامة والتي سأتناولها بإذن الله بالشرح والتحليل فى قسم الملاحق ويأتى فى مقدمتها المعجب فى أخبار المغرب لعبد الواحد بن على التميمي المراكشي ، ونظم الحمان لابن القطان ، وتاريخ المن بالإمامة لابن صاحب الصلاة الذي ألف كتابه فى تاريخ المغرب بعامة ودولة الموحدين نخاصة اعترافا منه بفضل الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ، يقول ابن صاحب الصلاة بعد دخوله هو ومجموعة من العلماء إلى مجلس الخليفة يوسف بن عبد المؤمن لا وأمر – أى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ــ لكل واحد منا بما أمله من إنعام وخصني منهم بظهير ــ بمعنى المرسوم الملكى ــ كريم ومواساة معها أعانتنى على الزمان الذميم ، وأغنتني عن اللئام .. فحق على العبد تدوين سعد أيامه وتعيين الزمان بنصر أعلامه وإمامته (٣)و هكذا كان تكريم الخليفة يوسف بن عبد المؤمن دافعا لابن صاحب الصلاة للتأريخ لدولتهم وكتاب أخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة الموحدين لابي بكر بن على الصنهاجي الملقب بالبيذق وغىر ذلك من المؤلفات والتي تناول فها المؤرخون الكثير مما يتعلق بأخبار هذه الفترة .

علم الحغرافية والفلك :

لمع في هذه الفترة بعض الحغرافيين المغاربة الذي مزجوا بين علم الحغرافية والتاريخ ويأتى في مقدمة هؤلاء أبو عبد الله محمد الادريسي والمولود بسبتة سنة ٤٩٥ ه / ١١٠٢ م وقد ألف كتابه المشهور بنرهة المشتاق (٤)وكان الإدريسي بجمع بين عدة ثقافات أهمها الحفرافية والأدب

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق جـ ١ ص ١٣١٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق جـ ١ ص ١٣١ . (٣) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٢٩ ، ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٤) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٢٤٧ .

وقد قام برحلة جاب فيها الأندلس ومصر وإفريقية ومناطق المغرب المختلفة ، بالإضافة إلى بعض البلاد الأوربية والآسيوية ثم وضع كتابه نزهة المشتاق بعد بحث وسفر دام خسة عشر عاما(۱). ويعد له في الأهمية كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار لمؤلف مجهول وكان معاصر الدولة الموحدين وقد تحدث عن المنطقة كشاهد عيان لها وسوف أتناوله بإذن الله بالتفصيل في قسم الملاحق ، يضاف إلى ذلك كتاب المعجب للمراكشي والذي تضمن معلومات تاريخية هامة وأدبية وبجانب ذلك تضمن أيضا بعض المعلومات الحغرافية عن المغرب الأقصى والأندلس .

ومما يتصل بذلك اشتغال بعض المغاربة بعلم الفلك والنجوم وممن برع في ذلك الوزير مالك بن وهيب وقد أذاع ابن تومرت بن أصحابه إطلاعه على كتاب الحمر مع معرفته بعلم النجوم وما يتصل بها ، وقد بني المنصور الموحدي سنة ٩٧ ه في المسجد الحامع بأشبيلية برجا عاليا ليكون مرصدا(٢)

علم الرياضيات :

دعت حاجة البناء والتعمير التى شهدتها المنطقة إلى تحصص بعض العلماء فى دراسة علوم الهندسة والحبر والحساب حتى يسدوا النقص الموجود بالبلاد وقد استعان بهم ولاة الأمر فى عمليات البناء الكثيرة التى تمت بجانب استعانتهم بالمهندسين والفنيين من الأندلس (٣)ومما يدل على البراعة الهندسية التى وصل إليها العلماء فى ذلك العهد تلك المقصورة الميكانيكية التى صممها العلماء فى عهد الحليفة عبد المؤمن بالمسجد الحامع لتضم الحليفة وحاشيته أثناء الصلاة ثم ترفع بحركة هندسية بعد الانتهاء منها ، بالإضافة إلى أنواع المبانى الاخرى كالمستشفيات والحسور وغيرها .

وممن اشتهر فی علم الریاضیات أحمد بن الحسن بن أحمد بن حسان القضاعی أصله من بلنسیة واستقر بفاس وتوفی بها سنة ۲۰۰ ه / ۱۲۰۳ م ،

<sup>ُ (</sup>۱) نفسَ المرجع السابق ص ۲٤٨ ، كنون : النبوغ المغربي ج ١ ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) أشباخ: تاريخ الأنطس ج ٢ ص ٢٥٩ ، ٢٦٠

Julien: Histoire du I' Afrique du Nord, p.88 (7)

وكان عالما بالهندسة وسائر التعاليم من الحساب (١) والعالم أبو محمد عبد الله بن محمد بن حجاج المعروف بابن الياسمين وهو من أهل مدينة فاس كان عالما في الحساب وقد خدم المنصور الموحدي وابنه الناصر وله أرجوزة في الحبر وتوفي سنة ٢٠١ ه / ١٢٠٤ م (٢) وكذلك العالم عبد المنعم بن أحمد من أهل مراكش وكان عالما بالحساب وأخذ عنه (٣) وغير هؤلاء ممن خدموا في بلاط الدولة ، أو قاموا بالتدريس للرعية ومن المؤلفات الرياضية في هذه الفترة . جامع المباديء والغايات في علم الميقات للحسن المراكشي ، وله أيضا كتاب في القطوع المخروطية ، كذلك أرجوزة الحبر لابن الياسمين (٤) وغير ذلك من المؤلفات .

## علم الفلسفة:

لم تزدهر الفلسفة فى دولة المرابطين باعتبار أن مجتمع المرابطين كان مجتمع الفقهاء والعلماء الذين يلترمون بأحكام الدين ويتشددون فى تنفيذ مبادئه وتعاليمه ، ومن هنا اتجهت الدراسات فى معظمها وجهة دينية سواء من أمراء المرابطين أو الفقهاء والعلماء ، وقد سبق أن أشرت إلى قيام الفقهاء بالتأثير على أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين حتى أمر بإحراق كتاب الإمام الغزالى وذلك لاشهاله على علم الكلام المخالف لمبدأ الدولة ، ومن هنا لم تحظ الفلسفة ولا الفلاسفة بالرعاية والعناية ، وإن كان قد وجد فى هذا العصر من الفلسفة ولا أنه لم يظهرها كالوزير مالك بن وهيب وزير أمير المسلمين على بن يوسف حيث وصفه ابن بشكوال بقوله وأحد رجال الكمال والإرتسام بمعرفة العلوم على تفاريعها وأنواعها إلا أنه كان أضن الناس بها » (٥) وأعتقد أن من العلوم التي ضن بها ولم يظهرها علم الفلسفة حيث موقف العلماء المتشدد يدعم ذلك ما ذكره المراكشي من أنه قد شارك فى جميع العلوم إلا أنه كان أنه ما ذكره المراكشي من أنه قد شارك فى جميع العلوم إلا أنه كان

<sup>(</sup>۱) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ۷۱ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق ص ٢٣٧ ، مجهول : الذخيرة السنية ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ٢٧٨ ، ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٤) كنون :النبوغ المغربي جر ١ ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٥) ابن بشكوال : الصلة ج ٢ ص ٨٨٥ .

لا يظهر إلا ما يتفق في ذلك الزمان(١)وقد خدم أيضا في البلاط المرابطي الفيلسوف أبو بكر بن باجة وهو أندلسي الأصل ، وقد نشأ في البيئة الأندلسية التي تسمح له ولغيره دراسة شتى العلوم والمعارف .

حتى إذا جاء ابن تومرت بدعوته التي تدعو إلى التحرر الفكرى ومحاربة الحمود العقلي ، انطلقت الفلسفة من عقالها ، وازدان البلاط الموحدي بكبار الفلاسفة وخاصة في عهد الحليفة يوسف بن عبد المؤمن ، وقد ارتبط ازدهار الفلسفة في البلاد وانزوائها بموقف خلفاء الموحدين منها ، فني عهد الحليفة يوسف بن عبد المؤمن ازدهرت الفلسفة بفضل تشجيع الخليفة يوسف بن عبد المؤمن الذي سمت نفسه إلى دراسة الفلسفة وعلومها<sup>(٢)</sup>يقول المراكشي ه ثم طمح به شرف نفسه وعلو همته إلى تعلم الفلسفة فجمع كثيرا من أجزائها ، وبدأ من ذلك بعلم الطب فاستظهر من الكتاب المعروف بالمالكي أكثره ، مما يتعلق بالعلم خاصة دون العمل ، ثم تخطى ذلك إلى ما هو أشرف منه من أنواع الفلسفة وأمر مجمع كتبها ، فاجتمع له منها قريب مما اجتمع للحكم المستنصر بالله الأموى ٣٥٥ وقرَّب إليه الفلاسفة ، وكان بجرى عليهم المرتبات من خزانة الدولة ، فالفيلسوف أبو بكر محمد بن طفيل أحد فلاسفة المسلمين كان من المقربين للخليفة يوسف بن عبد المؤمن ، وكان ابن طفيل يأخذ مرتبا مع غيره من موظني الدولة<sup>(4)</sup>وكان الخليفة بحتجزه في قصره أياما ليلا ونهارا وذلك لحبه له ورغبته في مناقشته (٥)وفي الحوار الذي دار بين الخليفة يوسف بن عبد المؤمن والفيلسوف ابن رشد بمحضر من ابن طفيل ما يدل على سعة اطلاع الحليفة في العلوم الفلسفية حيى أن ابن رشد علَّق على ` ذلك بقوله « فالتفت – أي الحليفة يوسف بن عبد المؤمن – إلى ابن طفيل وجعل يتكلم على المسألة التي سألني عنها ويذكر ما قاله أرسطو طاليس

<sup>(</sup>۱) المراكثي : المعجب ص ۱۸۵ . (۲) الميني : عقد الجمان ج ۱ قسم واحد ص ۱۳ .

<sup>(</sup>٣) المراكشي : المعجب ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق ص ٢٣٩ ، ٢٤٠ ابن سعيد : المغسرب ٠ ٨٥ ص ٢ ج

<sup>(</sup>٥) المراكشي : المعجب ص ٢٤٠ ٠

وأفلاطون وجميع الفلاسفة ، ويورد مع ذلك احتجاج أهل الإسلام عليهم ، فرأيت منه غزارة حفظ لم أظنها في أحد من المشتغلين بهذا الشأن المتفرغين له فلم يزل يبسطني حتى تكلمت فعرف ما عندي من ذلك ، فلما انصرفت أمر لى عال وخلعة سنية ومركب »(١)وهكذا أظهر الخليفة من علمه ما أدهش الفيلسوف ابن رشد ، ولم ينس الحليفة في نهاية اللقاء أن بمنح ابن رشد العطايا تكر بما للفلسفة في شخصه .

حتى إذا تولى المنصور الموحدي الحلافة ظلت الفلسفة تحتل مكانها اللائق بن العلوم ، غير أن هذه المكانة أصابها الاضطراب وذلك بعد النكبة التي حلت بالفيلسوف ابن رشد ، وغيره ممن يشتغلون بعلوم الفلسفة ، وقد اختلفت الآراء في الأسباب الداعية لذلك فالمراكشي يرجع ذلك إلى أن ابن رشد في إحدى مؤلفاته لم يلترم جانب الأدب في الحديث عن الخليفة الموحدي حين تحدث عن الزرافة وكيف تتولد وبأى أرض تنشأ فقال : رأيتها عند ملك البربر ... (٢)ورأى آخر يشر إلى أن ابن رشد في مؤلفاته ، ذكر أن الزهرة أحد الألهة وعرفوا المنصور بذلك (٣).

والواقع أن المكانة التي احتلها ابن رشد وغيره من الفلاسفة أحنقت كثير ا من الفقهاء وغيرهم مما دفعهم إلى الدس والوقيعة عند المنصور الموحدي ، يؤيد ذلك ما ذكره ابن عذاري أن محاولات الدس كانت قبل غزوة الأرك وأن هؤلاء الحاسدين انتقلوا إلى العاصمة ليدسوا عند الخليفة ضد ابن رشد ، غير أن إنهماك الحليفة في التجهز لحملته العسكرية المتجهة للأندلس ، منعته من الإنصات إلى قولهم فلما استقر المنصور بقرطبة ، بعد تحقيق نصر مؤزر في معركة الأرك ، أعاد الحاسدون الكرة مرة أخرى ناسبين إليه بعض الأقوال(٤)ومن هنا رضخ المنصور لهؤلاء العلماء واستجاب لمطالبهم ، حتى لا يظهر بمظهر من لا يدافع عن الدين والشريعة ، ومن ثم أمر بابعاده هو

<sup>(</sup>۱) المراكشي : المعجب ص ۲۶۲ ، ۲۶۳ .

<sup>(</sup>٢) نفس الرجع السابق ص ٣٠٥ ، ابن سعيد : المغرب في حلى

<sup>.</sup> ص ۱۰۰ . (٣) الراكشي : المعجب ص ٣٠٦ . (٤) ابن عذاري : البيان المغرب ج ٤ ص ١٧٦ ، ١٧٦ تطوان .

ومجموعة العلماء على حال سيئة ونني إلى إليسانة على مقربة من قرطبة(١).

ويبدو من سير الأحداث أن الخليفة لم يكن مقلنعا بهذا التصرف وأنه كان يعلم ببراءة أبن رشد إلا أنه استجاب لضغط الحماهير المنتصرة بعد الأرك ودليلنا على ذلك أولا ما رواه ابن أبى أصيبعة عن حقيقة تصرف المنصور بقوله « ونقم – أى المنصور الموحدى – أيضًا على جماعة أخرى من الفضلاء الأعيان وأمر أن يكونوا فى موضع آخر وأظهر أنه فعل ذلك بسبب ما يدعى فيهم أنهم مشتغلون بالحكمة وعاوم الأواثل .. ، (٢)فذكره لكلمة أظهر توحى بأن فعل المنصور لم يكن عن اقتناع ثانيا : أنه أسند أمر تتبع الفلاسفة إلى أبى بكر بن زهر ولم يتتبع هذا الأمر بنفسه وكان يرمى من وراء ذلك أن يستتر على ابن زهر إن كان عنده كتب فلسفية وألا يناله العقاب ﴿ وَلَمَا شَرَعَ فِي ذَلِكَ ــ أَى فِي تَتَبِعَ الفَلَاسَفَةَ ــ جَعَلَ أَمْرُهُ مَفُوضًا إلى الحفيد أبى بكر بن زهر وأنه الذي ينظر إليه ، وأراد الحليفة أنه كان عند ابن زهر شيء من كتب المنطق والحكمة لم يظهر ولا يقال عنه أنه يشتغل مها ولا يناله مكروة بسبمها ١٥،٣٠ ثالثا : إن هذه الحملة لم تستغرق سوى سنتين فما أن عاد الخليفة إلى العاصمة حتى أصدر أمره بالعفو عن ابن رشد وغيره من العلماء ، وأمر باحضار ابن رشد إليه في العاصمة ليكرمه ويعوضه عماً لحق به إلا أن ابن رشد توفى قبيل وصوله سنة ٥٩٥ هـ / ١١٩٨ م(٤) فهذا العفو السريع يدل على أن المحنة التي حلت بابن رشد إنما كانت استجابة وقتية للعلماء والحاسدين ، حتى إذا تبين الخليفة الموقف على حقيقته أمر بأن يعود كل شنيء على ما كان عليه من قبل .

وهكذا ارتبط ازدهار الفلسفة فى البلاد وانزوائها بمدى تقدير الخلفاء لها أو محاربتها ، إلا أن ذلك كله لا يقلل من المرتبة الكبيرة التى وصلت إليها

<sup>(</sup>۱) آنخل جنثالث : تاريخ الفكر الأندلسي ص ٣٥٥ ، ارنست رينان: ابن رشد والرشدية ص ٤١ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ص ٥٣٢ .

<sup>(</sup>٣) إبن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ص ٢٣٥٠

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى : البيان المغرب ج ٤ ص ١٧٦ تطوان ، آنخـل جنثائك : تاريخ الفكر الاندلسي ص ٣٥٥ ، ٣٥٥ .

رُّ الفلسفة في ظل الموحدين ، وظهور فلاسفة كبار أمثال ابن رشد وابن طفيل وغيرهم فى سماء المغرب الأقصى خلال هذه الفترة .

المكتبات:

تدل كثرة المكتبات وما تزدحم به من مؤلفات على مدى ازدهار الحركة الفكرية بالبلاد ، وقد حظى المغرب الأقصى خلال فترة البحث وخصوصا في عهد الموحدين بالكثير من المكتبات العامة والخاصة والتي تشير إلى ازدهار الحياة الفكرية بالمنطقة ، وقد ساعد على وجود هذه المكتبات امتلاء المدن المغربية بالكثير من العلماء والدارسين مع تشجيع ولاة الأمر لحركة التأليف وشراء الكتب ، فابن رشد حين طلب الاعفاء من منصبه حتى يتفرغ لإتمام مؤلفاته أذن له أمر المسلمين على بن يوسف بذلك(١)والحليفة يوسف بن عبد المؤمن كان بجمع الكتب من كل مكان ويضمها إلى المكتبة الملكية أو الخزانة العلمية كما كانت تسمى بذلك (٢).

ولم تكن الرغبة في جمع الكتب قاصرة على ولاة الأمر ، بل إن من أبناء الشعب من دفع المال الكثير في سبيل شراء مرجع من المراجع فالقاضي عيسي بن أبي حجاج بن الملجوم ابتاع من أبي على الغساني نسخة من سنن أبي داود ودفع فها خسة آلاف دينار (٣) بالإضافة إلى ذلك فإن أمن مكتبة الخزانة العلية لابد أن يكون من أكابر العلماء ، حيث أن هذه الوظيفة من الوظائف الهامة التي لا يشغلها ألا من كان أهلا لها (٤) يقول ابن المؤقت في ترجمته لأحمله بن عبد الرحمن بن محمد بن الصقر الأنصاري الخزرجي « ولما صار الأمر إلى أبي يعقوب بن عبد المؤمن ألزمه خدمة الخزانة العالية، وكانت عندهم من الحطط الحليلة التي لا يعين لها إلا علية أهل العلم وأكابرهم 🕊 (٥٠).

<sup>(</sup>۱) محمد عثمان المراكشي : الجامعة اليوسيفية ص ۱۱۲ ه

<sup>(</sup>٢) المراكشي : المعجب ص ٢٣٩ ، حركات : المغرب عبر التاريخ ص ٣٧٤ ، المنوني : العلوم والآداب ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٣) كنون : النبوغ المغربي جدا ص ١٦٢ . (٤) عباس المراكشي : الأعالم جدا ص ٢٢٩ ، ابن الخطيب : الاحاطة: القسم الاول ص ب١٩٠٠ ت عنان ٠

<sup>(</sup>٥) ابن المؤتت : السعادة الأبدية ج ٢ ص ١٢٤ ٠

وقد تحددت أماكن لبيع الكتب ، فنى مراكش كان هناك ما يقرب من ماثتى متجر لبيع الكتب المخطوطة بجوار جامع الكتبين (١) وقد سبق أن أشرت أن الحامع الكبير بالعاصمة مراكش سمى بجامع الكتبين نسبة إلى باثعى الكتب حوله . أما فى مدينة تلمسان فكانت هناك سوق لبيع الكتب حيث أشار التنسى أن مصحف الحليفة عثمان بن عفان بيع فى سوق الكتب بتلمسان ، وقد اشتراه أمر المسلمين يغمراسن وحفظه (٢)

وبجانب الكتب الى كان الناس بجمعونها فى المساجد والزوايا والمدارس ونجرها للاطلاع عليها والدراسة فيها ، كانت هناك المكتبات العامة والحاصة ، وفى مقدمة المكتبات الحزانة العلية التى أنشأها خلفاء الموحدين وجعلوا لها أمينا وزودوها بمختلف الكتب والمراجع . وهناك المكتبة الشارية بسبتة وهى منسوبة لمؤسسها أبى الحسن على بن محمد الغافق المعروف بالشارى وكان شغوفا مجمع الكتب فكون مكتبة عظيمة وقد جعلها وقفا على علماء المغرب(٣)

ومن المكتبات الحاصة مكتبة ابن الصقرت سنة  $0.70 \, \text{m} / 1177 \, \text{m}$  مبت عند دخول الموحدين مراكش (3) ومكتبة عبد الرحمن بن الملجوم من أعيان فاس يقول عنه صاحب كتاب الذخيرة السنية « نظر فى فى كثير من العلوم واعتنى بها وجمع من الكتب ما لم مجمعه أحد من أهل المغرب وخزانة كتبه كانت المشهورة فى المغرب بيعت حزمها بعد وفاته بستة آلاف دينار ، وتوفى سنة  $0.70 \, \text{m} / 170 \, \text{m}$  وقد باعتها ابنته بأربعة آلاف دينار ، المتوفى سنة  $0.70 \, \text{m} / 170 \, \text{m}$  وقد باعتها ابنته بأربعة آلاف دينار .

وهكذا ساهمت المكتبات وما احتوته من كتب فى دفع تيار الثقافة فى البلاد وتزويد الحياة الفكرية بما تحتاجه من مدد فى مختلف فروع المعرفة .

<sup>(</sup>۱) المنونى : العلوم والفنون ص ۲۷۵ .

<sup>(</sup>٢) التنسى : الدر والعقيان ورقة ٥ ،

<sup>(</sup>٣) المنوني : العلوم والفنون ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٤) ابن المؤتت: السعادة الأبدية ج ٢ ص ١٢٥٠

<sup>(</sup>٥) مجهول : الذخيرة السنية ص ٤٧ ت محمد بن أبي شنب ٠

<sup>(</sup>٦) ملين : عصر المنصور الموهدى ص ١٧٠٠

#### الفاتم\_ة

يتضح من دراسة الحياة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب الأقصى خلال القرنين الحامس والسادس من الهجرة مدى التقدم والازدهار الذى وصل إليه المحتمع المغربي في هذه الفترة .

والواقع أن المغرب الأقصى صار خلال هذه الفترة متمير الشخصية ، يفرض سلطانه السياسى والعسكرى على مساحات كبيرة من الشمال الإفريقى بلغت إفريقية فى عهد الموحدين ، بالإضافة إلى الأندلس . وإن هذا التفوق العسكرى كان يستند إلى عدة دعائم قوية مكنته من الاستمرار لفترة طويلة من الزمن ، وأما الدعائم فهى حياة إدارية منظمة ، وحياة اقتصادية مز دهرة ، فضلا عن شعب آخذ بالكثير من أسباب التقدم والحضارة .

وقد سبق قيام دولة المرابطين في منتصف القرن الحامس الهجرى ، فترة من الضعف ، نتيجة انقسام المنطقة إلى عدة إمارات متناحرة فيما بينها ، وانعكس الصراع على نواحى الحياة المختلفة بالبلاد . حتى إذا أقبل المرابطون ووحدوا المنطقة في ظل حكومة مركزية ، انطلقوا إلى إقليم الأندلس حماية له من الأخطار التي تهدده ومن ثم صار الأندلس إقليما تابعا للمغرب الأقصى .

غير أن حكم المرابطين لم يستمر طويلا ، نتيجة لدعوة ابن تومرت وثورته ، تلك الثورة التي انتهت بالقضاء على المرابطين وقيام دولة الموحدين بقيادة عبد المؤمن بن على .

وبلغ المغرب الأقصى درجة كبيرة من التقدم والازدهار خلال العصرين المرابطى والموحدى ، وشهدت المنطقة حياة إدارية مستقرة ، صاحبها حياة اقتصادية مزدهرة ، مع كثرة فى البناء والتعمير ، فضلا عن حياة فكرية زاخرة بالعلوم والثقافات المختلفة .

ومن خلال دراستنا للحياة الإدارية تبين لنا اعتراف المرابطين بالحلافة العباسية باعتبارها الحلافة الشرعية ، والتي استمدوا منها التأييد الروحى ، وعلى العكس من ذلك كان موقف الموحدين الذين اعتبروا أنفسهم خلفاء ، وهم أول من أنشئوا خلافة إسلامية بالمغرب الأقصى .

وقد انحصرت رئاسة الدولة فى أسرة يوسف بن تاشفين فى الدولة المرابطية وأسرة عبد المؤمن بن على فى الدولة الموحدية .

وكانت مبايحة ولى الأمر تتم عن طريق البيعة الخاصة من أفراد الأسرة الحاكمة والقبائل المؤسسة للدولة ، وقد تعددت وتنوعت اختصاصات ولى الأمر ، أما الألقاب فقد اتخذ ولاة الأمر في الدولة المرابطية لقب أمير المسلمين ، أما في الدولة الموحدية فقد اتخذوا لقب خلفاء. كذلك كان نائب ولى الأمر يختار من الأسرة الحاكمة .

اتبع ولاة الأمر نظام ولاية العهد إذ كان الحكم ورائيا . وكان ولى العهد يختار من أكفأ الأبناء مع موافقة الأسرة وروساء القبائل على اختياره ويعقب ذلك إعلان رسمي في أنحاء الدولة .

كان ولى العهد بمر بمرحلة من التدريب والتثقيف حتى يكون أهلا لتحمل أعباء الحكم ، فإذا ما أساء التصرف كان مصيره العزل .

استعان ولاة الأمر فى إدارة الدولة بمجموعة من الوزراء سواء من المغرب أو الأندلس . وقد أنشىء منصب أعلى من ذلك فى الدولة الموحدية اعتبر ممثابة الرجل الثانى فى الدولة .

تعددت وتنوعت إختصاصات الوزراء إلا أن أغلبهم كانوا وزراء منفذين لأوامر ولاة الأمر ولم ينفرد أحدهم بالسلطة إلا فى ظروف خاصة . وقد عوقب بعضهم نتيجة لارتكابه بعض الأخطاء التى تمس سلامة الدولة .

استعان ولاة الأمر بالكتبَّاب فى تيسير مهمة التخاطب والتراسل مع موظنى الدولة ، وكان كثير من الكتبَّاب ينتمى إلى الأندلس ، وبعضهم ينتمى إلى المغرب ، وقد تنوعت ثقافتهم واختصاصاتهم .

ظهر نوع من الكتبَّاب فى الدولة الموحدية وهم كتاب الجيش المختصون بالشئون العسكرية ، وكانت العلامة الرسمية للدولة المرابطية العظمة لله وحده ، أما فى الدولة الموحدية فكانت الحمد لله وحده

لم يتخذ المر ابطون حجالبا وعلى العكس من ذلك ، اتخذ الموحدون حجابا ( م ٣٣ ـــ الحضارة )

من أفراد الأسرة ومن الموظفين ، أما بالنسبة للنظام الإدارى ، فقد انقسم المغرب الأقصى إلى عدة أقاليم إدارية ، تولى إداراتها أفراد من أسرة ولى الأمر أو من أبناء القبائل ، كما حدث فى عهد الموحدين .

وقد تنوّعت خبرة وثقافة ولاة الأمر ، وكان الموحدون يحرصون على اختيار هيئة إستشارية وإدارية لمعاونة الوالى فى إدارة اقليمه ، ويسبق ذلك مكاتبات رسمية تعلن اسم الوالى وواجب الرعية فى السمع والطاعة ، كان الولاة عارسون أعمالهم فى ظل سياسة مرسومة من ولاة الأمر . وقد حرص ولاة الأمر على إجراء تنقلات بين الولاة وعزلهم ومعاقبتهم إذ أساء أحدهم التصرف .

تنوعت الدواوين فى الدولة ، وقد استحدث الموحدون ديوان الجيش . كذلك لعب البريد دوره فى دعم اتصال ولاة الأمر بأنحاء البلاد ، كما حدّد الموحدون اختصاصات صاحب البريد . وأخيرا قام الشرطة بدورهم فى حماية وصيانة أرواح الناس وممتلكاتهم .

أما بالنسبة للنظام القضائى ، فقد قام القضاة بدورهم فى إقرار العدل بين الناس ، وكان القضاة ينتسبون إلى الأندلس والمغرب .

كان هناك نوعان من القضاة : قاضى الجماعة ومقره العاصمة ، وهو أرفع شأنا ، وكان يعين من قبل ولى الأمر مباشرة ، وقضاة المدن ويعينون من قبل قاضى الجماعة أو من ولاة الأقاليم . فإذا ما اختار ولى الأمر القاضى صدر مرسوم بتعيينه ، وقد اتخذ القضاة المسجد مكانا للتقاضى وعاونهم فى مهمتهم مجموعة من الموظفين .

تعددت اختصاصات القضاة ، وتد عمد ولاة الأمر إلى نقل القضاة من مكان إلى آخر وأحيانا عزلهم ، وكان قاضى الحماعة يتنقل فى عدة أماكن قبل أن يشغل منصب قاضى الحماعة بالعاصمة .

وبجانب القضاة ، كان هناك نظام المظالم الذى ظهر واضحا فى عهد الموحدين ، إذ قام الحليفة المنصور الموحدي بالفصل بين المتنازعين .

كذلك كانت هناك وظيفة الحسبة والتي لم تتضح صورتها في عهد المرابطين

وعلى العكس من ذلك فى الدولة الموحدية ، إذ حرص خلفاء الموحدين على محاسبة أمناء الأسواق ، وقد تنوعت وتعددت التتصاصات المحتسب .

شهدت البلاد فترة من الازدهار الاقتصادى والرخاء المادى ، وقد ساهم النظام المالى الذى وضعه ولاة الأمر ، بجانب التقدم الزراعى والصناعى، فضلا عن الرواج التجارى ، فى دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد .

وكان للنظام المالى وما تضمنه من سياسة مالية ، بجانب مصادر الدخل المتنوعة وأوجه الانفاق المتعددة أثر كبر فى استقرار الحياة الاقتصادية .

تعددت الدواوين المالية واستحدث بعضها فى عهد الموحدين كديوان التمييز، مع تعدد الوظائف المالية، وتحديد أماكن جباية الأموال، وتحديد أوقاتها وبجانب ذلك حرص ولاة الأمر على مراقبة المشتغلين بالشئون المالية ومحاسبتهم.

تنوعت المصادر المالية للدولة من زكاة وضرائب وجزية وغنيمة ، وقد زاد الموحدون على هذه المصادر الخراج الذى فرضه عبد المؤمن بن على ، على أقاليم الدولة .

ومن ناحية أخرى تنوّعت النفقات ومنها نفقات الجيش والمرتبات ونفقات البناء والتعليم وغير ذلك من أنواع الإنفاق . وحتى تنظيم المعاملات المالية ، أصدر ولاة الأمر عملات نقدية متنوعة .

لعبت الزراعة دورا هاما فى اقتصاد البلاد ، وساعدت عدة عوامل على تقدم الزراعة وازدهارها ، وقد تنوعت المحاصيل وكان منها القمح والقطن وقصب السكر والزيتون وغر ذلك من المزروعات .

أمدت الحدائق والبساتين المنتشرة فى جهات متفرقة المواطنين بكميات كبيرة من الفواكة ومنها العنب والتين والرمان والبلح وغير ذلك . كذلك كانت الغابات والمراعى المنتشرة بحيواناتها المتنوعة والني زادت من الثروة الحيوانية بالبلاد .

كذلك أسهمت طبيعة المنطقة وكثرة الأنهار بها في تزويد البلاد بكميات كبيرة من الأمهاك وعلى الرخاء الذي تمتعت به المنطقة حدثت

بعض الأزمات الاقتصادية نتيجة لعوامل متعددة .

ساهمت الصناعة بجانب الزراعة فى رخاء المنطقة ، وكان لتوفر المواد الحام مع وجود الأيدى العاملة أثرها فى دفع عجلة الصناعة .

تعددت المراكز الصناعية فى البلاد كفاس ومراكش وسبتة وغيرها ، وتنوعت المصنوعات بالبلاد كصناعة الورق والمنسوجات وسبك النحاس والصابون وصناعة السفن وغير ذلك .

ازدهرت الحركة التجارية بالبلاد ، سواء أكانت تجارة داخلية أو خارجية ، وقد ساعدت الطرق التجارية على ربط أجزاء البلاد .

تعددت المراكز التجارية كمد ت فاس ومراكش وغيرها ، وكان للسوق نظام وميعاد يقام فيه وطريقة للتعامل بن قصاده .

أما التجارة الخارجية ، فقد نشطت نتيجة لاستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد وقد تنوعت الصادرات والواردات .

قامت علاقات تجارية نشيطة بين المنطقة وعدة بلاد ويأتى في مقدمتها إقليم الصحراء في الجنوب والأندلس في الشمال ثم أوربا وأخيرا المشرق .

شهد مجتمع المغرب الأقصى حياة زاخرة بالنشاط والحركة فى مجالات الحياة المتعددة ، وقام بهذا النشاط سكان البلاد . وهم يتكونون من البربر السواد الأعظم من السكان .

تمتعت بعض قبائل البربر بوضع اجتماعي متمير نتيجة مشاركتها في تأسيس الدولة ، فني الدولة المر ابطية احتلت قبائل لمتونة ومسوفة وجدالة ولمطة مكانة ممتازة باعتبار أن مؤسس الدولة منهم ، فضلا عن قيامها بالعبء الأكبر في تأسيس الدولة ومشاركتها في أعمال الجهاد .

حتى إذا قامت دولة الموحدين ، أصبح المصامدة ومن انضم إلى الدعوة الموحدية في مرتبة إجماعية متمبرة .

شارك العرب الهلالية وخاصة فى عهد الموحدين فى أحداث البلاد ، وقد ظهرت آثارهم فى النواحى الإدارية حين ساعدوا الحليفة عبد المؤمن بن على فى اختيار ابنه وليا للعهد ، وشاركوا فى عمليات الحهاد بالأندلس ، كما أنهم

أقاموا بأماكن متفرقة بالبلاد ، وظهرت لهم آثار جنسية ولغوية بين سكان المنطقة .

وبجانب البربر والعرب عاشت أقليات أخرى كالسودانيين الروم والغز ..

شاركت طبقات المجتمع وطوائفه فى صنع الحياة بالمغرب الأقصى ، وكانت الطبقة الحاكمة تتمتع بوضع اجماعى متمبر ، وقد استحدث الموحدون طائفة الطلبة هؤلاء الذين تعددت اختصاصاتهم فمنهم من اشتغل بالوظائف الإدارية بالدولة ومنهم الدعاة الذين قاموا بنشر الدعوة .

كذلك كان للفقهاء والعلماء وضع متمير وخاصة فى عهد المرابطين حيث صارت مقاليد البلاد بأيديهم ، ونتيجة لذلك جمع بعضهم أموالا طائلة مما أثار حفيظة بعض الشعراء ونقمهم .

كذلك ساهم أصحاب المهن من تجار وصناع وأصحاب حرف متنوعة فى دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد .

تمتعت المرأة بمكانة طيبة فى المجتمع المغربى ، وأصبح لها نفوذ فى الدولة المرابطية ، وقد حرص ولاة الأمر على رعايتها ، كما أن بعضهن تزود من مختلف الثقافات .

عاش أهل الذمة جنبا إلى جنب مع بقية طوائف الشعب ، وقد ادعى بعض المؤرخين أنهم اضطهدوا فى عهد المرابطين نتيجة نقلهم من مواطنهم بالأندلس إلى المغرب وفرض بعض الأموال عليهم ، وكان هذا إجراء عادلا تطلبته مصلحة الدولة وأمنها ، كما أن فرض المال لم يكن مقصورا عليهم بل شمل طوائف الشعب الأخرى .

كذلك إدعى بعض المؤرخين أنه لم يوجد أهل ذمة بالبلاد في عهد الموحدين وأنهم أسلموا وقد أثبت عكس ذلك .

اهتم ولاة الأمر بالبناء والتعمير ، وشهدت المنطقة حركة فى البناء لم تشهدها من قبل ، وكان طابع البناء يمترج فيه الفن المشرقى بالفن الأندلسي ، وكان فى مقدمة المنشآت ، إنشاء عدة مدن كمراكش ورباط النتح و نمير ذلك من المدن ، ويجانب ذلك أنشئت عدة قلاع فى أماكن متفرة. كذلك اهتم ولاة الأمر بإنشاء العديد من القصور ، وقد لعبت المبادىء في الدينية دورها في الإكثار من بناء المساجد ، وصاحب ذلك بناء المدارس والفنادق والقناطر وأخبر الإستشفى المنصور الموحدى .

كان للأسر نظامها وعاداتها المتعلقة بالزواج والاحتفال به ، وقد استن الخليفة المنصور الموحدى عادة تختين الفقراء والأيتام من أبناء العاصمة على نفقته الخاصة .

أثرت الأمراض والأوبئة في موت كثير من أبناء الشعب ، وقد اتبع السكان نظام العزل الصحى ، كما أن مستشفى المنصور الموحدى ساهمت في علاج المرضى ، ومساعدة الفقراء منهم بعد الشفاء ، وبجانب ذلك لعب الأطباء دورهم في معالجة أبناء الشعب وولاة الأمر .

تنوعت المجالس وتعددت ، فكانت هناك مجالس الحلفاء ، وما يدور فها من مباحث علمية ومشكلات .

وكانت هناك مجالس الوعظ حيث قام الصالحون والعلماء بالدعوة إلى الله والرجوع إليه ، وأخيرا كانت هناك المجالس العامة التي يحضرها الولاة وكبار القوم.

تعددت الاحتفالات وتنوعت ، وكانت هناك الاحتفالات الدينية وما يصحبها من شعور ديني فياض خصوصا في شهر رمضان، وقد احتلت الاحتفالات العسكرية وما يتخللها من مواكب مكانها في نفوس المواطنين، حيث شهدت المدن المغربية العديد من الاحتفالات في نظام معين وما يصحب ذلك من دق الطبول ونشر للألوية مما يكسبها بهجة وجمالاً. وأخيرا شهد المحتمع احتفالات متنوعة كالاحتفال بتولى أحد ولاة الأمر أو مجيء وفد هام إلى العاصمة وغر ذلك.

وجد أبناء المجتمع فى المتنزهات والحدائق مكانا للترويح والتسلية ، وقد وقف ولاة الأمر استنادا للمبادىء الدينية موقفا متشددا من الغناء واللهو وحاربوهما بشي الطرق.

حفلت المائدة المغربية بالعديد من الأطعمة مما يدل على الثراء والرفاهية التي تمتع بها السكان ، وقد تنوعت الأطعمة ، فمنها ما كان يصنع للأثرياء ،

ومنها ما ينتسب فى صناعته إلى بعض البلدان كالأندلس وإفريقية ومصر ، ومنها أطعمة خاصة بفصل الشتاء ، كذلك تنوعت الأشربة ومنها شراب الربّ وآنزيز .

اكتسى المغاربة الملابس الصوفية ، وقد اتخذ المرابطون اللثام غطاء ألوجوههم ، وصار عادة يتميزون بها ويرجح أن ذلك راجع إلى طبيعة البيئة الصحراوية التي عاشوا فها .

تنوعت ملابس الموحدين ، كذلك تميزت ملابس جنودهم بالتنوع والتعدد . وقد فرض الناصر الموحدى زيا خاصا لأهل الذمة إلا أنهم استغاثوا به فى إلغاء هذا الزى وقد استجاب لهم .

نشطت الحركة الفكرية بالبلاد ، وقد تضافرت عدة عوامل على تنشيطها ، كذلك تعددت المراكز الفكرية وقد لعبت الحياة الدينية دورها فى تنشيط الحركة الفكرية وشهد السكان دعوتين دينيتين :

دعوة المرابطين ومؤسسها عبد الله بن ياسين ، ودعوة الموحدين ومؤسسها ابن تومرت .

شهد السكان فى عهد المرابطين حدثا دينيا ، هو إحراق كتب الإمام الغزالى بأمر أمير المسلمين على بن يوسف وكان مرد ذلك حقد جماعة من العلماء على الغزالى لمهاجمته فى كتبه طبقة علماء السوء.

استند ابن تومرت فی تأسیس دعوته علی عدة أفكار ومبادیء تأثر بها فی دراسته بالمشرق .

وقد تطورت الدعوة الموحدية فى ثلاث مراحل : مرحلة التأييد ، ثم مرحلة التشكك وعدم الاقتناع فى عهد المنصور الموحدى . وأخيرا مرحلة هدمها والقضاء عليها فى عهد المأمون الموحدى .

نتج عن قيام ابن تومرت بنشر دعوته ، أن ثارت حرب كلامية و دعائية بن أنصار الدعوتين : المرابطية والموحدية .

احتل المذهب المالكي منزلة طيبة في عهد المرابطين ، إذ كان ولاة الأمر مالكية فضلا عن تمسك الشعب بالمذهب المالكي . وقد حاول الموحدون الحنة

من ذيوع المذهب المالكي وانتشاره غير أن محاولتهم باءت بالفشل .

وقيام الدولتين على أساس دعوتين دينيتين أثرت في ولاة الأمر ، و موقفهم المتشدد في تنفيذ أركان الدين وأحكامه .

وقد قام المرابطون بعبء القضاء على الضلالات المنتشرة في المغرب الأقصى فضلا عن محاولات نشر الإسلام في جنوب الصحراء.

احتل المتصوفون مكانة مرموقة فى المجتمع المغربى ، حيث التف حولهم السكان بمظاهر الإعزاز والتقدير مما أحنق بعض العلماء وحاولوا الدس عند ولاة الأمر ، غير أن محاولتهم لم تنجح فى التقليل من شأن المتصوفين ، وقد صاحب ذلك إيمان العامة بالحوارق والمعجزات ، وكان ذلك سلاحا استغله ابن تومرت وعبد المؤمن بن على أحسن استغلال .

نشطت بعض العلوم الدينية من تفسير وحديث وفقه ، أما علم الكلام فلم يزدهر إلا في عهد الموحدين .

ازدهرت الحياة الأدبية ، وساعد انتشار اللغة العربية بين أفراد الشعب على القراءة والإطلاع . وقد حاول ابن تومرت وعبد المؤمن بن على استخدام لغة البربر وكان ذلك لأهداف سياسية .

حظى الشعر بمنزلة طيبة وخصوصا فى عهد الموحدين ، إذ شجع ولاة الأمر الشعراء على التوجه إليهم والحصول على المنح والأموال ، كذلك لتى النثر تشجيعا من ولاة الأمر .

تنوعت ثقافة ولاة الأمر وأبناء الشعب تبعا للمعهد العلمى الذى يدرسون فيه ، وكانت الدراسات الدينية المتنوعة هي المنهج الأساسى الذى درسه أبناء الأمة .

وقد تنوعت المواد الدراسية من لغة ونحو وتاريخ وسير وجغرافية وفلك ، أما الفلسفة ذلم تحظ باهتمام ولاة الأمر من الرابطين وعلى العكس من ذلك ، اهتم ولاة الأم من الموحدين بالفلسفة والفلاسفة ، وخصوصا الخليفة يوسف بن عبد المؤمن .

وقد ساهمت المكتبات وما اشتملت عليه من كتب ، مع تشجيع ولاة الأمر على اقتناء الكتب في ازدهار الحركة الفكرية بالبلاد .

## قسم الملاحق

- ١ ــ جدولان بأسهاء أمراء المرابطين وخلفاء الموحدين .
  - ٢ ــ رسالة بشأن بيعة المنصور الموحدى بالحلافة .
  - ٣ صيغة ولاية العهد لعلى بن يوسف بن تاشفن .
- ٤ -- رسالة بشأن تولية محمد بن عبد المؤمن ولاية العهد .
- د مالة بشأن تولية الحليفة عبد المؤمن أبناءه أقالم المغرب.
- ٦ كتاب أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين إلى واليه ابن فاطمة
   يبن فها أسس حكمه .
- ٧ ـــ رسالة الفصول وفيها بعض أسس حكم الحليفة عبد المؤمن بن على .
- ٨ المرشدة لابن تومرت وهي خلاصة عقيدة التوحيد عند الموحدين .
  - ٩ التعريف ببعض المراجع .
    - ١٠ قائمة بأساء المراجع .

#### \* \* \*

## أسماء أمراء المسلمين من المرابطين

| 133 a - 5011      | ١ ــ أبو بكر بن عمر اللمتونى                 |
|-------------------|----------------------------------------------|
| ه ۲۰۱۳ م - ۱۰۷۳ م | ۲ ـــ يوسف بن تاشفين                         |
| ٠٠٠ ه - ٢٠١١ م    | ۳ ــ على بن يوسف                             |
| ۷۳۰ ه ۲۶۱۱ م      | ٤ ــ تاشفين بن على                           |
| ٠٤٠ ه - ١٤٤٠ م    | <ul> <li>ابراهیم بن تاشفین بن علی</li> </ul> |
| - 1120 - a 02 ·   | ۳ - اسحق بن على بن بوسف                      |

# أسماء خلفاء الموحدين

| 1 | ١ ــ عبد المؤمن بن على            | ٤٢٥ هـ - ١١٣٠ م                |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|
|   | ۲ ـــ أبو يعقوب يوسف بن عبدالمؤمن | ٨٥٥ هـ - ١١٢٢ م                |
|   | ٣ ـــ أبو يوسف يعقوب المنصور      | ٠٨٥ ه - ١١٨٤ م                 |
|   | ٤ ــ محمد الناصر                  | ٥٩٥ هـ - ١٩٩١ م                |
|   | ه ـــ أبو يعقوب يوسف المستنصر     | ۱۱۲ ه – ۱۲۲۱ م                 |
|   | ٦ ــ عبد الواحد المخلوع           | ۲۰ هـ - ۱۲۲۳ م                 |
|   | ٧ ـــ أبو محمد عبد الله العادل    | ۱۲۲ هـ – ۱۲۲۶ م                |
|   | ٨ – يحيي المعتصم                  | ٤٢٢ هـ – ١٢٢٧ م                |
|   | ٩ ـــ أبو العلاء إدريس المنصور    | ۲۲۲ هـ – ۲۲۲۱ م                |
|   | ١٠ _ عبد الواحد الرشيد            | ر ۱۲۳۲ - ۵ ۳۳۰                 |
|   | ١١ ـــ أبو الحسن على السعيد       | ٠٤٢ هـ – ١٤٢١ م                |
|   | ١٢ ـــ أبو جعفر المرتضى           | ۳۶۳ هـ — ۱۲۶۸ م                |
|   | ١٣ ــــ أبو العلا الواثق ١٣       | هـ-٧٢٢ - ٢٢٢١ م- ٢٢٢١ <b>م</b> |
|   |                                   |                                |

### الرسالة السابمة والعشرون

( بشأن بيعة المنصور الموحدي بالحلافة ودعوة الآخرين إلى البيعة )

وهى أيضا من إنشاء الكاتب أبى الفضل بن طاهر بن محشرة المذكور:

« من الأمير يعقوب بن سيدنا أمير المؤمنين بن سيدنا أمير المؤمنين —
أيدهم الله بنصره وأمدهم بمعرفته — إلى الطلبة والموحدين والأشياخ والأعيان
والكافة بإغرناطة — آدام الله كرامتهم بتقواه ، وعرفهم عوارف نعماه
ورحماه — سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أما بعد فإنا نحمد الله الذي لا إله إلا هو ، ونشكره على آلائه ، ونصلي على محمد نبيه المصطفى ورسوله ، والحمد لله الذي حفظ مهذا الأمر العظيم رباط الإسلام ونظامه ، وأحيى باحياثه رفاته ورمامه ، ونصباللمستضيئين بأضوائه ، والمستبصرين في إتباع سننه اللاحب واقتنائه ، أضواءه الهادية وأعلامه ، واستحفظ أمره العزيز في الذابين عن حرماته ، والناهضين بأعبائه وأمانته ، ملتيا إليهم متاليده وزمام، ، ومناهرا بهم مناهجه القويمة وأحكامه ، وجعل إمامتهم الحميدة وايالتهم المباركة السعيدة ، ملاذ الدين وقوامه ، وظهور الحق وانتظامه ، وجب بتعاضدهم وتوازرهم ، وترافدهم على تمشية أمر الله تعالى وتظاه. هم غارب الهرج وسنامه ، وعمر ببركة مساعهم ، وسعادة مآخذهم المرفقة ومناجيهم ربوع الإيمان وخيامه ، وضم نثره ونظم التثامه ، والصلاة على محمد نبيه المصطفى ورسوله الأكرم المحتبي ، للذى أطفأ الله به احتدام الكفر واضطرامه وأزاح بأنواره الباهرة غهب الشرك وظلامه ، وأعلى بحنيفية الحق منار الحق وعمامه ، وجعل بذأرته المنجية ، وبثأرته المزلفة إلى الرضوان المدنية ، انقضاء إرساله تعالى واختتامه وكمال وحيه سبحانه إلى عباده وتمامه ، ضاعف الله له ولعترته الطيبين ، وصحابته الأكرمين ، صلواته الحمة وسلامه والرضا عن الإمام المعصوم ، المهدى المعلوم ، علم الهدى وإمامه الذى اختاره الله تعالى للهداية واعتامه ، وارتضاه لتجديد شريعة جده ــ عليه السلام ــ بعد الدثور وأقامه ، وشفى بعلومه الحلية ، وبراهينه الراضحة القطعية ، أدواء الحهل وأسقامه ، وجلا

بأضوائه الساطعة ، وتعلياته الرافعة الشكوك القاطعة ، دياجبره الحالكة وإظلامه ، وعن صاحبه وخليفته سيدنا الإمام أمير المؤمنين القائم من الانتهاض بأمر الله مقامه ، والمعمل في إعلاء كلمته وتمكين أمره الحق ودعوته شأنه وحسامه ، المحرد فى الوفاء بعهوده وانتجاز بشارته الصادقة ووعوده عزمه الكفيل بها واعترامه ، والدعاء لسيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين ابن سيدنا الحليفة أمير المؤمنين بنصر يسكب السعد غمامه، ويجزل الحد أقسامه ، ويقتضي الفور المسعد ، والفضل المعاون المنجد ، استمراره إلى قيام الساعة ودوامه . وهذا كتابنا إليكم – أسمعكم الله من بشائر هذا الأمر العزيز ما يملأ قلوبكم ارتياحا ويعمر صدوركم انشراحا ، وأوسع ارجاءكم وأكنافكم انبساطا في ظل الأمنة وانفساحا من حضرة أشبيلة \_ حرسها الله ـــ ونحن نستوهب الله عونا على ما قلدنا من أمانته ، وانهاضا بما حملنا من نصر دينه وحمايته ، وانجادا على ما ننويه ونحاوله وندأب فيه من حفظ أمره ورعايته بوالذى نوصيكم به تقوى الله العظيم بوالعمل بطاعته، والتوكل عليه وان توقنوا بأن هذا الأمر السعيد محفوظ المقام ، منصور الأعلام مسدد النقص والابرام مقرون بمقاصده اليمن والنجح على تعاقب الأدوار وتناوب الأيام . وأنه المصيب المنصور المصوح له الذي لا يضره من عانده ولا من خذله مع تقادم الأعصار وتطاول الأعوام ، بشرى صادعة الدلائل ويسرى صادقة المخايل ، وأمر محروس لا يقدح فيه كيد كائد ولا خذل خاذل ، ولا يحل عقوده المبرمة ، وروابطه المستحكمة على تقوى الله المنتظمة ، وحدوث حادث ونزول نازل ، حتى ينجز الله له وعده الكريم في الاستيلاء على الأقرب والأبعد ، والانتهاء من ذروة الكمال والتمام في مسهاها الأعلى الأصعد ، وإيداع أمانته العظيمة ، وعهوده الكريمة ، في الْأَقْعَدُ فِي الاختصاصِ فَالْأَقْعَدُ ، إِلَى أَنْ يَرِثُ اللَّهِ الْأَرْضُ وَمِنْ عَلَيْهَا وَهُو خير الوارثين والحمد لله رب العالمن .

وأنه – وفقكم الله وسددكم ، وأعانكم على اتباع أوامره وانجدكم – لم تزل رغبات الموحدين – أعزهم الله – واخوانهم العرب – وفقهم الله – تترادف على سيدنا أمير المؤمنين – أيدهم الله بنصره وأمدهم بمعونته – فى إرقائنا لهذا الرقى وتقليدناهذه الأمانة العظمى ، والافضاء إلينا بأمره الأعز

الأسمى ، فيقابلهم أعلى الله أمره ، وأعز نصره ـــ من وعده الكريم بكمال مطلبهم وتمامه ، وأتساقه على مقتضى آمالهم وانتظامه ، ويعرفهم بأن هذا له وقت يرتقب لعقده فيه وإبرامه ، ولما اذنْ الله تعالى فى دنو الميقات المنتظر واقترابه ، وأراد سبحانه انجاز وعده الكريم لسائليه وطلابه ، أمره العظيم فى معدنه الحافظ له ونصابه ، ورجع الموحدون ــ أعزهم الله ــ من غزوتهم المبرورة التي أعز الله بها المسلمين وأدالهم ، وقمع المشركين وأذالهم ، وكرم باحراز أجرها ، واستخزان ذُخرها حالهم ومآلم ، وبلغهم من نكاية أعدائهم وتدويخ أكنافهم وأرجائهم ، ما تجاوز أمانيهم وآمالهم تعين الوقت الموعود ، وحضر الزمن الموسوم له المحدود ، وكان يحكم الاحتفال للغزوة المباركة ، وحرص الكافة على اغتنام أجور المساهمة فيها والمشاركة أجمع من الموحدين أعانهم الله ــ ومن انضاف إليهم من الاجناد ، ومن كافة المغرب وأعيان أهل البلاد ، جمع كثير ، وحفل كبير ، يدخل فيا ارتبطوه عليه سائرهم وتنظيم فيما عقدوه جماعتهم الذين وراءهم وعشائرهم ، فعرف كافتهم بمأ تقدم فيه سؤال الموحدين والعرب ــ وفقهم الله ــ ورغباتهم ، وتكررت فى استجازة طلباتهم ، وقرعت باب استفتاحه بداتهم ، وانتهت إلى إيثاره ، واختياره نهايتهم ، ووقفت عنده قصورهم الميمنة وغاياتهم ، فكان منهم من المبادرة إلى ذلك والاسراع ، والأعناق إلى إجابة داعية والاهطاع ، والتلقى لرايته المرفوعة بيمن الانقياد والانطباع ما قضى باستحكام الاصفاق عليه من الكافة والاجماع ، ورغبوا في اكمال ذلك لفورهم . وألحوا في طلب المبايعة لحينهم ، واتفقت عليه آراء كافتهم وجميعهم . ولما تحقق فيهم خلوص الضائر ، واستواء البواطن والظواهر ، واستحكام النيات فيه والبصائر أسعِفوا بمطلوبهم ، ومكنوا من مرادهم ومحبوبهم ، وأحضروا لأخد البيعة عليهم أفواجًا ، وسلكوا من الطاعة الصادقة سبلًا فجابًا ، واقتفوا في ذلك من آثار هذا الأمر العظيم جواد قاصدة ومنهاجاً . وبادر الأعيان من الموحدين وغيرهم ـــ وفق الله جميعهم ـــ إلى البيعة وسارعوا ، وترادف الناس بعدهم وتتابعوا ، وأعطى الحميع صفقة أيديهم باخلاص من سراثرهم وبايعوا ، والترموا فروض البيعة وبشروطها وقيودها ، ووقفوا عند رسومها المعلومة وحدودها ، وأمضوا على أنفسهم أحكام حقوق الطاعة الصحيحة

وعهودها ، وارتضوها بنيات ، صادقة وعرائم إلى اغتنام الأجور مسابقة ، وضائر لكل شوب وريب مباينة مفارقة ، وبايعونا على ما بويع عليه الإمام المعصوم المعلوم ، وخليفته سيدنا الإمام أمير المؤمنين — رضى الله عنهما — وسيدنا الإمام أمير المؤمنين — أيده الله بنصره ، وأمده بمعونته — من الإيمان والأمانة والعدل والعبادة ، والمسمع فى المنشط والمكره والطاعة . وظهر على الكافة من دلائل البشرى ومخايل المسرة بهذه النعمة الكبرى ، وشكر الله تعالى ما يسرهم له من اليسرى ، ما حقق عند كل مؤمن ، وأوضح لدى كل مسلم موفق ، أن هذا الأمر السعيد ممكن على مر الأوقات والآناء إلى يوم الدين والعرض ، واتصلت المبايعة المذكورة إتصالا استوعب كافة الموحدين ومن معهم من الأجناد واخوانهم العرب وأعيان أهل البلاد — وفق الله جميعهم .

ورأينا — وبالله التوفيق — أن نعرفوكم بهذا الأمر الأعظم الأخطر ، لتأخذوا منه بالحظ ، وتنالوا ناجزخيرة الأنفس ومذخور أجره الأكبر ، وتدخلوا بالانتظام في سلكه مداخل طائفته المفلحة وحزبه المظفر ، فتلقوا وافده الأكرم بالقبول سمعا وطاعة ، وانشروا نبأه الأفخم ، في جهاتكم وجنباتكم إشادة وإشاعة وخلوا عهده المؤكد الإلزام ، على كافة أهل حواضركم وبواديكم وجماعة جماعة واستمسكوا بعروته الوثني وغرزه ، واعتصموا بكهفه الأوفى وحرزه ، واغتنموا الدعة والهدون في كنف أمنه وانجادكم عنه ، إن شاء الله وهو ولى توفيقكم وإرشادكم وإعانتكم على طاعته وانجادكم بمنه .

أدام الله كرامتكم بتقواه — استدعت هذه الحالة التي عرفتم بها أن يزاد في الخطبة الزيادة التي اشتمل عليها المدرج في طي هذا الكتاب فضعوها في موضعها منه واكتبوا بنسخها إلى جميع جهاتكم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

كتب فى السابع من جمادى الأولى عام ثمانين وخمسمائة .

( مجموع رسائل موحدية : ص ١٥٨ – ١٦٣ )

### صيفة ولاية المهد لعلى بن يوسف بن تاشفين

ولما كان فى سنة خمس وتسعين وأربعمائة ولى عهده الأمير أبى الحسن وكتب عنه ولاية العهد لابنه المذكور ، الوزير الفقيه أبو محمد بن عبد الغفور وكان رحمه الله علم بلاغة به يهدى وإمام شرف قدمه العلم والندى . . ونص العهد :

الحمد لله الذى رحم عباده بالاستخلاف وجعل الأمانة سبب الائتلاف وصلى الله على سيدنا محمد نبيه الكرىم الذى آلف القلوب المتنافرة وأذل لتواضعه الملوك الحبابرة ( أما بعد ) فإنَّ أمير المسلمين وناصر الدين أبايعقوب يوسف بن تاشفين لما استرعاه الله على كثير من عباده المؤمنين خاف أن يسأله الله غدا عما اسْترعاه كيف تركه هملاً لم يستنيب فيه سُواه وقد أمر الله بالوصية فيها دون هذه العظيمة من آكد الأشياء الكريمة ، كيف في هذه الأمور العائدة بمصلحة الخاصة والحمهور ، وأن أمير المسلمين بما لزمه من هذه الوظيفة وخصه الله مها في النظر في هذه الأمور الدينية الشريفة قد أعز الله رماحه وأحد سلاحه فوجد أبنه الامر الأجل أبا الحسن أكثرها ارتياحا إلى المعالى واهترازا وأكرمها سجية وأنَّفسها اعترازا فاستنابه فها استرعى ودعاه لما كان إليه دعى بعد استشارة أهل الرأى على القرب والنأى فرضوه لما رضيه واصطفوه لما اصطفاه ورأوه أهلا أن يسترعي في ما استرعاه فأحضره مشترطا عليه الشروط الحامعة بينها وبنن المشروط فقبل ورضى وأجاب حنن دعى بعد استخارة الله الذي بيده الخبرة والاستعانة محول الله الذي من آمن به شكره وبعد ذلك مواعظ ووصية بلغت من النصيحة مرامي قصية يقول فى خاتمة شروطها وتوثيق ربوطها كتب شهادته على الناثب والمستنيب من رضى إمامتهما على البعيد والقريب وعلم علما يقينا بما رضاه فى هذا الترتيب وذلك في عام خسة وتسعين وأربعمائة وكان من الشروط في تقديمه للعهد التي اشترطها عليه أبوه تركب سبعة عشر ألف فارس بالأندلس موزعة على أنظار معلومة يكون منها بأشبيلية سبعة آلاف فارس وبقرطبة ألف فارس وبغرناطة ألف فارس وفى المشرق أربعة آلاف فارس وباق العدد على ثغور المسلمين والمرابطين في الحصون المصاينة للعدو .

( ابن الحطيب : الحلل الموشية ص ٥٦ ، ٥٧ ، ٥٨ )

### الرسالة الثالثة عشرة

( بشأن تولية محمد بن عبد المؤمن وليا للعهد )

٥ من أمير المؤمنين ــ أيده الله بنصره وأمده بمعونته ــ إلى الطلبة الذين بسبتة وطنجة – حرسها الله . وجميع من بهما من الموحدين والأشياخ والأعيان والحاصة والعامة ... وهذا كتابنا إليكم – كتبكم الله من اتخذ عند الرحمن عهدا ... من رباط الفتح - عمره الله ... ولما كنتم - أكرمكم الله -ممن اعتصم فى هذا الأمر العظيم بحبله وعروته ... رأينا أن نعلمكم بما عقده إخوانكم الموحدون على تقوى من الله ورضوان ، والترموه بأثم ارتضاء واستحسَّان ... وذلكم أن كثيرًا من أولياء هذه الدعوة العلية واخوانها . من أشباخ الأنظار وأعيالُها تقدمت رغبتهم في أمر أخرته الخبرة لميتاتها ... وكانت هذه العشائر العربية الهلالية والقبائل الشرقية والصنهاجية ومن معها من حاضرة وبادية من أهل إقليمها وذوى ألبالها وحلومها ، يشرون إلى ذلك انتراحهم ، ويعلمون بأنه غاية اقتراحهم ومادة نفوسهم وأرواحهم ، ولم تزل مخاطباتهم فى ذلك تتردد حينا بعد حين ، ورغباتهم تتأكد بما كان عندهم فيه من ثلج ويقين فلما اتفق محمد الله وصولهم في هذه الوفادة للأخذ بأطناب السعادة المنفية بهم على مقتضى الآمال والإرادة ، صرحوا لأول لقائبهم بما أضمروه ، وأبدوا سرهم المكنون وأظهروه ، وأعلموا أن محمدا ــ وفقه اللهــ هو الذي ارتضوه لحمل عبيهم وتخبروه ، ورغبوا في تقديمه على بلادهم وإنفاذه معهم على قصد ه في توليته ومرادهم . وكان استدعارًنا لهم في هذه الوجهة المذكورة والحركة المرورة لأمور قصدت فها مذاكرتهم . ونويت بها مباشرتهم ، لم تكن مما ذكروه في رد ولا صد ، ولا كان ما سره القدر جاريا معها في نظر . . ولما احتللنا جميعا هذا الرباط الميمون ، واستنَّلنا بفضل الله خيره المعهود .. وكان الوفد المذكور بمدرجة الاياب ومرقب الالتفات والارتَّقاب ، تأكد اقتضاوً هم للجواب ، وتمكن حديثهم في معنى التقدم المذكور والاستصحاب ، فرأينا بعد استخارة الله تعالى أن نجمع في هذا الموضع المبارك من وصله من شيوخ الموحدين وطلبتهم وعمالهم ونتذاكر معهم في ذلك الأمر المؤول ونعارضهم فيه على الحملة والتفصيل ، ونلقي إليهم حديث القوم المذكورين بأتم وجوه الإلقاء والتوصيل فكان ذلك على

ما قصد ، وذكروا في الأمر ما توخي فيه واعتمد ، وعرفوا بأن ذلك ليس مما بني عليه ولا مما اعتقد ، فثارت منهم السواكن ، وغلبت على الظواهر والبواطن ، وعوين من أحوالهم لذكر فراق المذكور أغرب ما يعاين ، وتقدمهم الشيخ الأجل أخونا أبو حفص عمر بن محيي ــ أعزه الله بتقوله ــ فقال هذا أمر نحن بتقديمه ، وأعلم بوجوبه ولزومه ، وأولى بتأميره علينا وتحكيمه ، ونحن السابقون إلى مبايعته على حدود الشرع ورسومه ، فهو مختارنا للدين والدنيا ومسؤولنا المأمول للحياطة والرعيا ، وأتبع ذلك من القول في معناه ما قصد أن يمكنه وأراد أن يوضح به عزمه عليه ويبينه . وقال أكثر الحاضرين من الأشياخ والطلبة والعمال ومن أعلم به من الطلبة والفقهاء . ومن جرت مذاكرته في مثل هذه الآراء هذا أمر في ٰضائر أكثرنا معقود ، وفي نفوس جمهورنا موجود ، وهو الذي ليس عليه من آمالنا مزيد ، واتفقت الكلمة من جميعهم أن في ذلك تجديد أمر الإمام المهدى رضي الله عنه ــ وتقويته وبسط شأنه المعظم وتسويته ، مالا يجوز تأخيره عن ذلك المقام ، ولا يحل الحلو عن التقليد والالترام ، وأن فيه من إبقاء الأمر في نصابه وإتيان الحق من أبوابه ، واتباع الدين من أخلائه وأحبابه ، وقطع كل منافق مرتاب عن أسباب نفاقه وارتيابه ، والنظر فيما يجمع كلمة الموحدين ، ويضم شمل المؤمنين بأوائل هذا القصد الصالح وأعقابه ، ما ابتني عليه اتفاقهم واصفاقهم واسترسل فيه تعيينهم وإطلاقهم ، فاعملوا وفقكم الله بأن ذلك ليس في نفوسنا عقد سابق ولا نظر لاحق ... وإنما كان هذا القصد إلى ذكر السؤال المتقدم الذكر والكلام فيه على مقتضيات هذا الأمر ، وانقضى مجلس اليوم ، ومجالس بعده في ذلك الروم ، لا عن إجابة في ذلك المطلوب ، ولا عزم على وجه من وجوه التأنى والتسبيب ، واجتمع الشيخ الأجل أبو حفص المذكور ، ومن تقدم ذكره من الطلبة والعمال بجميع من هنا من أشياخ الموحدين وأعيانهم ، وقدموا أهل القطر في أمرهم وذلك شأنهم ، وعرفوهم بما كان من قولهم فيه وبيانهم ، فاجتمع الملأ من آخره ... وأصفق الموحدون وجميع من معهم على تحمل العهد فيه وتقلده وأعربوا عما اعتقدوا به من تقوى الأمر وتأييده ، ورد إلى أصله ومستنده ، وصار الحميع منهم (م ٣٤ ــ الحضارة)

فى حد من موالاة الاقتضاء ، على أتم وجوه الاختيار والارتضاء لم يتقدم فيه عهد ، ولا كان من مضاء آمالهم فيه بد ، ولما رأينا إتفاق كلمتهم على ربط هذا الأمر وعقده ، وإجماع جمهورهم على ما فيه من نصر الدين وعضده ، استخرنا الله تعالى في الاتفاق معهم على انفاذه وسألنا لهم السعادة الدائمة في بيعتهم هذه ، ورجى لهم من الله تعالى إجراء ذلك على ما عودهم من الإصابة فى المُقاصد ، والنجح فى طلب المصالح والمراشد وانعقدت البيعة المذكورة باتفاق جميعنا على الشمل والعموم ، وقامت بأمر الله ورسوله فى التفويض والتسليم ، وأتى الأمر فيها على أوفى شروط التكميل والتتميم ، وابتدأها الشيخ الأجلُ أبو حفص المذكور بيمناه ، قصدا إلى اعتقادهًا على أكرم وجه وأسناه ، وتتابع الأشياخ والطلبة بعده على درجاتهم ، وسرى النعيم فى أبشارهم ومنحاتهم وباشرها من حضرها من القبائل الموحدية وساثر إخوانهم المؤمنين قبيلا بعد قبيل ، على أتم وجه وأنهج سبيل ، وظهر من تأليف على ذلك وتعاضدها واجتماع النفوس وتواردها .. ما ملك جوانح الكافة غبطة وأوسع أمر الموحدين بفضل الله عليهم مدا وبسطه ، وتم ذلك بعون الله على أوثق مبانيه وأطلق معانيه ، والله يعرفكم أجمعين وسائر إخوانكم من المؤمنين ، بركة هذا الإجماع ، ويُوجد لكّم ثمرة النعيم به والإمتاع وينهضكم فى فروض الدين بواجب الاقتداء والاتباع نمنه والسلام .

( مجموع رسائل موحدیة من ص ٥٥ إلى ص ٦٦ ت لینی بروفنسال )

### الرسالة الرابعة عشرة

(بشأن تولية عيد المؤمن أبنائه أقاليم المغرب)

وهى أيضا من إنشاء الكاتب أبى جعفر بن عطية المذكور : من أمير المؤمنين – أيده الله بنصره وأمده بمعونته – إلى الطلبة والأشياخ والأعيان والكافة بسبته ، وفقهم الله وآدام كرامهم بتقواه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

أما بعد فالحمد لله على تمكن أسباب الاجتماع والانتظام ، وتقريب مدارك الانتفاع بأعطياته ، والصلاة على محمد نبيه المبتعث رحمة للأنام ، وعصمة لأولى التمسك والاعتصام ، وعلى آله وصحبه الكرام ، الحارين في انتهاز خيراته وإحراز بركاته إلى أبعه غايات الاغتنام وأقصى نهايات الالترام ، والرضا عن إلإمام المعصوم ، المهدى المعلوم ، قبلة الاهتداء ، وخاتمة الحتم النبوى في الكمال والتمام ، وموضع البشرى على آجر الزمان وعقبي الأيام وهذا كتابنا إليكم — كتب الله لكم من تجدد الأنعام ، وتوفر الحظوظ المسعده والأقسام ، ما ينور بصائركم في الاعتناء والاهتمام ، ويصحب أوائلكم وأواخركم من الاعتتاح وسعادة الأختتام — من رباط الفتح — عمره الله — وفي سبيل الله ما يربط بروابط هذاالأمر العزيز ويعقد ، وعلى طاعته وتقواه ما ينظم لرضاه ويسرد، ولا مستعان سواه فهو الذي يعين بفضلة ويؤيد .

وقد تقدم إليكم — وصل الله إكرامكم وإلى تعريفكم بالمسار وإعلامكم ماكان من إجماع الموحدين وأصفيائهم على عقد هذه البيعة المجددة والترام شروطها المذكورة ، وأن ذلك لم يكن له عندنا قصد متقدم ، ولا عهد متوهم ، لكنه أمر أراده الله فأتمه ، واختاره لعباده فشمله بآمالهم وعمه ، ونرجو أن الحيرةالتامة في انعقاده ، والسعادة العامة في الترامه واعتقاده ، ولما استوى بفضل الله بنيانة المرصوص ، وثبت على الصدق والثلج حديثه المنصوص وتعين في سوابقه ولواحقه الصفاء والحلوص ، وكان من هذه العشائر الهلالية والوفود المشرفية إيامها الميمون ، وتأهل لها بتوفيق الله العشائر الهلالية والوفود المشرفية إيامها الميمون ، وتأهل لها بتوفيق الله

وتسديده حين الموعود ونصره المضمون ، ورأت أن الذى أملته فى معنى الاختصاص بمحمد — وفقه الله — قد تأنى فى درج العموم ، وصار محجمع الآمال فى قراره البيوت واللزوم ، رغبت رغبة مستأنفة فى استصحاب أحد إخوته — وفقهم الله — على التعيين ، وبينت ما فى ذلك من جمع الكلمة وضم أشتات المصالح المقدمه بأتم وجوه التبيين ،

وأصفقت على أن ذلك يقطع أسباب الاختلاف ويفتح أبواب الائتلاف، ويعمر جوانب تلك الأرجاء والأكناف ، بأحوال الدُّعة والسكون واتصل ذلك بشيوخ الموحدين وطلبتهم وعمالهم ــ وفق الله جميعهم ــ فتبينوا فيه من وجوه المنافع ومقاصدالمصالح والحوامع ما اعتقدوا وجوب سؤاله ، ورأوا قبل الخبر في مبادى استقباله واتفقوا على أن يصحبهم المرغوب في استصحابه لدفع دواعي الشغوب واجراء الأمر في تفاصيله وحمله هناك على هذا القانون المبارك والأسلوب وانبعثت خواطر أهل البلادكلها إلى التماس مثل هذا المسؤول المرغوب ، وأملوا ترتيب آمالهم للدين والدنيا على هذا الترتيب ، فسأل طلبة تلمسان وأعمالها ومن حضرها وبواديها أن يكون لهم من هذا الأمر المتجرد والشأن المسعد ، حظ يفوزون بنعماه ، ويحوزون منه أزكى قسمة وأنماه ، بأن يستصحبوا من الأخوة المذكورين من يكُون إليه استنادهم ويدور عليه اجتماعهم واعتمادهم ، ويتمكن به واستعانتهم واعتضادهم ، ويتم ٰبالاتفاق معه أملهم من رفع الخلاف ومرادهم ، فتلقى ذلك من قبول الموحدين وتبينه ، وتقرره في نفوس جميعهم وتمكنه ، ما اراهم طلبه فرضا ، وكونه كالبنيان المرصوص يشد بعضا، وكانت المذاكرة فيه فتبين وجه المصلحه فىتلقيه ، وسبيل السداد فى تيسره وتأتيه ، واشتغل بالنظر فيما يصلح بذلك والاستعداد بما هنا وهنالك ، وكانت بعض أيام مذاكرة من الشيوخ والطلبة والعمال ومن حضر ذلك المغرب الأوسط في ترتيبه وتهذيبه ، وضمه إلى قوانين النظر السديد وأساليبه ، فرأوا الذي يعقد أمره بمعاقد السداد ، ويبنى بنيانه على قواعد الاتصال والإطراد ، ويقضى له من الاغتباط وما تقدم ذكره بأوفر حظوظ التوفيق والأسعار ، أن يكون فى وسط من الإخوة المذكورين من تسكن إليه قلوبهم ، ويتأتى به مسؤولهم من الإنفاق ومطلوبهم ، ويستريغون بالإجتماع عليه ما كان يغريهم ، من التنازع والتهالك ، ويغويهم ، وأن يكون أمر غمارة ومااتصل بهم من عمل سبتة وجهايها راجعا إلى العمل المذكور ، مرتبطا به فى ساثر الشئون والأمور ، وكان فى ذلك من إعادة القول وتكريره ، وتفصيل المذكر وتفسره ، ما أظهر سبيله على مظاهر البيان وأبرزمكنون الاستقامة به العيان .

ثم تذكر الطلبة العاملون على سبتة وأعمالها ــ وفقهم الله ــ مع اخوانهم فى معنى البحر ومجازه واتساع النظرفى مراسيه وأحوازه ، وكونه رابطا بين العدوتين جامعا إلى إصلاح الحهتين ، عائدا راجعا . وأنه إذا أبني معه النظر في أمر غمارة وسائر القبائل إلى سبته وطنجه والحزيرتين ومالقة وأعمال جميعها محتاج إلى من يدور عليه ذلك المحيط ، وتجتمع إليه هذا النظر المؤيد البسيط وينر اح به عن اشغاله المهمة التقصير والتفريط ، وأنه الآن فيها يرام لهده الغزوة الكبرى، من إنشاء الأسطول ــ عمره الله ــ في جميع البلاد الصالحة للانشاء ، وغزو أعداء الله برآ وبحرآ في كافة الأنحاء أحق والأرجاء أحق بالعناية والاهتبال ، وأسبق إلى الماس الارتباط والاتصال ، وأنهإن كان هنالك من الإخوة الملكورين من يساعد ، ويعاضد في ذات الله ّ ويعاضد ، ويستدعى ما بجب استدعاؤه فلايكابر في ذلك ولابجاحد ، اتصلت المواد وانفصلت القواطع الحواد ، وتمكن النصافي من خدمتة المتواد ، وارتبط البحر بالبر ، فكانت المعاملة فيه بن العاملين عليها بما يجب من المساعدة والبر. ؛ وأتت هذه الأمور ــ وفقكم الله ــ أمراً بعد أمر ، على غير قصدمنا ولا ذكر ، بل على وجوه يعلم بالضرورة أنها نشأت لأحيانها ، وظهرت دون مقدمة لأعيانها ولما رأينا إتفاقُ الشيوخ والطلبة والعال ــ وفق الله جميعهم – أ على ترتيب هذه الأمور وإصفاقهم على ما نيه من صلاح الحمهور ، وظهور أنوار المهدى ، ــ رضى الله عنه ــ في مشارق الوضوح والظهور استخرنا الله تعالى فى إنفاذ ما رأوه ورجونا بمشيئة الله التوفيق لهم فى تيسير ما أملوه ونووه، أ وتذاكرنا معهم في أن الذي تكمل به هذه الإرادة ، وترجى بالتعاون عليه البركة ، والسعادة ، أن يكون مع كل واحد من الملكورين ، من ينتهي إليه ا الاستحسان ويقوم على خيره وفضله الحلاء والبيان ،فعين لهم من كبار الطلبة والحفاظ وأعيان الفقهاء والقضاه ونخبة الأمناء والثقاة وخيار الأنجاد من الغزاة ؛من يعينهم في جمع الع كر وتمييز القبائل وتأليف

الكتائب والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى كافة المقاصد والمذاهب وأخذ الناس بالنفقة فى دينهم وتعلم ما يتعين تعلمه باللازم الواجب؛ والعدل بين الأحكام ؛ والقضاء بكتاب الله وسنة رسوله ؛ وإجماع الأمة وإستخراج ما لله من وجوهه السائغة الطيبه على غاية مستطاعهم من الترتيب والاحكام ؛ ومباشرة الجمهور فى سائر الأمور بما يجرى على مقتضيات الإيمان والإسلام ؛ وانتخبت لكل جهة من الجهات المذكورة من قدماء الموحدين وأوليائهم بقدر ما احتيج اليه فاشتركت فى هذا الخير قبائلهم وتقدمت إلى أوائله أوائلهم ، واستقبل منه الموحدون كافة ما يواليهم بفضل واستقامت هذه الأحوال بحمد الله على ما أمل من استقامتها ؛ واعتمد من إظهارها على قواعد الحق وإقامتها .

وأعلمناكم ــوفقكم الله ــبها على الإجمال لتكونوا لسماع أبنائها والوقوف على جلائها كالمشاهدين لإيعازها وإمضائها ؛والمشاركين فى استحسانها وإرتضائها ؛وليس لنا فى ذلك كله إلا بما يجرى بطاعة الله ورسوله فى تيسير آمال الموحدين وموافقتهم ورغبتهم فيما يشيرون إليه بفضلهم وسابقتهم ؛والله يجعلنا وإياكم من شكرالاه إسرارا وإعلانا ؛واستدام بفضله ورعايته يمنا وأمانا واستصحب فى إلتزام طاعته واغتنام مرضاته أعوانا وإخوانا بمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وكتب فى الثانى عشر من ربيع الأول سنة إحدى وخمسين وخمسمائة ( مجموع رسائل موحدية من ص ٦٦ إلى ص ٦٦ ت ليني بروفنسال )

# كتاب أمير المسلمين على بن بيوسف بن تاشفين إلى واليه أبي محمد عبد الله بن فاطمة ببين فيها أسس حكمه

وكتب عنه ـــ أى الكاتب أبو القاسم بن الجدـــ أيده الله ونصره إلى أبى محمد عبد الله بن فاطمة رحمه الله .كتأبنا أطال الله فى طاعته عمرك وأعز بتقواه قدرك وشد فىماتولاه أزرك وعضد بالتوفيق والتسديد أمرك منحضرة مراكش حرسها الله وقدرأينا والله ولى التوفيق والهادى إلى سواء الطريق أن نحدد عهدنا إلى عمالنا عصمهم الله بالتزام أحكام الحق إيثار أسباب الرفق لما نرجوه فى ذلك من الصلاح الشامل والخير العاجل والآجل والله تعالى ييسرنا لما يرضيه من قول وعمل بمنهوأنت أعزك الله ممن يستغنى بإشارة التذكرة ويكتفي بلمحة التبصرة لما تأوى اليه من السياسة والتجربة فاتخذ الحق إمامك ؛وملك يده زمامك وأجر عليهفي القوى والضعف أحكامك ، وارفع لدعوة المظلوم حجابك ، ولاتسد في وجه المضطهد المهضوم بابك ، ووطئ للرعية حاطها الله اكنافك ، وابدل لها إنصافك واستعمل عليها من يرفق بها ويعدل فيها ، واطرح كل من يحيف عليها ويؤذبها ومن سبب علمها من عمالك زيادة أو حزق فى أمرها عادة أو غير رسمها أوبدل حكما أو أخذ لنفسه منها درهماظلما فاعزله عن عمله وعاقبه فى بدنه والزمه رد ما أخذ متعديا إلى أمله واجعله نكالا لغىره حتى لا يقدم وتأييدك لا إله غبره ولا خبر إلا خبره .

( الفتح بن خاقان : قلائد العقيان ص ١١٧ )

رسالة الفصول وفيها بعض نصائح الخليفة عبد المؤمن بن على لأهل بجاية .
من الرسالة المعروفة برسالة الفصول : أنشأها الكاتب أبو جعفر بن عطية
عن إذن الخليفة عبد المؤمن إلى أهل بجاية يوصيهم بإقامة الحدود وحفظ الشرائع
وإظهار الحق بلزوم الواجبات :

وابتدئ بأول مبانى الإسلام ، فآخذ الناس بعلم التوحيد الذى هو أساس الدين ومبناه ، وروحه ومعناه ، والقاعدة التي لا يثبت عمل دون تأصيلها والرابطة التي لا يقبل دين دون تحصيلها ، فلا سبب لمن لم يتمسك بسببه ، وقد بنى وجوب العلم بالفرائض على وجوب العلم به ، وهو إثبات الواحد ونني ما سواه بتقييدات في الشريعة لا يكتني معها إطلاق اللفظ دون تحقيق معناه ، وذلك أن يعلم على وجهة وحده ليكون عن علم لا عن ضده ، وعن يقين لا عن شــك ، وعن إخلاص لا عن شرك وأن يقوله مع العمــل لاينكل . ويؤمر الذين يفهمون اللسان الغربي ويتكلمون به ان يقرؤوا التوحيد بذلك اللسان من أوله إلى آخر القول في المعجزات ، ويحفظوه ويفهموه ، ويلازموا قراءته ويتعهدوه ،ويؤمر طلبة الحضر ومن في معناهم بقراءة العقسائد وحفظها وتعاهدها على سبيسل التفهم والتبين والتنبه والتبصر ويلزم العامة ومن في الديار بقراءة القصيدة التي أولها: اعلم ارشدنا الله واياك وحفظها وتفهمها؛واشمل في الالزام الرجال والنساء والأحرار والعبيد وكل من توجه عليه التكليف إذ لايصح لهم عمل ولا يقبل منهم قول دون معرفة التوحيد ؛ فمن لم يعرف المرسل لم يصدق بالمرسل والرسالة ؛ ومن حصل على مثل هذه المُحالة؛ فقد تعثر في أُذيال الضلاله ؛ فإن لم يبادر إلى التخلص منها؛والإنفصال عنها ، وجب عليه حكم الكتاب ولأعنت في إراقة دمه لامحالة وآخذوا بإقامة الصلاة التي هي الكتاب الموقوف على المؤمنين والحكم المثبوت على كل من آمن بهذا الدين، والناهية عن الفحشاء والمنكر على ماورد في الكتاب المبين ؛ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ؛ فهو ممحو من ديوان المؤمنين ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع من الوظائف والقوانين وتاركها ميت فىعداد الاحياء لخشاشه تقضى عند إنقضاء أمد هال والإملاء ؛ فخذوا من قبلكم باقامة الصلاة على ماشرعت ؛وأداءُ مها

بسحب مافرضت ؛ وخذوا العوام ومن فى الديار بحفظ أم القرآن وسوره معها ؛ وما تيسر من القرآن لتتم صلاتهم ؛ وبكمل عملهم ؛ ومن أضاع الصلاة وأهملها ولم يبادر إلى أداء مافرض عليه منها فأجله للحين متاح ؛وقتله بحكم الكتاب والسنة واجب .

وخذوا إيتاء الزكاة ؛ وبالكشف عن ما نعيها وتشخيص ممسكيها أو النزر اليسير منها ؛ فالزكاة حق المال ؛ والجهاد واجب علىمن منع منها قدر العقال ؛ فمن ثبت تركه للصلاة ؛ فمن منع كمن منع الشرع كله .

وآمر بالنظر فى الربوب وتمييزها ؛ والهجوم على بائعها ومدمنى شربها ومستعمليها فيراق مسكرها ؛ويقطع منكرها وليعمد إلى من عمل المسكر الحرام عامداً وشربه مدمناً عليه ومعاهداً ؛ولم ترعه الحدود ؛ولم تقيده القيود ؛ولم يعظه الإعتبار؛ ولم ينفعه الاذكار فيمحى أثره؛ويحدف خبره فالمخمر أم الكبائر وجماع الإثم ؛وكاشفة شمس العقل والبلاغة على كل قبيح من الفعل ؛والفاتحة لكل مرتج من أبواب العصيان ؛وهى رجس من اعمال الشيطان .

آمر بالكشف عن التلصص والحرابة ؛ والتولج في مكان من الريب والغواية والإجتماع على السير الجاهلية من الملاهي على فنونها وانواعها واختلاف آلاتها ومايتبعها من المناكر الناشئة عن أصل الجهالة ؛ والأفعال المنافية للشريعة الصادرة على أهل الدراعة والضلالة من الرجال المفسدين والغواة المضلين ؛ ومن النساء المفسدات المتفننات في طرق الغوايات فاكشفوا عن هذه الأصناف ؛ وأثيروهم عن مكامنهم ونقبوا عليهم في مظانهم ؛ فمن شهد عليه منهم بشهادة صحيحة سالمة من الهوى والظنة باستصحاب حاله ، تماديه على الإحضار في محل باطلة ومحاله ؛ فبحكم كتاب الله — جل اسمه وتطاع سنة نبيه — صلى الله عليه وسلم — فيه .

وليكشف عن الذين يغرمون الناس ما ليس قبلهم ويأكلون بالباطل أمواهم وعن أهل العناد والتقاعص والإخلاد. والتثبط الذين إذا دعوا إلى

الجهاد ونودوا إلى الصلاح والرشاد ؛ صموا عن النداء وتلوموا فى إجابة المحاء ؛ وألقوا المعاذير المعربة عن العناد ؛ والناطقة عن الضمائر الممتلئة بسوء الاعتقاد ، وعن القبائل القوية على سير الجاهلية من الهرج فيا بينهم والقتل والفساد والخبل والانقياد إلى سلطان الجهل والحروج عن قانون الحق وضبط الأمر ، وعن أهل النفاق والتدليس الناطقين بما لا يعلمون ، القائلين مالا يفملون فإذا تعينوا على التحقيق ، فليمض عليم حكم الله تعالى اللى أمر به فيهم ،

( مجموع رسائل موحدیه ۱۳۱ – ۱۳۴ ، البیدق : أخبار المهدی ص ۱۳۹ – ۱۲۲)

### المرشدة لابن تومرت

### 

بسم الله الرحمن الرحيم . اعلم ــ أرشدنا الله وإياك ــ أن الله عز وجل وحد في ملكه ، خالق العالم بأسره العلوى والسفلي والعرش والكرسي ، والسموات والأرض وما فيها وما بينهما ، جميع الخلائق مقهورون بقدرته ، لاتتحرك ذرة الإباذنه ، ليس معه مدبر في الخلق ، ولا شريك ، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ، عالم الغيب والشهادة ، لا يخنى عليه شيُّ في الأرض ، ولا في السماء ، يعلم ما في البر والبحر ، وما تسقط من ورقة الإ يعلمها . ولا حبة في ظلمات الأرض ، ولا يابس إلا في كتاب مبين . أحاط بكل شيُّ علما ، وأحصى كل شيُّ عدد ا ، فعال لما يريد ، قادر على ما يشاء له الملك والغني ، وله العزة والبقاء ، وله الحمد والثناء ، ولهالأسهاء الحسني لا دافع لما قضى ، ولا مانع لما أعطى ، يفعل فى ملكه ما يريد ، ويحكم فى خلقه ما يشاء ، لا يرجو ثواباً ولا مخاف عقاباً ، ليس عليه حق ولا عليه حكم ، فكل نعمة منه فضل ، وكل نقمة منه عدل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . موجود قبل الحلق ، ليس له قبل ولا بعد ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا بمن ولاشمال ولاأمام ولا خلف ولاكل ولابعض ، ولايقال متى ا كان ولا أين كان ولاكيف كان ، كون الأكوان ، ودبر الزمان ، لا يتقيد بالزمان ولا يختص بالمكان ولا يلحقه وهم ، ولا يكفيه عقل ولا ينحصر في الذهن ولا يتمثل في النفس،ولا يتصور في الوهم ،ولايتكيف في العقل لا تلحقه الأوهام والافكار جل عن الشبيه والنظير، ليس كمثله شيُّ وهو السميع البصير »

> «ابن القنفذ في مبادئ الدولة الحفصية ص ٢١١، ٢١٢ تحقيق محمد الشاذلي النيفر ، عبد المجيد التركي »

### المراجع

أولا: المخطوطات

۱ أكنسوس : أبوعبد الله محمد (ت سنة ۱۲۹۶ ه)
 الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا
 سيدي على السجلماسي - ميكروفيلم رقم ۱۵۸۳
 دار الكتب .

۲) التادلى : أحمد بن أبي القاسم بن محمد بن سالسم بن عبد العزأيز الشعبي الهروى :
 كتاب المعزى فى أخبار مناقب الشيخ سيدى أبي يعزى رقم ١٧٤٩ دار الكتب .

٣) التنسى : عبد الحليل : الدر وألعقيان فى شرف بنى زيان رقم ٨٦٦١ ح
 دار الكتب

٤) الحيلانى : عبد السلام الغرابلى : رسالة فى ذكر من أسس مدينة فاس رقم ٩٧٣٢ ح
 دار الكتب

ه ) السيوطى : عبد الرحمن بن أبى بكر :
 البستان فى أخبار الزمان رقم ٢٠٢٤ تاريخ دار

 الكتب

۲) الشطیبی : محمد الشطیبی المغربی :
 کتاب الحمان فی أخبار الزمان رقم ۱٤۱٦ تاریخ
 دار الکتب

العمرى : شهاب الدين أحمد بن يحيي بن فضل الله بن مجلى ابن دعجان (ت سنة ٧٤٩هـ)
 مسالك الأبصار في ملوك الأمصار رقم ٥٥٩ دار الكتب

۸) عیدساض : القاضی عیاض الیحصبی ( ۱۹۵۵ ه )
 ترتیب المدارك و تقریب المسالك رقم ۹۶۷۳ ح
 دار الكتب

بلر الدین أبو محمد محمود بن احمد بن موسی ابن أحمد بن حسن (ت ۸۵۵ه)
 عقد الحمان فی تاریخ أهل الزمان رقم ۱۵۸۶
 دار الکتب

۱۰ ) النويرى . شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد نهاية الأرب في فنون الأدب رقم ٥٤٩ دار الكتب

ثانيا : المراجع العربية المطبوعة :

۱۱) ابن الآبار : أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي : (ت ۲۵۸ ه) إعتاب الكتاب تحقيق د . صالح الأشتر دمشق سنة ۱۹۶۱

۱۲ ) نفس المؤلف : التكملة لكتاب الصلة : تعليق ونشر الفريد بل وابن أبي شنب – الحزائر سنة ١٩١٩ م

۱۳ ) نفس المؤلف : الحلة السيراء جزءان ــ تحقيق د . حسين مؤنس ط ۱ سنة ١٩٦٣ لحنة التأليف والترجمة والنشر

١٤ ) ابن الأثير : أبو الحسن على ( ٦٣٠ ه )
 الكامل فى التاريخ -- ٩ أجزاء مطبعة الإستقامة

١٥ ) أحمد أمين : ظهر الإسلام - الحزء الثالث ط ٢ سنة ١٩٥٩
 لحنة التأليف والترجمة .

١٦ ) د . أحمد زكى : تاريخ الدول الإسلامية السودانية بإفريقيا الغربية سنة ١٩٦١ الؤسسة العربية .

۱۷ ) د. أحمد عيسى : تاريخ البيمارستانات فى الإسلام سنة ١٩٣٩ دمشق

۱۸) الإدريسي : محمد بن عبد العزيز الشريف الفاوري الإدريسي (۱۹ه) وصف المغرب والاندلس من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق تحقيق دوزي ودي غوية ليدن سنة١٨٦٦م

١٩ أرسلان : شكيب – الحلل السندسية في الأخبار
 والآثار الاندلسية ط ١ سنة ١٩٣٦ فاس .

٢٠) أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط – ترجمة د. أحمد عيسى ، النهضة المصرية .

٢١) أشباخ : يوسف – تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ج١ سنة ١٩٤٠، ج٢سنة ١٩٤٠، ج٢سنة ١٩٤٠ القاهرة .

٢٢) ابن أصيبعة : موفق الدين أبو العباس أحمد بن القــاسم
 (تسنة ٧٧٧ه)عيون الأنباء في طبقات الأطباء
 تد.نزار رضا بيروت سنة ١٩٦٥.

۲۳ ) بابا التنبكتى : أبو العباس سيد أحمد بن أحمد : (١٠٣٦هـ: ٢٣ ) نيل الابتهاج بتطريز الديباج طاسنة ١٣٥١همصر .

۲٤) الباجي : محمد الباجي المسعودي : الخلاصة النقية
 ف أمراء إفريقية سنة ١٢٨٣ تونس.

۲۵) بالنثیا : آنخل جنثالث : تاریخ الفکر الأندلسی –
 ترجمة د. حسین مؤنس ط۱ سنة ۱۹۵۵.

۲۲) البراوى : د. راشد :

حالة مصر الإقتصادية في عهد الفاطميين سنة ... 19٤٨م النهضة المصرية .

۲۷) بروفنسال : ليفى : الإسلام فى المغرب والأندلس - ترجمة د. السيد محمود عبد العزيز سالم والأستاذ محمد صلاح سنة ١٩٦٥ النهضة .

٢٨) نف س المؤلف : مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية سنة ١٩٤١رباط الفتح .

۲۹) بروكلمان : كارل : تاريخ الشعوب الإسلامية ج ٢ ترجمة
 د. نبية فارس ومنير البعلبكي ط ١٩٤٩م.

۳۰) ابن بشكوال : أبو القاسم خلف بن عبد الملك (۵۷۸): -- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس جزءان نشر وتصحيح السيد عزت الحسيني سنة ١٩٥٥م.

۳۱) البكرى : أبوعبيد الله بن عبد العزيز :(٤٨٧)المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب تحقيق دى سلان ط۲ باريس سنة ١٩١١

٣٢) بنعبد الله : عبد العزيخ : الطب والأطباء بالمغرب ـــ الرباط سنة ١٩٦٠ م .

٣٣) نفس المؤلف : تاريخ المغرب جزءان ـ الدار البيضاء .

٣٤) نفس المؤلف : جغرافية المغرب ط٢ سنة ١٩٥٦الدار البيضاء

٣٥) نفس المؤلف : المعجم التاريخي ــ الدار البيضاء .

٣٦) بنعبد الله : عبد العزيز : مظاهر الحضارة المغربية جزأن ج ١ سنة ٥٧ ؛ ج ٢ سنة ١٩٦٢ الدار البيضاء .

٣٧) نفس المؤلف : معطيات الحضاره المغربية الجزء الأول سنة ١٩٦٣؛ الرباط .

٣٨) نفس المؤلف : وحدة المغرب العربي عدد أول سنة ١٩٥٦ مجلة تطوان المغرب .

٣٩) بوجندار : محمد : تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط

٤٠) البوعياشي : أحمد بن عبد السلام: الريف بعد الفتح الإسلامي تطوان سنة ١٩٥٤.

| : الممالك الإسلامية فى غرب أفريقيا ـــ ترجمة الدكتور زاهر رياض سنة ١٩٦٨الإنجلو .                                               | ٤١ ) بوفيل    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| : رابح : المغرب العربى :تاريخة وثقافتة<br>سنة ١٩٦٨؛الجزائر .                                                                   | ۲۶) بونار     |
| : أبو بكر الصنهاجي (القرن السادس الهيجري)<br>أخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة                                                | ٤٣) البيدتي   |
| الموحدين نشر ليفي بروفنسال سنة ١٩٢٨ باريس<br>: أبو يعقوب يوسف بن يحيى بن عيسى بن عبد<br>الرحمن : التشوف إلى رجال التصوف ؛ نشره | ٤٤) التادلي   |
| وصححه أدولف فور سنة ١٩٥٨ الرباط .<br>: عبد الهادى : احد عشر قرنا فى جامعة                                                      | ٥٤) التازى    |
| القرويين سنة ١٩٦٠المغرب .<br>: محمد بن تاويت ومحمد الصادق عفيفى :<br>الأدب المغربي ط٢سنة ١٩٦٩بيروت .                           | ٤٦) تاويت     |
| : المهدى محمد بن عبد الله : (۲۶هه)أعزما<br>يطلب سنة ۱۹۰۳الجزائر .                                                              | ٤٧) إبن تومرت |
| : الحسبة في الإسلام سنة ١٩٦٧ دمشق .                                                                                            | ٤٨) ابن تيمية |
| : عبد الله بن العباس : تقدم العرب في العلوم<br>والصناعات وأستاذ يتهم لأوربا ط ١ سنة ١٩٦١م                                      | ٤٩) الجرارى   |
| دار الفكر العربى .<br>: أبوالحسن على:زهرة الآس فى بناء مدينة فاس<br>سنة ١٩٢٢م الجزائر .                                        | ٥٠) الجزنائي  |
| : شارل اندرية :تاريخ أفريقية :ترجمة عوضى<br>أباظة سنة ١٩٦٨القاهرة .                                                            | ۱٥) جوليان    |
| : عبد الرحمن بن محمد : تاریخ الجزائر العام<br>جز ًان ط۲ سنة ۱۹۲۵بیروت .                                                        | ۰۲) الجيلاني  |

۵۳) حتى : فيليب خورى : تاريخ العرب الممجلد الثانى طائرسة ١٩٥٧دار العالم العربي .

١٩٦٥ : إبر اهيم : المغرب عبر التاريخ ط١سنة ١٩٦٥
 الدار البيضاء .

٥٦) د.حسن إبراهيم حسن : تاريخ ال ولة الفاطمية في الدغرب ط٢سنة .

۵۷) د. حين إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والإجتماعي : ج ٤ ط ١ سنة ١٩٦٧ .

ه) نفس المؤلف : إنت ارالإسلام في القارة الإفريقية ط ٢ سنة ٦٤
 النه ضة .

٥٩) د. حسن أحمد محمود : تيام دولة السرابطين سنة ١٩٥٧ النهضة

٦٠) نفس المؤلف : الإسلام والنتافة السربية في إفريقياط ٢ سنة ٦٣ النهف.ة

٦١) د. حسن على : دولة الإدراسة بالمغرب ـــ رسالة ماجستير
 تحت الطبع

٢٢) حقى : إحسان :المغرب العربي – بيروت .

۲۳) حموده : د . على محمد: تاريخ الأندلس السياسي والعمراني والإجتماعي ط ۱ سنة ۱۹۵۷ القاهرة

٦٤) ابن حوقل : أبو القاسم : (اواخر القرن الرابع) صورة الارض .

٦٥) الحموى : محمد ياسين : تاريخ الاسطول العربي
 سنة ١٩٤٥ دمشق .

﴿ م ٣٥ ــ المضارة )

٢٦) الحميرى: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم (٢٦٨ه)

صفسة جدريرة الأندلس تحقيق ليفي

بروفنسال سنة ١٩٣٧ لجنة التأليف والترجمة

ابن خاقان : أبو نصر الفتح محمد بن عبد الله القيسي (٣٥٥هـ

قلائد العقيان ط١سنة ١٣٢٠ه مصر .

٦٨) ابن الحطيب : الوزير محمد لسان الدين : (٧٧٦ه) كتاب

أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام ــ القسم الثاني تحقيق ليفي

بروفنساسنة ١٩٣٤ رياط الفتح

٦٩) ابن الحطيب : الوزير محمد لسان الدين : (٧٧٦هـ )تاريخ

المغرب العربي الوسيط القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام تحقيق د . أحمد مختار

العبادى والأستاذ محمد إبراهيم الكتاني ــ

الدار البيضاء سنة ١٩٦٤ .

٧٠) نفس المؤلف : الإحاطة في أخبار غرناطة : ت محمد عبد الله

عنان ،المجلد الأول سنة ١٩٥٥دار المعارف.

٧١) نفس المؤلف : الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ــ

تصحيح السيد البشير الفورتى ط١تونس

سنة ١٣٢٩ .

٧٧) نفس المؤلف : رقم الحلل نظم الدول ــ تونس سنة ١٣١٧هـ.

٧٣) ابن خلدون : أبو زكريا يحي بن أبي بكر محمد بن محمد

(۷۸۰هـ)بغیة الرواد فی ذکر الملوك من بنی

عبد الواد ـــ الجزء الأول الجزائر سنة١٩٠٣م.

٧٤) بن خلدون : عيد الرحمن بن محمد (٨٠٨هـ) العبر وديوان

المبتدأ والخبر ج ٤ ،ج ٢ ،ج ٧

سنة ١٢٨٤ﻫ القاهرة

٧٥) نفس المؤلف : مقدمة ابن خلدون ــ بيروت ــ مطبعة الكشاف

۲۲) إبن خلكان : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى
 بكر (تسنة ۱۸۱ه): وفيات الأعيان
 وأنباء أبناء الزمان - ٦ أجزاء ط ١ سنة ١٩٤٨
 ألنهضة المصرية .

٧٧) ابن دحية : أبوالخطاب عمر بن الشيخ الإمام أبي على (٦٢٣هـ) المطرب في أشعار أهل المغرب ط ١ الخرطوم سنة ١٩٥٤.

۷۸) دیماند : م. س. : الفنون الإسلامیة – ترجمة أحمد عیسی دار المعار ف سنة ۱۹۵٤.

ابن أبى دينار : محمد بن القاسم الرعينى القيروانى : كتاب المؤنس
 في أخبار أفريقيا وتونس ط١ تونس سنة ١٢٨٦هـ

٨٠) ابن رستة : أبو على أحمد بن عمر : الأعلاق النفيسة ليدن سنة ١٨٩١م

. ۸۱) الرفاعي : أنور الرفاعي وآخرون :المغرب العربي جغرانيا ط1 دمشق سنة ١٩٤٩م .

۸۲) روجیة لوتورنو : فاس فی عصر بنی مرین ــ ترجمة دنقولا زیاده بیروت .سنة ۱۴٬۱۷.

٨٣) الريس : د . محمد ضياء الدين : .الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية ط٢سنة١٩٦١الإنجلو المصرية

٨٤) نفس المؤلف : النظريات السياسية الإسلامية ط١سنة ١٩٥٢
 الإنجلو .

۸۵) زامباور : معجم الآنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى ترجمة د . زكى محمد حسن ، حسن أحمد محود .

٨٦) ابن أبى وزرع : أبو الحسن على بن عبد الله ( ٧٢٦هـ) الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب

وتاریخ مدینة فاس جزان تحقیق محمد المهاشمی الفیلالی الرباط سنة ۱۹۳۲م ونسخة أخرى طبع حجر رقم ۱۹۲۸دار الكتب

۸۷) الزركشى : أبو عبدالله محمد ابن إبراهيم اللؤلؤى :تاريخ

الدولتين الوحدية والحفصية طأتونس سنة ١٢٨٩ ه

٨٨) الزركلي : خير الدين : الأعلام مصر سنة ١٩٢٧.

٨٩) زكى محمد حسن : فنون الإسلام –ط١سنة ١٩٤٨مالنهضة المصرية

٩٠) ابن زیدان : عبد الرحمن : إتحاف اعلام الناس بجمال حانبرة مكناس خسة اجزاء ــط ١٩٢٩سنة ١٩٢٩
 الرباط

٩١) سعا. مجمل حسن : المهدية في الإسلام طـ١٩٥٣ سنة ١٩٥٣م.

٩٢) سعداوى : د. نظير حسان : نظام البريا، فى الدولة الإسلامية مصر بدنة ١٩٥٧م.

۹۳) ابن سعید : الأندلسی :المنرب فی حلمی المغرب ج۱سنه۵۰، ج۲ سنة ۱۲۵۵ دار المعار ف .

92) نفس المؤلف : بدعا الأرض في الطول والعرض ، تحقيق د. خوان قرايط خينيس سنة ١٩٥٨ تطوان.

۹۵) السلاوی : الشیخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصری:
 ۱۳۱۵ه)الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ، تحقیق جعفر الناصری و محمد الناصری جزأن سنة ۵۵ الدار البیضاء ؟

97) السلفى : أحمد بن محمد بن أحمد (ت٥٧٦هـ)أخبار وتراجم أندلسية ــ تحقيق د. إحسان عباس بيروت ط١ سنة ١٩٦٣.

۹۷) د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير : العصر الإسلامى القومية سنة ١٩٦٦.

٩٨) نفس المؤلف : تاريخ مدينة المرية الإسلامية ط ١٩٦٩ النبضة المصرية .

٩٩) نفس المؤلف : ود. أحمد مختار العبادى : تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والاندلس - بيروت سنة ١٩٦٩.

۱۰۰ ) شعیره : د. محمد عید المهادی :المرابطون تاریخمهم السیاسی ط۱سنة ۱۹۶۹القاهرة .

العلمي : د. أحمد : التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية جـ التاريخ الإسلامية المصرية ا

۱۰۲) نفس المؤلف : السياسة والإقتصاد في التفكير الإسلامي سنة ١٩٦٤ النهضة .

۱۰۳) نفس المؤلف : موسوعة التاريخ الإسلامي والحضا ةالإسلامية المجرء السادس ط ١ سنة ١٩٧٢ النهضة المصرية

۱۰٤) الشيزرى : عبد الرحمن بن نصرة: نهاية الرتبة في طلب الحسبة نشره الباز العريني ــــ لجنة التأليف سنة ١٩٤٦م.

1 ابن صاحب الصلاة : عبد الملك (نهاية القرن السادس الهجرى تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلمهم الله أثمة وجعلمهم الوارثين السفر الثانى تحقيق عبد الهادى التازى بيروت ط اسنة ٢٤م

١٠٦) د. صبحي صالح :النظم الإسلامية وتطورها ط٢سنة ١٩٦٨–بيروت

۱۰۷) الصفاقسى : محمود بن سعيد مقديش: نزهة الأنظار فى عجائب التواريخ والأخبار تونسسنة ١٣٢١هـ.

۱۰۸) الضبي : أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة (تسنة ۹۹ه) بغية الملتمس ــ مدريد سنة ۱۸۸٤م.

۱۰۹) طرخان : د. إبراهيم : امبراطورية غانة الإسلامية سنة ٧٠– الهيئة العامة للتأليف والنشر . ۱۱۰) الطرطوشي : أبو بكر محمد بن محمد الوليد (تسنة ۲۰هـ) سراج الملوك ط١سنة ١٣٠٦ه.

۱۱۱) العبادى : د. أحمد مختار : دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس ط ١ سنة ١٩٦٨ الاسكندرية .

في القرن الخامس الهجرى ) مذكرات الأمير في القرن الخامس الهجرى ) مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بني زيرى بغرناطة عبد الله وتحقيق ليفي بروفنسال دار المعارف

۱۱۳) ابن عبدون : محمد بن أحمد التجيبي ( من رجال القرن الخامس): ثلاث رسائل اندلسية في آداب الحسبة المحتسب ، تحقيق ليفي بروفنسال القاهرة سنة ١٩٥٥.

الجزء المغرب – الجزء المغرب – الجزء الأول ، ط٢سنة ١٩٥٧ تطوان .

١١٥) العدوى : د. إبراهيم :المسلمون والحرمان ط١سنة ١٩٦٠

۱۱۲) بن عذاری : ابن عذاری المراکشی : (کان حیا ۷۱۲ه (
البیان المغرب فی أخبار الأندلس والمغرب ج تحقیق د. إحسان عباس ، بیروت ط ـ سنة ۱۹۲۷ ونسخة أخری ج تحقیق أمبرزیو أویثی میراندا تطوان سنة ۱۹۵۲.

11۷) علام : د. عبد الله :الدعوة الموحدية بالمغرب بالمغرب ط١سنة١٩٦٤.

۱۱۸) نفس المؤلف : الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن دار المعارف سنة ١٩٦٨.

119) على بن يوسف : أبوالحسن على بن يوسف الحكيم : (كان حيا سنة ٧.٩٤) الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة ، تحقيق د. حسين مؤنس ــ مدريد سنة ١٩٦٠م.

۱۲۰) العمري

: شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله ] (ت٧٤٩هـ)وصف أفريقية والمغرب والأندلس أواسط القرن الثامن للمجرة نشر حسن حسني عبد الوهاب . تونس .

۱۲۱) عنان

: محمد عبد الله : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس ،القسم الأول والثاني ط١سنة ١٩٦٤ القاهرة .

۱۲۲) عیاض

: أبوالفضل عياض بن موسى بن عياض البحصبي السبتي (تسنة ١٤٤هـ) الأعلام بحدود قواعد الإسلام ـ تحقيق محمد بن تاويت الطنجي ــ الرباط سنة ١٩٦٤م.

۱۲۳ ) ابن غازی

: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن على (٩١٩) .الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون ـــ طبع حجر مغربي

١٢٤) الغرناطي : محمد بن عبد الرحيم المعرو ف بابي حامد (٥٦٠) فىراند باريس سنة ١٩٢٥ .

أبو حامد محمد بن محمد (٥٠٥ هـ) احياء علوم ١٢٥ ) الغزاني الدين ٥ أجزاء المطبعة التجارية .

محمد عبد الرحيم : تاريخ الجامعات الإسلامية ١٢٦) غنيمة الكبريي تطوان سنة ١٩٥٣ .

: محمد : التعرف بالمغرب سنة ١٩٦١ لحنة البيان . . ۱۲۷ ) الفاسي

: ربمون : الصحراء الكبرى ــ ترجمة . جمال . ۱۲۸ ) فیرون الدين الدينا صوري ود . نصري شكري القاهرة . 1947 die

۱۲۹) ابن القاضى : احمد بن محمد : جذوة الإقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس – طبع حجر فاس سنة ١٢٠٩ ه .

۱۳۰) ابن القطان : ابو على الحسين (القرن السابع الهجرى) : نظم الحمان ــ تحقيق د. محمود على مكى ــ تطوان . ١٩٦٥ .

۱۳۲) القلقشندی : أبو العباس أحمد بن على (۸۲۱هـ) صبح الأعشى ج ٥ ـــ وزرة الثقافة سنة ١٩٦٣م .

۱۳۳ ) ابن القنفذ : ابو العباس احمد بن حسين (۲۰۰۰ه) الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية ، تحقيق محمد الشاذلي النيفر وعبد المجيد التركي تونس سنة ١٩٦٨ م .

۱۳٤) الكتانى : محمد المنتصر : الغزالى والمغرب : بحث ضمن مقالات وأبحاث ألقيت فى مهرجان دمشق سنة ١٩٦١ ــ المجلس الأعلى .

۱۳۰) الكعاك : عثمان : الحضارة العربية فى حوض البحر المتوسط لحنة البيان سنة ١٩٦٥ .

۱۳۶) نفس المؤلف : محاضرات في مراكز الثقافه في المغرب ــ معهد الدراسات العربية سنة ۱۹۵۸ .

١٣٧) كنــون : عبد الله : مدخل إلى تاريخ المغرب ط ١ سنة ١٩٧٤ .

۱۳۸) كنـــون : عبد الله : النبوغ المغربي ــ ثلاثة أجزاء ط ۲ سنة ۱۹۶۱ بىروت . ١٣٩ ) نفس المؤلف : أمراؤنا الشعراء ــ تطوان .

١٤٠) د. لطني عبد البديع : الإسلام في اسبانيا ــ ط ٢ النهضة المصرية سنة ١٩٦٩ .

181) لقبـــال : موسى : الحسبه المذهبية فى بلاد المغرب ــ نشأتها وتطورها ط1 سنة ١٩٧١ الحزائر .

١٤٢) اوبجى رينالدى: المدنيه العربية فى الغرب ــ ترجمة طه فوزى

۱۶۳) لين بول : طبقات سلاطين الإسلام – ترجمة مكى الطاهر الكعي سنة ١٩٦٨م منشورات البصري .

184 ) ليوبولد توريس : الأبنية الأسبانية الإسلامية ــ ترجمة علية إبراهيم عدد اول سنة ١٩٥٣ مجلة المعهد المصرى ــ مدريد

120) مـــاجــــد : د. عبد المنعم ــ تاريخ الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى ــ القاهرة سنة ١٩٦٣ .

١٤٦) مــالك : ابو عبد الله مالك بن انس : موطأ الامام مالك ــ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ــ القاهرة سنة ١٩٦٧.

۱٤۷) الماوردى : أبو الحسن على بن محمد حبيب (ت٤٥٠ه) . الأحكام السلطانية ط1 سنة ١٩٦٠م الحلبي

۱٤٨) مانويل جوميث مورينو : الفن الإسلامي في أسبانيا – ترجمة د. لطفي عبد البديع ود. محمود عبد العزيز سالم – التأليف والترجمة .

۱٤٩) مجهول : (كاتب مراكشي من كتاب القرن السادس المهجري ) — الإستبصار في عجائب الأمصار نشر وتعليق د . سعد زغلول عبد الحميد — الاسكندرية سنة ١٩٥٨ .

١٥٠) مجهول : نخب تاريخية جامعة لأخبار المغرب الأقصى -- مجهوا ونشرها ليفى بروفنسال باريس سنة ١٩٢٣ م.

۱۵۱) مجهول : تواریخ مدینة فاس ــ نشر سلفاتور کوسا ــ بالرم سنة ۱۸۷۸ م

۱۵۲) مجهول : كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس فى عصر الموحدين تحقيق المبرزيو أويثى ميراندا ـــ مدربد سنة ١٩٦٥.

۱۵۳) مجهول : الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية ــ نشر عجمد بن أبى شنب ــ الحزائر سنة ١٩٢٠ م .

۱۰٤) د. محمد بحر عبد المجيد : اليهود في الأندلس سنة ١٩٧٠– الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر .

۱۵۵) المراكشى : عباس بن إبراهيم:الأعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام – ٨ أجزاء ـفاس ط١ سنة ١٩٣٦ م .

107) المراكشي : عبد الواحد : (النصف الأول من القرن السابع الهجري) المعجب في تلخيص أخبار المغرب تحقيق محمد سعيد العربان ومحمد العربي العلمي — القاهرة سنة ١٩٤٩ م

۱۵۷) المراكشى : محمد عثمان :الجامعة اليوسفية ــ الرباط سنة ۱۹۳۷ م

۱۰۸) المرير : محمد : الأبدعاث السامية فى المحاكم الإسلامية – الحزء الثانى – تطوان سنة ١٩٥٢.

۱۰۹) ابن مريم : أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد : البستان فى ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان ــ مراجعة محمد ابن أبى شنب ــ الجزائر سنة ۱۹۰۸ م .

1971) مشرفة : د. عطية :القضاء في الإسلام – ط٢ سنة 1977 شركة الشرق الأوسط . ۱۶۱) المقدسى : المقدسى المعروف بالبشارى (۳۷۸هـ):أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم ط۲ ليدن سنة ١٩٠٦م.

المقرى : أحمد بن محمد (١٠٤١ه): نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد عشرة أجزاء مصر سنة ١٩٤٩

۱۶۳) ملين : محمد الرشيد :عصر المنصور الموحدي ــ مطبعة الشمال الإفريقي .

١٦٤) المنونى : محمد :العلوم والآداب والفنون على عمد الموحدين تطوان سنة ١٩٥٠ م.

170) ابن المؤقت : محمد بن محمد بن عبد الله : السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية ، جزائن لله عند حجر لله مراكش سنة ١٣٣٥هـ.

١٦٦) نفس المؤلف : الإنبساط بتلخيص الإغتياط - مصر سنة ١٣٤٧ ه .

١٦٧) مؤنس : د. حسين :عقد بيعة بولاية العهد لأبي عبد الله عمد المعرو ف بالخليفة الناصر الموحدى ، مجلة كلية الآداب ،مجلد ١٢ ج٢ سنة ١٩٥٠،

١٦٨) مؤنس : د. حسين : تطور العمارة الإسلامية في الأندلس جامعة فؤاد الأول سنة ١٩٥١.

١٦٩) نفس المؤلف : فتح العرب للمغرب مصر سنة ١٩٤٧.

۱۷۰) نفس المؤلف : نصوص سياسية عن فترة الإنتقال من المرابطين والموحدين عدد ٣ سنة ١٩٥٥ مجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية مدريد .

۱۷۱) الميلى : مبارك محمد : تاريخ الحزائر فى القديم والحديث الحزء الثانى ــ المطبعة الحزائرية سنة ١٣٥٠ هـ.

۱۷۲) النباهي : أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن (۲۷۲ه) تاريخ قضاة الأندلس – نشر ليفي بروفنسال ط1 دار الكاتب المصرى سنة ۱۹۶۸ م .

١٧٣) هويدى : د. يحيى : تاريخ فلسفة الإسلام فى القارة الإفريقية الجزء الأول الشمال الإفريقى سنة سنة ١٩٦٥ النهضة المصرية .

١٧٤) نفس المؤلف : أعز ما يطلب مقالة ،العدد الخامس من المجلد الرابع من تراث الإنسانية سنة ١٩٦٦ التأليف والترجمة .

1۷0) الوزير : أبو عبد الله محمد بن محمد الأندلسي : الحلل السندسية في الأخبار التونسية ــط١ تونس سنة ١٢٨٧ هـ

۱۷۲) ياقوت الحموى : أبو عبد الله (۲۲٦هـ) . معجم البلدان خمسة أجزاء طهران سنة ١٩٦٥ .

۱۷۷) يونس : د. عبد الحميد :الهلالية في التاريخ والأدب الشعبي :سنة ١٩٦٥ مطبعة القاهرة .

#### ثالثا ـ المراجع الاوربية

- 178 Budgett Meakin: The Moorish Empire London 1899.
- 179 Budgett Meakin: The Land of the Moors London 1901.
- 180 Ch-André Julien : Histoire de L'Afrique du nord, de la Conquéte Araba, Paris, 1969.
- 181- G.A. Jackson: Algiers; Teing a Complete Pictur of the Barbary States, London 1817.
- 182 Henri Terrasso: Histoire du Laroc. Paris 1949
- 183 James Cavanah Murphy: The History of the Mohometan Empire in Spain, London 1816.
- 184 J.D. Fage: An Introduction to the History of West Africa, Cambridge, 1465
- 185 J.F.P. Hopkins; aledieval Muslim Covernment of Barbary until the Six Century of the Hijra, London 1958.
- 186 J. Spencer Trimin ham: A History of Islam in West Africa, London 1963.
- 187 Mahmud Pielvi: Jslam in Africa, Lahor 1964.
- 188 M. Mazherddin Sidd qi : Devlopment of Islamic State and Society West Takistan, 1965.
- 189 Nevill Barbour: A Survey of North West Africa
  (The Maghrib) London 1952
- 190 Nevill Barbour: Morouco, London, 1965.
- 191 Pascul de Gayanos: The History of the Mohamedan Dynasties in Spain, Voll.2.
- 192 Rafael Altamira: A History of Spain: From the beginnings to the present day U.S.A. 1949.

- 193 Réne Millet; Almohades, Paris 1923.
- 194 S.D. Goitein: Studies In Islamic History and Institution, Leieen 1968,
- 195 S.P. Scott: History of Moorish Empire in Europe V. 2 Loudou 1904.
- 196 Stanley Lane Pool; The Moors in Spain, London 1912.
- 197 Sir Thomas, w. Arnold: The Caliphate, England, 1924.
- 198 The Encyclopeadia of Islam, Vol, 1, 1913 Vol. 2, 1927, Holland.
- 199 Er cyclopeadia Britannica U.S.A., 1960.

## APPROACH TO THE RESEARCH

The topic is about an important Middle ges era of Morocco. It treats the official life, the economic life and the social life during the 5 th and the 6 th Hegira Centuries. I have divided my research into an approach and three parts.

The approach heals with the period extends from the 4th Hegir entury to the middle of the 5th heg. Cent. and which proceeded the existence of Almoravides' state in the Near East. The period which is known with its weakness and disunity. That region was divided into several within themselves struggling and competative emirates, which resulted in a general unsettlement, prevailing all the region. That unsettlement which reflected on all sorts of life.

The lst Part hasbeen divided into four chapters: The lst pars treats the political life in the Near Morocco, since the set up of Almorvides' state till the end of the region of Almorvid's "Elnasir Elmohad". I referred to the part played by "Abdollah Ibn Yassin" during the accumulation of the Molathem's tribes in one groups, which rushed to the "Near Morocco" under the leadership of "Youssof Ibn Tashfin" who united the region under one authority. He, also, connected the Andalus to the new state. His son "Ali Ibn Youssof" followed him and completed the efforts of his father concerning the Andalus. I also refer to the appearance of "Ib,n Toumert on the stage of incidents and his revolution against the son which ended Almorvides' state and the set up of Elmohades' state by leadership of "Abdelmomin", and his collegian "Ibn Toumert". I refer also to the military efforts of "Abdelmomin" and the extesion of the state in his time, to East Africa and North Andalus, and then to the political and military energitics of Almohades' successive rulers till Elnasir Elmohad, who was completely conquered in the "Elikabt's battle in Andalus. That battle was as a start of 'Almohades' state demolition and weakness.

The 2nd chapter is addressed with "The great Authority in the Country" I treat in that chapter, the relation between both Almoravides and Almohades, with Abbasian Caliphate and the reigns of both the families of Youssof Ibn Tashfin and the family of Abdelmomin of the country; then the way of the succession of men to the authority and their reigning titles. I refer to the system of appointing the prospective rulers and the system of choosing the future ruler and the way of preparing him and the system of depriving him and the sistem of depriving the mischievous of those rulers. I also handle the ministry system and the various ministers and their specializations and then the way of purishing them. After that I shift to the writers and their differences and specializations. Lastly I treat the financial system in Elmohades state.

In the 3rd chapter I treat the official system and the provincial division in the Near Morocco and way of choosing the provincial rulers and the way of preparing them. Then I treat the way of choosing and appointing thos rulers and their authorities as provincial rulers and the way of transferring them and depriving them of their authorities. I also handle the police system

But for the th 4th chapter I call it the "Juttice System". In that chapter I treat the importance of justice in the Near Morocco and the employing of many judges by the rulers. I refer, also, to the judge of the group and the main characteristics, those judges ought to possess and lastly the system of transferring those judges and dismisining them. Beside the system of Justice, there was the "Complaint Judge". Lastly I handle the

system of taxes in Almohades' state.

The 2nd Part: It's address is the economical life which I have divided it into three chapter:

I treat in the 1st chapter the financial system and which contains of the financiality which contains all sorts of various financial "Dawawins" offices, and what were invinted in Almohades state, of those systems. (After that I treat the financial policy of the rulers and the provincial rulers. I discuss the matter of "Kharag" (a sort of Islamic taxes) appointed by Abdelmomin for the Near Morocco and the other regions of the state. Then come to the manifestation of the financial resources of the state, containing the reference to the monetary system, measuring system and weighing one.

But for the 2nd chapter, which addressed under "Agriculture and Industry", I rever in it to the flourishing of agriculture. I handle after that the assorted plants and vehetation and thier places of cultivation, such as wheat, cotton, sugar-cane, olive andother sorts of plants, add to that the various kinds of fruits and forests which was scattered in different placesof the country. I also refer to the grasslands and their importance and thefishing economy; which the stats was enjoying. Lastly I come to the economic catastrophes. Then I transmit to "Industry" and its progress and the causes of that progress. Then after that I refer to the industrial centres and the most important industries.

The 3rd chapter: which is called the "National and International Trades". In that chapter I refer to the environments of the trade flourishing throughout the country; and then come to the local roads and their effects on trade's flourishing. Then I mentioned the most important trading centres and the kinds of goods sold in every centre and the markets' system and the way of dealing in those markets. I hand e after that

the international trade and the means of a communication with the outer world. Then after that I refer to the main resources of the country and the important imported goods. Lastly I handle the different trade relations between the Near Morocco and the near and far countries from her.

The Third Part: its address is the social life. That part is divided into five chapters:

The 1st chapter is about the elements of society. Those elements were the Barbars who resembled the vast majority of the population. Then after that I write in details about the Sinhaja tribes and their characteristics and the most important tribes that constituted the Almoravides stats. Then I describe Almoravides state on which the Almohades state was built. I refer to the most important tribes that constituted Almohades state. Then I treat the third element who were the Araab; specially Elhilalia tribes. I clear their taken part in Almoravides epoc then the manifestation of their part in the era of Elmohades. In that period several traits of them printed the social life. Lastly, I com to the other races that lived besides the Arab and the Barbars. Those races were the Sudanese, the Romans the Khaz, Then I ended the ard chapter by referring to the cause of population's decreasing.

The 2nd chapter, which is addressed under "The Society and its Circles". In that chapter the degree of the reigning circls. I refer to the students' circle and its system and traits. Then after that I transmit to the circle of fokahas olamas, judges and their standard of living. Then I treat the workers and their works and the industrials and their varios works. Then I deal with the woman position in the society, her culture and her authority. Then I ended that chapter with Ahl-El-Zemma and their position during Almoravides and Almohades times.

But for the 3rd chapter; which is titled by the buildings, establishment and palaces. In that chapter I refer to the vast movement of buildings and the causes. Then I handle the establishment of some cities, towns and their system and then the building of the houses. Then I refer to the military establishments such as castles fortifications and fences. Lastly I write about the pubic buildings such mosques schoso and others,

But in the 4th chapter, which is addressed under the customs and habits, I write about the family and its relations. Then I transmit to the health and the public health system. Then I handle the assemblies and their varieties. Then I treat the system of celebrations, such as the religous and military celebraations and other ways pf celebrations such as the marching of them and their systems. Then I shift to point at the other ways of entertainments and after that the different kinds of common foods and drinks in the Near Morocco. Lastly, I write about the clothes and their differnces and the habit of "litham" and the garments of the non-Islamic sects which are called the people of Zemma.

But in the 5th and last chapter, I write about the thinking centres. After that I handle the religions life in some details, where I treat the subject of Almoravides' call for belief and the burning of Elghazall and the call for belief to Almohades' thoughts and its development. Then I write about the belief of Elemam Malik in the Moravides state or the Almohades' one, and the practical application of the religion rules. Then I come to Almoravides and their efforts in calling for the Islamic and the mysticists and what had relattions with them as the custom of bless and the cause of that. Then I handle the religious written books and then the life of literature and science and the extension of the Arabic Language

and her spread. Then I treat the Life of literature and its environments and flourishing. Then I come to the culture of the reigning circle and the common. Then I handle after that the various cultural materials and their written-about-books. Lastly, I write about the libraires and their spread.



